مسفود الخوتد

القَارَّات والمنَّاطِق والدَّوَل والبُّلدَان والمُندُن

# 

مَعَتَالِمُ . وَثُنَائِقَ . مَوضُوعَات . زُمُحَمَاء

چورجيا ــ زائير



سجل القلب -

شكر المؤلف وامتيانه على البادرة التشجيعية الكريمة للصديق الاستاذ ا**لياس بيطار،** مدير المدرسة الاورثوذكسية في طرابلس القبة،

وللصديق الاستاذ سمير الخطيب، رئيس دائرة نفوس بيروت.

#### جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

مشاركون في التصحيح: شربل الخوند جورج سليم خليل سمعان

الموزّع: **مؤسسة هانياد** سن-الفيل -- القلعة ص.ب: ٥٥٥٨٦ بيروت-لبنان هاتف ٩٣٢٩٦

طبع في لبنان

## مسعود الخوكند

القارّات والمناطِق والدّول والبُلدَان والمندُن

## الهوسوعة التاريخة الجغرافية

مَعَــَـالِم . وَشَــَائِق . مَوضُوعَات . زُعُــَمَاه

الجزء الثامن

جورجيا \_ زائير

قرأت الأجزاء السبعة من «الموسوعة التأريخية-الجغرافية» للاستاذ مسعود الخوند، وكنتُ بإزاء كل جزء كالغائص في بحر، فإذا تعبتُ من جمع اللآلىء التي لا يتعب من جمعها مسعود، أحببتُ أن أستريح في عمق بحره، لا أن أتنفس على السطح، ولا سيما ان مسعودًا قد أهدى إلى رئة الروح، أطيب أنسام المعرفة، وكفاهُ من شرف الصبر على العلم أنه أمضى سنوات عصيةً، وهو يبحث، وينقب، لنفيد نحن من محصول السنوات في قليل من الساعات، ولتَقرّ عيوننا، ونحن نقرأ، فنتذكر ما قالته العرب قديمًا: «كلّ ما قرّت به العينُ صالح».

هأنذا أمام الجزء الثامن، أزداد اقتناعًا بأن هذه الموسوعة ستبلغ نهايتها المرسومة لتحتل موقعًا متميزًا في مكتبتنا العربية، ولَشكّ ما نفتقر إلى المؤلفين الموسوعيين في حياتنا الثقافية، وقد يقول لي قائل، ألا يكفيك ما تصدره مراكز الابحاث من موسوعات، فأرد عليه عندئذ قائلاً: تهمني الموسوعات كثيرًا، وأقدّر قيمة أن يجتمع مئة باحث في مركز واحد ليصدروا موسوعة، ولكن ما يهمني أكثر هو المؤلف الموسوعي، إذ إنه يُمسك بخيط موسوعته من أوله إلى آخره، ويحوك على نول الوحدة في التأليف، ويسكب من عقله وروحه فلا تأتي المعلومات في الموسوعة محتشدة كآلاف البشر في مكان واحد، تضيع فيها الهويّة، والخصائص، والمميزات، بل تتكامل كما يتكامل النهر من النبع إلى المصب، وأنت في بحرى النهر تسبح في الماء الواحد على رغم تبدل الماء، وترتوي، وتتحدد. ولقد فعل كل هذا الاستاذ مسعود الخوند، حتى لأحسب أنه إبّان غرقه في العمل بهذه الروحية، كان شديد الحوف على عمله، قوي العزم على قهر النفس، غير أنه لم يكن يدرك أن موسوعته ستحقق الما القدر الكبير من الاحترام العلمي والثقافي، ولكنها حقت ذلك، وشيمة العلماء دومًا هي أنهم يظلمون أنفسهم كي لا يظلموا الآخرين. ولهذا فهم يبدأون طريقهم بالخوف العلمي الجميل فيزدادون حرصًا ليختموا الطريق بالنجاح، أو على الأصح، يبدأون طريقهم بالخوف العلمي الجميل فيزدادون حرصًا ليختموا الطريق بالنجاح، أو على الأصح، يبدأون طريقهم بالخوف بالقلق الابداعي لينتهوا بعده إلى الإطمئنان.

وبعد، أذكر أنني سألت مرة العلامة الراحل الشيخ عبد الله العلايلي عن رأيه في واقع التأليف الموسوعي في ثقافتنا العربية المعاصرة، فقال: «فرسانُهُ قلائلُ، وأحصنتُهُ صعبةً اللهاد».

قلت: وما ميزة الموسوعي؟ فأحاب: «جمعٌ للتأليف، لا تأليفٌ من جمع»، ولقد اختصر

### **بسام ضو** كاتب وصحافي لبناني

بقوله هذا كل شيء في علم الموسوعات، وأكّد أن الموسوعيّ هـو الـذي يضيف مـن روحه وعقله، فلا يكتفي بـالنقل والجمع والتبويب، فهـل استطاع ذلـك مسعود الخونـد، وأيـن أضاف؟

إخالين لا أبالغُ إذا قلت: نعم، لقد استطاع، أما أين، ففي النواحي الآتية:

١- التوازن الدقيق بين القديم والحديث، فهو إذا أوجز لنا مادة تاريخية أو حغرافية، أو أنترو بولوجية، يحرص على أن يغوص في حذورها القديمة، وعلى أن يلاحق آخر تطوراتها المعاصرة حتى وقت تأليف الموسوعة.

٧- أدخل إلى التأليف الموسوعي ميزة جديدة، فهو يعرض «المعلومة» ثم يُتبعها بنقاش منوع يستمده مما كُتب عن هذه المعلومة في كبريات الصحف العربية والعالمية، وفي الكتب المتخصصة، وكأنه يريد أن يلفت انتباهنا إلى أن «المعلومة» و «الرأي» قيمتان متكاملتان حدليًا، وبهذا استطاع الاستاذ مسعود الخوند أن يخرج على الاسلوب المعجمي أو القاموسي في التأليف الموسوعي.

٣- أظنُّ أن موسوعته هي الأولى في مكتبتنا العربية من حيث إنها أعطت في التاريخ السياسي حيزًا واسعًا وهامًا لحركة الشعوب في كفاحها من اجل الحرية والعدالة أكثر مما أعطته أية موسوعة أخرى من الموسوعات التي تشدّد على حركة أهل السلطة وتربط التاريخ بهم، وكأن المؤلف أراد بذلك أن يدافع عن حق الشعوب الذي يُهضم مرتين: مرة حين يستبيحه الظالمون، ومرة حين يُهمّشه المؤرخون.

٤ - سهولة الاسلوب، والابتعاد عن التعقيد، وهذا ما يوسع الميدان المعرفي، إذ تصبح الموسوعة في متناول القارئ العادي، والقارئ المتخصص، فضلاً عن الموضوعية، وإن يكن المؤلف في كثير من المواضع يعبر خلف السطور عن إنتمائه الصادق إلى حضارة العرب والشرق.

ويبقى أن أعبّر عن تقديري العميق لـ«فردٍ» أنجز عملاً موسوعيًا، يحمل روحًا إنسانية حضارية، ويُغني المكتبـة العربيـة المعـاصرة، ويضيف مدماكًـا جميلاً رائعًـا في بنيـان المعرفة، وهل أروع من أن يساهم المرء في إعلاء هذا البنيان!؟.

| ٥_٤                                             | ة: بسام ضوة                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 V                                             | جيا                                |
|                                                 | بطاقة تعريف٧                       |
|                                                 | نبذة تاريخية                       |
| فياتية ١٩– المسائل الاتنية ٢٠– الاستقلال والحرب | قديمًا ١٨ - حديثًا ١٩ - الحقبة الس |
| اث السنوات الاخيرة ٢١– أبخازيا في إطار حورجيــا | الاهلية ٧١– كرونولوجيا أهم احد     |
|                                                 | ۰۲.                                |
|                                                 | مدن و معالم                        |
|                                                 | تبيليسي ۲۹.                        |
|                                                 | زعماء ورجال دولة                   |
| ۳۹ ما ۵: ۱۱، م                                  | میفاردنادزه، إدوارد ۳۰- غمساح      |

#### نبذة تاريخية

قديمًا ٣٤- حديثًا ٣٥- الاستعمار الفرنسي ٣٥- خط سكة الحديد ٣٦- بدايات التحرك الشعبي، محمود حربي ٣٦- تصاعد التحرك، احزاب وظروف اقليمية مساعدة ٣٧- الاستقلال ٣٨- أهم احداث السنوات الاولى من الاستقلال ٣٨- أهم احداث العقد الاحير ٤٠.

#### العفر

الموطن والتسمية ٤٦- قبائلهم ٤٧- تاريخهم ٤٧- أوسا العفرية حاليًا ٤٧.

#### زعماء ورجال دولة

احمد ديني أحمد ٤٩ - حسن غوليد أبتيدون ٤٩ - عبد الله محمد كميل ٥٠ - علي عارف برهان ٥٠ - محمود حربي ٥١.

#### حوض البحر الأحمر ...... ٢٥

التسمية ٥٦- الموقع ٥٦- المساحة ٥٣- ثرواته ٥٣- جزر البحر الأحمر والدول المتشاطئة ٥٣- معبر الديانات ٥٤- نبذة تاريخية ٥٥- أمن واستراتيجية دولية واقليمية معاصرة حول البحر الأحمر ٥٦- احتماع روما (١٩٧٥) ٥٧- اسرائيل في البحر الأحمر ٥٨.

#### النزاع الاريتري-اليمني على حنيش ٢٠

العملية العسكرية الاريتزية ٠٠- السيادة على حنيش من وجهة نظر اريتزيا ٦٣- السيادة على حنيش من وجهة نظر اليمن ٦٠.

#### 

التسمية ٢٧- الموقع ٢٧- المساحة ٢٧- جزر المتوسط واقسامه ٣٧- ثرواته ٣٧- أهمية المتوسط في المواصلات والتجارة الدولية ٣٨- نبذة تاريخية ٣٨- مناقشة: فكرة «الانتماء المتوسطي» ٧١.

#### مؤتمر برشلونة (۲۷–۲۸ تشرین الثانی ۱۹۹۵) ۷۶.

الاطار السياسي والمشاركون ٧٤- الشراكة المتوسطية ٧٤- اعلان برشلونة ٧٥-مناقشة ٧٦.

حوض نهر الاردن..........٧٩

المجرى ٧٩- العلاقات الدولية في إطار حوض نهر الاردن ٧٩- الدبلوماسية الصهيونية المائية قبل قيام اسرائيل ٧٩- قيام دولة اسرائيل والشروع في ترتيبات للاستحواذ على مياه الاردن ٨١- حطة حونستون ٨٢- حطة بونجر وحطة إنشاء سدّ المقارن ٨٣- أزمة تحويل مياه نهر الاردن ٨٤- حديث المياه في اسرائيل في السنوات الاحيرة ٨٤- المشروع المائى الاسرائيلي ٨٥.

حوض نهر النيل ......٧٨

المشروعات المقامة على النيل AV مشروعات التخزين المستمر في اعمالي النيل AV اتفاقيات حدودية متضمنة بنودًا مائية لدول حوض النيل P اتفاقية V ايار PV الناء V اتفاقية انشاء سدّ أوين في أوغندا PV اتفاقية V تشرين الثاني V السودان، V السياسات النيلية لدول الحوض وتفاعلاتها الخارجية (مصر، السودان، اثيوبيا، كينيا وتنزانيا وأوغندا، زائير، رواندا وبوروندي، اهتمام اسرائيل) V .

نهر دحلة ٩٩- نهر الفرات ٩٩- المشروعات المقامة على الفرات ١٠٠- العلاقات المائية لدول حوض دحلة والفرات ١٠١- موقف الاطراف الثلائمة في إطار الطاولة المستديرة ١٠٢- المشروع المائي التركي ١٠٤.

الخليج العربي .....

الاسم ١٠٦- المساحة ١٠٦- الموقع ١٠٦- دول الخليج ١٠٦- السكان والهجرة ١٠٧- الحضارة القديمة ١٠٨- بعد الميلاد، العصر الاسلامي ١٠٨- البرتغاليون ١٠٨- الهولنديون ١٠٨- البريطانيون ١١١- الاميركيون ١١١- السوفيات ١١٢.

#### أمن الخليج

الرؤى المحلية ١١٥- الرؤية العراقية ١١٥- الرؤية الايرانية ١١٦- الرؤية الاميركية ١١٨- قاعدة دييغو غارسيا ١١٩- حرب الخليج الثانية أول حرب معلومات ١٢٠- مناقشة (١) ما هو المطلوب ١٢١- مناقشة (٢) نزاعات في المستقبل ١٢٢.

#### مجلس التعاون الخليجي

الدوافع، اطار الاحداث الاقليمية ١٢٣- قيام المحلس وبنيته ١٢٤- اهداف المحلس ١٢٤ بداية مسيرة المحلس، قمة ما بعد التأسيس ١٢٥- تقويم مسار العقد الاول من عمر المحلس ١٢٦- اعلان دمشق ١٢٦- القمم الاحيرة ١٢٧.

داغستان راجع «روسيا» في هذا الجزء.

داغارك داغارك

بطاقة تعريف ١٣٠

#### نبذة تاريخية

قديمًا ١٣٤- الفايكنغ ١٣٤- الملكة مارغريت والاتحاد ١٣٥- تراجع ١٣٥- خسارة هولشتاين وشلزفيك ١٣٦- إصلاحات ١٣٦- في التاريخ المعاصر ١٣٧- كرونولوجيا أهم الاحداث ١٣٧- الدانمارك جغراسيًا ١٣٩.

#### مدن ومعالم

آرهُوس ١٤١ - ألبورغ ١٤١ - أودنس ١٤١ - إيسبيرغ ١٤٢ - كوبنهاغن ١٤٢.

#### زعماء ورجال دولة

أندرسن، كنود ٤٤ ١- كراغ، جنز أوتو ١٤٤- مالينوفسكي، إيفان ١٤٥- هانسن، هانز كريستيان ١٤٥- يليمان-ينسن، أوفي ١٤٦.

ديسى راجع «الامارات العربية المتحدة» في الجزء الثالث.

الدول المستقلة، أسرة الدول المستقلة ١٤٧ - نبذة تاريخية ١٤٧ - مشكلات الجمهوريات الاعضاء في اسرة الدول المستقلة ١٤٧ - نبذة تاريخية ١٤٧ - مشكلات الساسية ١٤٧ - النزاعات الاتنية ١٤٨.

#### مناقشة ١٤٨

النشأة ١٤٨ – عوامل التوجه نحو روسيا ١٤٩ – «الاتحاد السلافي» ١٥٠ – على المســـار غير السلافي ١٥١.

الدومينيك

الدومينيكان.....

بطاقة تعریف ٤٥٤

#### نبذة تاريخية

الاكتشاف ١٥٥- الاستعمار الاسباني ١٥٥- ثورات واستقلال ١٥٦- ديون وتدحـل امـيركي ١٥٦- عهد تروخيللو ١٥٧- مسلسل انقلابات ١٥٧- كرونولوجيا أهم الاحداث ١٥٧.

#### مدن ومعالم

سانتو دومینغو ۱۵۸ – سانتیاغو دو لوس کابالیروس ۱۵۹.

#### زعماء ورجال دولة

بالاغر، حواكيــم ٥٩ - بلانكـو، خورخـي ٥٩ - بـوش، خـوان ٥٩ - تروخيللـو، رافائيل ٥٩ - غوزمان، انطونيو ٥٩ ١.

الرأس الاخضر.....

رواندا ......

بطاقة تعريف ١٦٢

#### نبذة تاريخية

قبل قدوم الاوروبيين ٦٣ ا- إبان الاستعمار الاوروبي ٦٤ ا- أوضاع داخلية وسياسة الانتداب البلحيكي ٦٦ ا- قيمام الجمهورية والاستقلال ١٦٥ - فـترة من الازدهمار ١٦٥ - كرونولوجيا أهم الاحداث ٦٦ ا- وفي بوروندي ١٧١.

#### معالم تاريخية

إتفاق أروشا ١٧٧- التدخلات العسكرية الفرنسية في افريقيا وصولاً إلى عملية «توركواز» في رواندا ١٧٧- حادث مقتل الرئيسين ١٧٣- الحركة الاجتماعية للتحرير ١٧٤- دور المستعمر واول انتفاضة جاءت من الهوتو ١٧٤- زحف التوتسي على العاصمة ١٧٥.

#### زعماء ورجال دولة

بیزیمونغو، باستور ۱۷٦- تواغیرا مونغو، فوستین ۱۷٦- کاغیم، بول ۱۷۹- کـایبندا، غریغوار ۱۷۲- هابیاریمانا، حوفنال ۱۷۲.

روسیا ......

بطاقة تعريف ١٩٣.

الاتحاد الروسي

معاهدة الاتحاد ١٩٨

#### مناطق روسية ١٩٨

منطقة موسكو ١٩٨- المناطق الشمالية الغربية، مدينة سان بطرسبورغ ١٩٩- أورال ١٩٩ المنطقة موسكو ١٩٩- المناطق الاركتيكية ٢٠٠- سيبريا ٢٠٠.

#### مقاطعات ومناطق ذات حكم ذاتي ٢٠١

أغينسكي بورياتسكي ٢٠١- خانتي مانسيس ٢٠١- أوست أوردينسكي بورياتسكي اغينسكي بورياتسكي ٢٠١- تيمير ٢٠١- بريموريـ ٢٠١- كوميـس برميـاكس ٢٠١- بريموريـ ٢٠١- بريموريـ بيروبيدحان «الجمهورية اليهودية ذات الحكم الذاتي» ٢٠١.

#### جمهوريات الاتحاد ٢٠٥

أوسيتيا الشمالية ٢٠٠٥ إنغوشيا ٢٠٠٦ كابارديا بلقاريا ٢٠٠٦ آديغيا ٢٠٠٠ قرتشايفو شركسيا ٢٠٠٠ كلموكيا ٢٠٠٠ بشكيريا (بشكورتوستان) ٢٠٠٨ ياقوتيا ٢٠٠٨ كومي ٢٠٠٩ ماري إيل ٢٠٠٩ موردوفيا ٢١٠٠ كاريليا ٢١٠٠ هاكاسيا ٢١٠٠ توفا ٢١١٠ آلتاي الجبلية ٢١١١ أودمورتيا ٢١١١ بورياتيا ٢١٣٠ تتارستان ٢١٠٠ داغستان ٢١٣٠ شيشانيا ٢١٤.

#### مناقشة: مسار الاتحاد ٢١٧

#### نبذة تاريخية

قديمًا ووسيطًا ٢٢٠- القياصرة، إيفان الرابع الرهيب ٢٢٢- أسرة رومانوف ٢٢٢-بطرس الاول الكبير ٢٢٢- كاترين الثانية الكبيرة ٢٢٤- بول الاول ٢٢٤- ألكسندر الاول ٢٢٥- نقولا الاول ٢٢٥- حرب القرم ٢٢٦- ألكسندر الثناني ٢٢٦- نقولا الثاني ٢٢٧- نقولا الثاني ٢٢٧- الحرب الروسية اليابانية ٢٢٨- ثورة ١٩٠٥ (٢٣٠) الحالة السياسية لروسيا قبل ١٩١٤ (٢٣٠)- السياسة الخارجية (١٨١٥-١٩١٧) ٢٣٢.

#### نهاية القيصرية الروسية وقيام الاتحاد السوفياتي ٢٣٧

#### كرونولوجيا أهم احداث روسيا الاتحادية

۱۹۹۲ (۲۳۸)- ۱۹۹۳، صسراع یلتسسن مسع البرلمسان (۲۳۸)- ۱۹۹۶ (۲۲۳)\_

#### معالم تاريخية

الاحزاب ۲۲۶- الاشراف الروس ۲۲۹- ألمان الفولغا ۲۲۷- الجيش الروسـي ۲۲۷- الديكابريون ۲۲۹- فساد وإفساد وأوضاع اجتماعية ۲۲۹- قوانـين ۱۸۸۲ (۲۷۱)- كلاشنيكوف ۲۷۱- كولاك ۲۷۱- مسلمو روسيا ۲۷۲- نارودنيكي ۲۷۵.

#### مدن ومعالم

أوليانوفسك ٢٧٥- أوفا ٢٧٥- أومسك ٢٧٥- إيركوتسك ٢٧٦- بتروغراد ٢٧٦- بيرم ٢٧٦- بيرم ٢٧٦- بيرم ٢٧٦- روستوف دوم دو نوم ٢٧٦- بيرم ٢٧٦- تسيليابنسكي ٢٧٦- توغلياتيغراد ٢٧٦- روستوف دوم دو نوم ٢٧٦- ساراتوف ٢٧٦- سامارا ٢٧٧- سان بطرسبورغ ٢٧٧- سيتالينغراد ٢٧٩- فورونيج ستافروبول ٢٧٩- سفردلوفسك ٢٧٩- سيمبيرسك ٢٧٩- غوركي ٢٧٩- فورونيج ٢٧٩- فولغوغراد ٢٧٩- كراسنودار ٢٨٠- كراسنويارسك ٢٨٠- كويبيشيف ٢٨٩- لينينغراد ٢٨٠- موسكو ٢٨٠- نوفوسيبيرسك ٢٨٣- نيحي نوفغورود ٢٨٩- يكاترينبورغ ٢٨٣-

#### زعماء ورجال دولة

بريماكوف، يفغيني ٢٨٤ - بيسميرتنيخ، الكسندر ٢٨٦ - تشيرنوميردين، فكتور ٢٨٧ - حيرينوفسكي، فلاديمير ٢٨٨ - حسبولاتوف، رسلان ٢٩١ - روتسكوي، الكسندر ۲۹۲- زيوغانوف، غينادي ۲۹۳- سخاروف، أندريه ۲۹۵- سولجنتسين، ألكسندر ۲۹۰- عوركي، مكسيم ۳۰۰- كورجاكوف، ألكسندر ۳۰۱- كوزيريف، أندريه ۳۰۱- كولتشاك، ألكسندر ۳۰۰- نقسولا الشاني ۳۰۶- يافلينسكي، غريغوري ۳۰۰- يلتسن، بوريس ۳۰۰.

روسیا البیضاء راجع «بیلوروسیا»، ج۲، ص ۱۲۸.

رومانيا ..........

بطاقة تعريف ٣٠٨

#### نبذة تاريخية

خاصية تاريخية ٣١١- داقيا الرومانية ٣١٢- انطلاقة الامارات الرومانية ٣١٣- يقظة الوعي القومي ٣١٥- من الحكم الذاتي إلى الاستقلال ٣١٦- عهد كارول الاول وقيام رومانيا الكبرى ٣١٦- مملكة رومانيا ٧١٧- رومانيا الاشتراكية ٣١٩.

#### كرونولوجيا

النظام الشيوعي ٣٢٠- سقوط تشاوشيسكو ٣٢٢- كرونولوجيا أهم احداث ســنوات ٩٠٠-١٩٩١ (٣٢٣)- مناقشة: «الرومانيون اختاروا التغيير» ٣٢٦.

#### معالم تاريخية

الحرس الحديدي ٣٢٧- الحزب الشيوعي الروماني ٣٢٨- «دراكولا» (فلاد المحوزق) ٣٣٩- الغمر ٣٣٩- المسلمون في رومانيا ٣٣٠- المسلمون في رومانيا ٣٣٠.

#### مدن ومعالم

اراد ٣٣٣- أوراديا ٣٣٣- إياسي ٣٣٣- باكاو ٣٣٣- بايا ماري ٣٣٤- براسوف

۳۳۵- بریلا ۳۳۶- بلوایستی ۳۳۶- بوتوسانی ۳۳۶- بوخارست ۳۳۶- بـوزاو ۳۳۰- بـوزاو ۳۳۰- بیاترا نیمت ۳۳۰- بیتســتی ۳۳۰- تیرغوفیســتا ۳۳۰- تــیرغومور ۳۳۰- تیمیسـوارا ومنطقــة بانـا ۳۳۰- ریسـیتا ۳۳۳- سـاتوماری ۳۳۳- سـوکییفا ۳۳۳- سیبیو ۳۳۲- غالاتی ۳۳۲- کرایوفا ۳۳۷- کلوج نابوکا ۳۳۷- کونستنتا ۳۳۷.

#### زعماء ورجال دولة

إيليسكو، إيون ٣٣٨– بوكـر، آنـا ٣٣٨– تشاوشيسكو، نيكـولاي ٣٣٨– حورجيـو دج، حورج ٣٣٩– كودريانو، كورنيلوي ٣٣٩– كوستنتينشكو، إميل ٣٤٠.

ريينيون ۲£٤

#### نبذة تاريخية

بطاقة تعريف ٣٤٤.

الوحود القديم ٣٤٧- المحتمع الرعوي والتحاري ٣٤٧- بحيء الاوروبيان ٣٤٨- هنري مورتون ستانلي ٣٤٨- الاستعمار البلجيكي ٣٥٠- ارتسام الاستقلال ٣٥١- الاستقلال ٣٥١- الاستقلال ٣٥١- موبوتو في الاستقلال ٣٥٢- إنفصال كاتنغا ٣٥٣- تشوميي رئيسًا للحكومة ٣٥٥- موبوتو في السلطة ٣٥٦- كرونولوجيا أهم احداث ١٩٨١-١٩٩٦ (٣٥٧).

#### الصراع الاتني في زائير

مشكلة اللاجئين ٣٦٠- موجة اللاجئين الحالية ٣٦٠- تحمّع عناصر المشكلة ٣٦٠- المجازر تتكرر ٣٦٠- أهم احداث الصراع في تشرين الاول-كانون الاول ١٩٩٦ (٣٦٣)- مناقشة: نزاع فرنسي اميركي حول (٣٦٣)- مناقشة: نزاع فرنسي اميركي حول البحيرات الكبرى ٣٦٨- رواندا تسابق التدخل الدولي ٣٧٠- مؤتمر برلين ثان ٣٧٠- انهيار زائير («رجل افريقيا المريض») ٣٧١

#### مدن ومعالم

إنجا، سد ٣٧٣- بوكافو ٣٧٣- كيسانغالي ٣٧٣- كيكويت ٣٧٣- كينشاسا ٣٧٣- ليكاسي ٣٧٤- ماتادي ٣٧٤- مبانداكا ٣٧٤- مبوجي مايي ٣٧٤.

#### زعماء ورجال دولة

أدولا، سيريل ٣٧٦- بوند، أنقوزا كارل ٣٧٦- تشومي، موييس ٣٧٦- تشيسيكيدي، إتيان ٣٧٦- كازافوبو، حوزف ٣٧٧- لوموميا، باتريس ٣٧٧- موبوتو، سيسي سيكو ٣٧٩- موليلي، بيار ٣٨١- وادوندو، كنقو ٣٨١- وامبيمبو، موكولو ٣٨٦- يوكونجو ليكو، ماهيل ٣٨٢.

## جــورجــيـــا (جيورجيا)

#### بطاقة تعريف

الاسم: عرف تحور حيا ايضًا، خاصة في الكتابات التاريخية العربية والاسلامية، ببسلاد الكرج أو كرحستان (راجع «أبخازيا» في الجرء الاول).

الموقع: تقع جمهورية جورجيا في منطقة القوقاز عند الحمد الفاصل بين أوروبا وآسيا (تقع في الجهة الاوروبية). تتمتع بحدود طبيعية منيعة (جبال عالية) من الشمال والجنوب، وواجهة على البحر الأسود. لكن حدودها الشرقية مفتوحة على الشرق، ومنها تعرضت البلاد لغزوات متوالية على مر القرون. تحيط بها أذربيجان، أرمينيا، تركيا، البحر الاسود وروسيا (داغستان، الشيشان، أوسيتيا الشمالية، بلقاريا وبلاد الشركس).

المساحة: ٦٩٧٠٠ كلم م.

العاصمة: تبيليسي Tbilissi، ويقال لها ايضًا تيفليس Tiflis، وتعد نحو ، ١،٧٥ مليون نسمة. وكوتيزي Kutaisi، أهم مدينة بعد العاصمة. اللغة: الجورجية (راجع مطلع النبذة التاريخية). السكان: تعد جورجيا نحو ٥،٢ مليون نسمة. نحو ٩٦٪ منهم من اصل جورجي، ٩٪ أرمي، ٨٪ روسي، ١،٥٪ أذري، ٢،٣٪ أوسيي، ٧،١٪ أبخازي، ٩،١٪ يوناني، ٤،٠٪ يهودي، ٥،٠٪ كردي، ٩،٠٪ أوكراني. وهناك نحو ، ٠٤ ألف كوري، هم أبناء وأحفاد الكوريين الذين أبعدوا إلى البسلاد في ١٩٣٧. ويدين الجورجيون بالمسيحية الأرثوذكسية.

الحكم: نظام الحكم جمهوري. رئيس الجمهورية الحالي (١٩٩٦) إدوارد شيفاردنادزه. البرلمان من ٢٥٠ نائبًا. الاحراب: كتلة «السلام» (الحزب الشيوعي سابقًا)، وكتلة «الوحدة»، والحزب الوطني الديمقراطي، وحزب الحضر. مناطق الحكم اللاتي: تضم جمهورية حورحيا جمهوريتين مستقلتين استقلالاً ذاتيًا، هما: أبخازيا (راجع الجزء الاول) وأدحاريا (راجع الجزء الاول) وأدحاريا (راجع الجزء الاول)؛ وأضيفت إليهما، قبيل ١٩٩٠، منطقة ذات حكم ذاتي هي أوسيتيا (راجع الجزء الجارع الجرء المستع الجرء المستع الجرء المستع المست

الاقتصاد: تتوزع اليد العاملة على القطاعات بالنسب التالية: ٢٥٪ في الزراعية، ١٩٪ في الصناعة، و٥٦٪ في الخدمات والتحارة. زراعة الكرمة تحتل وحدها ٢٧٪ من إجمــالي الاراضــي المزروعة، تليها زراعة الشاي، وبعدهما تأتى تربية الماشية. الصناعات تقهقرت عما كانت عليه في ايام الاتحاد السوفياتي نتيجة لانعدام المواد الاولية وللاضطرابات السياسية التي تفحرت فمور نيـل البـلاد اسـتقلالها، ولم تهــدأ (نسبيًا) إلا في اواسط ١٩٩٥. وقد كانت حورجيا تعتبر إحدى أهم جمهوريات الاتحاد السوفياتي ازدهارًا. أهم صناعة منجمية، المانغسانيز. وهنساك صناعمة الأسمسدة والجلسود والورق؛ وصناعات ميكانيكية وحديدية في مدينة روستاري؛ وفي باكوني مصافي لتكريـر النفط. حاولت جورجيا، في السنتين الاولسين من استقسلالها، الالتفات نحو الغسرب وربسط إقتصادها به.

لكن الحرب الاهلية، وحرب انفصال أبخازيا والضغط الروسي المتزايد عليها (إضافة إلى ظروفها الجيوبوليتيكية) كلها عوامل جعلتها

تبقى في منطقة الروبل الروسسي. ويعسرف الاقتصاد الجورجي بطالة متفاقمة، وتتحكم به (أقله حتى اواسط ٥٩٥) المافيات بفعل ضعف السلطة أو غيابها، وتستنزفه هجرة متزايدة (خاصة باتجاه روسيا) لليد العاملة الماهرة وللادمغة.

روسيا جبال القوقان الكرية الله فوم البخاريا المناهلين الله فوم البخاريا المناهلين الله فوم الله فوم الله في الله في الله في المرات بن السيال المناهلين الله الساعل البخر المرات بن المنينا البخر جورجيا البخر المنينا تركيا البخر المنينا المنينا المنينا المناهلة المن

#### نبذة تاريخية

قديمًا: عُرفت جورجيا قديمًا (قبل الميلاد) باسم «إيبريا»، وهذا الاسم هو إسم للغة آسيوية -قوقازية ما تزال أصولها غير معروفة. بين العامين ٢٠٠٠ و٢٦٥ق.م. احتل الفرس البلاد في إطار احتلالهم للمنطقة. وأعاد الفرس الساسانيون سيطرتهم عليها (بشكل متقطع) بين القرنين الثالث والثامن.

في القرن الرابع-الخامس، ظهرت

الألفباء (الأبجدية) الجورجية التي تنتمي إلى مجموعة اللغات الإيبيرية-القوقازية، وترامس هذا الظهور مع دخول المسيحية إلى البلاد (الشهيدة القديسة «نينو» التي استشهدت في العام ٣٣٠، وما يسزال الجورجيسون يكرمون ذكراها ويعتبرونها شفيعة البلاد).

في ٧٨٧، استقلت البلاد عن الفرس الساسانيين، وحكمتها أسرة «باغراسيون» Bagration، وأضحت إحدى ممالك الشرق طيلة القرون الوسطى، ومدّت سيطرتها إلى خارج حدودها، وعرفت عصرها الذهبي في عهد الملكة تامار Thamar (١٨٤)

.(1717

منذ اوائل القرن الشالث عشر، أصبحت جورجيا عرضة لغزوات المغول القادمين من جهة الشرق، وفي ١٣٨٦ سقطت في يد تيمورلاك، ودخلت في مرحلة طويلة من التقهقر، خاصة وان سقوط بيزنطية أفقدها الدرع الحامي لها. فتوالت عليها الغزوات العربية والفارسية، ولكنها استمرت معتنقة، بشكل عام، للمسيحية الأرثوذكسية، رغم ان جماعات عديدة اعتنقت الاسلام في عهود السيطرة الركية خاصة، ورغم ان ملكها اعتنق الاسلام ايضًا في ١٦١٥ مع سيطرة فارسية حديدة (راجع «أبخازيا» في الجزء الاول).

حديثًا: في القرن الثامن عشر، تمكن الملك هرقليوس الثاني من استعادة الاستقلال، ولكن لعقود قليلة. ففي ١٧٨٣، وقعت معاهدة بين جورجيا وروسيا القيصرية جعلت من جورجيا محمية روسية. ورغم هذه المعاهدة، أحجمت روسيا عن التدخل، في ١٧٩٥، لانقاذ العاصمة تبيليسي (تيفليس) التي غزاها الفرس وما انفكوا عنها إلا وقد أتوا عليها دمارًا ونهبًا. وفي ١٧٩٩، فاوض آخر ملك حورجي، حورج الثاني عشر، القيصر الروسي على معاهدة حماية جديدة، وذلك إثر احتلال الانكليز لمدينة بــاتوم الجورجيــة. وفي ١٨٠١، ضم القيصر الروسي جورجيا إلى روسيا، وأصبحت الكنيسة الجورجية خاضعة للسينودوس الروسي.

كانت طبقة النبلاء في جورجيا تعد

نحو ٨٪ من السكان، وقامت بدور الركيزة الاساسية للسياسة الروسية في منطقة القوقاز. فخلال «حروب القوقاز» اليي عرفها القرن التاسع عشر، حارب الكثيرون من الجورجيين إلى حانب الروس ضد مسلمي شمالي القوقاز. لكن، وفي الوقت نفسه، كانت الافكار التحريرية الآتية من الغرب، إضافة إلى العلاقات التجارية التي تنمو بشكل حثيث، حتى انها أدت إلى قيام الحزب الاحتماعي الديمقراطي الذي أدرج مشروعه الوطين الاستقلالي على رأس برنامج عمله، وتوصل إلى إعلان استقلال حورجيا في ٢٦ أيار ١٩١٨.

الحقبة السوفياتية: وفيما الحكومة الاجتماعية الديمقراطية الجديدة تجهد النفس في وضع السياسات الآيلة إلى ربط جورجيا بالغرب، أجهض التدخل البولشيفي، المنطلق من أذربيجان، هذه التجربة وهمي في المهمد، وذلك في شباط ١٩٢١. حاول الجورجيون الصمود في وجمه البولشفيك، وقسامت انتفاضة في المناطق الغربية من جورجيا في ٢٨ آب ١٩٢٤، لكنها شحقت في اقل من أسبوع واحد، واستلم الجورجي حوزف ستالين مقدرات البلاد. فتسم إعلان «جمهورية جورجيا الاشتراكية السوفياتية»، ثم تمّ على الفور انضمامها إلى الاتحاد السوفياتي. فعادت جورجيا، من جديد إلى أحضان روسيا، ولكن السوفياتية هـذه المرة وليست القيصرية.

عقب وفاة ستالين (١٩٥٣)، بدأ



جورجيون يحيون الذكرى الـ ٤١ لوفاة الزعيم السوفياتي جوزف ستالين في مسقط رأسه في مدينة غوري الجورجية (٦ آذار ١٩٩٤).

استبعاد الجورجيسين عسن المسؤوليات والمهمات الرسمية والحزبية العليا في الدولة الاتحادية. وفي ١٩٥٦، أبىدى الجورجيون استياءً من الحملات على الستالينية، واختاروا الانطواء على ذواتهم والانكباب على قضاياهم، منها القومية لكن بنسبة مقبولة وبشيء من السماح الذي كانت تبديه موسكو.

المسائل الاتنية: في ١٩٨٨، وفي حين كانت جورجيا معتبرة أكثر الجمهوريات اعتراضًا ومشاكسة داخل الاتحاد السوفياتي، فإنها أبدت تحفظًا، أو

حتى إستياءً، من البيريسترويكا التي كان يحمل لواءها ميخائيل غورباتشوف. خاصة وان قادة جمهورية أبخازيا، المستقلة بحكمها الذاتي داخل جمهورية جورجيا الاشتراكية السوفياتية، كانوا بدأوا، منذ الأشهر الأولى من ١٩٨٨، يزخمون من مساعيهم الاستقلالية. وقد أنعكس هذا الأمر توترًا في العلاقات ما بين الروس والجورجيين والابخاز. وبدا «كره الاجنبي» واضحًا في شعارات، أو حتى في برامج بعض الهيئات والتنظيمات السياسية: حذر من الروس والجورجيين والنظيمات السياسية: حذر من الروس تنازعوا والجورجيين حقوق ملكية بعض

اماكن العبادة، وايضًا من الأذريين (نحو بعب الله في جورجيا) الذين لا يبيت الجورجيون خشيتهم من معدلات الولادة المرتفعة لديهم. كلها أمور لم يكن أحد يتصور قيامها في تبيليسي، قبل ١٩٨٨، حيث كان التعايش بين الاتنيات يوصف بالمثالي والنموذجي.

وانصب «كره الاجنبي» أكثر ما انصب على المسلمين (الأوسيتيون، وإلى حد كبير الأبخاز) المطالبين بالاستقلال. فنعتهم الجورجيون بـ «الغزاة الذين أتوا إلى البلاد في القرن السابع عشر»، واعتبرهم الغلاة من الجورجيين «طابورًا خامسًا» تحرّك موسكو. وفي ٩ نيسان ١٩٨٩، سحقت القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في موسكو تظاهرة للجورجيين في تبيليسي معارضة لبناء جامعة في أبخازيا، فسقط ٢١ متار ومئات الجرحي.

الاستقلال والحرب الاهلية: تركست هذه الجورجين الجورجيين الخين باتوا يغلبون فيهم النزعة الراديكالية والقومية، وأصبح مطلب الاستقلال التام والناجز مطلبًا تجمع عليه القوى السياسية في البلاد، يما فيها الحزب الشيوعي، مع آمال المساعدات سياسية واقتصادية تاتي مسن الغرب.

في ٣١ تشرين الاول ١٩٩٠، فازت «الكتلة القومية» (الطاولة المستديرة لجورجيا)، بزعامة زفياد غمساخورديا، كاتب منشق وشاعر الأمة الجورجية، بالانتخابات العامة (٧٥٪ من الاصوات

للكتلة و ٣٠٪ للحزب الشيوعي). وفي ٣١ ايار ١٩٩١، انتخب غمساخورديا رئيسًا للجمهورية بـ٨٧٪ من أصوات المقترعين، وذلك بعد نحو و دلك بعد نحو ١٩٩١). لكن، بعد نحو حورجيا (٩ نيسان ١٩٩١). لكن، بعد نحو لأشهر، أي في ٢ كانون الثاني ١٩٩١، فر غمساخورديا من مقره الرئاسي ولجأ إلى الشيشان إثر تمرد مسلح اشترك فيه بعض من مناصريه السابقين الذين اتهموه بالتفرد مناصريه السابقين الذين اتهموه بالتفرد شيفاردنادزه إلى بلاده التي كانت تمزقها شيفاردنادزه إلى بلاده التي كانت تمزقها حرب أهلية حقيقية، خاصة في منطقة مينغريليا Mingrélie في الجزء الغربي مسن الموطا إلى هناك.

## كرونولوجيا أهم أحداث السنوات الأخيرة (١٩٨٩-١٩٩٦):

المسلحة (السوفياتية) أطلقت النارعلى المسلحة (السوفياتية) أطلقت النارعلى تظاهرة في تبيليسي ضد النزعة الانفصالية في أبخازيا (عشرات القتلى). في ٢٦ أيار، احتفل نحو ٢٠٠ ألف شخص، ولأول مرة، بذكرى قيام الجمهورية الجورجية في بذكرى قيام الجمهورية الجورجية في صدامات إتنية في العاصمة وبعض أنحاء صدامات إتنية في العاصمة وبعض أخاء البلاد (١٤ قتيلاً). في ٢٥ تموز، تظاهر الآلاف مطالبين بالاستقلال. في تشرين الاول، توفي ميراب كوستافا، قومي جورجي، بحادث سيارة، وسار في تشييعه خو نصف مليون شخص. في ٢٠ تشرين خو نصف مليون شخص. في ٢٠ تشرين

بالسيادة الوطنية. في ٢٣ تشرين الثاني، جرت صدامات مسلحة في أوسيتيا الجنوبية (جمهورية ذات حكم ذاتي في إطار جمهورية حورجيا الاشتراكية السوفياتية).

• ١٩٩٠: في شباط، أعيد تأسيس الحزب الاحتماعي الديمقراطي الجورجي؛ ويعود تاريخ تأسيس هــذا الحـرب إلى العــام ۱۸۹۳، وجری حلّه و حظره فی ۱۹۲۱؛ أمينه العمام الحمالي (١٩٩٦) همو غموران موتشاهيدزه. في ٦ آذار، أنزل تمثال لينين في العاصمة وخُطُم. في ٩ نيسان، تظاهر نحو مئة ألف شخص في العاصمة إحياء لذكرى حوادث نیسان ۱۹۸۹. بین ۲۸ تشرین الاول و ١١ تشرين الثاني، حرت انتخابات محلس السوفيات الأعلى الجورجي، وفاز بها حزب «الطاولة المستديرة-جورجيا الحرة» بـ١٥٤ مقعدًا مقابل ٦٤ للحزب الشيوعي الجورجي، وبعد ثلاثة ايام انتخب البرلمان زفياد غمساخورديا رئيسًا بأغلبية ٢٣٢ صوتًا ضده أصوات. في ۲۱ تشرين الثاني، صدر قانون ينشيء حرسًا وطنيًا ويمنع الدخسول في الجيسش الأحمسر. في ٨ كانون الاول، تخلى الحزب الشيوعي الجورجي عن عضويته داخل الحرب الشيوعي السوفياتي؛ وبعمد يومسين ألغسي البرلمان نظام المنطقة ذات الحكم الذاتى الذي كانت أوسيتيا الجنوبية تتمتع به.

ا ۱۹۹۱: في ۷ كانون الشاني، أعلن غورباتشوف عن رغبته في جعل جورجيا تتراجع عن مطامحها الاستقلالية. فردت حورجيا بتنظيم استفتاء في ۳۱ آذار شارك فيه ۹۰،۹٪ من المقترعين: ۹۸،۹۳٪

صوتوا للاستقلال التام. في ٩ نيسان، أعلن البرلمان الجورجي الاستقلال؛ وبعد أقــل مــن منصب رئيس الجمهورية. في ٢٨ نيسان، جرت صدامات مع الأوسيتيين. في ٢٦ ايار، انتحب غمساخورديا رئيسا للجمهورية بالاقتراع العام ونال ٨٧٪ من الاصوات. في آب، استقال رئيس الوزراء تنغيز سيغوا. في ايلول، أمر غمساخورديا باطلاق النار على معارضين له، وعدد من قادة الحرس الوطين انضم إلى المعارضة. في ٢٢ كانون الاول، جرت صدامات حديدة، والحرس الوطني حياصر البرلمان، وقتيل نحو ٣٠ شـــخصًا. في ٢٩ كـــانون الاول، أصدرت الحكومة مرسومًا بنقل صلاحيات الرئيس إلى البرلمان.

١٩٩٢: في ٦ كانون الثاني، فرّ الرئيس غمساخورديا إلى خمارج البلاد، ومجلس عسكري أمسك بزمام السلطة. بين ١٦ كـانون الثـاني و٦ شـباط، بــذل غمساخورديا محاولات عدة لاسترجاع السلطة انطلاقًا من كوتيسي Koutaissi. في ١٠ آذار، أنشىء مجلس الدولة (هيئة عليا مؤقتة) وانتخب شيفاردنادزه (كان قد عاد إلى البلاد قبل ثلاثة ايام) رئيسًا له. في ٢٥ آذار، اعترفت المجموعة الاوروبية بجورجيا المستقلة. في ٢٦ نيسان، فشلت محاولة انقلابية قام بها انصار غمساخورديا. في ٣١ تموز، انضمت جورجيا إلى هيئة الامم المتحدة. في ١١ آب، خطف أنصار غمساخورديا عددًا من الوزراء وكبار الموظفين كرهائن، وذلك في المنطقة الغربية

من البلاد التي يسيطرون عليها. في ايلول، تصاعد التوتر في العلاقات مع روسيا التي التهمها المسؤولون الجورجيون بمساندة المتمردين الأبخاز. في ١١ تشرين الاول، حرت اجراءات تشريعية، وانتخب بعدها إدوارد شيفاردنادزه رئيسًا للحكومة، وفي لا تشرين الثاني انتخب رئيسًا للدولة.

انفصال أبخازيا (مع غلبة للقوات الأبخازية انفصال أبخازيا (مع غلبة للقوات الأبخازية بمساعدة لوجيستية وغير مباشرة للقوات الروسية المتواجدة في أبخازيا طيلة النصف الاول من هذا العام -٩٩٣ - راجع «أبخازيا» في الجزء الاول، وما يلي من كلام تحت عنوان «أبخازيا في إطار حورجيا») وحرب أهلية تواجه بها أنصار غمساخورديا وأنصار شيفاردنادزه، بدءًا من غمساخورديا وأنصار شيفاردنادزه، بدءًا من

خريسف ١٩٩٣، أي بعسد ان نجسح شيفاردنادزه في التوصل إلى اتفاق سلام لانهاء عام من الحرب الاهلية الانفصالية في أنجازيا.

في ايلول، سيطر أنصار غمساخورديا على ثلاث مدن في غربي البلاد. ووقع الرئيس شيفاردنادزه مع وزير الدفاع الروسي بافل غراتشوف (٢ ايلول) اتفاقًا في شأن بقاء القوات الروسية في جورجيا ومنح روسيا قواعد عسكرية بحرية وجوية في جورجيا. وفي ١٤ ايلول، قدم شيفاردنادزه استقالته من رئاسة الدولة، لكن البرلان رفض قبول الاستقالة في أجواء مصاعب سياسية ومتاعب أمنية (تقدم لقوات غمساخورديا) وانهيار إقتصادي.

في تشرين الاول، عاد غمساخورديا

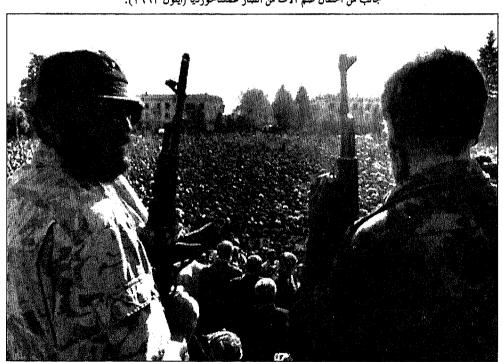

جالب من احتفال ضم آلاف من انصار غمساخورديا (ايلول ١٩٩٣).

إلى حورجيا (كان في غروزني عاصمة الشيشان)، واستمرت قواته في التقدم في غربي البلاد حيث باتت تسيطر على أكثر مدنه وبلداته، منها مدينة خوني ومدينة بوتي التي تضم ميناء مهمًا على البحر الاسود. في ٣ تشرين الاول، عرضت موسكو استعدادها لارسال قوات لحفظ السلام في حورجيا للاشراف على تنفيذ أي تسوية سلمية بين الاطراف المتحاربة.

في ٨ تشرين الاول، عقدت في موسكو قمة رباعية ضمت الرئيس الروسي بوريس يلتسن وقادة جمهوريات القوقاز الثلاث، أذربيحان وأرمينيا وجورجيا. وكان من أبرز نتائجها انضمام حورجيا إلى «أسرة الدول المستقلة» (الكومنولث). وقد حققت موسكو، في هذه القمة، هدفها القديم بعد طلب حورجيا رسميًا الانضمام إلى هذا الكِيان (اسرة الدول المستقلة) الـذي نشأ بديلاً من الاتحاد السوفياتي السابق. وكانت أرمينيا انضمت إلى هذه الاسرة منذ اعلانها، وتبعتها أذربيجان، والآن حورحيا. وبعد أقل من اسبوعين، طلب شيفاردنادزه مساعدة موسكو لوقيف زحيف قيوات غمساخور ديا، وقال في خطاب إلى الشعب انه يعلق آماله على الكرملين لوقف «الغزو». وبعد ايام قليلة، أخذت بيانات القوات الحكومية تتحدث عن استعادتها لمدن وبلدات ومواقع كانت واقعة في أيمدي أنصار غمساخورديا. وفي الاسبوع الاول من تشرين الثاني، تحقق الانتصار النهائي للقوات الحكومية بدخولها مدينة زوغديدي التي جعل منها غمساخورديا «عاصمة» لـه

(راجع «غمساخورديا، زفياد» في باب زعماء ورجال دولة).

٤ ٩ ٩ ١ - المعاهدة: في ٣ شباط، وقع الزعيم الروسي، يلتسن، وشيفاردنادزه رئيس البرلمان الجورجي، في تبيليسي، معاهدة صداقة وعددًا من الاتفاقات العسكرية والاقتصادية والثقافية بين البلدين. وتنص المعاهدة على اعتراف كل من الطرفين بوحدة أراضي الطرف الآخس وثبات حدوده، كما تعني تعهد روسيا عدم مساندة التطلعات الانفصالية للأبخازيين والأوسيتيين الجنوبيين. وعلى أثـر توقيـع المعاهدة، قال وزير الدفاع الروسي بافل غراتشوف إن الاتفاقات المعقودة في تبيليسي ستؤمن إنشاء ثلاث قواعد عسكرية في جورجيا، وإن القادة العسكريين الجورجيين اعترفوا في المفاوضات ان بلادهم «إرتكبت خطأ استراتيجيًا» عندما رفض شيفاردنادزه إدخال قوات روسية إلى أبخازيا للفصل بين الطرفين المتحاربين في ايلسول ١٩٩٣، أي قبل استعادة الأبخازيين عاصمتهم سوخومي. وكان شيفاردنادزه، الـذي ظـل في المدينة حتى اللحظة الاخيرة، قال في حينه ان بلاده «تخوض حربًا ضد روسيا». لكن اليوم، وبعقد معاهدة الصداقة، ستحاول موسكو ان تفرض على حلفائها الأبخازيين والأوسيتيين حلولأ تكفل وحمدة جورجيما وتمنع تفكيك هذه الجمهورية الصغيرة، إضافة إلى تزويدها مساعدات اقتصادية لوقف الانهيار الكارثي في الاقتصاد. وقد احتجت المعارضة الجورجية (قوميون) على

هذه العاهدة.

م 1990-1991: تميز هذا العام ببعض الحوادث الامنية، وبانتخاب شيفاردنادزه رئيسًا للجمهورية.

في ٢٦ كانون الثاني، وقع انفجار في العاصمة استهدف مقر قيادة القوات الروسية في جمهوريات ما وراء القوقاز (حورجيا، أرمينيا وأذربيجان)؛ ووقع هذا الانفجار بعد يوم واحد من هجوم شنه اشخاص في موسكو وتمكنوا خلاله مسن اصابة وزير الدفاع الجورجي (السابق) غيورغي كاركارا شفيلي، وقتــل نائبـه بــاتو داتوا شفيلي؛ وكان الجنرالان يدرسان في الاكاديمية العليا للاركان العامة الروسية. وفي ٢٩ آب، تعسر ض شهيفاردنادزه، في العاصمة تبيليسي، وهو في طريقه للتوقيع على الدستور الجديد، لمحاولة اغتيال بتفجير سيارة مفخخة كانت ضمن موكبه؛ والدستور الجديد يمنح الرئيس سلطات رئاسية واسعة، وموعد الانتخابات الرئاسية حدد في تشرين الثاني (١٩٩٥)؛ وبعد هـذا الحادث أكد شيفار دنادزه ان انقلابًا عسكريًا كان سيلي تصفيته الجسدية. وبذأ بحملة تطهير واسعة في الاجهزة الامنية شملت إصدار أمر بالقاء القبض على رئيس جهاز الامن المحلى الذي لجأ إلى موسكو.

وفي الاسبوع الاول من تشرين الثاني، حرت الانتخابات الرئاسية، وفاز شيفاردنادزه، وحزبه حرزب «اتحاد المواطنين» بـ ٢٦٪ من المقاعد.

بعد هدوء الوضع وترسيخه، بـدأت

جورجيا تلتفت ناحية دور حارجي بدأته بانتهاج سياسة تعاون إقليمي. فاستقبلت في اوائل آذار ١٩٩٦ وزيسر الخارجية الايراني على أكبر ولايتي الذي كان يقوم بجولة واسمعة شملت، إضافة إلى حورجيا، جمهوريات آسيا الوسطى وأذربيجان وانتهت في موسكو. وبحث الوزيـر الايرانـي مع شيفاردنادزه في توقيع وثيقة «القوقاز المسالم» التي كان الزعيم الجورجي اقترح ان تكون روسيا وايران وتركيا وجورجيا وأذربيجان ضامنة لها. وفكرة الوثيقة ما زالت في طور التبلور. وهذه الرغبسة الجورجية في التعاون الاقليمي كانت على الارجح وراء قرار اليونان وأرمينيا (إبان زيارة وزير الخارجية الأرمني لليونسان في حزيران ١٩٩٦) إرساء أسس تعاون اقليمي تنضم إليه في مرحلة أولى ايران وجورجيا.

أبخازيا في إطار جورجيا: (راجع «أبخازيا» في الجزء الاول حيث وصل تأريخ احداثها إلى تموز ١٩٩٣. ويجدر هنا تصويب خطأين مطبعيين في مادة «أبخازيا» وردا في الجزء الاول: في صفحة ١٧، عدد السكان ٢٠٠٠، ٥ نسمة. والسطر الاول من صفحة ٢٣ حيث الصحيح هو: من كتابات الكاتب الروسي الشهير، ليون تولستوي، تأريخه لأحداث...).

في تموز ١٩٩٣، اتسعت المناقشات، داخيل البرلمان الجورجي وخارجه، حول وثيقة كان شيفاردنادزه يدافع عنها وتقضي بانسحاب القوات الجورجية من أبخازيا وعودة السلطات الانفصالية الأبخازية إلى



امرأة عجوز من جورجيا تسأل عن اقرباء لها في أبخازيا وتقف على جسر مدمر كان يصل ضفتي نهر انفوري المرأة عجوز من جورجيا (١٨ مباط ١٩٩٤).

عاصمة أبخازيا سوخومي. وندد النواب بالوثيقة. فرد شيفاردنادزه بقوله: «في حياة أي دولة من الدول يأتي وقت يتعين فيه ان يتحمل أحدهم كامل المسؤولية في اتخاذ القرارات. وهذا ما اقوم به الآن. وأرى ان وقف القتال في بلدي يشكل بحد ذاته انتصارًا مهمًا». وفي ٢٤ تموز (٩٩٣)، وحمّة نداء إلى الشعب الجورجي أعلن فيه عن نيته التوقيع على اتفاق السلام الذي تمّ التوصل إليه بعد سلسلة من الجولات المكوكية التي قام بها الوسيط الروسي بوريس باستوخوف بين تبيليسي ومدينة بوريس باستوخوف بين تبيليسي ومدينة

السلطات الانفصالية الأبخازية منذ بداية المعارك في آب ١٩٩٢.

في ايلول ١٩٩٣، استغل الأبخازيون القتال الدائسر بين أنصار غمساخورديا وانصار شيفاردنادزه، وانتهكوا اتفاق وقف النار، وصعدوا من حدة المعارك لاخراج الجورجيين من العاصمة سوخومي التي كان شيفاردنادزه يعتصم فيها ويقود المعارك منها. ومسع استمرار القتال العنيف في سوخومي، جمّد البرلمان الروسي قرار موسكو مساعدة الجورجيين، فسرد شيفاردنادزه باتهام روسيا بالخيانة، فدعته هذه بالانسحاب الفوري من سوخومي، في

حين حضّه الرئيس الاميركي كلينتـون علـى إجراء محادثات سلام مع الأبخازيين.

عاش شيفاردنادزه أقسى الايام وأمرها في الاسبوع الاخير من ايلول ١٩٩٣، حيث المعارك أصبحت تدور في شوارع سوخومي وبالسلاح الابيض، وحيث ان خصمه، غمساخورديا عاد إلى البلاد ويقود أنصاره في حرب أهلية أخرى لانتزاع السلطة من حديد في تبيليسي. وناشد وزير الخارجية الفرنسي، رولان دوما، الغرب للتدخيل، وقيال إن شيفاردنادزه يمكن ان يواجمه مصير الرئيس التشيلي السابق سالفادور ألليندي الذي قتل وهو يدافع عن القصر الرئاسي في سانتياغو قبل ۲۰ عامًا. وتقدمت حكومة تبيليسي بطلب من موسكو لإخراج رئيسها من سوخومي وإعادته في طائرة روسية. وفي ۲۸ ایلول (۱۹۹۳)، أرغم شیفاردنادزه على مغادرة سوحومي بعد يومم من سقوطها بيد الأبخازيين، وعاد إلى تبيليسي. وفي آخر ايلول سقط آخر معقل كان بيد الجورجيين، وذلك باحتلال مدينة أو تشامتشيرا.

في اول تشرين الاول ١٩٩٣، وحه شيفاردنادزه رسائل إلى الامين العام للامم المتحدة (معتبرًا ان «تحرك الامم المتحدة لم يكن كافيًا لايجاد تسوية للنزاع الأبخازي»، وطالب بمساعدة الامم المتحدة لانقاذ الجورجيين في أبخازيا)، وإلى حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واسبانيا وايطاليا وكندا. وفي تبيليسي، قال النائب حابا يوسيلياني الذي يستزعم

التنظيمات المسلحة التابعة للحكومة (البعض يقول انه يتزعم ايضًا المافيات العاملة في جورجيا، وانه كان صديقًا لشيفاردنادزه قبل ان يتخلى عنه هذا الأخير في ١٩٩٥): «ليس لدينا الوسائل الكافية لمحاربة روسيا... لن نتمكن من استعادة أبخازيا التي خططت روسيا لاحتلالها... إن هدف جورجيا الوحيد في الوقت الحاضر هو التقرب من الغرب». وبعد نحو اسبوع، قال شيفار دنادزه إن تسوية مشكلة أبخازيا «مستحيلة من دون تقارب مع روسيا»، ذلك ان جميع محاولات التستوية الاخسري بواسطة الامم المتحدة أو منظمات دولية أخرى لم تكن فاعلة. فردت، بعد ايام قليلة، الحكومة الأبخازية (وكذلك البرلان الأبخازي) ان جمهورية أبخازيا المستقلة «مستعدة لاستئناف المفاوضات مسع جورجيا». وبالفعل، بدأت، في آخر تشرين الثاني ١٩٩٣، وفي جنيف، مفاوضات السلام التمهيدية بين الحكومة الجورجية والانفصاليين الأبخاز برئاسة ممثل حساص للامين العام للامم المتحدة، اسفرت، في اليوم التالي، عن توقيع هدنة كمقدمة لمفاوضات التوصل إلى حل.

في ١١ شباط ١٩٩٤، قال رئيس الوزراء الأبخازي سقراط دينديوليا، رئيس الوفد الأبخازي في مفاوضات السلام، إن القيادة الأبخازية موافقة على انتشار قوات حفظ سلام على طول نهر أنغوري الذي يشكل الحدود بين أبخازيا وجورجيا. وفي يشكل المعرود بين أبخازيا وجورجيا. وفي لنشر قوات في أبخازيا. وفي منتصف ايار

1996، اتفق الجورجيون والأبخاز على وقف النار ونشر قوة للفصل تتألف من جنود ينتمون إلى أعضاء أسرة الدول المستقلة (الكومنولث) «في منطقة آمنة» في أبخازيا. وقد وقع الاتفاق بوساطة روسية، وينص على ان «تقوم قوة السلام بمنع استثناف العمليات العسكرية وتسهيل عودة اللاجئين (الجورجيين) إلى بيوتهم في أبخازيا.

في ٢٠ حزيران ١٩٩٤، أشراد شيفاردنادزه بجهود روسيا في اعادة السلام إلى أبخازيا، وقال إن خلاص حورجيا على يد هذه القوة (اي القوة اليي سترسلها روسيا والمؤلفة من ٢٠٠٠ جندي). وأغضب قرار نشر القوة الروسية القوميين الجورجيين، وكذلك موافقة شيفاردنادزه على إقاسة قواعد عسكرية روسية يرابط فيها نحو ٢٠ ألف جندي هم بقايا الجيش الاحمر السوفياتي الذين ما زالوا في جورجيا. واعتبر شيفاردنادزه ان «الجيش الروسي يساعدنا في إنشاء جيشنا الوطني... لا يمكنسا ان نفعل شيئا مسن دون مساعدتهم».

وبقيت مشكلة اللاجئين الجورجيين مثار خلاف، ذلك ان الأبخازيين كانوا يخشون تسرب اعداد من «المحربين»، لذا فإنهم اشترطوا ان تمنع عودة أي حورجي كان شارك في القتال. وكلفت قوات حفظ السلام الروسية بالمشاركة في حلها.

وبعد سلسلة من حوادث امنية في جورجيا كما في أبخازيا، وكذلك بعد صدور الاعلان «المنسوب إلى مجلس السوفيات الاعلى لأبخازيا» في ٢٦ تشرين الثاني ١٩٩٤، والذي يُشتم منه استمرار في التمسك بالانفصال والاستقلال التام والناجز عن جورجيا، دان مجلس الامسن الدولي المنعقد في ٢ كانون الاول ١٩٩٤، «كل عمل من جانب واحد» يهدف إلى إقامة «كيان أبخازي مستقل» في حورجيا. وقد عبر مجلس الامن عن «اعتقاده الراسخ بأن كل عمل من جانب واحد يُراد من خلاله اقامة كيان أبخازي مستقل مزعوم يشكل حرقًا للالتزامات التي تعهد بها الجانب الأبخازي للبحث عن تسوية سياسية شاملة للنزاع»؛ وأكد الجلس محددًا «تمسكه بسيادة جمهورية جورجيا وسلامة أر اضبه\_\_\_ا».

#### مدن ومعالم

\* تبيليسي Tbilissi: عاصمة جورجيا. تقع على نهر كورا. تعد نحو ١ ١ ١ ١ مليون نسمة. أهم معالمها حرائب قلعة ناريكارا (القرن الرابع) التي حربّت وأعيد بناؤها مرات عدة. كاتدرائية سيون (القرن السادس). كنيسة متيخي (القرن الثالث عشر). متحف فنون جورجيا التي تضم ايقونات ذهبية تعود إلى القرن السابع القرن الثالث عشر. والمدينة هي المهد التاريخي والثقافي لجورجيا.

مركز سياسي، علمي وصناعي، وهمي

المدينة الثانية في الأهمية في منطقة القوقاز (بعد باكو) من حيث عدد السكان والأهمية الصناعية (٤٠٪ من إجمالي الصناعة الجورجية). أهم صناعاتها: الإلكترونيات، تجهيزات الطيران، والآلات الزراعية، والنسيج (الحرير)، والصناعات الغذائية (النبيذ، كونياك، شمبانيا). تاريخيًا، تأسست في القرن الرابع، وتنازع عليها البيزنطيون والعرب والفرس. عاصمة مملكة الكرج (جورجيا) ابتداء من ١١٢٢. خوبت عدة مرات قبل ان تتواجد فيها مجموعات أرمنية، أذرية، يهودية وكردية،

نصب «والدة جورجيا» في تبيليسي، أزيح الستار عنه في ١٩٦٣.

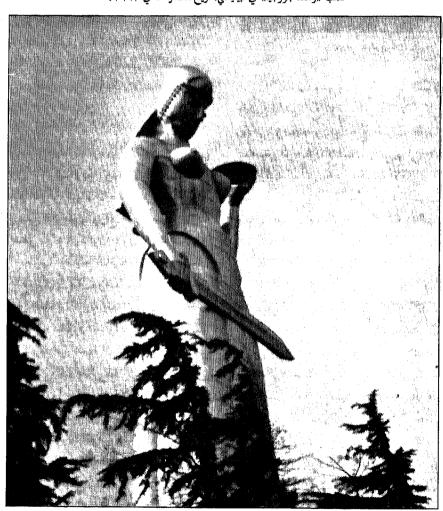

#### زعماء ورجال دولة

\* شيفاردنادزه، إدوارد , المياردنادزه، إدوارد . المجاد . الميوعي ووزيس خارجية الاتحاد السوفياتي سابقًا. رئيس جمهورية جورجيا حاليًا (١٩٩٦). تقبل سر العماد المسيحي على المذهب الأرثوذكسي متخذًا إسم «جورج» في ٢٣ تشرين الثاني ١٩٩٢.

في ١٩٧٢، أصبح شيفار دنادزه سكرتير الحزب الشيوعي الجورجي، وقد حلف في هذا المنصب مجافانادزه Mjavanadzé وفي ١٩٨٥، وفي ١٩٨٥، أصبح وزير خارجية الاتحاد السوفياتي، أي في العام نفسه الذي تولى فيه ميخائيل غور باتشوف سكرتارية اللحنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي، وأطلق البيريسترويكا («إعادة البناء») والغلاسنوست («العلنية»).

واستمر شيفاردنادزه وزيرًا للخارجية حتى استقالته في ٢٠ كـانون الاول ١٩٩٠، أي قبــل عام وخمسة ايام من انتهاء الاتحاد السوفياتي وانزال علمه عن مبنى الكرملين، ورفع علم روسيا مكانه (الساعة صفر من ٢٥ كانون الاول ١٩٩١)، وفي عزّ اندلاع حرب الخليج الثانية (إحتلال العراق لاراضي الكويت). قال، وهمو يقدم استقالته في «مؤتمر نواب الشعب»، إنه يفعل ذلك «احتجاجًا على هجمة الدكتاتورية». وأعطى موقفه هـذا تفسيرات كثيرة، من أهمها ان الرجل كان يدرك ان التخبط الذي كان يعيش فيه الاتحاد السـوفياتي سوف ينتهي إلى واحدة من نتيجتين: إما انقـلاب عسكري يأتي بدكتاتور إلى السلطة، أو في احسن الاحوال تحول غورباتشوف نفسه إلى دكتاتور تحت وطبأة الضغوط الحزبية والعسكرية، وإما انفراط الاتحاد السوفياتي.

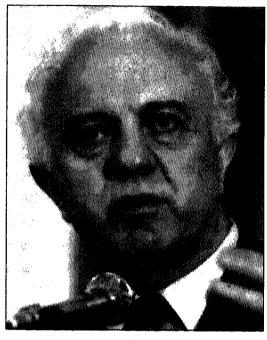

ادوارد شيفارد نادزه.

تعاون، وهو وزير الخارجية السوفياتي، إلى أقصى الحدود مع وزير الخارجية الاميركي جيمس بايكر، وخاصة في موضوع حرب الخليج الثانية. فأصدر الرجلان «البيان الاميركي-السوفياتي المشترك» المذي رعى الحملة الاميركية والدولية على العراق، والذي سحّل نهاية الحرب الباردة. يقول حيمس بايكر في مذكراته («النهار»، ٢٦ يلول ٩٩٥، ص ١٠):

«في الثالث من آب ١٩٩٠ لم استطع في منصبي كوزير للخارجية إلا ان أتذكر تلك الكلمات وكلي شعور بحس السخرية. ففي ذلك اليوم وقفت في مطار فنوكوفو الثاني خارج موسكو، استمع إليه (اي إلى وزير الخارجية السوفياتي إدوارد شيفاردنادزه) فيما هو يشرح للمخبرين الصحافيين الاسباب التي جعلت بلاده توافق على التصرف الذي لا سابقة له، وهو الانضمام إلى الولايات المتحدة في إدانة غزو العراق للكويت. قال شيفاردنادزه (والكلام ما يسزال



غمساحورديا.

لبايكر): دعوني أحبركم انه كان قرارًا صعبًا بالنسبة إلينا... نظرًا إلى علاقتنا الوطيدة والطويلة الامد مع العراق، ولكن على رغم ذلك فقد اضطررنا إلى اتخاذ هذه الخطوات لأن هذا العدوان يناقض مبادىء التفكير السياسي الجديد ناهيك عبادىء العلاقات المتمدنة بين الدول».

ويمضى بايكر يسرد قصة احتماعاته بشيفاردنادزه حتى وضع البيان الاميركي- السوفياتي المشترك المتضمن على ١٣٥ كلمة. وفي السرد، قال بايكر: «قال شيفاردنادزه: كلما كان الضجيج الصادر عن اسرائيل أقل كان ذلك أفضل، إن هذا قمين باثارة العرب وجعل القضية أشد غموضًا. طمأنتُ شيفاردنادزه إلى اننا شرحنا الامر للاسرائيلين».

وينهي بايكر هذا الفصل الخاص بالبيان المشترك الاميركي-السوفياتي في مذكراته بما قاله له أحد مساعديه الذي كان صاحب فكرة البيان المشترك: «السيد الوزير، هذا يوم درامي. انه يوم نهاية الحرب الباردة». ويعلق عليه بايكر: «والحال انه (مساعده) كان على حق. فبعد مرور نصف

قرن على بدايتها (الحرب الباردة) في شك متبادل وعنفوان ايديولوجي، لفظت الحرب الباردة انفاسها على مدرج مطاريقع في ضاحية موسكو، في ليلة من ليالي آب ٩٩٠».

اما إدوارد شيفاردنادزه فقد آثر الاستقالة قبل سنة من دور الاتحاد السوفياتي في لفظ انفاسه الاحيرة، بعد ان أمضى نحو ست سنوات وزيرًا للحارجية في حكومة صديقه الزعيم السوفياتي ميحائيل غورباتشوف.

وبعد ٧٧ يومًا (اي في ٧ آذار ١٩٩٢) من انهيار الاتحاد السوفياتي، عاد شيفاردنادزه إلى حورجيا، وبعد ثلاثية ايام، انتخب رئيسًا لمجلس الدولة في حورجيا (راجع «النبذة التاريخية»).

\* غمسكورديا، زفيكمسكورديا، زفيكمسكورديا، زفيكمسكاد (١٩٩٤-١٩٤٠): أول رئيس لجمهورية جورجيا الذي انتخب في نيسان ١٩٩١، والذي كان قاد مسار هذه الجمهورية السوفياتية السابقة إلى الاستقلال عن موسكو. لكنه أطيح بعد ثمانية أشهر في انقلاب دموي قاده حلفاؤه الذين انقلبوا عليه بسبب تفرده بالسطة.

ابسن الاديسب الشسهير قسسطنطين غمساخورديا. نشط باكرًا في الحقل السياسي، وعُرف بمناوأته للشيوعية، وسحن في السبعينات، ورستافيلي» القومية الداعية إلى الانفصال عن الاتحاد السوفياتي، وانتخب في ١٩٩٠ رئيسًا للبرلمان الجورجي، ثم اصبح اول رئيس منتخب للجمهورية بحصوله على أكثر من ٨٠٪ من الاصوات.

في كانون الاول ١٩٩١، نظم عدد من حلفائه السابقين عصيانًا مسلحًا وحاصروا قصر الرئاسة، فاضطر إلى اللحوء إلى غروزني (عاصمة الشيشان). وفي حريف ١٩٩٣، قاد غمسا حورديا ميليشيا موالية له في غربي تبيليسي وسيطر على عدد من المناطق واعلن نيته التوجه إلى العاصمة

تبيليسي لاسقاط نظام شيفاردنادزه الذي يصفه بأنه «غير شرعي». ولكن حملته باءت بالفشل بعد ان نجح شيفاردنادزه بضمان وقوف الروس إلى حانبه، مما اضطر غمسا عورديا إلى الهرب مرة ثانية بعد استسلام عدد من كبار مساعديه (حول محريات حربه ضد شيفاردنادزه، راجع «النبذة التاريخية»).

في الاسبوع الاول مسن كانون الاول موء المول ، ١٩٩٤ أكدت الأنباء وفاته ولكنها تضاربت حول طريقة الوفاة. فبعضها نقل عن زوجته انه انتحر ليلة رأس السنة بعدما طوقت القوات الحكومية قواته في غربي البلاد. ولكن بيان الناطق باسم الرئيس شيفاردنادزه شكك في هذه الرواية وقال إن «القوات الحكومية لم تقم بأي نشاطات في المنطقة التي يفترض ان غمساخورديا انتحر فيها». وقال مسؤولون حورجيون انه قتل على يد انصاره إثر شحور بيون انه قتل على يد



## جيبوتي

#### بطاقة تعريف

الموقع: تقع حيبوتي على رأس القرن الافريقي المطل على حليج عدن وباب المندب والبحر الاحمر. وحيبوتي بلد مهم حغراسيًا بسبب هذا الموقع، وبسبب وحود أكبر قاعدة عسكرية لفرنسا حارج الاراضي الفرنسية فيها، وهي قاعدة تستخدمها باريس لتعزيز نفوذها في القارة السوداء وللتدخل السريع حيث تدعو الحاجة. تحيط بها إثيوبيا (وطول حدودها معها عيط بها إثيوبيا (وطول حدودها معها وحليج عدن، والصومال (٢٥كلم)، وأريتريا، وحليج عدن، وباب المندب والبحر الاحمر. ويبلغ طول شاطعها ٣٧٠كلم.

المساحة: ٢٣ ألفًا و٢٠٠ كلم م.

العاصمة: مدينة حيبوتي. تعد نحو ٣٥٠ ألف نسمة (تقديرات ١٩٩٦)، ونحو ٤٧٠ ألفًا مع ضواحيها. نشات في ١٨٨٨ وفي ١٨٩٢ وفي ١٨٨٨ حلّت محل أوبوك كعاصمة للساحل الصومالي الفرنسي، وقامت بدور المنفذ التحاري الأهم لأثيوبيا. أهم المدن: على صبيه التي تعد نحو ٥٠

ألف نسمة مع قضائها وتبعد ٩٨ كلم عن العاصمة؛ تاجورة، نحو ٥٠ ألف نسمة ايضًا مع قضائها وتبعد ٤٣٤ كلم عن العاصمة؛ دحيل وتعد نحو ٥٥ ألف نسمة مع قضائها، وتبعد ١١٧ كلم؛ أوبوك، نحو ٢٢ ألف نسمة مع قضائها، وتبعد ٤١٩ كلم عن العاصمة.

اللغات: العربية والفرنسية (رسميتان)، إضافة إلى العفرية (لغة قبائل العفر)، والصومالية (لغة قبائل العيسى).

السكان: يبلغ تعدادهم نحو ٢٠٠٠ ألف نسمة (تقديرات ١٩٩٦). وتشير التقديرات إلى انهم سيبلغون نحو ١٠٠٠ ألف في العام ٢٠٠٠. يتوزع السكان بين قبيلتين كبيرتين: العفر، أو الدناقل، ويمتون بصلة إلى الاثيوبيين (راجع باب «العفر»)، والعيسى ويتصلون بالصوماليين. وهناك نحو ١٠ آلاف اوروبي يعيشون في العاصمة معظمهم من الفرنسيين، ثم الايطاليين واليونانيين. نحو ٢٠٪ من السكان يدينون

بالاسلام على المذهب الشافعي، و٢٪ كاثوليك، و١٪ أرثوذكس و١٪ بروتستانت.

الحكم: جمهوري. الدستور المعمول به صادر في اللول ١٩٩٢. رئيس الجمهورية ينتخسب لولاية ٢ سنوات. محلس النواب من ٦٥ نائبًا منتخبًا لمدة خمس سنوات. ونظام الحكم يأخذ عبداً تعدد الاحزاب (راجع النبذة التاريخية).

الاقتصاد: ٩٠٪ من اراضي جيبوتي صحراوية. لا تتعــدى مســاحة الاراضــي المزروعـــة ٢٠٠ هكتار. قطاع تربية الماشية قطاع مهم في حياة

السكان. ويبقى المرفأ هـو القطـاع الاقتصـادي الأهم للبلاد.

فحيبوتي التي تمتلك موارد طبيعية محدودة حدًا استفادت من اقتصاد حدمات نشط للغاية. فهي بلد عبور وتموين وإعادة تموين للبواحر. ويعد ميناء حيبوتي رثة البلد، وهو المكان الأكثر أهمية في البنى التحتية الموروثة من الاستعمار. وقد حصص له وزارة. يضم منطقة حرة ووسائل مواصلات حديثة (راجع «خط سكة الحديسيد» في النبسيذة التاريخيسية).

### نبذة تاريخية

قديمًا: يرتبط تاريخ حيبوتي . عنطقة القرن الافريقي. وكان قدماء المصريين أول من اقام علاقات بهذا الجنوء من العالم، إذ كانوا ينقلون منه الذهب والعبيد. وأول بعثة مصرية بحرية إلى هذه المنطقة كانت في الألف الثالث ق.م. خلال حكم فرعون مصر بيبي الاول.

لكن علاقات القرن الافريقي بجنوب غربي شبه الجزيرة العربية أكثر ثباتًا من علاقاته بالمصريين، إذ تجمع المصادر التاريخية على ان قبائل سامية من جنوبي الجزيرة

العربية نزحت في موجات متعاقبة عبر البحر الأحمر، وغزت المرتفعات الأثيوبية التي يقطنها الحاميون وانصهرت بهم، ونشأت عن هذا الانصهار حضارة أكسوم.

ولقرب اراضي «عفر وعيسى» (جيبوتي حاليًا) من الشرق، كانت احدى المناطق الافريقية الاولى اليتي نزل عليها العرب إبان فتوحاتهم الاسلامية، بين القرن الثامن والقرن العاشر، حيث شكلوا سلطنات وممالك اسلامية منها «إمارة عدل» التي يفخر أهالي حيبوتي بها لكونها إمارة احدادهم. و لم يقتصر انتشار الاسلام على المناطق الساحلية، بل امتد إلى قبائل البدو الرحل التي عاشت وتنقلت بين

سواحل البحر الاحمر والمنحدرات الشرقية. وكانت دولة مسيحية قبطية قد تكونت على المرتفعات فيما اصبح يعرف بدالامبراطورية الحبشية».

حديثًا: بقيت تلك المنطقة (القرن الافريقي) شبه معزولة طيلة قرون، إلى ان بدأ التوسع الاستعماري الاوروبي يتجمه نحوها. فلم يجد امامه منطقة موحدة بل عدة ممالك متناحرة. أما شواطيء البحر الاحمر فقد كان يسيطر عليها العثمانيون والمصريون، لكنها سرعان ما اصبحت، بعد افتتاح قناة السويس في ١٨٦٩، ممرًا للتنافس الاستعماري الاوروبي. وكانت بريطانيا منذ سقوط بونابرت في موقعة واترك و (١٨١٥) قد برزت كقوة بحرية عظمي في المحيطات، لا سيما المحيط الهندي، وبدأت في تدعيم نفوذها جنوبي الجزيرة العربية، وخاصة في المواقع والمنافذ اليتي تتحكم بالبحر الاحمر والطريق إلى الهند. وبعد ان ضغطت على مصر للانسحاب من الجزيرة العربية في ١٨٤٠ أسرعت بشراء جزيرة في مدخل تاجورة في جيبوتسي. وفي ١٨٨٤، أي بعلد احتلال بريطانيا لمصر بعامين، احتلت ميناءي زيلع وبريرة وألحقتهما بـ«محميـة الصومال البريطاني» التي كانت قد نشأت بعد توقيعها اتفاقيات غير متكافئة مع شيوخ الصومال منذ ١٨٢٧.

وفي العام نفسه الذي احتلت فيه بريطانيا عدن (١٨٣٩)، ارسلت فرنسا بارجة من اسطولها بهدف السعي لشراء قطعة ارض على ساحل افريقيا الشرقي.

ولكنها ظلت تلاقي الفشل حتى ١٨٦٢ حين تمكنت من اقتاع زعماء العفر (الدناقل) في «جيبوتي» حاليًا ببيع ميناء أوبوك على الساحل الشمالي لخليج تاحورة مع الاراضي المحيطة به.

كانت مصر، بعد ان ضمت السودان إليها، قد امتد نفوذها إلى الاراضي الجاورة للسودان حتى وصل إلى اريتريا حيث تقطن قبائل بني عامر التي قبلت السيادة المصرية. وفي ١٨٧١، كانت سلطة مصر تمتد من سواحل البحر الأحمر إلى سواحل خليج عدن، أي من سواكن إلى مصوع مرورًا بعصب فتاجورة فزيلع فبريرة.

الاستعمار الفرنسيي: وعلي أثر احتلال بريطانيا لمصر، اقتسمت املاكها في افريقيا كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا وأثيوبيا وبلجيكا. فتوسيع الفرنسييون بالاستيلاء على تاجورة وبقية الاراضي التي تشكل جمهورية حيبوتي الآن. واقتطعـت ايطاليا جزءًا من السودان وضمته إلى الشريط الساحلي الذي استعمرته والذي غُرف بمستعمرة أريتريا، واقامت على ساحل المحيط مستعمرة الصومال الايطالي. أما بريطانيا فقد اقامت محمية الصومال البريطاني وجعلت عاصمتها هرجيا، وأسست مما اقتطعته من السودان مستعمرة حديدة هي أوغندا. أما بقية «مديرية خط الاستواء» فقد فازت بها بلجيكا وضمتها إلى مستعمرة الكونغو.

في ١٨٩٢، اتخذ الحاكم الفرنسي للمستعمرة قرارًا بالبدء في تشييد مدينة حيبوتي التي اصبحت مقرًا للادارة الاستعمارية الفرنسية. وفي ١٨٩٦، أصبحت المستعمرة تعرف رسميًا باسم «الصومال الفرنسي» (وكان هناك في المنطقة ايضًا، وكما رأينا، الصومال البريطاني والصومال الايطالي). وبقي هذا الإسم («الصومال الفرنسي») حتى ٣ تموز الإسم «الاقليم الفرنسي للعفر والعيسى» احتى ٢ تموز إسم «الاقليم الفرنسي للعفر والعيسى»

خط سكة الحديد: أعطى الامبراطور مُنليك (امبراطور أثيوبيا) امتياز بناء خط سكة حديد «حيبوتي-أديس أبابا» لشركة فرنسية يكون لها حق احتكاره لمدة ٩٩ عامًا ابتداء من تاريخ تشغيل الخط، وكذلك احتكار ألف منز على جانبي الخط، مقابل حصول مُنليك على بعض الامتيازات والحصص. وبدأ العمل في تشمرين الاول ١٨٩٧. لكن سرعان ما عارضه بعض الاقطاعيين في الاقاليم وقبائل العيسى الذين اكتشفوا ان المشروع سيفقدهم حزءًا كبيرًا من اراضيهم. وكذلك عارضه البريطانيون في بادىء الامر، على اساس ان الخط سيهدد مصالحهم في زيلع، إذ سينقل النشاط التجاري من زيلع إلى جيبوتي. ثم عاد الانكليز واشتروا اسهمًا من الشركة الفرنسية (١٤ ألف سهم من اصل ٣٦ ألفًا) التي تعرضت لمتاعب مالية خطيرة. لكن الدول الشلاث، فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، فضلت ان تواحه مُنليك، امـبراطور أثيوبيـا، موحدة خوفًا من وافد استعماري جديد

على المنطقة هو ألمانيا التي كانت تحاول النفاذ إلى هناك. فاتفقت الدول الثلاث على تقسيم مناطق النفوذ، وتعهدت باحسترام استقلال أثيوبيا، وأصبح من حق فرنسا استغلال الخط الحديدي على ان تتمثل كل من بريطانيا وايطاليا وأثيوبيا بعضو في مجلس الادارة، وحصلت بريطانيا على تأكيد بعدم التدخل من فرنسا أو ايطاليا في مناطق أعالي النيل. وفي ١٩٥٩، تمّ التوقيع على اتفاق حديد بين فرنسا وأثيوبيا، أصبحت الشركة بمقتضاه أثيوبية وأصبح رأسمالها مشتركا مناصفة في الملكية ورأس المسال والادارة والتسيير. وبذلك أصبح لأثيوبيا موظفون في الجمارك وممثلون في مجلس ادارة ميناء جيبوتي. وقد أصبحت حيبوتي تعتمد كليًا على الخط والميناء في اقتصادها، ونشأت فيها طبقة عاملة مرتبطة بهذين المرفقين.

بدايات التحرك الشعبي، محمود

حوبي: بعد الحرب العالمية الثانية، قويت الحركة العمالية في الصومال الفرنسي (حيبوتي). ساعدها في ذلك ما كان يتنامى إليها من حركة نضال سياسي من اجل الاستقلال التي كانت قد بدأت في الصومال البريطاني والصومال الايطالي من خلال الاحزاب والنوادي والحركات السياسية. الاحزاب الادارة الفرنسية إلى السماح للعمال بتكوين نقابة تضم عمال الميناء والسكة الحديدية. وتزعم النقابة احد قادة حيبوتي البارزين، محود حربي الذي كان زعيمًا سياسيًا ومؤسسًا له حزب الاتحاد زعيمًا سياسيًا ومؤسسًا له حزب الاتحاد الديمقراطي» في ١٩٤٨.

واجهت فرنسا تنامى المطالب النقابية المتداخلة بالمطالب السياسية الاستقلالية بأن قررت منح «الاقليم» (الصومال الفرنسي) نظامًا نَقَدَيًّا حاصًا، وصدر الفرنك الجيبوتي في آذار ١٩٤٩، ومُشِّل الصومال الفرنسيُّ بنائب واحد في البرلمان الفرنسي. وفي ١٩٥٧، قامت فرنسا بانشاء مجلس وطيي، فرشح محمود حربي نفسه في انتخابات ١٩٥٧. فعمدت فرنسا جاهدة في حصر نشاطه ومحاربته، ولجأت في بداية حكم ديغول إلى الاستفتاء الشعبي الذي جاءت نتيجته معربة عن رغبة الحيبوتيين في إبقاء ارتباطهم بفرنسا. فازداد الضغط على محمود حربي ومعاونيه، فلجأ إلى موقاديشو حيث أسس حزبًا جديدًا يهدف إلى تحقيق وحدة الصومال الايطالي والصومال البريطاني والصومال الفرنسي ضمن دولية «الصومال الكبرى»، غير انه قتل في حادث طائرة أثناء رحلة له من جنيف إلى القاهرة في تشرين الاول ١٩٦١، في وقت تصاعدت فيه حركات التحرر الوطمني الافريقية، والثورة الجزائرية على وجمه الخصوص. وكمان من شبه المؤكد ان «عصابة اليد الحمراء» الفرنسية كانت وراء الحادث.

تصاعد التحرك، أحزاب وظروف اقليمية مساعدة: حصل الصومال البريطاني والصومال الايطالي على استقلالهما في ١٩٦٠، وتوحدا في جمهورية الصومال الديمقراطية وعاصمتها موقاديشو. أما في الصومال الفرنسي (جيبوتي) فقد ساد التوتر، واتبعت فرنسا سياسة التفرقة بين

قبائل العفر وقبائل العيسى، والتحالف مع نظام هيلاسيلاسي في أثيوبيا، وزادت من قمعها حتى اصبحت مدينة جيبوتي سحنًا كبيرًا. ولم يسفر الاستفتاء المذي احرت الحكومة الفرنسية في النصف الاول من المحكومة الفرنسية في النصف الاداري، ولا المحلس الوطيني المذي كوّنته، عن اية اصلاحات حقيقية، بل بقيت السلطات كلها في يد المندوب السامي الفرنسي.

وبدأت الاحزاب السياسية تتكون وتتحرك: كان على عارف قد كـوّن حزبـه العفري «الاتحاد الوطين للاستقلال». ثم تكوّن حزب «الرابطة الشعبية الافريقية للاستقلال»، وضم حركتين واحدة عفرية وأخرى من العيسي، وكان هذا الحزب الذي قاد البلاد نحو الاستقلال من خلال وحدة قبائل عفر وقبائل العيسي، والعفر والعيسي يشكلون شعب جيبوتي. وبالاضافة إلى هذين الحزبين، فقد كان هناك «حبهة تحرير ساحل الصومال» التي تأسست قبل ذلك منذ ١٩٦٠ بمساعدة موقاديشو واعترفت بها منظمة الوحمدة الافريقية والامم المتحدة. لكن فرنسا منعتها من العمل فعمدت إلى العمل السري حتى شهر ايار ١٩٧٧ قبيل الاستقلال. وكذلك كانت هناك جبهتان صغيرتان هما «جبهة تحرير جيبوتي» و «جبهة تحرير الساحل

وبعد سقوط نظام هيلاسيلاسي في أثيوبيا في ١٩٧٤، تحركت فرنسا بسرعة لمواجهة التغييرات التي حدثت في القرن الافريقي، فأجرت مباحثات عديدة مع

الاحزاب في حيبوتي شاركت فيها منظمة الوحدة الافريقية، وأسفرت عن قرار باجراء استفتاء وانتخابات في آذار ١٩٧٥.

الاستقلال: بدأ موقف حزب الرابطة الشعبية يتحسن باستمرار في ظل هذا التحرك نحو الاستقلال رغم ان فرنسا ظلت تتبع سياسة التفرقة بين العفر والعيسيى، فأخذت تؤيد العيسي الذين يرتبطون بالصومال التي كانت قد بدأت حربها ضد أثيوبيا. وتخلت فرنسا عن على عسارف وحربــه «الاتحــاد الوطــيّ»، ومنحــت السلطات الفرنسية حق التصويت لآلاف الصوماليين المقيمين في جيبوتي. وفي خلال عام واحد انتقل عدد الناخبين من ٥٢ ألفًا (٧٠٦) منهم من العفر) إلى ٩٣ ألفًا (٤٠٪ منهم عفر و٨،٢٥٪ عيسي). وفي حزيران ١٩٧٦ عقد مؤتمر ضمة القموى السياسية الاساسية في البلاد أسفر عن رفض الاستعمار وأظهر ضعف العفر وتفككهم، فاستقال زعيمهم على عارف في الشهر التالي.

وفي ٨ ايار ١٩٧٧، حرى استفتاء أعقبته انتخابات نيابية فاز بها حزب الرابطة الشعبية (عيسى) به ٨٪ من المقاعد، فتولى السلطة بعد الاستقلال الذي اعلن في ٢٧ حزيران ١٩٧٧، وانتخب زعيمه، حسن غوليد رئيسًا للجمهورية، ووقعت الجمهورية الوليدة معاهدة دفاع عسكري مع فرنسا للاحتفاظ بالوجود العسكري الفرنسي على اراضيها إلى جانب سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية.

أهم أحداث السنوات الاولى من الاستقلال: أهم ما نجم عن الحياة السياسية في السنتين الأوليين من استقلال جيبوتي هو الصراع بين الصومال وأثيوبيا حول أوغادين. وقد كادت التناقضات القومية والقبلية ان تبلغ حد الانفحار مرارًا عندما اهتز اقتصاد حيبوتي الضعيف بفعل اغلاق خط الحديد وتقلص نشاط الميناء. وقد طرأ تعديل على التوازن الديمغرافي عندما لجأت تعديل على التوازن الديمغرافي عندما لجأت قبائل صومالية إلى حيبوتي بعد استعادة أثيوبيا لأوغادين.

وفي الأشهر السية الاولى مين الاستقلال بدأ النظام الجديد يعمد إلى إبعاد العفر من المراكز الحساسة في الدولة. وفي نهایة ۱۹۷۷، استقال أحمد دینی، رئیس الوزراء وأربعة وزراء من العفر احتجاجًا على هذه السياسة. وقد تصاعدت الخلافات بين العفر والعيسي، وبلغت قمتها في انفجار قنبلة وضعت في باريرتاده المستوطنون القدماء (الاجانب). وقد تبع ذلك، اعتقال العديمد من الشبان العفر فوي الاتجاهات الماركسية المؤيدة للدرغ (المحلس العسكري الشوري الحاكم في أثيوبيا بزعامة منغستو هايلي مريام). وبعد نجاح الهجوم الاثيوبي المضاد في أو غادين، بدا و كأن الرئيس الجيبوتي حسن غوليد قد وجد نفسه مضطرًا لايجاد حل وسط. فشكل لجنة خاصة من العفر برئاسة رئيس الوزراء الاسبق عبد الله كميل، وكلفت هذه اللجنة اقتراح الاحراءات التي من شأنها ان تلبي مطالب العفر. وقد وافقت الحكومة على اطلاق سراح أغلبية العفر المسجونين،

واعادة العفر إلى مناصبهم العليا في الدولة (حاصة في القوات المسلحة). وقد تشكلت حكومة حديدة ضمت ستة وزراء من العفر وستة من العيسى وإثنين من اصول صومالية، وواحدًا عربيًا، وكانت برئاسة عبد الله كميل. ورغم هذا الحل الوسط، فقد أبقت «حركة التحرير الشعبية» (من الشباب العفر) على علاقاتها واتصالاتها بالمنظمات العفرية في اثيوبيا آلتي تسعى بالمنظمات العفرية في اثيوبيا آلتي تسعى ذاتي في أثيوبيا. وقد وقعت عدة حوادث على الحدود بين حيبوتي وأثيوبيا ذهب ضحيتها العديد من الخبراء الفرنسيين

لكن سرعان ما توتـرت العلاقـة بـين رئيس الجمهورية حسن غوليد (من قبائل العيسي) ورئيس وزرائه عبد الله كميل (من العفر). وكان مأخذ رئيس الجمهورية على رئيس الوزراء مسايرة هذا الاخير للسياسة الاثيوبيــة والســوفياتية في المنطقــة (القــرن الافريقي). فقرر غوليد، في ٢١ ايلول ١٩٧٨، حلّ حكومته، وكلّف عفري آخــر هو بركات حمادو تشكيل حكومة جديدة. لكن مخاوف قبائل عفر من هيمنة قبائل عيسى على الجيش والادارة، فضلاً عنن الاعتقالات التي حصلت في صفوفهم في مدينــة تــاجورة (١٩٧٨) اســتمرت وتفاقمت، ما حدا بزعيم المعارضة العفرية احمد ديني (كان يعيش في فرنسا) لأن يصدر بيانًا يدين «محاولات السيطرة العنصرية» التي ينتهجها الرئيس غوليد. وبدت حيبوتسي مهددة بوحدتها ومصيرها بفعل الخلاف بين

قبائل عفر الذين تدعمهم أثيوبيا، وقبائل عيسى الذين يأخذون حانب الصوماليين أنسبائهم.

في حضم أحداث القرن الافريقي (نزاع الصومال-أثيوبيا)، عمل غوليد على زيادة أواصر العلاقات مع البلدان العربية (المحافظة على وجه الخصوص-وجيبوتسي كانت قد اصبحت عضوًا في الجامعة العربية) حتى بات يقال ان جيبوتي أصبحت «محمية بترودو لارية». اما بالنسبة إلى الدولتين العظميين (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق)، فكان يحاول ان يقيم توازنًا ظاهريًا. ففي حين فتحت سفارة سـوفياتية في حيبوتــى (٢٠ كــانون الاول ١٩٧٨)، وبوشرت العلاقات الدبلوماسية مع الصين (٨ كانون الثاني ١٩٧٩)، بقيت العلاقات وطيدة وحميمة مع الولايات المتحدة التي بدا انها كانت على استعداد لدفع الثمن الضروري المذي يحسول دون توسيع دائرة النفوذ السوفياتي في منطقة استراتيجية في مثل هذه الاهمية."

في ١٢ حزيران ١٩٨١، أعيد انتحاب حسن غوليد رئيسًا للجمهورية انتحاب حسن غوليد رئيسًا للجمهورية (كان المرشح الوحيد)، واستمرت معارضة العفريين له، وبقي بركات حمادو رئيسًا للحكومة. وبعد نحو ثلاثة أشهر، اقترعت الجمعية الوطنية بالاجماع على حظر الاحزاب مؤقتًا باستثناء حرب التجمع الشعبي (أو الرابطة الشعبية) من اجل التقدم الذي يتزعمه رئيس الجمهورية. وفي ٢٥ ايار ١٩٨٢، حرت اول انتحابات تشريعية في البلاد.

أهم أحداث العقد الاخير: في ١٨ آذار ١٩٨٧، وقدع حدادث تفحدير في العاصمة حيبوتي أدّى إلى مقتل ١٢ شخصًا منهم ٥ فرنسيين. في ٢٦-٢٣ كدانون الاول، زار الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران حيبوتي، وكانت الزيارة الاولى لرئيس فرنسي منذ الاستقلال في ١٩٧٧. وفي حزيران ١٩٨٩، زار غوليد فرنسا.

• ١٩٩١- ١٩٩٠: في ٢٧ ايليول ١٩٩٠، حسادث تفجير آحسر في مقهسي ومقتل فرنسي واحد، اعلنت «حركة الشبيبة الجيبوتية» مسؤوليتها عنمه. وفي اول كانون الثاني ١٩٩١، وقع هجوم على ثكنة عسكرية (قتيل واحد)، وبعد نحو اسبوع، اعتقل على عارف و٢٠ من العفر بتهمة التمامر ضد النظمام. وفي ٢٤ آذار ١٩٩١، اتهم عدوانی حموده بن حسّان (وهمو تونسي قريب من منظمة التحرير الفلسطينية) بارتكاب حادث آذار ١٩٨٧، وحكم عليه بالاعدام. خلال ايار وحزيران ١٩٩١، قامت السلطات بعمليات دهم وتضييق وتفتيش عن سلاح طالت نحـو ٤٠ ألف لاحسىء أثيوبي في منطقيتي توتيم وغودوريا. وبين ١٠ و١٥ تموز، وقعست صدامات مسلحة بين قبائل عيسى وقبائل أومورو (في ديـر داوا) اسفرت عـن مقتـل ٢٠ شخصًا. وفي تشرين الثاني (١٩٩١)، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا بينت فيه ان ٣٠٠ شـخص تعرضوا للتعذيب في جيبوتي خلال عام واحمد، منهم ٢٠٠ صومالي كان قد تم اعتقالهم بعد حادثة

تفحير ۲۷ ايلول ۱۹۹۰، و ٥٠ من العفر منهم علي برهان. وفي ۱۲ و ۱۳ تشرين الثاني، قام العفر بعمليات عسكرية واسعة النطاق، فهاجموا تاجورا حيث قضي على النطاق، فهاجموا تاجورا حيث قضي على الشمال بعد سقوط عشرات القتلى؛ واستمرت عملياتهم العسكرية، بصورة مقطعة، وكذلك سقوط العشرات من القتلى. وفي ۱۸ كانون الاول، ارتكبت القسوات الحكومية «مذبحة رحيتا» في القوات الحكومية «مذبحة رحيتا» في العاصمة وذهبت بحياة ٤٥ شخصًا. وفي آخر يوم من العام ۱۹۹۱، قدم ١٤ نائبًا من حزب التجمع الشعبي للتقدم (الحاكم) استقالتهم.

متمردون (عفر) مدينة تاجورة، وسقط في متمردون (عفر) مدينة تاجورة، وسقط في الهجوم أكثر من ٢٠٠ قتيل. وفي محاولة لتهدئة الاوضاع، أصدر الرئيس غوليد عفوًا عامًا (٩ تموز)؛ لكن بعد ٥ ايام، صدر حكم بسجن علي عارف عشر سنوات. وفي ٤ ايلول، جرى استفتاء على الدستور الجديد الذي ينص على التعددية الحزبية الجديد الذي ينص على التعددية الحزبية (على ان لا يتجاوز عدد الاحزاب ٤ احزاب)، وجاءت الموافقة بأكثرية ٧٩٪ من المستفتين. وقد قاطعت المعارضة الاستفتاء.

في ١٨ كانون الاول، اسفرت اول انتخابات اشتراعية بعد اعتماد الدستور الجديد والتعددية السياسية عن فوز «التجمع الشعبي للتقدم» (الحزب الحاكم) بكل مقاعد البرلمان وعددها ٢٥. و لم يفز «حزب التجديد والديمقراطية»، وهو

الحزب المعارض الوحيد الذي شارك في الانتخابات بأي مقعد على رغم تفوقه في عدد الاصوات في مقاطعتين حنوبي البلاد. وحبهة الاحزاب الأخرى المعارضة، وفي طليعتها يتزعمها أحمد ديني، فقد قاطعت هذه الانتخابات، واعتبرها أحمد ديني انها المسرحية هزيلة وهزلية، يحاول الحزب الحاكم من خلالها إضفاء صورة ديمقراطية على سياسته المعروفة لدى الشعب الجيبوتي». وكان مراقبون من فرنسيا والولايات المتحدة قد أشرفوا على والولايات المتحدة قد أشرفوا على الانتخابات.

الجمهورية حسن غوليد (حسن غوليد الجمهورية حسن غوليد (حسن غوليد أبتيدون) تعديلات اساسية على حكومته بادخال ستة وزراء جدد ينتمون إلى قبائل العفر (التي تشكل الطرف المعارض الاقوى والأهم والمسلح في البلاد)، وإعادة تكليف رئيس الوزراء بركات حمادو رئاسة الحكومة الجديدة.

في آذار، استولى الجيش على مرفأ حيوي كانت تسيطر عليه قوات المعارضة العفرية (جبهة اعادة الوحدة والديمقراطية)، وهو مرفأ حور أنفار الذي يبعد ٤٠ كلم من الحدود الاريترية-الجيبوتية، الذي يعد أهم مراكز اتصال المعارضة الجيبوتية المسلحة مع العالم الخارجي، خصوصًا اليمن، منسذ سيطرتها عليه بداية ١٩٩٢. ولذلك، فان استيلاء الجيش على هذا الموقع القريب من مضيق باب المندب اعتبر خطوة متقدمة في

حملة الجيش التي هدفت إلى تقليص وجود المعارضة المسلحة ونفوذها في المناطق الشمالية من البلاد. وفي اواخر هذا الشهر (آذار)، كلفت الحكومة الفرنسية سكرتير الدولة السابق للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الفرنسية آلان فيفيان القيام بوساطة فرنسية بين الحكم والمعارضة في جيبوتي؛ واعتبر فيفيان ان لا مصلحة لفرنسا في الانحياز إلى الحكم، وان الحرب الاهلية في حيبوتي تنذر بانهيار الدولة.

وفي اواخر آذار، اعلن أحمد ديسي رأحمد ديني أحمد) ان جبهته «جبهة اعادة الوحدة والديمقراطية» (معارضة مسلحة) اعتمدت استراتيجية عسكرية جديدة في حربها ضد القوات الحكومية، وقال «إن كل الوسائل التي كانت متاحة لاجراء مفاوضات مع الحكومة استنفدت»، وطالب اللغاء البرلمان والدستور الجديد وقانون وأكد ان قبائل العفر، الذين يشكلون الغالبية في الجبهة، لا تسعى الآن إلى دولة منفصلة، لكنه لوح باللجوء إلى هذه الخطوة «إذا تغيرت الاوضاع السياسية في المنطقة».

في نيسان، أبدى رئيس الجمهورية حسن غوليد ارتياحه لفوز اليمين الفرنسي في الانتخابات الاشتراعية في فرنسا، ذلك ان علاقاته بالحكومة الفرنسية الاشتراكية كانت في حالة مدّ وجزر بسبب استياء اليسار الفرنسي من استئثار حزب غوليد (التجمع الشعبي للتقدم) بالسلطة منذ استقلال جيبوتي في ١٩٧٧، والحكومة الاشتراكية في فرنسا كانت ايضًا موضوع

انتقاد زعيم المعارضة الجيبوتية المسلحة، أحمد ديني أحمد الذي كان يعتبر ان باريس تقف إلى حانب الحزب الحاكم، وتدعم قبيلة واحدة (عيسى)، واتهم القوات الفرنسية المرابطة في حيبوتي بتزويد الجيش الحكومي خرائط عسكرية في شمالي البلاد مواقع حبهته العسكرية في شمالي البلاد وحنوبيها الغربي. وفي ٢٤ نيسان، زار غوليد باريس واحتمع بالرئيس الفرنسي فرنسوا ميزان، وجاءت زيارته هذه قبيل الانتخابات الرئاسية في حيبوتي المقررة في ايار، وفي إطار الازمة الصومالية وما ترتب عليها من تدفق اللاحئين الصومالين على اراضي حيبوتي.

في ٧ ايار، انتخب حسن غوليد أبتيدون لولاية رابعة رئيسًا لجيبوتي في اول انتخابات رئاسية تحري في البلاد في ظل التعددية. وفاز بغالبية ٢٠،٧١٪ من الاصوات في الدورة الاولى الستي قاطعتها «جبهة اعادة الوحدة والديمقراطية» (معارضة عفرية مسلحة). وحضر الانتخابات مراقبون يمثلمون حكومات كل من فرنسا وبريطانيا واوستزاليا وإيطاليا إضافة إلى ممثلين للامم المتحدة وحامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية. وحصل رئيس حزب التجديد الديمقراطي محمد جامع علايي، المنافس الرئيسي لغوليد على ٢٢،٠٣٪ من الاصوات. وتبعه رئيس الحزب الوطين الديمقراطي عسدن روبليه عواليه الذي نال ١٢،٢٩٪، ثم المرشيح المستقل محمد موسى تورتور، وحصل على ٢،٤٩٪، ثم المرشح المستقل الثاني احمد

ابراهيم عيدي الذي نال ١،٩٧٪.

في الاسبوع الاخير من حزيران، جرى اول لقاء مباشر بين «التجمع الشعبي للتقدم» (الحزب الحاكم) و «جبهة اعادة الوحدة والديمقراطية» بزعامة أحمد ديسي أحمد في العاصمة الاثيوبية أديس أباباً. وذلك على أثر توجيه الرئيس غوليد دعوة حوار مفتوحة مع المعارضة. وقد تمّ اللقاء في سرية تامة بين وفدي الطرفين. وكانت تطورات العمليات العسكرية في شتى انحاء البلاد تميل لمصلحة الجيش الحكومي. وفي ١٠ تموز، أكد وزير الدفاع ان الجيش الوطني وقوات الامن الوطنية «سيطرت على جميع المواقع التي كان يحتلها المتمردون العفر». وما ساعد هـذه القوات وكان في مصلحتها ان الرئيس الصومالي الموقت على مهدي محمد نقل الجزء الاكبر من قواته ومعداته الحربية إلى حيبوتي بعدما اتخذت الامم المتحدة قرار تجريد الفصائل الصومالية من أسلحتها. وقد حاربت قوات على مهدي في جيبوتسي إلى حانب قرات

في ايلول، تجددت المعارك بين الجيش النظامي وقوات المعارضة العفرية المسلحة في المناطق الشمالية. في ٢ ايلول، حاء في بيان الجيش «ان القوات الوطنية التي بسطت سيطرتها على كل شبر من تراب الوطن في العاشر من تموز (١٩٩٣) تقوم بحملة تنظيف المناطق الشمالية من المعارضة المسلحة...». وبعد نحو اسبوعين، طلبت المعارضة، بعد لقاءات عقدتها مع سفراء الولايات المتحدة وفرنسا واثيوبيا واريتريا

والسودان، تدخل هذه الدول «لوضع حد للاعتداءات التي ترتكبها القوات الحكومية الجيبوتية بحق المواطنين العفر في الشمال». واعتقلت السلطات رئيس رابطة حقوق الانسان، محمد حوماد سولي، وهو من العفر. واعاد زعيم المعارضة أحمد ديني أحمد التأكيد على استمرار المقاومة وعدم إلقاء السلاح قبل الوصول إلى حل سياسي. وفي اواخر الشهر، أصدر الرئيس غوليد مرسومًا بالعفو عن سجناء سياسيين، وتلقت جيبوتي مساعدة اميركية بقيمة مليوني دولار لدعم موازنة ١٩٩٣.

في تشرين الثاني، حرت احاديث كشيرة، بعضها على لسان مسؤولين حكوميين وقريبين من الرئيس غوليد (على شكل إقرار واعتراف)، عن محازر ارتكبها الجيش في حق سكان الاقاليم العفرية شمالي البلاد. وكان قد قفز عديد الجيش، وبمدة قصيرة حدًا، من ٠٠٠٤ عنصر إلى ١٦ ألفًا، ومنهم من أتى من الصومال.

في كانون الاول، بدأ الحديث، على لسان المعارضة، عن تهجير جماعي للعفر من البلاد. فردت السلطات باطلاق سراح رئيس الحكومة الجيبوتية السابق علي عارف برهان و١٣ شخصًا اعتقلوا معه في تموز ١٩٩٢. ومنذ ١٧ كانون الاول، بدأت تدور معارك بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة على خمس جبهات في شمالي البلاد. ونشر وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه رسالة وثيقة عن الاحداث العسكرية والسياسية الدائرة في جيبوتي يقول فيها: وإن فرنسا لا تريد زجّ نفسها في الصراع

الجاري في جيبوتي بين العفر والعيسى، ولكنها حريصة على إيجاد حل سياسي لأزمة هذا البلد».

مع نهاية سنة ١٩٩٣، تكون الحرب الأهلية الجيبوتية قد دخلت عامها الثالث، وليس هناك أي مؤشر لجلوس طرفي النزاع الرئيسيين «التجمع الشعبي للتقدم» (الحرب الحاكم) بقيادة الرئيس حسن غوليد أبتيدون و «جبهة اعادة الوحدة والديمقراطية» (معارضة مسلحة، أساسها قبائل العفس بزعامة أحمد دين أحمد إلى طاولة المفاوضات. وكانت كل من فرنسا وإثيوبيا واريتريا والسودان واليمن ومصر بذلت مساعى دبلوماسية مكثفة، خصوصًا في ١٩٩٢، لانهاء الحرب في هذا البلد، وباءت جميعها بالفشل. وكانت اسلحة متطبورة تدفقت على حيبوتي من اطراف اقليمية ودولية في شكل ساعد على إطالة عمسر الحرب. والوجود العسكري الاجنبي في جيبوتي، منذ قبيل اندلاع الحرب الاهلية فيها، لم يعد قاصرًا على فرنسا كما كان الحال سابقًا. فالولايات المتحدة اقسامت مركزًا عسكريًا هناك اعتبر بمثابة جسر عبور لوحداتها المقاتلة في الصومال سواء كان ذلك إبان عملية «إعادة الأمل»، أو تحت مظلة الامم المتحدة. وفي هذا السياق، برز في الفريق الحاكم في جيبوتي إسم اسماعيل عمر غيلي كمرشح أول لخلافة رئيس الجمهورية، وهو معروف بسياسته التي راهنت على حلول واشنطن محل باريس في جيبوتي. وهو ابن عم الرئيس حسن غوليد أبتيدو ن. ١٩٩٤: مع مطلع هذا العام، عادت المعارك واندلعت في شمالي جيبوتسي بين الطرفين؛ وإحدى جبهات هذه المعارك تطل على الشريط الساحلي الشمالي على مشارف مضيق باب المندب. وحاول سفير فرنسا في جيبوتي، من دون جـدوي، اقناع السلطات الجيبوتية باقتناص فرصة مناخ الثقة المتبادلة بين الحكومة والمعارضة، لا سيما بعد تبادل الاسرى بين الطرفين قبل نحو شهر، وفتح باب الحوار مع كل اقطاب المعارضة بلا استثناء لحقن الدماء وتوظيف المساعدات الاجنبية لاغراض مدنية بدلاً من الاهداف العسكرية. وفي اواسط الشهر، قررت الحكومة الفرنسية تقديم مساعدات مالية إلى جيبوتي، وربطت ذلك بــأن يعمــد الرئيس الجيبوتي غوليد بفتح الحوار المباشر مع «جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية» التي يتزعمها أحمد ديهن ودعت تنظيمات المعارضة الجيبوتية في حتام مؤتمرها الثاني الذي عقد في أديس أبابا بين ١٩ و٢٣ كانون الثاني، إلى قلب نظام الرئيس حسن غوليد باعتباره «العاثق الرئيسي امام احلال السلام والمصالحة الوطنية والديمقراطية في البلاد». وفي ٢٩ كانون الثاني، اعتقلت السلطات الجيبوتية اربعة من قادة المعارضة فور عودتهم من أثيوبيا بعد مشاركتهم في المؤتمر المذكور.

ووفق نظام حرب العصابات الذي بدأته المعارضة مع مطلع ١٩٩٤، استعادت المعارضة، في اواسط آذار، زمام المبادرة وبدأت شن هجمات مركزة على مناطق تمركز الجيش الجيبوتين. وفي ١٧ آذار،

عقدت لجنة التعاون الفرنسية الجيبوتية في حيبوتي العاصمة اول احتماع لها منذ اربع سنوات بهدف احياء الالتزامات المالية الفرنسية إزاء حيبوتي. وكانت فرنسا أجّلت أكثر من مرة تسديد مساهمتها في الموازنة الجيبوتية بهدف الضغط على السلطات وحملها على السعي إلى إيجاد تسوية سياسية للازمة بينها وبين المعارضة. وقد تزامن استئناف احتماعات هذه اللجنة (آخر احتماع لها كان في تشرين الثاني ١٩٨٩) مع اعلان الرئيس حسن غوليد أبتيدون مع اعلان الرئيس حسن غوليد أبتيدون استعداده لفتح حوار مع المعارضة وخفض عدد القوات الحكومية تدريجًا.

في ايار، أكد سلطان قبائل العفر في القرن الافريقي (مقيم في أثيوبيا) على مرح حنقري انه سيرعى اجتماعًا يضم اعيان قبيلتي العفر والعيسى المتنازعتين في جيبوتي. وسلطان العفر مقيم في اثيوبيا في مدينة أساحيتا (٠٠٥ كلم شمالي شرقي أديس ابابا). وهدف الاجتماع انهاء الحرب الاهلية المندلعة في جيبوتي منذ تشرين الثاني الماد.

في مطلع حزيران، بدأت مفاوضات السلام بين الحكومة الجيبوتية واطراف من المعارضة المسلحة. وفي ٩ تموز صدر بيان مشترك حدّد عقد الجولة الاخيرة من مفاوضات السلام في الاسبوع الاول من ايلول المقبل (١٩٩٤)، على ان تجري في مدينة جيبوتي العاصمة بحضور مراقبين من البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية في حيبوتي.

في هذه الاحواء، شهد تشرين الاول

زيارة قام بها الرئيس الاثيوبي ملس زيناوي لحيبوتي واسفرت عن توقيع ٢٠ اتفاقًا تتعلق بالامن والدفاع والسياسة الخارجية والعدل والصحة والسياحة والثقافة وعودة اللاجئين الحيبوتيين وسبل إنعاش طريق سكة حديد جيبوتي الديس أبابا.

أما الشهر الاخير من ١٩٩٤، كانون الاول، فقد شهد حديثًا عن العلاقات الجيبوتية الاسرائيلية إثر اعلان رئيس البعثة الاسرائيلية لدى الامم المتحدة ان اسرائيل و جيبوتي قررتا تطبيع العلاقات بينهما. كما شهد تعاظمًا بارزًا لخلافات وانشقاقات داخل صفوف المعارضة الجيبوتية، خاصة داخل «جبهة اعادة الوحدة والديمقراطية». فرئيس هذه الجبهة أحمد دين أصبح رئيس «الجناح الرئيسي فيها»، وقمد وصف الاتفاق الموقع مع الحكومة بأنه «اتفاق وقعه منشقون عن الجبهة يستجيب لشروط الحكومة»، وقال إن قواته ستواصل القتال حتى تحقيق مطالبها في الاصلاحات الادارية والسياسية والدستورية في جيبوتي. وكان الامين العام للجناح المنشق عن الجبهة، أوجوري كفلي وقّع، في ٢٦ كــانون الاول ١٩٩٤، مع وزير الداخلية الجيبوتي ادريس حربي فرح «اتفاق سلام» نص على مشاركة الجبهة قريبًا في ادارة شؤون البلاد.

1990-1990: حاولت الحكومة الجيبوتية، بعد عقدها إتفاق السلام مع الجناح المنشق عن المعارضة المسلحة، إقناع الرأي العام المحلى والاقليمي والدولي بنهاية

التمرد في البلاد، وسعت إلى طرق ابواب الهيئات الدولية للحصول على دعم مادي لاعادة بناء ما دمّرته الحرب الاهلية. لكن منطق الحكومة ظلّ ضعيفًا، خاصـة وان الأنباء كانت تتحدث وتقدم البراهين عن ضعف المنشقين مقارنة بالمعارضين الذين كانوا ما يزالون يتمسكون بالسلاح. وجاء حادث ۱۸ آذار ۱۹۹۰ حیث اسقطت قوات «جبهة اعادة الوحدة والديمقراطية» طائرة مروحية عسكرية حكومية في مرتفعات مابلا بين مدينتي تاجورة وأنج شمالي البلاد، وتحديدًا على المدحل الشمالي لمضيق باب المندب، ليؤكد ان السلام في حيبوتي لا يزال بعيدًا، خصوصًا مع توجه أرتال من الدبابات والمدرعات الحكومية إلى شمالي البلاد حيث ترابط قوات المعارضة المسلحة في الجبال الحصينة.

وجما زاد وضع جيبوتسي حراجة، خلال ١٩٩٥، اشتعال حرب خلافة رئيس الدولة حسن غوليد بين تيارين رئيسيين: التيار الاول يتزعمه اسماعيل عمر غيلي، ابن أخ الرئيس، والأمين العام الثاني للحزب الحاكم، ورئيس مكتب الرئيس ورئيس جهاز الأمن الداخلي والخارجي. والتيار الثاني يقوده مؤمن بهدون فارح، الأمين العام للحزب الحاكم، وزير العدل والشؤون الاسلامية.

وفي نيسان ١٩٩٦، وقعست اشتباكات بين القوات الاريترية والجيبوتية على امتداد منطقة رأس ذميرة الاستراتيجية على حدود البلدين. ويقع رأس ذميرة على البحر الاحمر، ويعتبر من المواقع الاستراتيجية

المهمة في المنطقة. وكانت أسمرا (عاصمة اريتريا) أصدرت خريطة جديدة ضمت بموجبها ١٨ كلم من اراضي جيبوتي إلى اريتريا. وتوقفت الاشتباكات على أساس «الوصول إلى تفاهم مشاترك حول هذه المسألة في المستقبل القريب» على حد قول وزير الخارجية الجيبوتية محمود موسى شحيم.

وفي ١٢ ايلسول ١٩٩٦، وقعست الحكومتان، الجيبوتية والأثيوبية اتفاقًا أمنيًا ودفاعيًا اعتبرته التعليقات والتحليلات الصحافية انه يهدف إلى الحد من نشاط بعض المنظمات الصومالية خصوصًا «الاتحاد الاسلامي» الصومالي الذي كانت القوات الأثيوبية قد طاردت عناصره عبر الحدود إلى

الاراضي الصومالية قبل وقت قصير من الاتفاق. كما وقع الجانبان، في الوقت نفسه، اتفاقات عمدة لتنشيط التبادل التجاري بينهما.

في اواسط تشرين الثاني ١٩٩٦، عقدت محكمة جيبوتية للنظر في طلب استئناف حكم في قضية غير عادية، المتهمون فيها خمسة سياسيين بينهم نواب ووزراء سابقون، والتهمة كانت انتقادهم حكم الرئيس حسن غوليد أبتيدون واتهامه بالفساد. وهؤلاء السياسيون هم رفاق درب الرئيس غوليد لنحو ٢٢ سنة وأبرز مؤسسي دولة جيبوتي. وطالب رئيس حرب «التحديد والتقدم» المعارض محمد حامع علابي باطلاق جميع المعتقلين السياسيين في حيبوتي.

### العفر

الموطن والتسمية: تقطن قبائل العفر (المعروفة ايضًا بالدناقل) شرقي هضبة الحبشة وفي حيوتي. وتقطن قبائل ساهو القريبة الصلة بها حنوبي أريتريا وفي حزء من مقاطعة تيغري Tigrai شمالي أثيوبيا. وهي في معظمها قبائل رحل تزاول الرعي في منطقة صحراوية شبه قاحلة وشديدة الحرارة. وينتسب معظمها إلى اصول عربية قدمت من جنوبي الجزيرة العربية ومن الحجاز.

وهذه المنطقة التي تقيم عليها العفر مثلثة الشكل ومتصلة جغرافيًا، تمتد من ساحل البحر الاحمر إلى هضبة الحبشة، ومن خط حديد حيوتي-ديري داوا في الجنوب إلى شبه جزيرة بوري في الشمال. وهي بلاد صحراوية فيها بحيرات مالحة باستثناء سلطنة أوسا Aussa الخصبة نسبيًا بفضل نهر حواش الذي يشق اراضيها. وهم يسمون أنفسهم «عفر» ويسميهم الصوماليون يسمون أنفسهم «عفر» ويسميهم الصوماليون

أما تسمية «دنـاقل» (مفـرد: دنقلـي) فقـد وردت للمرة الاولى عند الجغرافي العربي الاندلسـي

ابن سعيد (توفي ١٢٨٥). ويرى بعض الباحثين ان «عفـر» محرّفـة مـن أُفـير» Ophir، بــــلاد الطيـــب والبخور التي ورد ذكرها في التوراة.

يقدر عدد العفر حاليًا (في البلـدان الثلاثة: أثيوبيا، حيبوتي واريتزيا، ومعظمهم في أثيوبيا) بنحو ربع مليون نسمة.

قبائلهم: تقسم العفسر إلى مجموعتين رئيسيتين كلاهما ينتمي إلى اصول عربية: أسايمرة Asa Mara، أي الحُمر وهم الاشراف، وأدويمرة Ado Mara أي البيض وهم العامة. ويُرجع الأسايمرة نسبهم إلى جد عربي من اليمن إسمه حر الماس، نزل إلى البر بالقرب من تاجورة، ثم تغلبت ذريته على قبيلة أنقلة وغيرها من القبائل، وسيطرت على الساحل الشرقي، والأسايمرة هم ذرية التزاوج مع السكان المحليين. والرؤساء من ذرية التزاوج مع السكان المحليين. والرؤساء من قطعان الماشية، ولهم حقوق الرعبي في اراضي الحمد.

أما الحضارم Hadermo فيعتبرون انفسهم متحدرين من عربي قدم من حضرموت، وهم منتشرون على طول الساحل وفي الدواحل، وكلهم رعاة، ويلتزمون بالاعراف القبلية في احكامهم. وتقول قبيلة «دونا» Dunna إنها حاءت اصلاً من الجديدة في اليمن. ومن بين القبائل بيست شيخة وافرادها من الصلحاء، وينتسبون إلى قريش، وهم موضع إحلال كبير من قبائل العفر التي تقدّم لهم الهبات في المواسم.

تاريخهم: إن شعورًا بالوحدة يجمع العفر ويقوم على عوامل مشتركة بينهم، وهي اللغة والدين ونمط الحياة. ومنذ منتصف القرن السادس عشر قامت للعفر سلطنة في أوسا في الحبشة، ويحظى سلطان أوسا إلى اليوم بزعامة العفر. وبفضل الصحاري المقفرة التي تحيط بالسلطنة وتحميها من الغارات من مرتفعات الحبشة،

احتفظت السلطنة باستقلالها التمام حتى ١٨٩٥ فيما جهّر ملك الحبشة الثاني حملة على أوسا ارغمت سلطانها على التبعية لملك الحبشة وأداء الجزية له. ولا تزال أوسا سلطنة شبه مستقلة تابعة للحبشة (من دراسة كتبها أمين توفيق الطيبي، استاذ جامعي فلسطيني في أوكسفورد، «الحياة»، العدد ١٢١٥٧، تاريخ ٨ حزيران ١٩٩٦، ص

أوسا العفرية حاليًا: في ايار ١٩٩٤، افتتع سلطان أوسا العفرية، علي مرح حنفري الذي ورث الحكم عن اسرته التي تقود العفر منذ ٣٠٠ سنة، موتمرًا لقبائل العفر ضمّ نحو ألفي شخص من أعيان القبائل، وشارك فيه نحبو ٣٠٠ مسن الدبلوماسيين الاجانب المعتمدين في أديس أبابا. وأعلن علي مرح في هذا المؤتمر تحويل «جبهة تحرير العفر» في أثيوبيا إلى حزب سياسي، وقال: «لم يعد هناك شيء للتحرير... وإذا كان يوجد أي مبرر للمواجهة مع السلطات الأثيوبية، فستكون مواجهة سياسية لا عسكرية». وقال للمشاركين من عفر أثيوبيا في المؤتمر: «إذا كانت دولتكم من عفر أثيوبيا في المؤتمر: «إذا كانت دولتكم كما كان يفعل آباؤكم منذ قرون عدة».

وبذلك، يكون سلطان أوسا العفر اعـــترف للمرة الاولى بسيادة أثيوبيا على العفر المقيمــين فيها، والتخلي عن فكرة إقامة الدولة الكــبرى الـــيّ تشــمل العفـر الموجوديـن في أجـزاء مـن كــل مـــن اثيوبيا واريتريا وجيبوتي.

وكان على مرح، خلال ١٩٩٣-١٩٩٤، على اتصال مع جميع اطراف النزاع في جيبوتي، خصوصًا الحكومة و «جبهة اعادة الوحدة والديمقراطية» (المعارضة العفرية المسلحة) والمعارضة الحزبية وسلطان قبيلة العيسى التي ينتمي إليها الرئيس الجيبوتي حسن غوليد أبتيدون، وذلك بهدف حل الازمة الجيبوتية من خلال الوسائل

القبلية التقليدية.

وفي آخر ما نقل عن سلطان أوسا العفرية، على مرح، قوله إن هناك «احتمالا لقيام اتحاد فدرالي أو كونفدرالي مع جيبوتي. ولعل ذلسك يتم في المستقبل القريب... إننا نشترك في اشياء كثيرة، وحكومتا أسمرا وجيبوتني تتفهمان وضع الشعب العفري الذي هو في طبيعته شعب رحل، ومنتشر في أكثر من دولة... إننا شعب واحــد هــو الأوســا الذي ينتمي إلى قبيلة واحدة تعمل لمصلحة الشعب العفري لدعم الاستقرار في المنطقة بأسسرها. لم تستطع فرنسا بعدما احتلتنا ان تغيير هوية شعبنا، وحتى الآن لا توجد كنيسة عندنا. استطاع المحتلون في ١٧ عامًا ان يدمروا إقتصادنا لكنهم لم يسيطروا علينا ولم ينالوا من عقيدتنا... بايعنا الشعب ثلاث مرات كان آخرها هذه السنة عندما حاءت جماهير شعبنا كلها وبايعتنا على كتاب الله والسنة. وعندنا حاليًا برلمان ورتيس للوزراء (الحبيب يغلي)... إن بلادنا غنية بثرواتها ونحتاج إلى سنتين لاعادة البناء. لكن هذا سيكلف أموالاً طائلة... إن أثيوبيا كانت تنقسم إلى ١٤ مقاطعة وكان العفر يعيشون في ست منها من ضمنها اريتريا. وفي عصر هيلاسيلاسي كنا نعيش في مناطق لو وشغر وهرر واريتريا. وبعد تحريسر البلاد من المحتلين انضمت المناطق الثلاث الاولى إلى بعضها. وتبقى مشكلة العفر في حيزء من حيبوتيي واريتريا. وهاتان المشكلتان ناجمتان عن الاستعمار الفرنسي والايطالي الذي قسّم المنطقة. ونرى ان التقسيمات حاترة، ونحاول حاليًا ان نغير هـــذا التقسيم واستبدال الحساسيات والعداوة ببترابط أكثر قوة... إننا لم نحاول حتسى الآن التدخل عسكريًا في تصفية المشاكل بين العفر وحيبوتي. العيسي والعفر مسلمون وطريقتهم في الحياة قريبة

حدًا. لذلك حرصنا على القيام بزيارتين لجيبوتي هذه السنة، وحاولنا القيام بوساطة وما زلنا نحاول».

أما في آخر ما تناقلته الأنباء عـن تطـورات الوضع العفري عامة، إضافة طبعًا لعفر جيبوتي ومعارضتهم المسلحة لنظام الرئيس حسن غوليد، تحذير «جبهة الاتحاد الديمقراطي الشوري العفري» بانها ستضرب مرافق حيوية في اثيوبيا «إذا لم تتوقف الحملة العسكرية التي تقودها الحكومة المركزية في أديس أبابا ضد العفسر عبر قوات التيغراي التي ينتمي إليها رتيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي» (٣٠ أيار ١٩٩٦). والهدف الرئيسي في اطار هذا التحذير هو تنفيذ عمليات عسكرية على الطريق الحيوي الذي يربط مدينة عصب الاريترية بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا. وتوجد في عصب مصفاة للنفط كان يديرها الاثيوبيون وتحولت ملكيتها إلى الاريتزيين بعسد استقلالهم عن أثيوبيا التي تستفيد من المصفاة في اطار اتفاق وقعته مع الحكومسة الاريترية. وكانت الأنباء تنقل عن مسؤولين عفريين (ايار ١٩٩٦) ان معارك ضارية ما زالت مستمرة منذ كانون الثاني (١٩٩٦) وإن في شكل متقطع بين قوات الجبهة العفرية وقوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» داخل ولاية العفر في شرقي اثيوبيا، وان هــذه المعارك أدّت إلى مقتل مئات من قوات الطرفين. وسبق للجبهة العفرية ان رفضت الاعسراف بالحدود الدولية لاريتريا التي استقلت رسميًا في ١٩٩٣ و فصلت العفريين بين البلدين (اثيوبيا واريتريا). وكمانت بداية التوتر، المذي تحول إلى معارك، عندما حطفت قوات الجبهة العفرية تسعة سياح ايطاليين عبروا الحدود من اريتريا إلى ولاية العفر في آذار ١٩٩٥.

### زعماء ورجال دولة

\* أحمد ديني أحمد (١٩٣٢ - ): سياسي جيبوتي. ولد في أوبوك من اصل عفري. انخرط في الحياة السياسية في ١٩٥٨ بعد ان كان يعمل موظفًا في مختبر مستشفى جيبوتى. فشل في الانتخابات الاقليمية، إلا انه عين نائبًا لرئيس الحكومة ووزيرًا للاشغال العامة والمرفأ في ١٦ ايسار ١٩٥٩ حلفًا لحسن غوليد. وفي السنة اللاحقة انتخب نائبًا في المحلس الاقليمي على لائحة على عارف الذي تميزت علاقته معه بالتأرجح بين التأييد والمعارضة لمدة ١٥ عامًا انتهت بالطلاق النهائي بين الرجلين. في ١٩٧٢، أصبح احد أهم زعماء «الرابطة الشعبية الافريقية للاستقلال» ودحل في صراع مباشر مع السلطات الفرنسية الاستعمارية. في ١٢ تموز ١٩٧٧، عين رئيسًا لحكومة جديدة، وفي ١٧ كانون الاول من السنة نفسها، قلم هو واربعة من وزرائمه العفريين استقالتهم احتجاجًا على ما أسموه «القمع القبلسي» بعد حادثة إلقاء متفحرة تسببت في مقتل عدة اشخاص في جيبوتي. منذ ١٩٩١–١٩٩٢، وإسم أحمد ديني أحمد على رأس قائمة الزعماء العفريين الذين يقودون المعارضة المسلحة في البلاد (راجع النبذة التاريخية).

\* حسن غوليه أبتيهون (١٩١٦): سياسي ورجل دولة جيبوتي. ولد في العاصمة جيبوتي من عائلة صومالية تنتمي إلى قبائل العيسى. بدأ حياته السياسية، منذ ١٩٥٠، بالدعوة إلى إبقاء بلاده تحت السيطرة الفرنسية. انضم إلى الحزب الديغولي ودعا انصاره، في ١٩٥٨، إلى التصويت إلى جانب البقاء مع فرنسا وذلك في الوقت الذي كان فيه عصمه محمود حربي، رئيس بحلس الادارة المحلية آنذاك، يدعو إلى الاستقلال.



أحمد ديني أحمد.

وقد كافأته السلطات الفرنسية على ذلك، حاصة بعد نجاح الاستفتاء حمول إبقاء حيبوتي فرنسية، بأن عينته رئيسًا لمحلس الادارة المحلية مكان الحربسي في كانون الاول ١٩٥٨. ولكنه استقال بعــد ٤ أشهر مفضلاً الاقامة في فرنسا حيث انتخب في ١٩٥٩ ناتبًا عــن حيبوتــي في الجمعيــة الوطنيــة الفرنسية، بعد ان كان في السنوات الست الماضية يمثل بلاده في محلس الشيوخ. وقد أنشأ حسن غوليد، في ١٩٦٣، «الاتحاد الديمقراطي للعيسي»، وهو تنظيم حيبوتي قُبَلي مرتبط تنظيميًا بالحزب الديغـولي. وفي كـانون الثـاني ١٩٦٧، أصبـــح سكرتيرًا سياسيًا لحزب الحركة الشعبية الذي ما لبث ان مُنع في تموز من العام نفسه. وفي آذار ١٩٧٢، أسس حسن غوليد «الرابطة الشعبية الافريقية» التي اصبحت تعرف، في ١٩٧٥، بعـد انضمام العديد من القوى السياسية إليها بـ «الرابطة الشعبية الافريقية من اجل الاستقلال». وكان على عسارف قسد عيّنه في ١٩٦٣ وزيسرًا للتعليسم في حكومته، ولكنه استقال في ١٩٦٧ احتجاجًا على

سياسة رئيس الحكومة المحليمة القبليمة المنحازة باستمرار للعفر. وفي العام نفسه، خطا خطوة استقلالية كبرى حمين دعما إلى التصويست ممع استقلال جيبوتي في الاستفتاء الذي نظمته السلطات الفرنسية. إلا انه رغم ذلك ظل يفضل الحكم الذاتي على الاستقلال الكامل إذ اعلن في ١٩٧١: «إننا لا نرفض فرنسا بـل مـا نرفضـه هـو حكم على عارف». ثم اضاف في ١٩٧٥: «إن هذا الاستقلال الذي سنحصل عليه نريده مع فرنسا لا ضدها». وكانت هذه المواقف المرنسة مقدمة لاعادة العلاقات مع السلطات الفرنسية التي لم تعد تعترض على وصول غوليد إلى قمة السلطة بعـد رحيلهـا. وبـالفعل فقـد انتخـب في ١٩٧٧ رئيسًا لجمهورية جيبوتي وعمل على إقامة توازن دقيق بين العيسي والعفر في توزيع الحقائب الوزارية حوفًا من ان تستغل اثيوبيا ايــة اضطرابــات داحليــة لزعزعة استقرار الجمهورية الناشئة وضمهما إليهما بحجة حماية العفر ذوي الاصول الحبشمية. أما خارجيًا، فقد انتهج الرئيس حسن غوليد سياسة موالية لفرنسا، والـتزم الحياد في الـنزاع الصومالي الاثيوبي، وادخل بلاده إلى جامعة المدول العربية، بعد ان منع المؤسسات الصهيونية من العمل داخل جيبوتي (من «موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ١، ١٩٨١، ج ٢، ص ٥٣٨). وفي الفقرة التي اعقبت الاستقلال حتى اليوم (صيف ١٩٩٦)، فقد انتخب غوليد لأكثر من ولاية (راجع النبذة التاريخية).

في كانون الأول ١٩٩٥، أصيب غوليد بانهيار صحي (أثناء اجتماع قمة للدول الناطقة بالفرنسية في دولة بنين) بسبب اصابته بمرض في الرئة. فقضى فترة علاج لثلاثة أشهر في فرنسا قبل عودته إلى البلاد في ٤ آذار ١٩٩٦.

\* عبد الله محمد كميسل (١٩٣٦ - ): سياسي جيبوتي من أصل عفري. ولد في أوبوك،

وهي بلدة واقعة في القسم الذي تقطنه أغلبية عفرية من سكان جيبوتي. أتم دراسته العليا في معهد الدراسات السياسية في باريس. انضم منن ١٩٦٥-١٩٦٠ إلى حـزب «الاتحـاد الديمقراطـــي العفري» المعارض لسياسة على عارف، رئيس الوزراء الموالي للفرنسيين، ولكنه سرعان ما تحالف في ١٩٦٧ مع خصمه وشكلا جبهــة مشــتركة لمعارضة نيل جيبوتي استقلالها عن فرنسا في الاستفتاء الذي جرى في ذلك العام. عُين امينًا عامًا لحكومة اقليم حيبوتي في ١٩٧٤، وظل في هذا المنصب حتى ١٩٧٦ حين عُين رئيسًا للوزراء حلفًا لعلى عمارف. وبعمد نيل حيبوتسي استقلالها عين في ١٥ تموز ١٩٧٧ وزيرًا للخارجية. وفي شباط ١٩٧٨، كلفه رئيس الجمهورية حسن غوليد تشكيل وزارة حديدة قادرة على حماية الوحدة الوطنية والقبلية في البلاد. إلا ان الخلافات سرعان ما انفحرت بين رئيس الجمهورية وبين رئيس وزرائه الجديد؛ فما كان من الاول إلا ان اقال كميل في ايلول من العام نفسه، وعين مكانه رئيسًا جديدًا للوزراء هو بركات غورات العفري ايضًا (راجع النبذة التاريخية).

\*على عارف برهان (١٩٣٤ -):
سياسي جيبوتي من ابرز المتعاونين مع سلطات
الاستعمار الفرنسي ينتمي إلى احدى الاسر العريقة
في جيبوتي، فأحد اجداده كان أبا بكر باشا وهو
من أشد انصار الوجود الفرنسي داخل افريقيا في
اواسط القرن الماضي. انتخب علي عارف في
العام التالي. أبدى حماسًا ملحوظًا للدستور
الديغولي الجديد في فرنسا ونادى بالحفاظ على
جيبوتي في إطار الجمهورية الفرنسية. في ١٩٦٠ الاثبات ويا ١٩٦٠ منصبه في المحكومة المحلية. وفي انتخابات
حار نائب رئيس الحكومة المحلية. وفي انتخابات
وافظ على منصبه في الحكومة المحلية. لكنه تخلى

عن هذه المهام في ١٩٦٦ ، اثر الاضطرابات التي رافقت زيارة الجنرال ديغول إلى المستعمرة. وكان علي عارف يقيم علاقات وثيقة مع مساعدي ديغول، لا سيما حاك فوكار المسؤول عن علاقات فرنسا الافريقية (الذي كان بمثابة مفوض سام غير رسمي في أكثر من دولة افريقية). في ١٩٦٧، دعا علي عارف الناخبين إلى التصويت إلى حانب بقاء حيوتي مستعمرة فرنسية في الاستفتاء حول مستقبل حيبوتي. وبعد فوز مناصريه، تولى رئاسة بحلس الحكم الذاتي. وبقي في هذا المنصب حتى المعارضة المطالبة بالاستقلال، رغم انه كان قد تبنى فكرة الاستقلال ولكن بعد اعتراف الحكومة الفرنسية بحتميته (راجع النبذة التاريخية).

\* محمسود حربسی (۱۹۲۱–۱۹۲۰): سياسي حيبوتي. ولد في «على صبية» جنوبي الصومال الفرنسي الذي بات يعرف بـ «جيبوتي». كان والداه من اصل صومالي ومن قبائل العيسسي. في البداية كان حانوتيًا. وقد اهتم بالسياسة الوطنية مبكرًا، ما جعله عضوًا في قيادة منظمة الشباب الصومالية والدنقالية (الدناقلة هم العفر). ثمم صار قائدًا راديكالي النزعة، ونال شعبية كبيرة حاصة وانه كان خطيبًا بارعًا في معاداته للاستعمار. تمّ ترشيحه لجحلس الشيوخ الفرنسي من قبسل «الدالول»، بينما تمّ ترشيح حسن غوليد (من قبائل العيسى ايضًا) من قبل «الأبغال»، فأحفق حربى في منافسة غوليد الذي صار بعد ذلك أول رئيس لجيبوتي. دحل حربي في حركة الشباب العمالية، وقاد إضراب مرفأ جيبوتي، فتوقفت الحركة في المرفأ اربعة ايام، ثم وافقت الحكومة

على مطالب المضربين الامر الذي زاد من شعبية حربي. انتخب عضوًا في الجلس النيابي الفرنسي في ١٩٥٦. وكان مدعومًا من قبل كثير من الجاليات غير الاوروبية في جيبوتي. وفي السنوات اللاحقة أجريت انتخابات الجلس النيابي الجديد، فأسس حربى «الاتحاد الجمهوري» لمعارضة هذه الانتخابات، وذلك انطلاقًا من المطالبة باستقلال الصومال الفرنسي وتوحيده لاحقًا مع الصومال. وقد نال حزبه ٣٠ مقعدًا في الجلس، وصار حربسي نائبًا لرئيس بحلس الوزراء الجديد برئاسة الحاكم الفرنسي، كما أسند إليه منصب رئيس الوزراء، ووزير المرفأ والاشغال العامـة. في استفتاء ١٩٥٨ للاستقلال عن فرنسا، دعم حربي فكرة الاستقلال والاتحاد مع الصومال، غير ان نتيجة الاستفتاء كانت ضد رغبته. وهذا ما جعل فرنسا تعتبر ان حكومته لا تمثل الشعب، فتم حل الجحلس الوطني المحلى، وجرت انتخابات جديدة في تشرين الثاني ١٩٥٨. وتتابعت حوادث العنف في جيبوتــي الـــق على أثرها مُنع حزب «الاتحاد الجمهوري» من متابعة نشاطه. وأسس حربسي حزبًا جديدًا باسم «الحزب الديمقراطي الصومالي»، لكنه لم يفر إلا بسبعة مقاعد في الجحلس الجديد. وسافر بعدهما إلى باريس، بينما اعتقل عدد من اتباعه في المستعمرة (حيبوتي)، وحكم عليه غيابيًا بالسمن عشر سنوات. ولم يعد إلى بلده، بل هـاجر إلى القـاهرة، وتابع نشاطه من اجل وحدة اراضي الصومال. في ١٩٥٩، انتقل إلى موقاديشو، وصار عضوًا مؤسسًا في الحركة الصومالية العامة الوطنية. ثم زار الصين الشعبية واوروبا الشرقية. قتل في طريسق عودته إلى موقاديشو في حادث طائرة، وذلك في ٢٩ ايلول

.197.

# حوض البحر الأحمر

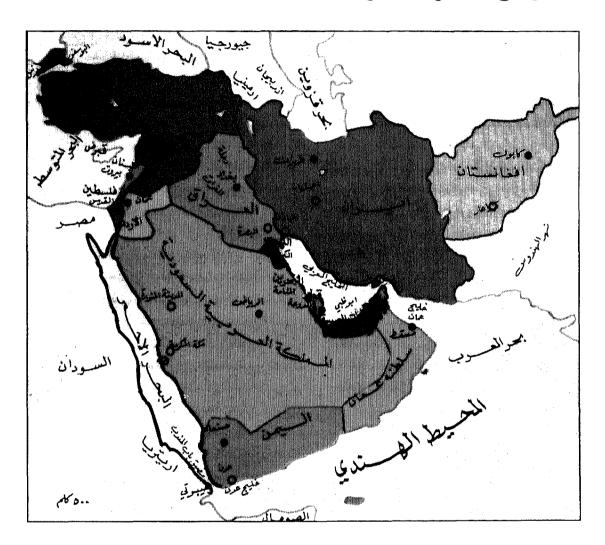

التسمية: ترجع التسمية، «البحر الأحمر»، إلى المتغيرات اللونية حيث تتكاثر في مياهه الزرقاء «المخضرة» كثير من الطحالب التي تكسبه لونًا محمرًا بعد موتها (د. نبيل أحمد حلمي، ملف عن البحر الأحمر، مجلة «السياسة الدولية»، عدد ٥، تشرين الاول ١٩٧٨، ص ١٩٠٨).

الموقع: البحر الأحمر مسطح ماتي يتغلغل في اليابسة فيفصل آسيا عن افريقيا ويتصل بالبحر العربي والمحيط الهندي في الجنوب عبر باب المندب. بينما في الشمال، حيث يتفرع إلى فرعين: الشرقي وهو خليج العقبة، والغربي وهو خليج السويس الذي عبره ومن خلال ممر صناعي (قناة السويس)،

فيتصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط. الصخور والشعاب المرحانية تنتشر وتعوق الملاحة فيه، ولا يبقى فيه إلا قناة في وسطه صالحة للملاحة وتسير متوازية مع شاطئيه. وفي الشحال فيان شكل سواحله لم توفر له إلا قليلاً من الموانىء الطبيعية، أما في الجنوب فنجد ان ضيق المجرى الملاحي قد حعل من الصعب الحصول على تسهيلات مرفئية. ومعظم سواحل البحر الأحمر منخفضة رملية تظاهرها هضاب مرتفعة كثيرًا ما تزحف إلى الساحل لتغسل اقدامها من مياه البحر الأحمر.

والبحر الأحمر في موقعه يعتبر حلقة الاتصال بين البحار الشرقية والبحار الغربية، ونقطة التقاء القارات الثلاث وطريقًا مهمًا للتحارة العالمية بين الشرق والغرب.

المساحة: يبلغ متوسط عرضه ٢٨٠كلم. يغطي بامتداده من الشمال إلى الجنوب ١٨ درحة من حطوط العرض. فطوله الكلي يبلغ ١٩٣٢كلم شاملاً مناطق استوائية من جنوبسه إلى خطوط العرض المتوسط من شماله. ولا تزيد مساحة الرقعة التي تشغلها مياهمه عن ٤٤٠ ألف كلم م.. وإذا كان متوسط اتساعه يتزاوح بين ٢٤٠ و٢٨٠كلم فإنه يصل إلى أقصى اتساعه بالقرب من وسطه. ومهما كان اتساعه فهو لا يزيد عن ٢٥٠كلم.

ثرواته: إضافة إلى «ثروة» موقعه، أثبتت الاكتشافات الحديثة وجود معادن مهمة في هذه المياه كالنحاس، واليورانيوم... الخ علاوة على النفط الذي لم يُستغل منه حتى اليوم سوى الثلث تقريبًا، بينما هناك كميات كبيرة بالقرب من السواحل، والثروة السمكية الهائلة، وبعض الانواع الجيدة من الاسفنج والمرجان. إلى هذه المثروات الذاتية، تضاف طبعًا الأهمية الاقتصادية التي تتعدد وتتشعب حيث يوجد عدد لا بأس به من الموانىء، كالقصير في مصر، وبورسودان في السودان،

ومصوع في ايريتريا، وجدة (كميناء مهم للحجاج من انحاء العالم كافة في السمعودية) وينبع في السعودية، وضحلا والمخافي اليمن. كذلك وجود عدد من المدن الكبرى مثل بورسعيد، السويس، الاسماعيلية في مصر؛ ولا تخفى طبعًا أهمية قناة السويس.

جزر البحر الأحمر والدول المتساطئة: تنتشر في البحر الأحمر ٢٧٩ جزيرة، معظمها من الحجم الصغير، يقع بعضها عند مدخل خليسج العقبة مثل تيران وصنافير، وبعضها على مدخل عليج السويس مثل الأشرفي وزنيم وشدوان. وتوجد بعض الجزر البركانية السي تحيط بها الشعاب المرجانية كجزيرتسي الأخوان والزبرجد، وعدد كبير من الجزر غير المسكونة التي تستخدم، أو يمكن استخدامها للاغراض العسكرية.

توحد حوالي ٤١ جزيرة في المدحل الجنوبي للبحر الأحمر. منها حوالي ٢٣ جزيرة كانت خاضعة للمحال الاثيوبي (قبل استقلال أريتيا) أهمها حالب، ودهلك، وفاطمة. إلا ان معظم الجزر المهمة في تلك المنطقة تخضع للمحال اليمني وأهمها:

- جزيرة بريم، وتقع عند مضيق باب المندب، وتبعد عن الاراضي اليمنية نحو ٤،٨ كلم، وهي أهم الجزر في المنطقة، إذ انها تشطر المجرى المائي إلى قناتين، شرقية عرضها نحو ٣،٢ كلم وعمقها أقل من ألف قدم، وغالبًا ما تسير الملاحة

- بحموعة حزر حنيش التي تسمى أحيانًا «أرخبيل حنيش» وتقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، في مواجهة باب المندب، وتخضع للسيادة اليمنية، وهي الجزر، خصوصًا حنيش الكبرى، التي تفحّر بشأنها النزاع الأخير (٩٩٥).

تشألف بحموعة حزر حنيش من ٢-٩ ا حزيرة. معظمها صغير للغاية. إلا ان السائد بهذا الشأن هي انها تتكون من ثلاث حزر، هي: حنيش الكبرى وحنيش الصغرى، وجبل زقر. وهي مجموعة تحتل جزءًا من العتبة القارية لليمن (وهي قليلة العمق، دون ١٠٠٠م)، ولا تقع في منطقة المياه العميقة في البحر الأحمر. وتتفاوت تلك الجور من حيث المساحة، أو من حيث اقترابها أو ابتعادها من اليمن شرقًا أو أريزيا غربًا. وهي قريبة من خط الملاحة البحري في البحر الأحمر المار غربيها وشرقيها، وأهميتها الاقتصادية متصاعدة.

وتعد جزيرة حنيش الكبرى مركز الثقل في الارخبيل، وتقع تلك الجزيرة على بعد ٢٠ كلم شمالي مضيق باب المندب، كما تبتعد ٣٥-٤٥ كلم غربي الساحل اليمني المقابل. وتبلغ مساحة حنيش الكبرى ٧٠ كلم م.. وسطحها جبلي شديد التضرس. ويبلغ أقصى ارتفاع في الجزيرة ٢٠٤م فوق مستوى سطح البحر. وجزيرة حنيش الكبرى أقرب إلى الساحل اليمني منها إلى الساحل الإريتري (٣٥ كلم للاول و٣٦ كلم للثاني). ومعيار المسافة، هنا، يبقى أقل أهمية من معيار آخر وهو وقوع الجزيرة على العتبة القارية لليمن، وكانت خاضعة دومًا للسيادة اليمنية.

ا جزيرة أهمها «فرسان» في محال المملكة العربية السعودية.

- ۱۲٦ جزيــرة أهمهـــا «دهلـــك» و«حالب» في بحال أريتريا.

۲۱ جزیرة أهمها «قمران» و «بریسم»
 و «حنیش» فی مجال الیمن.

- ٣٦ جزيرة أهمها «سواكن» في بحال السودان.

- ۲٦ جزيرة أهمها «شدوان» و«تـيران» و«صنافير» في مجال مصر.

٦ جــزر أهمهــا «موليلــة» في مجــــال جيبوتي.

أما الدول المتشاطئة للبحر الأحمر، فهي (مع طول ساحلها على البحر الأحمر): المملكة

العربية السعودية (١٤١ كلم)، مصر (٨٠٨ كاكلم)، أريتريا (٨٠٨ كلم)، السودان (٢٢٧ كلم)، اليمن (٤١٠ كلم)، حيبوتي (٣٢ كلم)، الاردن (٢١ كلم)، اسرائيل (٨كلم)، وكانت اسرائيل قد أحذت منفذًا على البحر الأحمر بعد استيلائها على ميناء أم رشراش وتحويله إلى ميناء ايلات.

تطل على مياه البحر الأحمر، إذًا، ثماني دول بسواحل متفاوتة الاطوال. ويمكن إضافة خليج عدن للبحر الأحمر الجغرافي على اعتبار انه المدخل الطبيعي للبحر الأحمر، كما انه يحمل الخصائص الطبيعية لحوض البحر الأحمر، وتطل على مياه خليج عدن اليمن شمالاً والصومال جنوبًا.

معبر الديانات: لقد أجمع المؤرخون العرب وعدد غير قليل من المؤرخين والمستشرقين وعلماء الأنتروبولوجيا ان التأثير الحامي والسامي انتقل من شبه الجزيرة عبر بوغاز باب المندب إلى القارة الافريقية. حاء في الانسيكلوبيديا البريطانية (الجنء ١٤) من ٦١٦): «إن التقارب في المسيزات الجنسية بين اليمنيين والاحباش أمر طبيعي لأن الاحباش ليسوا إلا خليطًا من العناصر اليمنية بالاجناس الاحرى ولم تكن الحبشة بلدًا منفصلاً ولكن كان سكانها من مهاجري الغرب وذلك يفسر لنا السبب في ان المؤرخين الاقدمين لم ينظروا إلى اليمن والحبشة على انهما قطريس منفصلين ولكن قسمين لقطر واحد أطلقوا عليه اثيوبيا».

وقد لعب هذا البحر دورًا كبيرًا في التحارة العالمية في التاريخين القديم والوسيط وما زال يلعب في التاريخ الحديث والمعاصر. ومع التحارة، كان هذا البحر معبرًا للاديان والعقائد الروحية. فقد هاجر يهود في حيبر ويثرب ووادي القرى وغيرها، مع من هاجر قبل الميلاد إلى الحبشة عبر البحر

الأحمر، ثم كوّنوا بعد وصولهم حالية مستقلة وبدأ أثرهم يظهر في ثقافة البلاد وحضارتها بصورة مستقلة. وقد أدّى ذلك إلى اعتناق بعض الاجناس للديانة اليهودية، وفي الفترة نفسها كان احفاد سليمان قد بدأوا نشاطهم التحاري في البحر الأحمر بحثًا عن الذهب، وقد عزّز ذلك استقرار الديانة اليهودية في بلاد الحبشة.

أما المسيحية فبدأت تتسرب إلى شرقي افريقيا، وخاصة الحبشة، على يد تجار المدن الشرقية للبحر المتوسط وفي مقدمتها مدينة صور. وتذكر الروايات المسيحية ان الاحباش أسروا ركاب إحدى سفن مدينة صور في أحد الموانىء الحبشية على البحر الأحمر وكان من بينهم إثنان من القساوسة: فرومنتيوس وأوديسيوس. وأعجب أزانيا ملك الحبشية بالرجلين فقربهما إليه، واستطاع هذان القسيسان ان يقنعا الملك باعتناق المسيحية وسمح لهما بالدعوة لها، فتعاونا مع التحار البونانيين المقيمين هناك على بناء الكنائس وإقامة المسيحية هي الديانة الرسمية في الحبشة والبلاد المحيطة بها، ما جعل كنيسة الاسكندرية تعين المطارنة لرئاسة الكنيسة الحبشية.

أما الدعوة الاسلامية عبر البحر الأحمر إلى افريقيا فقد كانت أقصر طريقًا وأيسر منالاً منها إلى كثير من بلدان شبه الجزيرة العربية ومنها يثرب مدينة الهجرة نفسها. فعندما اشتد الإذاء على السابقين إلى الاسلام من صحابة الرسول، أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة قائلاً: «لو خرجتم إلى ارض الحبشة فإن بها ملكًا لا يظلم عنده احد حتى يجعل الله لكم فرجًا مما أنتم فيه» (ابن هشام، «سيرة النه لكم فرجًا مما أنتم فيه» (ابن هشام، «سيرة النبي» ج ١، ص ٣٤٣). فكانت الهجرة الاسلامية الاولى إلى البلاد الوثيقة الصلة ببلاد العرب منذ أقدم العصور.

واستمرت الهجرات عبر البحر الأحمر، ولم يأت المسلمون بعمليات عسكرية فيه إلا مع

اشتداد عمليات القرصنة، فحردت حملة بحرية في عهد الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان احتلت بحموع حزر دهلك المحاورة لمدينة مصوع (في اريتريا) ما اتآح للمسلمين بعد ذلك فرض السيطرة على باقي المراكز البحرية على الشاطىء الافريقي وعلى الانتشار التدريجي للاسلام في الشرق الافريقي. وكان للتجار المسلمين الدور الابرز في نشر الدعوة، إضافة إلى اضطراب الاحوال الداخلية آنذاك في شرقي افريقيا وكثرة الحروب بين ملك أكسوم (الحبشة) وجيرانه بل اتباعه من حكام المناطق؛ وإضافة كذلك إلى ضعف سلطان الكنيسة وخلو منصب المطرانية في كثير من والدينية وخلو منصب المطرانية في كثير من الاوقات بسبب الظروف التي كانت تمر بها كنيسة بيزنطية، ما ساعد على تغلغل الاسلام.

و لم يمض وقت طويل حتى ظهر عدد من المدن العربية على طول الساحل الشرقي لافريقيا من خليج عدن حتى مدار الجدي على حافة ما كان جغرافيو العرب في العصور الوسطى يطلقون عليه «ارض الزنج». وبدأت تتكون إمارات وممالك اسلامية بمعزل عن التدخل السياسي للدولة الاسلامية من دمشق أو بغداد. ومن أهم هذه الامارات الاسلامية التي نشأت نتيجة لعبور البحر الأحمر إمارات شوا، وأوفات، وذوارد، وارابيني، وهادية، وشرخا، وبالي، ودارة؛ بالاضافة إلى بعض الامارات والسلمية في الحبشة والصومال.

نبذة تاريخية: عندما اكتشف البرتغاليون، في نهاية القرن الخامس عشر، طريق رأس الرجاء الصالح الذي استقطب الجزء الأكبر من التجارة الدولية آنذاك، لم يفقد البحر الأحمر أهميته كلية، إذ حافظ على مكانته كطريق ملاحي يربط بين الكيانات المطلة عليه التي كانت حتى القرن الثالث عشر تحت السيادة الفعلية، أو الإسمية للخلافة

العباسية، ثم في بدايات عهد الدولة العثمانية التي استطاعت ان تحد من نفوذ البرتغال ومحاولاتها المتعددة اغلاق البحر الأحمر ومنع الملاحة الدولية فيه. واستمر هذا الوضع حتى نهاية القرن السادس عشر.

ومع تصاعد المنافسة الاوروبية لا سيما بين كل من بريطانيا وفرنسا وهولندا وايطاليا على طرق الملاحة المتجهة إلى الهند طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر، كان البحر الأحمر مسرحًا لجزء كبير من هذا التنافس، الذي اغرى بريطانيا وفرنسا وايطاليا على محاولة احتلال أجزاء من شواطىء أو جزر في البحر الأحمر خصوصًا القريبة من مدخله الجنوبي، أو على الاقبل إقامة علاقات مثل المنحا وعدن وبدرجة أقبل زيلع ومصوع. مثل المنحا وعدن وبدرجة أقبل زيلع ومصوع. على باب المندب وعلى الجزر المسيطرة على مدخل البحر الأحمر عما في ذلك حنيش الكبرى والصغرى وحبل زقر حتى قمران.

بعد افتتاح قناة السويس (١٨٦٩)، الحدث الذي يشكل التطور الاهم من الناحية التجارية والملاحية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إذ عاد الاعتبار مسرة أحمرى للبحر الأحمر كممر ملاحي حيوي يخدم أهدافًا ومصالح أبعد كثيرًا مــن تلك المحدودة والمرتبطة بدوله المتشاطئة له. كما انه اشعل الصراع بين القوى البحرية الكبرى في العالم آنـذاك، واصبح الوجود الدائم في احــد المواقــع الاستراتيجية في البحر الأحمر سواء شمالاً أو جنوبًا هدفًا حيويًا تسعى كل قوة دولية على حدة، وفي الوقت نفسه، العمل على منع القموى المنافسة من الوجود أو على الأقبل حصر وجودها في مواقع هامشية لا تؤثر على حركة الملاحة أو النشاط التجاري عبر البحر. وهنا تسارعت عمليات الاحتلال العسكري البريطاني لمصر، وترسيخ وجودها العسكري في عدن (كان بدأ في ١٨٣٩)

والمناطق المحيطة بها. كما عملت فرنسا على تسريع وتيرة اتفاقاتها التجارية مع عدد من زعماء القبائل الذين كانوا يسيطرون على الساحل الافريقي في جنوبي البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، الأمر الذي مهد لاحتلال جيبوتي لاحقًا. وبالمثل قامت ايطاليا باحتلال منطقة عصب في الصومال وما حولها، ثم امتدت إلى المنطقة التي تعرف حاليًا باريتريا، وخرجت من المنطقة في تعرف حاليًا باريتريا، وخرجت من المنطقة في

أمن واستراتيجية دولية وإقليمية معاصرة حول البحر الأحمر: منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتبلسور المعسكرين المتصارعين (الامسيركي والسوفياتي)، عرف أمن البحر الأحمر صياغات عدة تراوحت بين الأهمية الاستراتيجية القصوى وبين التحاهل.

«في لحظات الاستقطاب الدولي بين المعسكرين الشرقي والغربي، كانت فكرة الأمن في البحر الأحمر ذات شقين، أولهما شق دولي ارتبط اساسًا بقدرة أي من القوتين-سيواء بقدراتها المباشرة أو عبر وكلائها وأصدقائها المحليين في المنطقة- على وقيف زحيف القبوة الاخرى من جانب، والحصول على مواقع جديدة في المنطقة من جانب آحر. والشق الثاني هو المرتبط (والمتداخل بالاول) بتطورات الصراع العربـــى-الاســرائيلــي، إذ بدا الامن من وجهة النظر العربية مرادفًا لفكرة محاصرة التهديدات الاسرائيلية ومنعها من الحصول على مزايا استراتيجية معينة تحد من حرية الملاحة للسفن العربية، أو تمثل تهديدًا لأية دولة عربية تقم على البحر. وحماء التداحمل بين البعدين القومى العربي والاستقطاب الدولي على نحو فريد. غير ان الحفاظ على حرية الملاحة الدولية في البحسر الأحمسر ظلّ مكوّنا اساسيًا غير قابل للنقاش، حتى في اللحظات التي تمّ فيها تهديد الملاحمة الدولية في البحر الأحمر، لم يكن ذلك إلا على سبيل لفت

الانظار لضرورات معينة لم تستمر طويلاً» (حسن ابـو طـالب، رئيـس تحريــر ملـف «الاهــرام الاستراتيجي»، «الحياة»، العـدد ١٢٠٠٥، تـاريخ ٢ كانون الثاني ١٩٩٦، ص ١٨).

الصراع الدولي على البحر الأحمر كان دائمًا ينحصر بين العمالقة. والذي أبرز هذا الصراع بشكل حاد هو الدور الذي لعبته قناة السويس في تدعيم الثورة الصناعية في اوروبا ودول البحر المتوسط، وذلك بعد ان اصبحت هذه الدول قريبة من مصادر المواد الخام واسواق التصدير في المنتجات المصنعة في وقت قياسي. بل إن ظهور النفط أضفى أهمية حديدة على قناة السويس والبحر الأحمر.

ذروة التدخل الدولي المعادي لمصالح الدول العربية ولمفهوم البحر الأحمر كد بحيرة عربية» حاء في ١٩٥٠ من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل لفرض الاتحاد الفدرالي على اريتريا مع أثيوبيا، ومنع الاولى من الحصول على استقلالها الوطني حتى لا تنضم إلى المحيط العربي فيصبح البحر الأحمر فعلاً «بحيرة عربية». ويكفي تصريح وزير الخارجية الاميركي آنذاك (١٩٥٠) حين قال: «إن الشعب الاريتري يستحق الحرية والاستقلال الوطني كبقية المستعمرات، لكن والاستقلال الوطني كبقية المستعمرات، لكن المصالح الحيوية للدول الكبرى تجعلنا نوافق على اتحاد اريتريا مع أثيوبيا» (للتفصيل، راجع

بهذا الوضوح الاستراتيجي تعامل الغرب مع موقع اريتريا في البحر الأحمر وركّز كل جهوده للدعم وتعزيز الاقلية في اريتريا وأثيوبيا باعتبارها الاداة التي تؤمن مصالحه وتحفظ دوره. لكن الاريترين اعلنوا ثورتهم المسلحة في ١٩٦١ بقيادة «جبهة التحرير الاريترية» من منطلق انتمائهم العربي الاسلامي واستيعاب قياداتهم لطبيعة النشاط الصهيوني المبكر في اريتريا الذي كان

يستهدف السيطرة على بوابة باب المندب لخنق التحارة والمصالح العربية الحيوية. وصحيح ان الدعم العربي كان حاضرًا إلا انه كان يتأثر في كثير من الاحوال بالضغوط الدولية، وكل ذلك في إطار غياب استراتيجية عربية موحدة في البحر الأحمر.

إجتماع روما (١٩٧٥): «دعت اسرائيل إلى احتماع مهم مع الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض المؤسسات الدولية في ١٩٧٥ في روما لمواحهة ما سمّي بالنفوذ العربي المقبل في البحر الأحمر. واوضحت اسرائيل ان السيطرة على البحر الخيوية وبناء قواعد عسكرية وأمنية فيها قد حان لنسف الاستراتيجية العربية واتخذت القرارات الآتية:

١- إقامة تنظيم طائفي مدعوم بقوة عسكرية واقتصادية وخبراء في الساحة الاريترية بقيادة اسياس أفورقي. وفعلا انشق أفورقي عن قوات التحرير الشعبية التي كان يتزعمها عثمان صالح سبى في ١٩٧٥ لتنفيذ هذه المهمة.

7- تحريسك نظام جعفسر النمسيري في السودان لتحجيم دور جبهة التحرير الاريترية ومنع دخول المساعدات العسكرية والاقتصادية لها مقابل تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية للجبهة الشعبية المنشقة. وبالفعل نفذ هذا الاتجاه بشكل مبالغ فيه وصرّح الرئيس السوداني في مؤتمر العمال العربي عام ١٩٨٢ انه لم يسمع بدولة اسمها اريتريا وانه لا يعترف بوجود الفصائل الاريترية وانسحب من المؤتمر. وكان هذا بمثابة انقلاب على ثوابت السياسة السودانية الداعمة لقضية اريتريا.

٣- صاحب بروز تنظيم «الجبهة الشعبية»
 وتلقيه تلك الامكانات الضخمة تراجع الدعم
 العربي للفصائل العربية الاريترية.

٤ - كانت تصريحات أفورقسي ومواقف المعادية للعرب واضحة ولا تحتاج إلى مبررات».

اسرائيل في البحر الأحمر: «يلاحسط ان تكثيف النشاط الملاحي الاسرائيلي في عمق البحر الأحمر باتجاه الجنوب يستند إلى مجموعة من المزاعسم ويحقق لاسرائيل عدة مآرب، لعل أهمها ان العبريين القدامي كان لهم قديم صلة بالبحر الأحمر، وإن البحر الأحمر ليس بحيرة عربية وإنما هـو بحـر مشترك يضم عدة قوميات، كل ذلك بهدف نفي الطابع العربسي عسن البحسر الأحمسر. ويزعسم الاسرائيليون- شأنهم في ذلك شان دعاويهم التاريخية في فلسطين والمناطق المحيطـة بهــا- ان لهــم صلة قديمة بالبحر الأحمر وذلك منـذ قيـام المملكـة الاولى التي أسسها الملك سليمان في حوالي القـرن العاشر ق.م. ففي تلك الآونة يحكي ان مملكة سليمان قد اتسعت حتى شملت البحر الأحمر فتزوج من بلقيس ملكة سبأ في اليمن، وهـذا هـو السر في نظر بعض المؤرحين في انتساب الاسرة المالكة في الحبشة، اسرة هيلاسيلاسي سبط يهوذا-والتي اطاحها انقلاب ١٩٧٤ - إلى ذرية هذين الملكين. ولعل هـذا يفسّر لنا اصرار الاسراتيليين على التسميات العبرية القديمية لمعالم الخرائط الجغرافية للمنطقة، فيتحدثون عن حليج «إيـلات» بدلاً من العقبة، وخليج «سليمان» بمدلاً من السويس... (د. السيد عليوه، استاذ العلوم السياسية في كلية التحارة وإدارة الاعمال في جامعة حلوان، مجلة «قضايا عربية»، عدد ٤، نیسان ۱۹۸۰، ص ۱۷۳).

ولأن كل الدول المطلة على البحر الأحمر ذات ثقافة واصول عربية، وقفت اسرائيل إلى حانب أثيوبيا لقمع حركة تحرير اريتريا، كما وقفت إلى حانبها في حرب أوغادين ضد الصومال. ثم عادت وتحمست لاستقلال اريتريا

الذي قبيل تحقيقه (في ١٩٩٣) وبعيده بدا ان كل شيء مرتب لأن تكون هناك أوثق العلاقات بين اسرائيل واريتريا (راجع «اريتريا» في الجزء الاول)، فسرى الحديث، وبعضه يؤكد، عن وحود عسكري اسراتيلي في جزر دهلك. إذ كانت اسرائيل تسعى دائمًا إلى التواجد-بالاتفاق مع اثيوبيا-في بعض الجزر الصغيرة الموجودة في ارحبيل دهلك (التابع لاريتريا بعد استقلالها). ولا يخفى عن البال ان أهمية باب المندب بالنسبة إلى اسرائيل تتضاعف إذا ما اغلقت قناة السويس، حيث يصبح المدخل الجنوبي للبحر الأحمر هو الطريق الوحيد لاتصال ميناء إيلات باعالى البحار. وكان قد ازداد قلق اسرائيل بهذا الخصوص عقب حادثة السفينة «كورال سي» في ١١ حزيسران ١٩٧١ حمين هماجم زورق تسابع للفدائيسين الفلسطينيين ناقلة البترول الاسرائيلية تلك والسي كانت متوجهة إلى ميناء إيلات. ولقد ازدادات أهمية باب المندب في الجنوب (والجزر المتناثرة عنده) في نظر اسرائيل عندما ثبت لديها عدم حدوى سيطرتها على شرم الشيخ.

شمالاً، هناك حليحان رئيسيان بمشلان الذراعين الشماليين للبحر الأحمر، وهما حليج العقبة وخليج السويس. الخليج الاول، اسرائيل على تماس مباشر معه وتطل من خلاله على البحر الأحمر. وهو يقع شمالي البحر الأحمر بين الساحل الشرقي للعربية السعودية والساحل الغربي لشبه حزيرة سيناء. ولا يمكن الدخول إلى هذا الخليج إلا بالمرور من مضائق تيران. والدول المشرفة على هذا الخليج فهي الاردن ومصر والسعودية، وقد تمكنت اسرائيل، في ١٠ آذار ٤٩ ١، ان تحتل جزءًا من ساحله بطول ٨ كلم بعد ان طردت مراقبي الامم ساحله بطول ٨ كلم بعد ان طردت مراقبي الامم المتحدة منه، وتمكنت من بناء مرفأ أسمته ميناء العربية بقيت تمنع السفن الاسرائيلية من الدخول العربية بقيت تمنع السفن الاسرائيلية من الدخول المعربية بقيت تمنع السفن الاسرائيلية من الدخول



الرؤساء المشاركون في قمة شرم الشيخ: ياسر عرفات (السلطة الوطنية الفلسطينية)، بوريس يلتسن (روسيا)، حسني مبارك (مصر)، ببل كلينتون (الولايات المتحدة)، شيمون بيريز (اسرائيل)، الملك حسين (الاردن) وسليمان ديميريل (تركيا).



اسرائيل مضائق تيران وشرم الشيخ و لم تنسحب منها إلا بعد ان رابطت قوات الامم المتحدة فيها. وهكذا استطاعت ان تؤمن لها منفذاً على البحر الأحمر. وفي ايار ١٩٦٧، عندما بدأت بوادر الحرب تلوح من جديد امر يوثانت الامين العام للامم المتحدة، بناء على طلب مصر، سحب قوات الامم المتحدة من سيناء، ما أدّى بطبيعة الحال إلى حلول القوات المصرية محلها، وبالتالي منع السفن الي تحمل العلم الاسرائيلي أو التي تنقل البضائع الاستراتيجية إلى اسرائيلي من التوجه إلى هذا الميناء. الكن إبان تشرين الاول ١٩٧٣، تمكن العرب من طريق الحلق البوابة الجنوبية، أي باب المندب، عن وجه السفن المتوجهة إلى إيلات.

أما شرم الشيخ فهو موقع مصري استراتيجي يقسوم على الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء ويسيطر علمي المدحمل الغربسي والرئيسي لخليج العقبة تقابله حزيرة تسيران. احتلتـه اسرائيل إبان العدوان الثلاثي (اسرائيل، فرنسا، بريطانيا) على سيناء والسويس في ١٩٥٦، وانسىحبت منــه في ٧ آذار ١٩٥٧ بعــد تدمـــير المنشآت العسكرية المصرية. وتمركــزت فيــه قــوات الطوارىء الدولية حتى ٢١ ايار ١٩٦٧ عندما انسحبت بناء على طلب مصر لكي تعود إليه القوات المصرية وتفرض الحصار على حليج العقبة. استولت عليه قوات المظليين الاسـرائيلية في حـرب حزيران ١٩٦٧ واقامت فيه منشات سياسية وعسكرية. وعاد هـذا الموقع إلى السيادة المدنيـة المصرية في مطلع ١٩٨٢ . بموجب اتفاقيــات كمــب ديفيد. وقبل انسحابهم من شرم الشيخ، كان الاسـرائيليون يعتبرونهـا «خطًا أحمـــر» لا يمــس، وكان موشي دايان (وزير الدفاع الاسرائيلي) يردد ان «الاحتفاظ بمنطقة شرم الشيخ دون سلام أفضل من سلام من دون شرم الشيخ». لكن بعد

انسحاب اسرائيلي كامل من سيناء، بما في ذلك شرم الشيخ مع تأمين حرية الملاحة في خليب العقبة، فسر دايان تراجعه بقوله: «كنت مصرًا على الاحتفاظ بشرم الشيخ عندما كان عبد الناصر رئيسًا لمصر. لكن مضت ثماني سنوات، واحتلف الوضع والنظام في مصر...». وعادت شرم الشيخ لتتصدر واجهة الاحداث العالمية لأيام طويلة أثناء انعقاد القمة الدولية فيها (آذار ١٩٩٦) التي حاءت بعد سلسلة عمليات انتحارية نفذها اسلاميون في داحل اسرائيل وأودت بحياة العشرات من الاسرائيلين (عن قمة شرم الشيخ، راجع الشرق الاوسط» في جزء لاحق).

### النزاع الاريتري-اليمني على حنيش

العملية العسكرية الاريترية: ليل ١٥ كانون الاول ١٩٩٥، شنت قوات اريترية هجومًا على جزيرة حنيش الكبرى، واندلعت اشتباكات بينها وبين القوات اليمنية استمرت ايامًا، فيما (وضابط اسرائيلي) في قيادة الهجوم. وحلال الايام العشرة الاولى من الهجوم الاريــتري، والاســتنكار العربي له، والصمت الدولي، كانت المواجهة تهدّد بالاتساع وصنعاء تلوّح بالخيار العسكري إذا لم تنسحب اريتريا من حنيش الكبرى وإعمادة الاممور إلى مـا كـانت عليـه قبـل ١٥ كـانون الاول «ثــم الشروع في التفاوض السلمي على الحدود البحريــة بين اليمن واريتزيا علسي أساس المواثيق والقوانين الدولية»، في حين كانت اريتريا تصر على «الانسـحاب المتبـادل». وفي ٢٨ كـانون الاول (۱۹۹۰)، زار صنعاء رئيس وزراء أثيوبيا ملس زيناوي الذي عرض وساطة أثيوبية لحل النزاع اليمنى-الاريتزي، وزارها ايضًا مبعوث روسى أعلن ان موسكو مستعدة للتوسط بين اليمن واريتريا، كما اعلن بطرس غالي أمين عام الامم

المتحدة ان المنظمة الدولية مستعدة لإنشاء آلية لحل النزاع.

في كانون الثان ١٩٩٦، تمسكت اليمن برفض التفاوض قبل انسحاب اريتريا من حزيرة حنيش، واريتريا رفضت الانسحاب قبل التفاوض. وفي اول تصريح أميركي (على مستوى مساعد وزير الخارجية الاميركي، ٦ كانون الثاني) رفضت الولايات المتحدة إدانة الهجوم الاريبتري وركزت على ضرورة إحراء محادثات مباشرة بين الطرفين. وانتهى النصف الاول من كانون الثماني على تصاعد الجهود الدبلوماسية لاحتواء الازمة حاصة من جانب الامين العام للامــم المتحــدة ومــن وزيــر الخارجية الاثيوبي، وعلى بدء تحرك فرنسي استطلاعي بلقاء المبعوث الفرنسي لوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ووزير الخارجية المصري عمرو موسى. وانتهى كانون الثاني على قبول الطرفين الدحول في مرحلة تفاوضية وحل النزاع بالطرق السلمية، وعلى حماس واضح تبديه صنعاء بشكل حاص في اتجاه الحل السلمي لأنها «مدركة ان فخما كبيرًا نصب لها وان اريتريا هي الطعم الذي استحدم في الفخ».

في ١٥ شباط ١٩٩٦، أصدرت لجنسة اريترية حكومية مكلفة ملف المفاوضات مع اليمن ان اريتريا لا تطالب بجزيرة حنيش الكبرى فحسب بل تصر على ان حزيرة حبل زقر في البحر الأحمر هي ارض اريترية ايضًا تحتلها اليمن. وبعد ثلاثة ايام، رفضت اريتريا مشروع اتفاق عرضته اليمن، واصرت على ضرورة الاتفاق على «تحديد طبيعة الخلاف» قبل المدحول في تفاصيل أي اتفاقات. وكانت اليمن أعلنت، قبل يوم واحد، عدولها عن المطالبة بانسحاب القوات الاريترية من حنيش الكبرى كشرط مسبق لأي مفاوضات مع اريتريا، وأكدت موافقتها على اللجوء إلى التحكيم لتسوية وأكدت موافقتها على اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاع. وتزامن ذلك مع اتهامات متبادلة بسين الطرفين بالاستعداد للحرب. وفي ٢٢ شباط،

أعلنت اليمن عن نيتها اللحوء إلى بحلس الامن «بعد رفض الجانب الاريستري كل الحلسول والمقترحات اليمنية والوساطات الأثيوبية والمصرية والفرنسية».

في آذار ١٩٩٦، كررت اليمن قبولها الوساطة الفرنسية الوساطات الخارجية وفي مقدمها الوساطة الفرنسية من اجل النزاع سلميًا. وفي آخر يوم من هذا الشهر (آذار ١٩٩٦)، زار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قصر حيث أبدى استعداده للقاء الرئيس الاريتزي اسياس أفورقي شرط ان يوقع الاخير على اتفاق للمبادىء في شأن جزيرة حنيش الكبرى المتنازع عليها بين اليمن واريتزيا. واتفق الجانبان، المصري واليمني، على اعطاء المبادرة الفرنسية فترة زمنية كافية، وعلى استمرار الاتصالات المصرية لدى الاريتزين لتقريب وجهات النظر تمهيدًا لعقد قمة يمنية—اريتزية وفقًا لاقتراح الرئيس المصري حسني مبارك.

في نيسان ٩٩٦، نشرت حريدة «الحياة» (العدد ٢١٠٦، تاريخ ١٧ نيسان ١٩٩٦، ص ١٥ قولاً لمدير «معهد موشي دايان في تل أبيب» (المعتبر أحد أهم المعاهد الأكاديمية التي تعمد دراسات في اسرائيل عن العالم العربي وإيران وتركيا. وتوثر الدراسات التي يعدها المعهد في طريقة صناعة القرار السياسي في اسرائيل) حاء فيه: «إن نشر طائرات اسرائيلية شرقي تركيا وانتزاع حزيرة حنيش الكبرى من القوات اليمنية وانتزاع حزيرة عنيش الكبرى من القوات اليمنية إقليمية وقائية تنفذها اسرائيل تحسبًا لتهديدات المياه الدولية في البحر الأحمر ولمواحهة أي تهديد المياه الدولية في البحر الأحمر ولمواحهة أي تهديد يمكن ان يصدر عن ايران».

في اول ايسار ١٩٩٦، أعلمن عسن اتفاق الطرفين (اليمن واريتريا) على التحكيم لتسوية النزاع على حزيرة حنيش وعلى نحساح الوساطة



من «الوسط»، العدد ۲۰۲، تاریخ ۲۰کانون الاول ۱۹۹۵، ص ۲۱؛ والخریطة الاعلی من «لومونددیبلوماتیك» (۱۹۹۸).



الفرنسية في هذا الصدد. وفي ٢١ ايار ١٩٩٦، انهى اتفاق وقعته اليمن واريتريا، في باريس، احتمال اللحوء إلى القوة لحل النزاع بين البلدين، وقررا التوصل إلى «تسوية سلمية للمسائل التي تخص السيادة الاقليمية ورسم الحدود البحرية» في ارخبيل حنيش. وقرر البلدان في الاتفاق الذي وقعه وزيرا الخارجية في البلدين انشاء محكمة للفصل في النزاع «طبقًا للقانون الدولي». ولم تحدد في الاتفاق المبدئي الذي جاء بعد نحو ستة أشهر من النزاع، طبيعة هذا النزاع، و لم يذكر إسم أي من حزر حنيش في البحر الأحمر، وتركت هذه المسائل للمحكمة التي اتفق على إنشائها.

في ۱۲ آب ۱۹۹٦، وقعـت اشـــتباكات مسلحة بين قوات يمنية موجودة في جزيرة زقر ودوريات وسفن عسكرية اريترية حاولت التسلل إلى جزيرة حنيش الصغرى والاعتداء على دوريات يمنية في عمق المياه الاقليمية لليمن في البحر الأحمر. وأسفرت الاشتباكات عن احتلال اريتريا جزيرة حنيش الصغرى مخترقة اتفاق المبادىء بين البلدين الذي تمّ التوقيع عليه في ٢١ ايـار ١٩٩٦ برعايـة فرنسية. فحضت اليمن فرنسا لتطويق الازمة وطالبت اريتريا بسحب قواتها من حنيش الصغرى. وفي ١٦ آب ١٩٩٦، نفذت اليمسن عملية عسكرية في الجزيرة استخدمت خلالها الطيران والمدفعية الثقيلة وتمكنيت من احسراج القوات الاريترية في حنيش الصغرى. وحض مجلس الامن، وفرنسا، اريتريا على التزام مبادىء التحكيم.

السيادة على حنيش من وجهة نظر اريتريا: تحت عنوان «رؤية اريترية للنزاع حول حزيرة حنيش» لمحمد نور أحمد، رئيس قسم الدراسات-وزارة الخارجية الاريترية، نشرت «السياسة الدولية» (عدد ١٢٥-تموز/يوليو

على مقال للكاتب علاء سالم- وتاليًّا على كـل وجهة نظر يمنية وعربية- وهذه أهم النقاط الـواردة في مقال محمد نور أحمد:

- إننا نسرى ان المنزاع اولاً وأحيرًا يمين-اريتري، في رقعة من الارض محددة هي ارخبيـل حنيش-زقر ولا يمكن ان يتجاوز هذه الحدود.

- تعود جذور هذه المسألة (مسألة ملكية جزر حنيش) إلى حقبة وصول الاستعمار الايطالي في نهاية القرن التاسع عشر وترسيخ اقدامه على الشاطىء الاريتري الجنوبي ووضع يده تدريجيًا على ارحبيل حنيس -زقر منذ ١٨٩٩ بعد ان كانت تحت سيطرة الحكم العثماني، وبات منذ تلك الفترة جزءًا من محافظة دنكاليا ويدار مباشرة من ميناء عصب. أما بريطانيا، وكانت القوة الاوروبية الثانية الموجودة في جنوبي البحر الأحمر، فقــد اكتفت بالسيطرة على كل من فراساي وقمران بعد عام من بدء الحرب العالمية الاولى. وبريطانيا مثلها مثل ايطاليا شريك في اتفاقية لوزان المبرمة في ١٩٢٣، والتي بموجبها تنازلت الدولة العثمانية عن ممتلكاتها للحلفاء الذين هزموها للتصرف فيها بالكيفية التي يروها مستقبلاً وكانت اليمن، وقت هذا الاجراء الايطالي، دولة مستقلة، ذات سيادة، وطرفًا في اتفاقية للصداقة والتجارة مع ايطاليا مدتها عشر سنوات، وقعتها في ١٩٢٦ وجددتها في ١٩٣٦. تنص هذه الاتفاقية على الاعتراف باستقلال اليمن وسيادته على اراضيه. ولا يتطرق الشك إلى اعتقادنا (أي اعتقاد الكاتب الاريتري محمد نور أحمد) بأن اليمن كان سيسمح بانتهاك حرمة سيادته ووحدة وسلامة اراضيه لوكان الارحبيل جزءًا من ترابه. لهذا لم يسمع عن اليمن أي صوت احتجاج على افتراض انــه كــان عــاجزًا عن حماية اراضيه عسكريًا بسبب التفوق العسكري الايطالي.

- أما عن واقعة تقسيم الجزر بين اثيوبيا واليمن في ١٩٦٢ بنسبة ٣ إلى واحد تبعًـا لمساحة

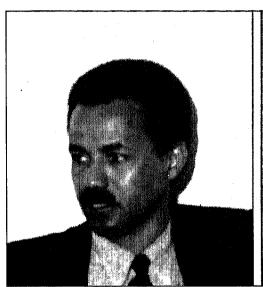



الرئيس اليمني على عبد الله صالح.

الرئيس الاريتري أسياس أفورقي.

الامتداد الساحلي لكلا البلدين، فإننا لم نهتدِ إلى أي مصدر لها.

- وعن ترسيم الحدود بين البلدين في ذاك العام (١٩٦٢) وتكرر في ١٩٧٧ وتجدد عقب استقلال اريتريا (١٩٩٣)، فنحن لا نجادل في ان تكون الحكومة اليمنية قد عرضت على الحكومة الاريترية الوليدة بعد استقلال البلاد امر مناقشة مسألة ترسيم الحدود البحرية، لكن هذه المسألة لم تكن ملحة من منظور الحكومة الاريترية بدرجة تستوجب وضعها ضمن اولوياتها، حاصة وان العلاقة بين البلدين كانت نموذجية.

- ليس هناك ما يسند الادعاءات اليمنية بالسيادة على هذه الجور (حنيش) تاريخيًا. فهذه الجزر وقعت منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر تحت سيطرة الحكم العثماني حتى قرب نهاية القرن التاسع عشر، ثم وقعت تحت السيطرة المتبادلة والمشتركة احيانًا إلى ان استقرت تحت السيطرة الايطالية كما سبق ذكره. وحتى بعض السيطرة الايطالية كما سبق ذكره. وحتى بعض الكتابات اليمنية لا تختلف من حيث الجوهر مع هذا الرأي وإن اختلفت في رواياتها. فالدكتور

قصي كامل صالح شبيب يقول في كتابه (مضيق باب المندب في التاريخ المعاصر) صادر عن مركز الدراسات والبحوث اليمني في صنعاء في ١٩٧٩، في صفحتي ١٩٧٨ و ١٩ ( «مجموعة جزر حنيس تقع في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر تجاه جزيرة بريم إلى اليمن وهي غير مأهولة بالسكان وسطحها عن الشواطىء اليمنية، وحنيش الصغرى تبعد عن الشواطىء اليمنية، وحنيش الصغرى تبعد تتبع عدن إداريًا ولكن بريطانيا سلمتها إلى الحبشة قبل استقلال اليمن الجنوبي بحجة انها جزر تابعة قبل استقلال اليمن الجنوبي بحجة انها جزر تابعة المتحدة التي سلمتها بدورها إلى الصهاينة بعد حرب ١٩٦٧».

- أما بالنسبة إلى سماح اليمنيين للشوار الاريتريين باستخدام هذه الجزر، فهي حجة مردود عليها لأن الثورة الاريترية استخدمت بالفعل هذه الجزر في نضالها من اجل تحرير اريتريا دون ان تستأذن من احد وما كان لها ان تستأذن لأن الجزر اريترية.

وأما في ما يختص بادارة المنارات من الموانىء اليمنية منذ ١٩٨١، فإن هذه لا تصلح لأن تكون دليلاً وحجة كافية لتثبيت سيادة اليمسن على الجزر. لأن هذه المنارات كانت منـذ ١٩٦٧ تدار من الموانيء الاثيوبية (الاريترية حاليًا). فاثيوبيا أسبق في ادارة المنارات من اراضيها ولفرة امتدت إلى ١٤ سنة، وقبل ذلك كانت بريطانيا تدير هــذه المنارات من عمدن، ولم تسلمها بعد رحيلها من عدن إلى الادارة الجديدة لجمهورية اليمن وانما انتقلت الادارة من عدن إلى مصوع وعصب. ومسألة المسافة بين الادارة والسيادة مسألة قانونية وعلى محكمة العدل الدولية ان تعطي حكمًا واضحًا يقول للحميع اين تنتهي الادارة وايـن تبـدأ السيادة كما قال الدكتور عبد الملك عودة في ندوة الاهرام التي عقدت بتاريخ ١٥ يناير (كانون الثاني) ١٩٩٦.

- وعن الدور الاسرائيلي في العمليسة العسكرية الاريترية، فحواب الرئيس اليمني علي عبد عبد صالح نفسه ردًا على سؤال مراسل الـMBC كفيل بنفي هذا الامر. إذ قال الرئيس علي عبد الله صالح انه يتهم اريتريا التي احتلت الجزيرة، وأضاف «ربما يريدوننا (الارياتريون) ان نتهم اسرائيل ليستفيدوا من وراء ذلك الاتهام، لكننا لا نتهم أحدًا إلا اريتريا».

السيادة على حيش من وجهة نظر اليمن: من دراسات عديدة نشرتها الصحافة العربية، عكن تبيان النقاط التالية:

- كانت السيادة على تلك الجزر لليمن منذ الألف الثناني ق.م. إذ كنان الحمسيريون يسيطرون على البحر الأحمر.

 إن أي سيطرة أخرى على تلك الجنور
 من أي جهة كانت إنما قامت بفعل غزو طارىء أو ضعف طرأ على الدولة اليمنية لأسباب داخلية، أو

بفعل السيطرة على اليمن من قوى حارجية: عثمانيون، أحباش، بريطانيون... الخ وهذا النوع من السيطرة لا يلغى سيادة الاصل.

- عادت السيادة على تلك الجنرر وغيرها إلى اليمن في كل مرة تنتهي فيها السيطرة الطارئة. وكان آخرها عند انتهاء استعمار بريطانيسا للجنوب.

- جميع الخرائط تؤكد سيادة اليمن على تلك الجزر. ومن ضمنها كل الخرائط الاميركية: «لا توجد حريطة اميركية واحدة إلا وتظهر ان تلك الجزر يمنية».

- ورثت اريتريا ما كانت الحبشة مسيطرة عليه من اراضيها وجزرها وليس من بينها جزر حنيش، وورث الجنوب ما كانت بريطانيا مسيطرة عليه من اراضيه وجزره ومن بينها تلك الجزر.

- ورثت اريتريا كل التزامات وحقوق الحبشة القانونية والدولية والمتعلقبة بباراضي وجنزر وحدود اريتريا، وورث الجنوب (جنوب اليمـن أو اليمن الجنوبية) ومن ثم الجمهورية اليمنية كل الالتزامات والحقوق القانونية والدولية المتعلقة بالحدود والاراضي والجيزر. ومن ذلك ما ورثته الجمهورية اليمنية من الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية اللتين ورثتا من المملكة المتوكلية اليمنية ومن بريطانيا حدودًا برية وبحرية وحزرًا من بينها جزيرة حنيش الكبري. وورثت جمهورية اريتريا من اثيوبيا ما هو معلن من قبلها عند استقلالها من ان حدودها هي الحدود التي ورثتها اثيوبيا من ايطاليا والتي ليـس مـن بينهــا تلك الجزر. كما ان ميثاق منظمة الوحدة الافريقية أقر مبدأ المحافظة على قدسية الحدود السياسية المعروفة منذعهد الاستعمار واريتريا ملتزمة هذا المبدأ، وبالتالي ليس لها الحق في تلك الجزر لأنها لا تدحل في حدودها السياسية المعروفة منذعهم الاستعمار الايطالي أو الحبشي.

- كانت تلك الجزر موضع نزاع بين

اليمن واثيوبيا قبل استقلال اريتريا، وشهدت بعض الفترات موجات من الخلافات الحادة بشأنها كما حدث في ١٩٧٤ بسين اليمن واثيوبيا، حيث اعترفت (بحسب المصادر اليمنية) اثيوبيا بتبعية تلك الجزر لليمن.

- على رغم ذلك، استمر النزاع على تبعية تلك الجزر بين اريتريا واليمن، خصوصًا وانه لا توجد اتفاقات أو معاهدات سابقة لتسوية قضية ملكية الجزر. فتبعًا لتصريح وزير الخارجية اليمني في كانون الاول ١٩٩٥، لم يتفق اليمن في الماضي مع الحكومات الاريترية لوضع اسلوب تحديد الحدود البحرية بين البلدين، واشار السفير الاريتري في اليمن (ايضًا في كانون الاول ١٩٩٥) إلى انه «لا يوجد أي اتفاق بين اليمن واريتريا حول السيادة على المياه الاقليمية في البحر

- الخرائط الاريترية الرسمية نفسها لم تكسن تتضمن أي أثر للجزر. فقد جاء على لسان مسؤول يمين قوله: «وعندما فاوضناهم في أسمرا وسألناهم عن سبب الاعتداء على حنيش قالوا لنا انتم اعتديتم علينا. قلنا كيف نعتمدي عليكم وخرائطكم تقول إن الجزر يمنية. قالوا سسنغير الخرائط. وبالفعل طبعوا حرائط جديمة منية شهرين في سويسرا تتضمن الجزر المذكورة» شهرين في سويسرا تتضمن الجزر المذكورة» 1997، ص ٢٦). ويمكن القول في هذا الصدد ان الخرائط الاجنبية والمحلية، ويتضح من تصريحات الطرفين ان اليمن يستند في تأكيد سيادته على الجزر إلى وثائق متعددة الجهات، في حين تستند

أسمرا إلى الوثائق الايطالية وحدها (راجع العنوان الفرعي السابق: «السيادة على حنيش من وجهة نظر اريتزيا»).

- فالخرائط الحديثة اليمنية والاريترية والاميركية والبريطانية والايطالية كلها تؤكد يمنية الجزر، سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة، بمعنى تأكيدها سيادة الاستعمار البريطاني على الجزر، واليمن وريث بريطانيا في السيادة على اراضيه. وعندما لا تتحدث الخرائط عن السيادة اليمنية أو البريطانية فإنها تعتبر الجزر منطقة غير محددة السيادة.

- ثمة خريطة اميركية اصدرتها وكالة الاستخبارات المركزية، في ١٩٩١، تعتبر فيها الجزر يمنية. وهذا الأمر يفسر سبب الحياد الاميركي الظاهر حتى الآن منذ العملية العسكرية الاريترية في حنيش الكبرى في كانون الاول ١٩٩٥ «حيث لا يمكن لواشنطن ان تكذب خرائطها» وهي تشعر بـ«حرج كبير».

- يستند الجانب الارياري إلى الوثائق الايطالية وحدها، ويتضح من مضمون هذه الوثائق ان لا شيء فيها يشير إلى السيادة الايطالية الصريحة عليها، وهذا ما يسقط الحجج الاريترية.

- تقع حنيس الكبرى وحنيش الصغرى وحبل زقر في نطاق المياه الاقليمية اليمنية بالاستناد إلى قانون البحار الدولي واتفاقات السيادة البحرية التي وقعتها اليمن ولم توقعها اريتريا، ما يعني ان اوراق اليمن في النزاع أهم بكثير من الاوراق الاريترية، وان صنعاء لا تخشى التحكيم الدولي لعلمها انها قادرة على تثبيت حقها بالسيادة على الجسزر.

# حوض البحر المتوسط

التسمية: «المتوسط»، من عبارة لاتينية Méditerranée التي تعني البحسر الذي يتوسط اليابس. واليابس هو قارات العالم القديم الثلاث: آسيا، اوروبا وافريقيا.

الموقع: بحر شبه داخلي. تحيط به من الغرب اسبانيا؛ ومن الشمال فرنسا وايطاليا ويوغوسلافيا (السابقة) وألبانيا (من حلال بحر الادرياتيك الفرعي) واليونان؛ ومن الشرق تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين (اسرائيل)؛ ومن الجنوب مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب (مراكش).

يتصل البحر المتوسط بالبحار والمحيطات الاحرى عن طريق مضيق حبل طارق (بالحيط الاطلسي) وقناة السويس (بخليج السويس وتاليًا بالبحر الأحمر). أما مضيق البوسفور والدردنيل فهما يربطان البحر المتوسط من حلال بحر مرمره بالبحر الاسود المقفل. وتعتبر هذه المضائق ذات أهمية استراتيجية بالغة إذ تسمّى في عرف رحال الاستراتيجية البحرية «نقاط الخناق» حيث تسهل عملية المراقبة أو الهجوم أو الدفاع (راجع «تركيا» في الجزء السادس).

المساحة: البحر المتوسط أكبر البحار الداخلية، إذ تبلغ مساحته (مع ملحقه البحر الاسود) نحو ٢ مليون و٩٦٩ أليف كلم م.. يمتد طوليًا من مضيق جبل طارق في الغرب إلى بحر أزوف في الشمال الشرقي نحو ٣٨٠٠ كلم،

ومتوسط عرضه نحو ٥٥٠ كلم أما متوسط عمقه فهو نحو ١٤٥٨م.

جزر المتوسط واقسامه: أهمها: حزر الحوض الغربي: كورسيكا، سردينيا، زفاريسا، باليار. جزر الحوض الشرقي: بانتيليريا، لامبيدوزا، كركنه، حربة، مالطا، كريت، قبرص، جزر البحر الإيوني، جزر سبوراد وسيكلاد. وأهم خلجانه: خليج جنوى وخليج الاسد في الحوض الغربي، وخليج تارنت وقابس وسيرتا والاسكندرون وأرغوس في الحوض الشرقي.

يقسم الجغرافيون عادة البحر المتوسط إلى قسمين كبيرين: المتوسط الغربي والمتوسط الشرقي اللذان تفصل بينهما عتبة ممتدة من صقلية إلى تونس ومسافتها نحو ١٤٠ كلم، ومتوسط عمقها لا يتعدى ١٠٠ م. ومنه يتفرع البحر التيراني. والمتوسط الشرقي الذي يتشكل من حوض البحر الإيوني وإليه تضاف المنطقة القبرصية السورية؛ ومن المتوسط الشرقي يمتد البحر الادرياتيكي وبحر إيجه.

ثرواته: ملوحة مياهه مرتفعة جدًا، إذ تبلغ ٣٧-٣٩ في الألف، في حين انها في الأطلسي ٣٥ في الألف. ويشكل الملح المستخرج من المتوسط ثروة لا يستهان بها. فهناك ممالح كبرى تقع على شواطىء ليدو وقرب مصبات الأنهر الاوروبية في المتوسط («الدلتا»)، ويبلغ متوسط الانتاج السنوي

من الملح نحسو ٥ ملايين طـن. وهنــاك المرجـــان في الحوض الغربي من المتوسط عنىد سواحل الجزائر وصقلية وسردينيا. الاسفنج متوانسر بكثرة، وأكثر المستفيدين من إنتاجه اليونــانيون والســوريون. أمــا السياحة، فحوض المتوسط، بمحمله تقريبًا، يشكل إطارًا طبيعيًا مشجعًا لها؛ وأهم مناطقه السياحية: كوستا برافا وكوستا دل سول في اسبانيا، وكوت فرماي وكسوت دازور ولانسغ دوك روسسيون في فرنسا، وريفيرا في ايطاليا؛ والسياحة تشكل اليـوم أحمد أهم الثروات في اسبانيا والمغرب وتونسس واليونان وتركيا ولبنان (قبل الحرب اللبنانيــة). أمــا الثروة السمكية فهي على قدر متوسط الأهمية، وأهم انواع السمك هـو «التونــة». وأهــم مراكــز صيد السمك موجودة في ايطاليا (حليج تارنت وعلى ساحل نابولي)، ومعدل الانتاج السنوي مـن السمك في البحر المتوسط نحو ١،٥ مليون طن.

أهمية المتوسط في المواصلات والتجارة الدولية: يعتبر البحر المتوسط طريقًا للمواصلات البحرية بين مختلف أنحاء العالم. فهو طريــق السـفن المتجهة من موانئه واليها من شمال غربي اوروبا والمملكة المتحدة وموانىء بحر البلطيق وشرقي وجنوب شرقي البحر المتوسط والبحر الأسود وغربي الأطلسي حيث الاميركيتين. وطريق السفن حاملات المواد النفطية والخامات المعدنية والنباتات الزيتية والحيوانىات وحامسات النسسيج والمعسادن المصنوعـة والآلات والأسـلحة وغيرهـا. والمتوسـط طريق حيوي للمحموعة الاوروبية تتوقف أهميته جزئيًا باغلاق قناة السويس، التي يؤدي إغلاقها إلى ارتفاع تكاليف الشحن. ففي الفترة التي أعقبت حرب ١٩٦٧، ارتفعت تكاليف الشحن بما يزيد على ٥٠٠ مليون جنيه، كما بلغت خسائر التبادل التجاري عشرات ملايين الدولارات. كما لا يمكن إغفال أهمية البحر المتوسط لتجارة المدول العربية

سواء المصدرة للنفط والغاز أو المعادن أو المستوردة لاحتياحاتها من الغذاء أو المعادن المصنوعة أو الآلات أو الأسلحة، أو لممارسة نشاطات إقتصادية فيه كصيد السمك وغيرها.

ومع ذلك، فإن المواصلات البحرية ومختلف النشاطات المرفية في البحر المتوسط تبقى أقسل أهمية من النشاطات التي تعرفها سواحل بحر الشمال والسواحل الشمالية الشرقية للأطلسي الموصلة إلى القارتين الاميركيتين. ذلك انه ترتب على اكتشاف اميركا وطريق رأس الرحاء الصالح وفتح العثمانيين القسطنطينية في نهاية القرن الخامس عشر تحول النشاط التحاري من البحر المتوسط إلى بحر الشمال والمحيط الأطلسي، فازدهرت موانسيء انكلتزا وفرنسا واسبانيا والبرتغال، وتزايدت قوة السلطة المركزية في اوروبا بأسرها بعد قيام الانظمة الملكية فيها.

نبذة تاريخية: البحر المتوسط واقع حغراني وواقع تاريخي عرف الازمات والصراعات أكثر مما عرف عهود السلام المديدة. وهو ايضًا واقع اقتصادي يتسم بتبادلات غير متوازنة. ويشكل واقعًا ثقافيًا، فهو منتج حضارات ومقرًا لنزاعات لم هنك من يعتقد ان بين حضارات المتوسط قاسمًا مشتركًا يتحسد في الفلسفات والديانات التي كان البحر المتوسط مهدًا لها وشكلت أسس الحضارة المعاصرة. وهناك ايضًا من يعتقد بأن هذا التقارب بين الحلاقيات وعادات شعوبه وثقافاتها كفيل بان يكون أساسًا لكتلة اقتصادية أو سياسية واحدة يكون أساسًا لكتلة اقتصادية أو سياسية واحدة (راجع «المناقشة» تاليًا).

تاريخيًا، يمكن الكلام على مراحل كبرى علية. فهناك المرحلة ما قبل الرومانية حيث قامت دول بحرية وتجارية، مثل دولة قرطاحة، ودولة الاغريق القديمة ومختلف السدول الفينيقية التي توصلت إلى نشر لغتها على طول الساحل الشرقى

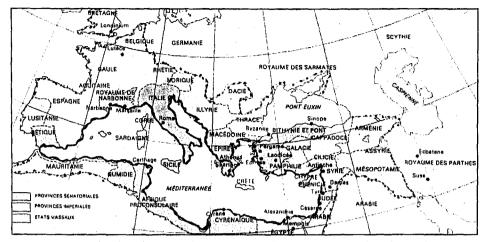

خريطة الامبراطورية الرومانية في ذروة مجمدها، العام ١٩٧ ايام الامبراطور تراجان: البحر المتوسط بحيرة رومانية.

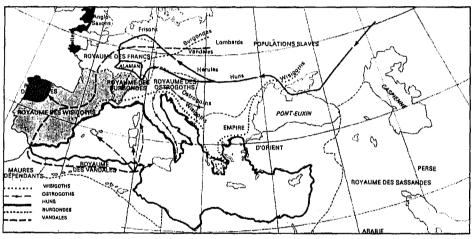

خريطة تظهر غزوات البربر في القرن الخامس، وقد تركزت في النصف الغربي من حوض البحر المتوسط، خاصة الشمالي منه.

الامبراطورية العربية ووضع البحر المتوسط منها (القرن ٧-القرن ٠ ١): المنطقة المزيحة، شبه الجزيرة العربية، في العامين ٢٢٧--٣٢٣؛ المنطقة الرمادية الغامقة، في ايام الخلفاء الراشدين الاربعة من ٢٢٣ الى ٢٦١. المنطقة الرمادية الفاتحة في ايام الامويين ثم العباسيين من ٢٦١ الى ٤٥.



للمتوسط وامتدت إلى اطراف من جنوب شرقي آسيا الصغرى وإلى قبرص (منذ بداية الالف الاول ق.م.) والجنزر اليونانيسة مثمل رودس وحتسى إلى اليابسة اليونانية، وذلك حلال القرون الثالث-الاول ق.م. وكان التوسع الفينيقي الحقيقي حدث في شمالي افريقيا بعد بناء قرطاجــة (قــرت حدشــت أي المدينة الجديدة) العام ٢٤٨ق.م. وبناء المستوطنات الفينيقية على سواحل وجزر البحر المتوسط. فقد استوطنوا جيزر مالطا وصقلية وسردينيا (استعملت اللغة الفينيقية لغاية القرن الثاني في سردينيا)، وساحل شمالي افريقيا واسبانيا، وعبروا أعمدة ملقرت (التي اسماها الرومان أعمدة هرقل وهي مضيق حبل طارق) وسكنوا ساحل المحيط الاطلسي ايضًا. وملقرت هو أحد كبار الآلهة الفينيقيين، ومعناه مختصر من «ملك قمرت» أي ملك القرية أو المدينة. وعرفت لغة المستوطنات الفينيقية (وعلى رأسها قرطاحة) باللغة البونية. وبعد سقوط قرطاجة العام ١٤٦ق.م. اصطلح على تسميتها باللغة البونية الحديثة. واستمر تأثيرها لقرن بعد ذلك، فقد تحدثت شعوب شمالي افريقيما (المملكتان النوميدية والموريتانية) هـذه اللغـة لغايـة القرن الثاني الميلادي.

في المرحلة الرومانية التي بدأت من القرن الاول بتوسع روما واستمرت إلى القرن الرابع، تمكن الرومان من إحبار سكان المدن على الحديث باللاتينية، غير انهم فشلوا في التأثير في سكان الارياف الذين بقوا أوفياء للغتهم القديمة حاصة في مناطق ليبيا والجزائر الحالية. وتمكنت روما من توحيد اقتصادي وسياسي للبلدان المتشاطئة واعتبارها في إطار الامبراطورية الرومانية.

المرحلة الثالثة (القرن الرابع-القرن الحادي عشر) شهدت، منذ بداياتها، القضاء على الوحدة الرومانية بالغزو الجرماني والسلافي القادم مسن الشمال، ثم بالفتح العربي الآتي مسن الشرق (افريقيا الشمالية، اسبانيا-الاندلس-وصقلية).

وكان لقراصنة البحر باع طولى في السيطرة على الملاحة في البحر وفي عرقلة المنشآت المرفئية على السواحل.

مع المرحلة الرابعة (تبدأ في القرن الحادي عشر) بدأت مرحلة من النشاط الملاحي المتزايد، وتزامن ذلك مع تفسخ في الامبراطورية (الخلافة) العربية، ومع مساهمة الصليبيين في إعادة فتصعوانيء الشرق. فاعادت القسطنطينية، واسبانيا، والمدن الايطالية مراكزها في التحارة الدولية وقامت بدور الوسيط التحاري بين الشرق والغرب.

المرحلة الخامسة (القرن الخامس عشر)، مرحلة صعود الاتراك العثمانين التي أدت إلى تراجع أهمية المتوسط مرة جديدة بفعل النزاعات السياسية. فالفتوحات التي حققها العثمانيون في الشرق، والبلقان وافريقيا الشمالية صاحبها بصورة عامة تقهقر في النشاط التجاري عبر المتوسط إضافة إلى القرصنة التي عادت وعرقلت طرق الملاحة فيه. ثم جاء اكتشاف طريق الهند عبر رأس الرجاء الصالح (١٤٨٧)، ثم اكتشاف اميركا عبر الطريق الأطلسي المباشر (١٤٤٩) لينتزع من المتوسط جزءًا كبيرًا من أهميته الملاحية والتجارية. فكان المتوسط، لمدة نحو ثلاثة قرون، بحرد ملحق بالتجارة الدولية.

المرحلة السادسة (القرن التاسع عشر) هي المرحلة التي جعلت من المتوسط من جديد طريقًا ملاحيًا وتجاريًا نشطًا بفضل التصنيع الذي عرفته دول شمالي وغربي ووسط اوروبا، إضافة إلى استعمار فرنسا بلدان افريقيا الشمالية. وكان لافتتاح قناة السويس (١٨٦٩) التي ربطت البحر المتوسط بالبحر الأحمر الموصل إلى المحيط الهندي والمحيط الهادىء ان يحوّل تمامًا حريطة الطرق البحرية لمصلحة البحر المتوسط. ومع ذلك ثمة عائق استمر يعوق بلوغ المتوسط الندوة، ويتمشل استمر يعوق بلوغ المتوسطية البلدان المتوسطية

التي استمر اقتصادها إقتصادًا زراعيًا وحرفيًا، الامر الذي خفّف من قدرتها الشرائية، وتاليًا، مسن حركتها التحارية.

سيطرت بريطانيا على البحر المتوسط من القرن الثامن عشر حتى الحرب العالمية الثانية، وذلك من خلل سيطرتها على النقاط الاستراتيجية المهمة فيه: حبل طارق (١٨٠٨)، مصرمالطا (١٨٠٨)، قسبرص (١٨٧٨)، مصرر

بعد الحرب العالمية الثانية، استقلت قبرص ومالطا في إطار الكومنولث البريطاني، واصبحت عـدن (كموقـع اسـتراتيجي مهـم في البحـر الأحمـر ومؤثر جدًّا على البحر المتوسط) عاصمة لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، وأثارت اسبانيا مسالة وضع حبل طارق، وأحذت فرنسا وايطاليا تقومان بدور متزايد الأهمية في المتوسط. وشهدت الحـرب العالمية الثانية دخول الولايات المتحدة إلى مسرح الاحداث المتوسطية عبر نزولها في افريقيـــا الشــمالية (١٩٤٢). وبعد هـذه الحرب، قاومت الولايات المتحدة محاولات الاتحاد السوفياتي النفاذ إلى المتوسط: مشروع مارشال، منظمة معاهدة شمالي الأطلسي (ناتو)، مبدأ ايزنهاور حول الشرق الاوسط، الحرب الباردة، الصراع على المنطقة، النزاع العربي-الاسرائيلي (إقفال قناة السبويس في. ١٩٦٧، ووجود السفن الحربية السوفياتية حتى ١٩٦٩...) كلها عوامل كانت تهدد بجعل البحر المتوسط منطقة نزاع دولي من جديد.

مع انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة بدأت مرحلة حديدة في تاريخ حوض البحر المتوسط قد تكون «مرحلة المتوسطين أنفسهم» (راجع «مؤتمر برشلونة» بعد العنوان الفرعي التالى «مناقشة»).

مناقشة: فكرة «الانتماء المتوسطي»: «حوض البحر المتوسط» ليس موجودًا كواقع

سياسي. لكن البعض (خاصة من المفكرين) يتمنى المجاز هذا الواقع. وإذا كان من غير المعقول تصور قيام وحدة متوسطية وارثة لجماعة واحدة، فإنه من المعقول، لا بل أصبح من الواقع، أو شبه الواقع، بعد قيام المجموعة الاوروبية، قيام غيرها بعدها، ثم قيام ربط بين المجموعات بحيث تؤلف كيانًا سياسيًا. من المفكرين المتوسطيين المعاصرين: بروديل، ألبير كامو، رينيه حبشي الأشقر وطه حسين. ومنهم حاك بيرك الذي نشرت له حسين. ومنهم حاك بيرك الذي نشرت له «الحياة» (في ملفها «آفاق»، تاريخ أول آب

المتوسط هو الفضاء المظلوم في التاريخ والحاضر. مظلوم من الجانبين لماذا؟ لأن الشاطىء الجنوبي قُسّم إلى اوطان مختلفة، وكذلك الشمالي. نلاحظ، اليوم، ان اوروبا تعمل على غلق نفسها من خلال «كونسورتيوم» (اتحاد شركات) اناني يعرف بـ«اتفاقية ماستريخت».

وشهدنا في السنوات الخمسين الاحيرة-يا للمفارقة- قيام مسارين: واحد في الجنوب وآحر في الشمال من المتوسط. العرب شرعوا في هذا المسار في منتصف الاربعينات عندما سعت جامعة الدول العربية إلى تأسيس وحدة إيديولوجية لجنوب المتوسط، وحدة اخلاقية وثقافية ما بلغت يومًا الوحدة السياسية الفعالة. واوروبا تسعى بعد أربعين عامًا إلى بناء وحدة اقتصادية ومالية طامحة إلى أداء دور سياسي فعال، إلا انها لم تتوصل بعد إلى الاضطلاع بهذا الدور السياسي، بل انساقت وخضعت، وحتى باتت تابعة للسياسة الاميركية.

إنهما، إذن، فشلان متوازيان على شاطئي المتوسط. أما ضحية هذا كله فهي طبيعة الاشياء، طبيعة هذه البلدان الواقعة على ضفتي المتوسط، وما بينهما: إنه المتوسط، الفضاء المظلوم. أهمل المتوسط تمامًا في عهد جامعة الدول العربية ونسي العرب انهم متوسطيون ايضًا، مثلما نسي الاوروبيون بعدهم مع اتفاقية ماستريخت أو تغاضوا



المؤتمر الاورو-المتوسطي في بوشلونة ١٩٩٥. في الوسط رئيس الوزراء الاسباني فيليبي غونزاليس.

عن انتسابهم وتحدرهم من الفضاء المتوسطي.

أسوق هذا الكلام، وقد جعلت من الاسم هذا، «عابر الضفتين»، عنوانًا لسيرتي الشخصية بعد ان كرست حياتي لاقامة صلات بين الضفتين. وهو عمل أدى، رمزيًا على الاقل، إلى اعتبار المتوسط حقيقة تاريخية واقعة. القيام بهذا العمل وغيره، عندي كما عند الآخريين، يفترض ان للمتوسط حياة ما عرفها في التاريخ. بلي، المتوسط أمل لأنه مندرج في وقائع التاريخ الماضية.

نتبين المتوسط كواقع تاريخي في ماضي روما وبيزنطة والامبراطوريات العربية الاسلامية لا سيما الاموية والعباسية، ومع الصليبيين ايضًا، وما لبشت ان توقفت هذه الوحدة المتوسطية وتفرقت في أجزاء، وهي ما نعرفه اليوم في المتوسط. تناثر المتوسط لا بل أصبح تابعًا، تجوب في ما حاكمة متنفذة، الاساطيل الاميركية، والسوفياتية بالامس...

لا نحتاج إلى واقع لبراهين عدة لتبيان كون المتوسط يمثل وحدة جيو–سياسية أكيدة، وهــو مــا

يؤكده أي جغرافي. كما ان أي دارس للشعوب وعقلياتها وأنماطها قادر على تبيان التشابه والقربى في الملامح والتصرفات بين سكان كالابري (الايطاليين) وسكان الجزائر... هذا ما نلاحظه في الملامح كما في السلوكات، ذلك ان المتوسط شهد منذ أبعد العصور التاريخية المعروفة ولاحقًا في ملاحم هوميروس أو في التاريخ الاسلامي منذ معاوية بن أبي سفيان، حركة تنقل واحتسلاط وتبادل وتلاقح بين الشعوب الواقعة على شواطئه وهو ما نلقاه جليًا في الاندلس كما في صقلية.

طبعًا عرف هذا التاريخ المتوسطي حروبًا ضارية، ودماء القتلى اختلطت بمياهه البيضاء إلا أننا نعرف، اليوم، بفضل أدوات التحليل التاريخي، أن ما يعنينا في عهد تاريخي ما لا يقوم في التقابل الذي نشأ فيه بين الحرب والسلم بل في تأسيس «حقل دلالي» نافع ومعبر، أي فضاء حواري تندرج فيه اطراف كثيرة وفق قيم واحدة، ولو أنهم يحملونها دلالات متعارضة.

تحدثت في إحدى دراساتي الاحيرة عن

المعارك التي حصلت بين الفرنسيين والعرب في عهد الإمير عبد القادر الجزائري، ولاحظت فيها مقادير التشابه في القيم بين الجموعتين: فكرة الوطن، الشجاعة العسكرية، حب النساء، حب الفروسية، الديانة... كانوا يتقاسمون القيم نفسها، ولكن وفق حمولات مختلفة.

هناك إذن وحدة جيو-سياسية وتاريخية وسلوكية واعتقادية للمتوسط، إلا أننا نفتقدها منذ منتصف القرن السابع عشر، بعد ان نزح التاريخ، حسب المؤرخين، أو غامر بعيدًا عن هذه المياه البيضاء، صوب نقاط ارتكاز أحرى، هي شمال اوروبا أو المحيط الاطلسي. لم يعد المتوسط بعد هذا التاريخ مركز العالم بل محل نازاع وموضوع سيطرة.

علينا إذن ان نعمل على ردم هذه الهوة الفاصلة بيننا وبين تاريخ المتوسط العريق. ونحن نتجه من دون شك صوب هذا الهدف، إذ يؤكد لنا علماء الاقتصاد ان البلدان المتوسطية تعرف منذ عشرين عامًا على الاقبل انتعاشة بيّنة ودينامية أكيدة. الحيوية تسري من جديد في هذه الربوع: ايطاليا حققت قفزة جبارة والتحقت بركب الدول السبع الاكثر غنى في العالم، التصنيع الجزائري، النهضة الاسبانية، والتطور البالغ الذي عرفته الدول العربية بين ما هي عليه اليوم وحالها قبل ٢٠ عامًا.

إلا ان هذه المؤشرات الايجابية لا تغيب عن ذهني الامر الآتي: إن المتوسط لا يمثل اليوم همًا ولا شاغلاً أو قضية، وما يقلقني هو قلة الاكتراث لا بل الاهمال اللاحق بمسألة المتوسط في بلداننا. هذا ما تحققت منه بنفسي في مؤتمر شاركت فيه في برشلونة، حين تبين قلة الاكتراث الاوروبية بموضوع المتوسط. هذا يشمل العرب ايضًا على رغم علمي بمصدر تخوفهم القديم من المتوسط. فغزاة الامس القريب الاستعماريون أتوا من شمالي المتوسط للسيطرة على جنوبيه. إلا ان المتوسط براء من هذا كله، ذلك ان سفنًا استعمارية أحرى أتت

من الاطلسي أيضًا، أي ان المتوسط لم يكن في حد ذاته موضوع النزاع أو السيطرة ولا ذريعة في أي حال.

أنا اتفهم مع ذلك تخوفات العرب حين خشوا الدعوة المتوسطية. غير أنني اتساءل: هل بمحوا في دعواهم الافرو-آسيوية، التي طالما عملوا من احلها منذ خمسين عامًا؟ هل يمكننا ذكر انجاز واحد في تحقيق هذه الدعوة؟ أنا لا أنكر طبعًا وجود سمات أفرو\_آسيوية في الشخصية العربية، إلا انني أدعو العرب إلى الالتفات إلى المتوسط بدل التنكر له والتحوف منه.

وما يقلقني في هذا السياق ان اوروبيسي المتوسط يبادلون المتوسط قلة الاكتراث عينها. ان التفاتة العرب والاوروبيين من جديد إلى المتوسط لا تحقق نصاب التباريخ وتحل قدرًا كبيرًا من المتناقضات: فإذا قبل العرب الدعوة المتوسطية التناقضات: فإذا قبل العرب الدعوة المتوسطية يتخلصون تمامًا من تناقضهم مع «التفرنج» ذلك انه يصبح سمة طبيعية لا مفروضة عليهم. كذلك فإن مشاكل الاقليات تتناقص حتى لا نقول تنعدم فإن مشاكل الاقليات تتناقص حتى لا نقول تنعدم اوروبا ايضًا. أي ان على العرب ان يتصالحوا ويتعاونوا مع الشعوب الواقعة شمالهم، وعلى الاوروبين مع سكان الجنوب.

أقول هذا وإنا أدرك ان دعوة المتوسط لا تشحد الهمم في ايامنا هذه، وإنها اثارت حماسة قلة قليلة فقط في السنوات العشر الاحسيرة، وانها تتراجع تمامًا في فرنسا وتعرف قدرًا من الذيوع في ايطاليا واسبانيا والمغرب العربي. وما الاحظه اليوم هو ان دعواي هذه قد تلقى اصداء ايجابية في البلدان العربية أكثر منها في فرنسا على سبيل المثال. فما يثير حفيظتي ونقدي في فرنسا هو انها تغفل تمامًا مسألة المتوسط لاهثة وراء وهم الوحدة الاوروبية الذي لا يعدو كونه وحدة مالية ليس إلا، أي لا اقتصادية ولا اجتماعية ولا ثقافية.

ومع ذلك فانا اتمنى لا بل أعمل من احمل ذيوع دعوة المتوسط من احمل قيامها ككتلة مناهضة للنزعة الاوروبية من جهة، وللتجزئة العربية من جهة أخرى، ككتلة معارضة لوحدانية السيطرة التي ينتهي إليها عالمنا اليوم، ككتلة أمل وتعاون لشعوب المتوسط.

# مؤتمر برشلونة (۲۷-۲۸ تشوین الشاني ه ۹۹ )

الاطار السياسي والمساركون: ما إن تطرح مسألة حوض البحر المتوسط على المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي في الوقت الراهن حتى تبدأ التمايزات بالظهور، إذ تبدو السياسات الفعلية للدول المحيطة بالبحر متخذة منحى قد يكون على طرفي نقيض بين بعضها البعض كما حدث في فترة الحرب الباردة وانقسام العالم إلى معسكرين إيديولوجيين، حيث كان البحر المتوسط عبارة عن ساحة تنافس بين الولايات المتحدة الاميركية وبين الاتحاد السوفياتي بالرغم من كونهما في الواقع بلدين غير متوسطين، إلا ان منطق سياسة الاستقطاب الذي كان سائدًا قد أدى إلى خلق هذه الحقيقة الاستراتيجية.

ولعل التحول الكبير الذي حدث خلال السنوات الخمس الاخيرة التي اعقبت انهيار النظام الدولي الثنائي القطبية هو وراء هذه الرغبة الواضحة والمحاولات المتعددة للعمل من اجل إقامة علاقات متميزة بين مكونات حوض المتوسط، والتي تندرج في سياقها قمة برشلونة (٢٧ و٢٨ و٢٨ دولة: دول الاتحاد الاوروبي الده ١، بالاضافة إلى دن الجزائر والمغرب وتونس ومصر وسورية واسرائيل والاردن وفلسطين وتركيا وقبرص ومالطا ولبنان. وقد أدّت الازمة بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة مع ليبيا (بسبب قضية وبريطانيا والولايات المتحدة مع ليبيا (بسبب قضية

لوكربي-راجع «ليبيا» في جزء لاحق) إلى استبعاد دل طرابلس من قمة برشلونة. وهذا الاستبعاد دل بوضوح على ان الابعاد السياسية للشراكة الاوروبية المتوسطية ستظل تتحكم في مختلف الخطوات التي يتم قطعها في كل الجالات مهما بدت بعيدة عن المشاكل السياسية الصريحة.

وقد ظهر جليًا حرص الاتحاد الاوروبي ودول المتوسط على لعب دور مستقل في الجالات التي يمكن لهما ذلك. فاستطاعت هذه الدول ان تحسم موقفها حول موقع الولايات المتحدة تجاه هذه القمة المتوسطية، وهمو موقف يقضى بعدم دعوتها إلى الاشتراك في لقاء برشلونة باعتباره مقتصرًا فقط على بلدان البحر المتوسط إضافة إلى دول الاتحاد الاوروبي. غير ان هذا لا يعني استبعاد واشنطن وبصورة نهائية عن البحر المتوسط. فهـذا من قبيل المستحيل نظرًا للتواحد الاستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة والسذي لا يتوقف استمراره على الرغبة الاوروبية. ثم انه بعد قمة برشلونة وبعد التداول في بعـض المشـاكل وخاصـة منها تلك المتعلقة بالامن والاستقرار في المنطقة، فإنه سينبغى على دول الشراكة الاوروبية المتوسطية توسيع نطاق التداول إلى شركاء آخريس الذين لا ينتمون بالضرورة جغرافيًا إلى المنطقــة ولكنهــم يلعبون دورًا استراتيجيًا على المستوى العالمي في بحال حفظ السلام. وتعتبر الولايات المتحدة نموذجًا حيًا لهذا النوع من الدول.

الشراكة المتوسطية: بدا مؤتمر برشلونة، من خلال ما طرحه من موضوعات، طموحًا وشاملاً، كون هذه الموضوعات نابعة من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والدينية والايديولوجية المختلفة التي تعيشها دول الحوض بنسب مختلفة تنتقل بسين الارباكات الداخلية المحدودة بنشاطات النقابات وصولاً إلى الصدامات المسلحة (كما في الجزائس)، مروراً بالعمليات

الارهابية التي طالت بلدانًا اوروبية وحاصة فرنسا. انطلاقًا من هذه الاوضاع المتشابكة، فإن الحديث عن الشراكة تجاوز في المؤتمر (ويتحاوز في كل طرح متوسطي) الجانب الاقتصادي ليتناول باقي الميادين. ويمكن تقسيم هذه الشراكة المطروحة على النحو الآتي:

- شراكة سياسية وأمنية من حلال تحويل المنطقة إلى منطقة سلام واستقرار. وهـــذا يعــــي معالجسة قضايسا النزاعسات والامسن والهجسرة و «الارهاب» وعدم انتشار الاسلحة النووية. وفي هذا الاطار تدرك اوروبا ان مؤتمر برشلونة لن يتدخل في حل النزاعات التي يجري حلها مثل النزاع العربي-الاسرائيلي (لعدم إغضاب الولايات المتحدة، عرَّاب حلِّ هذا النزاع)، إنما يريد التـأكيد في ميثاقه على عدم لجوء الدول الشريكة إلى القوة لحل نزاعاتها، وتفادي التوتر واحرام سيادة الاراضى. ولا شك ان نقطتين في هذا الجانب أثارتا (وتثيران) خلافات كبيرة وهيى: مفهوم الارهاب والانضمام إلى معاهدة حظر السلاح النووي. وإذا كانت مختلف الدول قد اتفقت على إدانة «الارهاب» فإن سورية ولبنان عارضا المزج بين الارهاب وحق المقاومة ضد الاحتـــلال. أمــا في ما تعلق (ويتعلق) بنزع السلاح النووي فالكرة كانت قبل المؤتمر وأثناءه (وهمي دائمًا) في ملعب اسرائيل وحلفائها من الدول. فذلك يعنى التمهيد فعلاً لاقامـة ســـلام نهــائي في حــوض المتوســط وفي المنطقة بأسرها.

- شراكة إحتماعية وإنسانية حيث بدت اوروبا معنية مباشرة بما تعانيه دول جنوبي حوض المتوسط من مشكلة الهجرة المشروعة وغير المشروعة المتزايدة نتيجة للبطالة والفقر والتخلف. وهذه الهجرة ترتبط ايضًا بشكل أو بآخر بارتفاع نسبة البطالة. والأخطر من ذلك ان هذه الازمة تتحول إلى خزّان هائل احتياطي للعنف. من هنا، يبدو الترابط الشديد بين العوامل الاقتصادية

والاجتماعية والسياسية والأمنية.

- شراكة إقتصادية أساسها ليس مجرد فتح اسواق مقفلة أو محمدودة سابقًا، إنما العمل على تحديث هذه الاسواق. فقد أكدت بجربة الربع القرن الاحير ان ازدياد فقر الجنوب يودي إلى تراجع ازدهار الشمال وليس إلى تقدمه. ذلك ان اقتصاد الشمال مهما كان متقدمًا وحيدًا لا يعني سوى كميات معروضة في حال انتفاء الطلب. وفي هذا الاتجاه، يعود تلقائيًا الحديث عن «الحوار الاوروبي-العربي»، و «حسوار الشمال الجنوب»... وكيفية تطوير الجنوب لاقامة توازن موضوعي في العرض والطلب، وليس الاكتفاء بالحصول على المواد الأولية بأرخص الاسعار.

«شراكيو» أو «شركاء» حوض البحر المتوسط اتفقوا على ان هذا المؤتمر الاول من نوعه لن يكون إلا حلقة في سلسلة طويلة من المؤتمرات، وحددوا أحد البلدان المطلة على الضفة الجنوبية للمتوسط مكانًا للمؤتمر القادم، وزمانًا له في النصف الاول من ١٩٩٧، وأقروا برنامج عمل من احل إبقاء الاتصال والتشاور عبر «لجنة اوروبية متوسطية» وتأليف مجموعات عمل.

إعلان برشلونة: أقر المؤتمر الاوروبيالمتوسطي في اليوم الثاني والأحير من إنعقاده البيان
الختامي (إعلان برشلونة) الذي استمر إعداده،
على مستوى الخبراء، أكثر من خمسة أشهر. وجاء
الاقرار بالاجماع لكن بعد إدحال تعديلات عليه
بفعل التباين في وجهات النظر لدى بعض الدول
وحصوصًا بين الموقفين العربي والاسرائيلي.

يقع «إعلان برشلونة» في ٣٠ صفحة فولسكاب. يشير في مقدمته إلى «ان هذه المبادرة الاوروبية-المتوسطية لا تهدف إلى ان تحل محل المبادرات الاحرى التي بوشرت من احل السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، لكنها ستساهم في دفعها إلى الامام. والمشاركون يدعمون تحقيق

تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة في الشرق الاوسط ترتكز على القرارات الملائمة وذات الصلة بمحلس الامن للامه المتحدة وعلى المسادىء المذكورة في الدعوة إلى مؤتمر مدريد عن السلام في الشرق الاوسط، بما في ذلك مبدأ الارض في مقابل السلام مع ما يترتب على ذلك». والعبارة الأحيرة (مبدأ الارض في مقابل السلام) أضيفت إلى نص الاعلان بناء على طلب الجانب العربي.

وبعد تأكيد «الهدف العام وهو يقضي بجعل البحر الابيض المتوسط منطقة حوار وتبادل وتعاون من شأنها تأمين السلام والاستقرار والازدهار» والاتفاق على إقامة «شركة اوروبية متوسطية عبر تعزيز الحوار السياسي وتنمية التعاون الاقتصادي والمالي وإيلاء البعد الانساني والثقافي ما يستحق من إهتمام» وضع الاعلان عناوين كبيرة لم تأت في الحقيقة بجديد، إذ إنها كرّرت مبادىء «الديمقراطية»، «حقوق الانسان»، «التعاون»، «العارات في الحقيقة بجديد، إلى ما هنالك من مبادىء بالوسائل السلمية»... إلى ما هنالك من مبادىء وعبارات يكاد يستنسخها مؤتمر دولي أو إقليمي عن سابقه... (المناقشة التالية تبرز أهم نقاط اعلان برشلونة وتعطى تقويمًا له).

مناقشة: تحت عنوان «المتوسطية يجب ان تكون مطلبًا لشعوب الجنوب بالاساس»، كتب صالح بشير («الحياة»، العدد ١٩٧٣، تاريخ ٣ كانون الاول ١٩٩٥، الصفحة الاولى من ملف «تيا، ات»):

إذا كان البعض قد عقد امالاً في ان يكون اللقاء «الاوروبي-المتوسطي» الذي التأم في برشلونة يومي ٢٧ و ٢٨ تشرين الثاني الماضي، ايذانًا بانبعاث الفضاء المتوسطي من حديد، فعلى ذلك البعض ان يطوي آماله أو ان يؤجلها إلى حين قد يتأخر موعده كثيراً.

إذ إن ذلك اللقاء قد أحفق في ان يكون

لحظة التأسيس التي أريد له ان يكونها. فهو قد زعم لنفسه في البداية هدفًا كبيرًا وطموحًا يتمثل في التقدم بمقاربة شاملة كاملة لمنطقة تتعدد دولها (٢٦ دولة إضافة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية) ومشاكلها ووتاتر ومستويات نموها الاقتصادي وتباين ثقافاتها وانظمتها السياسية، ليخلص في نهاية المطاف إلى اعلان ختامي متواضع يكتفي بالحد الادنى الذي لا يلزم أحدًا أو لا يكاد يلزم أحدًا أو لا يكاد يلزم أحدًا أو لا يكاد يلزم إنشاء «منطقة أمن واستقرار»،من حلال إقرار إنشاء الروبي متوسطي»، أصبح ذلك الهدف بحرد أمنية أو «احتمال مؤجل»، تضمنته الفقرة الاخيرة من الوثيقة الختامية ربما إرضاءً لخاطر فرنسا التي كانت صاحبة المبادرة في هذا الصدد.

أما عن تحويل منطقمة حموض المتوسط إلى «منطقة تبادل حرى بواسطة مساعدة بلدان الجنــوب علــى الانتقــال إلى اقتصــاد الســوق أو استكمال ذلك الاكتمال، وهو ما كان بيت قصيد المؤتمر ورهانه الابرز، أقله بالنسبة إلى الطسرف الشمالي، فقد بقى بدوره في مرتبة المبدأ العام، فقد تظاهر المشاركون بالجدية في إنجازه، بل حددوا لــه سنة ٢٠١٠ موعدًا لا يمكن الالحلال به، لكن لقاء برشلونة لم يشهد وضع آليات أو تحديد استحقاقات مرحلية ملموسة تفضى إليه تدريجًا. أما «الشراكة الشاملة»، والتي قيل بأنها ستكون من هنا فصاعدًا عنوان العلاقة بين ضفتي المتوسط، فلم ير أحد لـ«شمولها أثرًا»، وإذا ما صير يومًــا، في مستقبل قريب أو بعيد، إلى إقامة أواصر الشراكة تلك مع هذا البلد المتوسطى الجنوبي أو ذاك، فإنه يستبعد ان تكون تلك الشراكة مندرجة ضمن رؤية متوسطية شاملة، هي اصلاً ليست قائمة، بـل ستكون في افضل حالاتهما مجمرد استلهام لحمالات عينية، كتجربة الاتحاد الاوروبي في هذا الصدد مع اسرائيل أو تونس.

ويمكن للمرء ان يستمر في إيراد عديد

الأمثلة الأحرى عن إحفاق لقاء برشلونة في تحقيق ما انعقد من اجله. لقد وضعت إحدى الصحف الفرنسية في معرض تقييمها لنتائج ذلك المؤتمر عنوانا يقول: «المحور الاوروبي المتوسطي بخطى صغيرة». وهو كلام يبدو انه يريد ان يبداور فشل التجربة وضآلة نتائجها من خلال اعتماد نبرة تنضح بالتفاؤل. إذ لا وجود لشيء اسمه «محور اوروبي متوسطي». أما عن «الخطوات» فهسي أصغر من صغيرة.

ولكن ما اسباب هذا الاخفاق؟

ربما أمكن القول إن السبب الرئيسي يتمثل في ان الاطراف المشاركة قد اقبلت على هدف كبير، إقامة الفضاء المتوسطي العتيد، بمطامح وبهواجس صغيرة وذاتية. وذلك ما يلاحظ لدى بلدان الاتحاد الاوروبي ولدى دول جنوب المتوسط سواءً بسواء.

فالاولى تريد فضاءً متوسطيًا يراعي مخاوفها ومصالحها الآنية دون ان يكلفها ذلك شيئًا سوى تقديم القروض والمساعدات المالية. فهي ترغب في فضاء متوسطي مفتوح ولكن بشكل انتقائي. بحيث يضمن حرية انتقال البضائع، ويبقى مغلقًا في وحه البشر، وذلك لفرط خوف بلدان الشمال من المحرة. وحتى في ما يتعلق بحرية انتقال البضائع وخرية انتقال البضائع فإنه لا يبدو ان البضائع وحرية انتقالها متساوية بالنسبة إلى الجميع. فالجانب الشمالي يطالب شريكه الجنوبي باستقبال منتوجاته الصناعية ولكنه يريد ان يحمي اسواقه الداخلية من غزو المنتوجات الزراعية الآتية من الجنوب.

وهذه الاعتبارات التجارية والاقتصادية ليست الهواجس الذاتية الوحيدة لسدى الاتحاد الاوروبي وبلدانه، بل هناك ايضًا الخوف مسن صعود الاصولية الاسلامية وما إلى ذلك من مخاوف من هذا القبيل.

أما من الجانب الجنوبسي، وهــو عربــي واسلامي في معظمه، فهناك ما أشار إليه العديــدون

من أنه قد جاء إلى هذا اللقاء مشتت الصفوف والمطالب، عاجزًا عن أدنى مظاهر التنسيق والتضامن، ولكن هناك ما هو أنكى من ذلك. فحسب اعتزاف أحد الدبلوماسين من بلد من بلدان الضفة الجنوبية انه لم يكن لديه أو لدى أي من زملائه أدنى تصور متوسطي متكامل، وقد حاءت غالبية الوفود إلى برشلونة وفي الذهن كلمة اساسية واحدة: حوض معركة من احل الحصول على أكبر قدر ممكن من ذلك المبلغ الذي رصده الاتحاد الاوروبي لمساعدة بلدان الجنوب والذي يصل إلى ٧،٤ بليون وحدة حسابية اوروبية (٣٠ بليون فرنك فرنسى).

غير ان فشل اللقاء الاوروبي المتوسطي الاحير ربما عاد إلى اسباب أعمق وأكثر جوهرية من كل تلك التي سبقت الاشارة إليها، وربما كان اول هذه الاسباب ان بلدان الاتحاد الاوروبي ليست في وارد الجاز مبادرة دولية بهذا الحجم.

فبلدان الاتحاد الاوروبي لم تبرهن منذ نهاية الحرب الباردة وحتى يومنا هذا إلا على شيئ واحد، وهي انها إن كانت نجحت في ارساء سوق ضخمة مترامية الاطراف تمتد من تخوم القطب الشمالي إلى ضفاف المتوسط، وإن تمكنت تبعًا لذلك من إقامة عملاق افتصادي، إلا انها بقيت حتى الآن قزمًا سياسيًا أعجز من ان يكون قادرًا على الاضطلاع بمبادرة دبلوماسية كبرى.

وفي صدد كهذا، كيف يمكن للاتحاد الاوروبي ان يطمح في تولي دور محرك داخل فضاء متوسطي محتمل، إذا كان تأثيره هامشيًا أو منعدسًا إلى تلك الدرجة المعلومة في معالجة نزاعات المنطقة ونقاط احتكاكها، وهي التي يمكنها ان تفشل كل مسعى تكتلي. وقد قدم لقاء برشلونة الاخير أفضل مثال على ذلك. فقد تخلله سحال سوري اسرائيلي حول تعريف «الارهاب» و «المقاومة»، وحد المشاركون صعوبة بالغة في التوفيق بين طرفيه وفي احتيازه.

وعجز اوروب في صدد نزاعات المتوسط حلي قد لا يحتاج إلى تذكير، سواء تعلق الامر علف الشرق الاوسط أو بقضية البوسنة، وكلاهما في يد الدبلوماسية الاميركية بالكامل. أو بالازمة الجزائرية، ومشكلة لوكربي وما نتج عنها من حصار مضروب على ليبيا. ناهيك بالخلاف التركي-اليوناني وتجزئة جزيرة قبرس.

وإذا كانت الدبلوماسية الاوروبية غير فاعلة اصلاً فإن مصاعبها تكون أكبر في ما يخص المتوسط، وذلك بسبب من توازن القوى داخل الاتحاد الاوروبي ذاته. فالملف المتوسطي يعين بشكل خاص بلدان الجنوب الاوروبي، تلك المسماة بد القوس اللاتين (فرنسا واسبانيا وايطاليا)، وهذه، على افتراض انها تشكل تكتلاً، أبعد من ان تكون مركز ثقل المجموعة الاوروبية. فهذا الاحير يقع في الشمال الاوروبي وبلدانه، سواء في ذلك المانيا وجوارها، أو حتى بريطانيا، أكثر انشغالاً بالجوار الاوروبي الشرقي. لذلك فإن بلدان القوس اللاتيني أضعف من ان تكون قادرة بالدان القوس اللاتيني أضعف من ان تكون قادرة

على ادراج الملف المتوسطي محوريًا على الاتحاد الاوروبي برمته.

لكل ذلك، فإنه إذا ما اريد للمشروع المتوسطي ان يصبح فاعلاً ومستقبليًا يجب ان تسولاه بلدان الجنوب وهي صاحبة المصلحة الاساسية في ارسائه والحاجة إليه. فإذا كان الفضاء المتوسطي بحرد سوق في نظر اوروبا، أو بحرد بعد من ابعادها، فهو بالنسبة إلى بلدان الجنوب منقذها الوحيد نحو الحداثة وطريقها إليها. فهو الذي يفتح في وجهها آفاق المستقبل والدحول إلى العصر. ذلك الذي ما انفك يتأجل منذ مئتي سنة.

غير ان هذه المهمة قد تكون فوق طاقة نخبنا السياسية والثقافية في وضعها الراهن واستعداداتها وكفاءاتها الماليسة.

## حوض نهر الاردن

الجوى: ينبع نهسر الاردن من اسفل حسل الشيخ (حرمون) الغربي والجنوبي من ارتفاع ٩١٠م. وهو يفيض في الربيع عندما تذوب الثلوج في جبال حرمون. ونهر الاردن يبدأ بعد التقاء مياه نهر بانياس (الذي ينبع في سورية) بنهري الدان والحاصباني (الذي ينبع من السفوح الجنوبية الغربية لجبل حرمون في لبنان) حيث يسير بعد ذلك في بحرى واحد رئيسي متجهًا إلى بحيرة الحولة يرفده نهر البريقيت قبل بلوغها بالاضافة إلى ينابيع الحولة. يواصل نهر الاردن جنوبًا مخترقًا بحسيرة طبريا. ويرفده بعد طبريــا نهــر الــيرموك وهــو أهــم روافد نهر الاردن، كما يتلقى مياهمه من محاري ماتية في الضفة الشرقية والضفة الغربية قبل وصولــه إلى البحر الميت. وعمومًا يمكن تقسميم بمحرى نهـر الاردن في «وادي الاردن» إلى ثلاثــة أقسـام: «الاردن الاعلى» ويمتد من المنبع حتى سهل الحولة، ثم «الاردن الاوسط» الـذي يشمل بحيرة طبريا والجزء الجنوبي حيث يسير النهر حتى التقائه باليرموك، ثمم «الاردن الأدنى» بين بحيرة طبريا والبحر الميت. وبعد احتساب ما يفقد نهــر الاردن من المياه اثناء التبخر ومراعباة التذبيذب في كمية المياه على مدار السنة فإن متوسط تصريفه يبلغ ٨ مليار متر مكعب (رياض توفيق ماضي: «سياسة الصهاينة المائية في الاراضي العربية المحتلة»، منشورات وزارة الثقافة السمورية، دراسمات اجتماعیة (۲)، دمشت ۱۹۹۰، ص ۱۷-۲۰.

وسامر مخيمر وخالد حجازي، «أزمة الميساه في المنطقة العربية-الحقائق والبدائل الممكنسة»، منشورات عالم المعرفة الكويتية (٢٠٩)، ٢٩٩، ٥٩٣، ٢٤١).

العلاقات الدولية في إطار حوض نهسر الاردن دول الاردن وسورية ولبنان واسرائيل. وتجري التفاعلات الدولية في إطار الحوض على أسسس صدامية، الدولية في إطار الحوض على أسسس صدامية، لوقوع الحوض في إحدى البقر المشتعلة للصراع العربي-الاسرائيلي (راجع مادة «الاردن» في الجزء الاول من هذه الموسوعة: «الاردن، نهر ومسألة مياه»، ص ١٨١-١٨١، و «مناطق حدودية متنازع عليها بين الاردن واسرائيل» ص ١٩٠ مراعة سامر عيمر وحالد حجازي-المرجع في دراسة سامر عيمر وحالد حجازي-المرجع مرجعًا لدارسين من العرب وآخرين أجانب مرجعًا لدارسين من العرب وآخرين أجانب

الدبلوماسية الصهيونية المائية قبل قيام السوائيل: تجسد الرسالة التي وجهها حاييم وايزمان إلى دافيد لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا في ٢٩ تشرين الثاني ٩١ ١٩١، وتلك التي وجهها دافيد بن غوريون باسم اتحاد العمال الصهيوني إلى حزب العمال البريطاني في ١٩٢٠، وقرار الحركسة الصهيونية في تشرين الثاني ١٩٢٠، طابع وملامح

الدبلوماسية الصهيونية الموجهة للاستحواذ على مياه نهر الاردن وروافده بغية تـأمين الموارد المائية اللازمة لأعمال الاستيطان والتوسع وخطوة رئيسية في بناء اسرائيل. تضمنت الرسائل والقرار الآتي:

- ضرورة شمول حدود فلسطين منحدرات جبل الشيخ ومنابع الاردن والليطاني، وذلك لان خط سايكس-بيكو يقطع منابع المياه ويحرم «الوطن القومي اليهودي» الموعود من الحقوق الاستيطانية الخصبة في الجولان وحوران.

- تـأكيد ان انهـار «ارض اسـرائيل» هـي الاردن والليطاني واليرموك.

ان هذه المطالب لازمة وضرورية لتــأمين
 زراعة ناجحة من جهة، وتوليد طاقة كهربائية مــن
 جهة ثانية.

مع تمسك فرنسا بخطوط سايكس-بيكو التي تضمنت وقوع حوض الليطاني بالكامل وكذلك منحدرات جبل الشيخ (حرمون) داخل مناطق انتدابها في سورية ولبنان، بدأت تأويلات صهيونية لنصوص لم تكن في مصلحة المشروع الصهيوني. وأبرز هذه التأويلات ما كتب البروفسور الاسرائيلي جدعون فيشلزون في التوطئة المولة التي كتبها لمشروع أليشع كيلي المستقبلي، الطولة التي كتبها لمشروع أليشع كيلي المستقبلي، حيث أورد البند الخاص بالمياه في اتفاق موقع بين الانتداب الفرنسي والانتداب البريطاني في ١٩٢٤ على الشكل التالى:

«يقوم خراء تعينهم سلطات سورية وسلطات ارض اسرائيل بوضع دراسة مشتركة لامكانات استغلال مياه الاردن الاعلى، واليرموك،

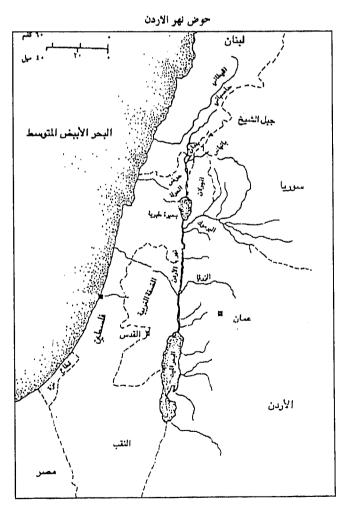

وروافدهما من اجل الري وتوليد الطاقة ولتلبية حاجات المناطق الواقعة في ظل الانتداب الفرنسي (في سورية) وفي اثناء الدراسة تعطي حكومة فرنسا ممثليها تعليمات متساهلة بشأن استخدام فوائض هذه المياه لمصلحة ارض اسرائيل».

في حين ان النص الاصلي لم يورد لفظ «ارض اسرائيل» فأحله الكاتب محل لفظ «فلسطين». كما أحل عبارة «...لتلبية حاجات المناطق الواقعة في ظل الانتداب الفرنسي» محل عبارة «... وذلك بعد ان تكون الاراضي الزراعية في لبنان وسورية قد رويت تمامًا».

إضافة إلى ذلك، أغفل الكاتب (جدعون فيشلزون) المعاهدات الاخرى مثل معاهدة ١٩٢٢ الحتى نصت في مادتها الرابعة على ان «الحقوق المكتسبة لسكان سورية ولبنان على مياه الاردن تبقى محفوظة»، ومعاهدة حسن الجوار بين حكومتي فرنسا وبريطانيا، في ١٩٢٦، والتي نصت في مادتها التاسعة على «ان كل الحقوق والعادات التي كرستها النصوص والعادات المحلية في استعمال التي كرستها النصوص والعادات المحلية في استعمال مياه الانهار والقنوات والبحيرات للري والاستعمال تبقى سارية المفعول ضمن الشروط الحاضرة».

ومن المشروعات المائية الخاصة بنهر الاردن والموضوعـــة لمصلحـــة الصهيونيـــة (واســــرائيل مستقبلاً):

- في ١٩٣٨، كلفت الحكومة الاميركية البروفسور لودر ميلك تحري وسائل صيانة التربة في الشرق الادنى؛ وفي ١٩٣٩، ابتكر لودر ميلك فكرة محاكاة «سلطة وادي تنسي» وتنفيذها باسم «سلطة وادي الاردن». وقدّم لودر ميلك تقريره في ١٩٣٩ ووسعه في كتابه اللاحق «فلسطين-ارض الميعاد» في ١٩٤٤، ويعتمد هذا التقرير على: (أ)- الاستيلاء على مياه نهر الاردن ومصادرها في تل القاصي ونهري الحاصباني وبانياس، وكذلك الاستيلاء على نهر الليطاني

لسحبه لري اراضي النقب، وتجفيف بحيرة الحولة وإمرار نهر الاردن إلى بيسان ثم إلى النقب، والفرضية التي بنى عليها لودر ميلك مشروعه هي ان مياه نهر الاردن تشكل فائضًا عمّا تحتاج إليه اراضي وادي الاردن للزراعة نما يوفر كميات من المياه لري الاراضي خارج وادي الاردن. وهذه الفرضية لم يجر تأييدها من قبل أي تقرير آخر. (ب) - شق قناة بطول ٧ أميال لنقل الكميات اللازمة لتعويض مياه نهر الاردن التي يفقدها بحر الميت وذلك من البحر المتوسط، واستغلال مساقط المياه النهرية ومسقط مياه البحر للحصول على المياة النهرية ومسقط مياه البحر للحصول على الماقة الكهربائية. وهذه الفكرة بمنزلة إحدى الافكار الاسرائيلية التي تبرز باستمرار وضمن أي مشروعات مائية منذ مؤسس الحركة الصهيونية هرزل.

- قدم هايز-سافيج، بتكليف من الوكالة الصهيونية، مشروعًا مكملاً لمشروع لودر ميلك، ويهدف إلى تطبيقه عمليًا على عشر مراحل تستغرق كل منها سنة. وكلا المشروعين (لودر ميلك وهايز-سافيج) يتجاهل اوضاع الحدود الدولية.

- ومن المشروعات السابقة على قيام دولة اسرائيل ايضًا «مشروع أيوفيدس»، ويعد أول دراسة هيدروغرافية لوادي الاردن. وقد حاء بتكليف من الحكومة البريطانية بعد اقتراح تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، بغرض تطوير الاراضي وجعل بعضها ملائمًا لتوطين العرب الذين سيصبحون بلا مأوى.

قيام دولة اسرائيل والشروع في ترتيبات للاستحواذ علم مياه الاردن: يمكن تقسيم ترتيبات اسرائيل المائية إلى ثلاث مراحل:

- المرحلة الاولى وتمتد من ١٩٤٨ إلى ١٩٥٨، حيث شرعت اسرائيل في اعمال خطة زراعية-مائية تركز على ثلاثة اهداف: إمكانية استيعاب المهاجرين الجدد، إقامة المستوطنات

الزراعية، وإنتاج الغذاء. وقد تطلب تحقيق هذه الاهداف تنفيذ مشروعات مائية تتمشل في: إنشاء شبكات مياه في مختلف المناطق لحصر الموارد الجوفية؛ إقامة جملة من محطوط الأنابيب المحلية تمتد من الشمال إلى الجنوب؛ وإنشاء قناة لسحب المياه من نهر الاردن باتجاه الصحراء الفلسطينية.

وقد بدأت اسرائيل بين ١٩٤٨ و١٩٥٣ بغير عدة آلاف من الآبار لتزويد المستوطنات بالمياه لدرجة استنزفت الطبقة المائية الجوفية للشريط الساحلي. ثم شرعت بعد ذلك في تنفيذ ما عرف بد «خطتي السنوات السبع والسنوات العشر»، وبدأ تنفيذ الاولى فعلاً في ١٩٥٣ ثسم عدلت إلى الخطة الثانية في ١٩٥٦. وتضمنت الخطتان استيلاء اسرائيل على ٥٠٪ من مياه نهر الخطتان استيلاء اسرائيل على ٥٠٪ من مياه نهر الاردن، مع العلم ان كمية المياه التي تنبع مسن المحموع الكلي لكميات المياه التي يحتويها نهر الاردن وروافده.

ويتوازى مع المشروع السابق مشروع العوجا-النقب الدي تم إقراره في ١٩٥٤ والذي يشكل حلقة متكاملة مع قناة نقل مياه الاردن، وهو يتألف من خطين: شرقي وقد نفذ في ١٩٥٥ وغربي ونفذ في ١٩٥٠ ويهدف إلى تأمين نقل المياه الواردة من مشروع تحويل نهر الاردن والضخ من بحيرة طبريا إلى اراضي النقب، ويلاحظ ان منطقة النقب قد حظيت باهتمام كبير من اسرائيل. وأحيرًا، يأتي خلال هذه المرحلة مشروع تحفيف بحيرة الحولة واستصلاحها.

- المرحلة الثانية، وتمتد مسن ١٩٥٨ إلى ١٩٥٨، حيث انصب الاهتمام على تطوير زراعة الموالح والزهور وكذلك المحاصيل مثل القطن. وقد نفذت اسرائيل حدال هذه الفترة اضخم وأكبر مشروعاتها المائية، مشروع طبريا-النقب لنقل النقب الشمالي وإلى الجنوب.

- المرحلة الثالثة، وتمتد من ١٩٦٨ إلى اليوم، وهي مرحلة تطوير الانتاج والتكنولوجيا الزراعية. ولم تواكب هذه المرحلة مشروعات مائية كبرى.

خطة جونستون: أعـد حـوردون كـلاب، رئيس هيئة تنمية وادي تنسى في الولايات المتحدة، حطة لاستغلال مياه نهر الاردن، وذلك في ١٩٥٣ وبناء على طلب الحكومة الاميركية التي كان دافعها هو رغبتها في إيجاد أرضية مبدئية للتعامل المباشر بين العرب واسرائيل. وقد حمل هذه الخطـة إلى المنطقة مبعوث شخصي لـــلرئيس الامــيركي ايزنهاور، وهو إريك جونستون الذي ارتبطت الخطة باسمه. وتمّ تطوير هذه الخطة على مــدى ٢٤ شهرًا من المفاوضات بين جونستون والدول العربية واسرائيل، وحررت تلك المفاوضات بشكل منفصل. وقد قررت الجامعة العربية، السي تحفظت مبدئيًا على المشروع، تشكيل لجنة من الخبراء العرب لوضع مشروع يعبّر عن وجهة النظر العربية، ويتفرع عن هذه اللجنة لجان فنية من حبراء كل دولة عربية من دول حوض الاردن مع وضع مصالح الشعب الفلسطيني في الاعتبار. وكان دافع الجامعة العربية لتشكيل هذه اللحان ما ظهر لديها من تجاهل المشروع للحدود الدولية وحطوط الهدنة، بالاضافة إلى تخزين المياه في بحيرة طبريا الـتي تقع بالكامل تحت السيطرة الاسرائيلية، ومن ثم فإن الخطة تهيء لاسرائيل فرصة تدمير الزراعة

تتمثل العناصر الرئيسية لخطة حونستون بالتالي:

- التخزين: إنشاء سدّ على نهر اليرموك بسعة تخزينية تبلغ ٣٠٠ مليون متر مكعب لاغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية. وتخزين فائض تدفق نهر اليرموك في بحر الجليل (بحيرة طبريا).

- التوزيع: إقامة سد تنظيمي على نهر الميرموك لتسهيل تحويل المياه لقناة الغور والمياه الفائضة إلى بحيرة طبريا، وإقامة قناة تغذية من بحيرة طبريا إلى قناة الغور الشرقية، وكذلك إقامة المنشآت اللازمة عبر الاردن لنقل المياه من قناة الغور الشرقية إلى الغرب.

- تقسيم المياه: للاردن: الباقي من نهر الميرموك (تقديرًا ٣٧٧ مليون متر مكعب) بعد توزيع ٢٥ مليون متر مكعب لاسرائيل، و ٩٠ لسورية. و٣٤٣ مليون متر مكعب من مياه نهر الاودية والآبار. و ١٠٠ مليون متر مكعب يتم سحبها من بحيرة طبريا.

لسورية: ٩٠ مليون متر مكعب من أعمالي اليرموك. و٢٠ مليون متر مكعب من رافد بانياس. و٢٢ مليون متر مكعب من اعالى الاردن.

للبنان: ۳۵ ملیون میز مکعب مین الحاصبانی.

لاسرائيل: ٢٥ مليون منر مكعب من اليرموك. الباقي من نهر الاردن. و ٣٦١ مليون من مكعب (بعد التوزيع على سورية والاردن) من اجمالي تصرف نهر الاردن.

وقد اعترضت لجنة الخبراء العربية على مشروع حونستون للاسباب التالية: أ- رفض مبدأ استخدام مياه نهر الاردن حارج حوضه، وذلك بموجب ما تقضي به قواعد القانون الدولي في شأن الانهار الدولية، وبناء عليه فليس لاسرائيل الحق في تحويل مياه نهر الاردن خارج الحوض لري النقب. ب- رفض فكرة تخزين المياه داخل بحيرة طبريا لوجود ينابيع مالحة في قاع البحيرة، ما يترتب عليه زيادة ملوحة المياه المخزنة، إضافة إلى وحود البحيرة بالكامل داخل اسرائيل. ج- إمكان تأثر الاماكن المسيحية المقدسة في حالة حدوث ارتفاع في منسوب المياه في البحيرة.

واعترضت اسرائيل ايضًا على المشروع، وذلك لرغبتها في إدماج الليطاني في نظام نهـر

الاردن. ويندرج هذا المطلب الاسرائيلي في سياق المشروعات الدي تبنتها الحركة الصهيونية منذ البداية، والتي وحدت سبيلها للتنفيذ بعد حرب لبنان في ١٩٨٢ (راجع «لبنان» في جزء لاحق).

خطة بونجر وخطة إنشاء سد المقارن: تمثل خطة بونجر التي أعدها الاميركي ماكس بونجر مقترحًا لتنمية الري والطاقة الكهربائية عند المقارن على نهر اليرموك، وقد حظيت بموافقة المستفيدين الأساسيين (الاردن وسورية). وقد وافقت الامم المتحدة والوكالة الاميركية للتعاون الفين المحددة والوكالة الاميركية للتعاون الفين المحددة والوكالة الاميركية للتعاون الفين المحددة والوكالة المشروع، كما وافقت الحكومة الاردنية على المشاركة في التمويل.

كان ينظر لمشروع تنمية البيرموك من الوجهة السياسية كحل عملي لمشكلة اللاجئين. ولكن اسرائيل اعترضت على المشروع بدعوة ان لها حقوقًا في اليرموك، ما دفع الخبراء الاميركيين إلى اعلان ان الخطة غير عملية وغير اقتصادية، كما تمّ سحب التمويل الاميركي للمشروع. وضغطت الولايات المتحدة على الامم المتحدة لتحذو حذوها في سحب التمويل. وأدّى هذا في النهاية إلى إغلاق ملف المشروع.

أما عن خطة إنشاء سدّ المقارن فهسي على الوجه التالى:

أعلنت الحكومة الاردنية عن المشروع في ١٩٧٤، ثم طلبت في بداية ١٩٧٥ دعمًا ماليًا من وكالة التنمية الدولية الاميركية للبدء في اعداد التصميمات والدراسات التمهيدية. وقد وافقت الوكالة وقامت باقراض الحكومة الاردنية ١٥ مليون دولار. وقد تمّ تصميم السدّ بغرض إتاحة إمكان أكبر للري في وادي الاردن، وقام بتصميمه الاردنون تحت إسم «مشروع ري وادي الاردنل المرحلة الثانية». وعلى الرغم من موافقة اطراف عديدة على دعم المشروع ماليًا ومنها الولايات المتحدة التي أدرجته ضمن موازنتها لعام ١٩٧٩ المتحدة التي أدرجته ضمن موازنتها العام ١٩٧٩ المتحدة التي أدرجته ضمن موازنتها لعام ١٩٧٩ المتحدة التي المتحدة

۱۹۸۰ (۱۵۰ مليون دولار) فإن الشرط الاساسي للشروع في التمويل يتمثل في ضرورة اتفاق الاردن مع كل من سورية من جهة، واسرائيل من جهة أخرى. وهذا ما لم يحدث حتى الآن (۱۹۹۲).

أزمة تحويل مياه نهر الاردن في ١٩٥٩، وقد اسرائيل في تحويل مياه نهر الاردن في ١٩٥٩، وقد استنفر هذا العمل الاهتمام العربي، فطالب البعض (على رأسهم الرئيس المصري جمال عبد الناصر) بمنع اسرائيل بالقوة المسلحة من تنفيذ المرحلة الاخيرة من خطتها والتي كانت تجري بالقرب من المنطقة المجردة من السلاح على الناحية الاسرائيلية من خطوط الهدنة. بينما ذهب بعض آخر إلى ضرورة البدء في مشروعات على نهر الاردن قبل وصول مياهه إلى اسرائيل، وذلك لإلغاء أي قيمة لمشروعات التحويل الاسرائيلية من ناحية، وتجنب المحرب فإنه يمكن الصمود في حسرب اسرائيل للحرب فإنه يمكن الصمود في حسرب داعية تتيح إمكان المساندة الدولية.

وقد عقد مؤتمر القمة العربي الاول في كانون الثاني ١٩٦٤ البحث هذا الموضوع. وقد أقر المؤتمر فكرة «اختيار موقع الدفاع بدلاً من موقف الهجوم»، وذلك عن طريق وضع الخطوط العامة لمشروع عربي لتحويل مياه الاردن داخل البلاد العربية دون التعرض للمشروع الاسرائيلي حتى لا تتذرع اسرائيل بدعوى الدفاع عن النفس. كما تقرر تشكيل قيادة عربية موحدة للانذار عن أي تدخل مسلح تقوم به اسرائيل بهدف تعطيل المشروع العربي لاستغلال مياه الاردن. وقد ردّت المشروع العربي لاستغلال مياه الاردن. وقد ردّت المشائيل على مؤتمر القاهرة بما اعلنه رئيس وزرائها انذاك في احتماع الكنيست بأن «حجز المياه سوف يتم، وان اسرائيل ستتخذ أجراءاتها إذا ما حاول العرب تحويل منابع الاردن».

تعثرت محاولات وخطوات تحويل مياه نهـر الاردن إلى داخـل الاراضـي العربيـة لعـدة اســباب

مالية وعسكرية. حيث لم تنف له بعض الدول الالتزامات المالية، كما تحفظ الاردن ولبنان على دخول قوات دعم أو مساندة حتى لا يـودي ذلك إلى استفزاز اسرائيل في الوقت الذي لم تكتمل فيـه القوات العربية الموحدة.

وقد ظهر تأييد الولايات المتحدة لاسرائيل في هذه الازمة، وهذا يتضح من المذكرة التي قدمها السفير لونيوس باتل والموجهة من الرئيس ليندون جونسون إلى الرئيس جمال عبد الناصر حيث اعتبر «المشروع العربي» بمنزلة «أكسبر خطر يهدد السلام»، وأكدت الولايات المتحدة أهمية مشروع حونستون كأفضل حل للتنمية من وجهة نظرها.

وعلى وحه العموم، فقد انتهى الامر إلى ان اصبحت مياه الاردن وروافده في يـدي اسـرائيل، و لم توضع موضع التنفيذ المشروعات العربية.

حديث المياه في اسرائيل في السنوات الاخيرة: أعلن دان سلازفسكي، مفوض المياه في اسرائيل وأحد أعضاء الوفد الاسرائيلي في المحادثات متعددة الاطراف بشأن المياه رجولة فيينا ۱۹۹۲) بقوله: «إن البعض يرى مناسبة اسرائيل أكثر للصناعة، غير ان كثيرًا من الاسرائيليين لا يحبذون هذا الرأي على أساس انه من المهم التمسك بالارض». ويرى البعـض ان تغيـير انمـاط استعمال المياه في الشرق الاوسط بتخفيض التركيز على الزراعة ينطوي على «تضحيات» من الاسوائيليين لوحود أكبر بونـامج زراعـي لديهـم. بينما يرى البعض الآخر ان الاقتصاد الاسرائيلي كان بالامكان ان يحصل على فوائد أكبر لـو انــه تخلى عن الزراعة المكلفة ذات الدعم العالي بـدلا من الاستيلاء على مزيد من المياه العربية يوسّع بهــا من إنتاجه الزراعي الـذي يفتقـر إلى الكفـاءة. لقـد ترتب على ذلك ان اسرائيل قد استنزفت المصادر المائية الواقعة تحت سيطرتها في إطار سياستها للاستثمار الزراعي الاستيطاني، ما دفع يسوري

دافيد إلى القول بأن التخطيط الماثي في اسرائيل إما انه يستند إلى اوهمام ومبالغمات مآلهما إلى التحطيم على صخرة الواقع، وإمما ان الاسمرائيليين «لا يثقون حقيقة بديمومة اسرائيل كدولة يهودية».

وقد برز امام اسرائيل بوضوح حلال فترة الحفاف (١٩٨٧ - ١٩٩١) حيسار التحلي عن مخططها الزراعي. ويتطلب ذلك بالطبع ترتيبات سلام حتى يتسنى لها إعادة تخصيص المياه بزيادة تحصص الاستخدامات الصناعية والمنزلية في مقابل تلك الموجهة للقطاع الزراعي، حيث لم يعد ممكنًا ان تستمر اسرائيل في تصديسر المياه في صورة منتجات زراعية قائمة على الري. لذا فقد أعلنت في ايار ١٩٩١ انها سوف تخفض حصة المياه في المخصصة للزراعة المروية بنسبة ٥٪ تدريجيًا. والملاحظ ان هذا الاعلان الاسرائيلي يتزامن مع بداية ترتيبات السلام في المنطقة على أساس صيغة مداديد.

المشروع الماتي الاسرائيلي: (كما ورد في مؤلف د. سامر مخيمر وخالد حجازي، «أزمة المياه في المنطقة العربية»، سلسلة عالم المعرفة، (٢٠٩)- ١٩٩١، ص ١٩٤٤- ١٩٦١، اعتمادًا على مرجعين رئيسيين: الاول، أليشع كالي، «المياه والسلام، وجهة نظر اسرائيلية»، ترجمة رنده حيدر، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط ١، بيروت، ١٩٩١. الثاني، كامل زهري، «النيل في خطر»).

يرتكز هذا المشروع على ادعاء اسرائيلي صاغه البروفسور الاسرائيلي جدعون فيشلزون على النحو التالي: «إن البنية المائية السطحي منها والجوفي في الشرق الاوسط غير متواصلة، وهذا ما يقيم ارتباطًا مائيًا بين مناطق جغرافية مختلفة، وتشير حريطة مصادر المياه في الشرق الاوسط إلى المصادفات الجغرافية. وهذه الظاهرة تقوض مفهوم حقوق الملكية وشرعية الاستخدام محليًا فقط وتفرض الحاجة إلى اتفاق لنقل المياه إلى مناطق لم

تشأ المصادفات ان تمنحها إياها. لكن التقويم السياسي الذي يزيد بحكم طبيعته في الحواجز وينشىء الفواصل، ألحق ويلحق الضرر بتحقيق هذا الاعتماد المتبادل».

ويميل الاسرائيليون إلى الربط بين تحقيق السلام وانهاء حالة الحرب بينهم وبين الاطراف العربية من جهة واقرار مشروعهم المائي من جهة أحرى. وفي هذا الصدد يشير البروفسور دان سلازفسكي مفوض المياه في اسرائيل وأحد أعضاء الوفد الاسرائيلي في لجنة المياه بالمباحثات متعددة الاطراف في فيينا عام ١٩٩٢ إلى انه:

«إذا كان احد يقصد السلام فينبغي ألا يجادل بشأن المياه، وعليه ان يجلس لمحاولة البحث عن حلول فنية. فإذا كانوا يقولون (يقصد العرب) إنه لا يمكننا التحدث اليكم عن المياه لأننا لا نزال اعداء فإنهم لا يقصدون السلام».

ودعا يوسي بيلين رئيس الوفد الاسرائيلي في الجولة الخامسة من المحادثات متعددة الاطراف بشأن المياه إلى نبذ الحديث عما أسماه «حقوق الماضي» والتي تتمثل في المياه التي اغتصبتها اسرائيل منظوره: «وجود نقص في المياه لدى الدول العربية واسرائيل معًا مما يطرح ضرورة تعاونهما لزيادة الموارد بدلاً من التركيز على حقوق الفلسطينيين والسوريين وغيرهم في مصادر المياه الموجودة».

وتتمثل اركان المشمروع الاسمرائيلي في الآتي:

ا- تزويد الضفة الغربية وقطاع غزة بالمياه من مصادر حارجية. ويطرح المشروع الاسرائيلي النيل أو اليرموك أو الليطاني أو جميعها كمصدر رئيسي حارجي. ويصف هذه الخطوة بانها الخطوة الاولى الواعدة التي تتوافر لها إمكانات تقنية فضلاً عن ضرورتها السياسية لتجاوز الصراع المائي المرتقب في هذه المنطقة والذي قد يشكل حطرًا على السلام.

Y- نقل مياه النيل إلى شمالي النقب، حيث يزعم المشروع ان كميات ضميلة من المياه بالمقياس المصري لا تشكل عنصرًا مهمًا في الميزان الماتي المصري. كما ان هناك مشروعًا مصريًا حاليًا لتزويد سيناء بالمياه يمكن مده. كما يستكمل المشروع مزاعمه بالقول ان لدى مصر فواقيض متوقعة من المياه.

٣ - مشروع اردني --اسسرائيلي مشعرك لاستغلال مياه نهر البرموك. وذلك بتعزين مياه السيول الشتوية لنهر البرموك في بحيرة طبريا الواقعة داخل حدود اسرائيل.

٤ - مشروعات مع لبنان تتضمن الاستغلال الكهربائي لنهر الحاصباني، ونقل مياه الليطاني إلى اسرائيل واستغلاله كهربائيًا.

ويحتوي المشروع الاسرائيلي المطروح على كم كبير من المزاعم التي لا تؤيدهما حقمائق الاوضاع المائية في المنطقة، حيث إنه:

١- يلقي بعبء المشكلة المائية للضفة الغربية وقطاع غزة على عاتق السدول العربية المجاورة، ويتغاضى عمداً عن استنزاف اسرائيل القائم والمستمر لموارد الضفة الغربية وغيزة. ويتضمن التصور المطروح تهديدًا بحدوث صراع إذا لم تحل المشكلة عبر الطريق الوحيد الدي حدده.

٢- يزعم ان مصر لديها فوائض مائية
 مرتقبة (لأن هناك مياها تضيع من وجهة نظر
 المشروع في البحر المتوسط) وهذا زعم غير صحيح

حيث ان المياه التي تضحي بها مصر لتذهب إلى البحر ترجع لثلاثة اسباب رئيسية: أ- الحاحة إلى المحافظة على التوازن الملحي في الدلتا وذلك بالتخلص من الاملاح في شكل ملح مذاب في المياه. ب- ان هناك اتصالاً بين مياه البحر المالحة والمياه الجوفية الموجودة تحت الدلتا، فمياه البحر وتقوم مياه الخزان الجوفي بالاتجاه شمالاً لاعاقة مياه البحر المالحة (نحو ٥،٠ مليار متر مكعب سنويًا). البحر فهذا من شأنه ان يدفعها للارتداد للدلتا وإحداث آثار تدميرية.

ويضاف إلى ما سبق تجاوز المسروع الاسرائيلي عن كون مصر دولة من دول حوض النيل، وهي تلتزم بناء على ذلك بألا تأتي بأي تصرفات تؤدي إلى الاضرار بسائر دول الحوض. كما ان مصر تلتزم بقواعد القانون الدولي التي لا تسمح بهذا التصرف؛ إلا إذا كان غرض المشروع الاسرائيلي إثارة مخاوف دول الحوض واستثمار هذه المخاوف لتهديد أمن مصر القومي.

٣- يدعو المشروع إلى استغلال اردني-اسرائيلي مشترك لنهر اليرموك (الملاحظ تحاوز سورية) على ان يتم التخزين في بحيرة طبريا الواقعة بالكامل تحت السيطرة الاسرائيلية. ويمثل هذا إحياء للمشروعات الاسرائيلية القديمة في هذا الصدد.

٤- يرمي المشروع إلى تغطية اغتصاب اسرائيل للمياه اللبنانية بجعل ما تم بالفعل عملاً شيسسوعيًا .

# حوض نهر النيل

(راجع الجنزء الثناني من هذه الموسوعة، مادة «افريقينا»، «النيل (نهر وحوض) ومسألة مياه»، ص ١٦٧-١٧١).

(مراجع المبحث التالي: سامر مخيمر وحمالد حجازي، «أزمة المياه في المنطقة العربية-الحقائق والبدائل المكنية» (٢٠٩)، سلسلة عالم المعرفية، الكويت، ١٩٩٦، ص من ٤٦ إلى ٥٤، ومن ٩٤ إلى ١١٠، و٢٢٧. وجنون واتربسري (بروفسسور ومدير مركز الدراسات الدولية في جامعة برنستون الاميركية)، «ملف المياه في الشرق الاوسط»، «الحياة»، الاعكاد ٢١٧٦ و١٢١٧ و١٢١٧ و۱۲۱۷۸، تــاريخ ۲۷ و۲۸ و۲۹ حزيــران ١٩٩٦، ص ١٨. وعبد الملك عودة (استاذ العلوم السياسية، العميد السابق لكلية الاعلام في حامعة القاهرة)، «هل بدأت المواجهة في أعالي النيل»، «الحياة»، العدد ١٢٢١١، تـاريخ اول آب ١٩٩٦، ص ٧. وإدريس القساضي (صحسافي سوداني) «نسافورة الميساه الافريقيسة تعساني مسن العطش»، «الحياة»، العدد ١٢٢٤٦، تاريخ ٥ ايلول ١٩٩٦، ص ٧. و «تقريسر رسمسي حسول الحقائق التاريخية والطبيعية المصرية في مياه النيسل»، «الحياة»، عدد ۲۷ تموز ۱۹۹۵. وحسين شـعلان ومحمد علام، «أثيوبيا تشعل حرب مياه في حـوض النيل»، «الوسط»، العدد ٢٣٤، ص ١٩-٢١. ومحمد حجازي، «نحو استراتيجية مائية مصريـة في

حوض النيل»، «السياســة الدوليــة»، عــدد ١٢٥، تموز يوليو ١٩٩٦، ص ١٣٠–١٣٣).

المشروعات المقامة على النيل: يجري نهر النيل، وروافده، في تسع دول: مصر، السودان، اثيوبيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا، بوروندي وزائير. لكن أكثر المستفيدين من مياهه، مصر والسودان، إذ يستخدمان أكثر من ٨٠٪ من هذه المياه. أما أكبر المساهمين والمنتجين بلا جدال فهي اثيوبيا التي يطلق عليها «نافورة الماء الافريقي»، إذ ينطلق من الهضبة الاثيوبية ١١ نهرًا يذهب بعضها للصومال وتصب البقية في الاراضي السودانية وتشكل ٨٠٪ من مياه النيل.

وأما المشروعات المقامة والمنفذة حتسى الآن على النيل فهي:

1- خزان أوين: بني على مخرج بحيرة فكتوريا (على بعد نحو ٢٠٣كم منها). أنشىء في ١٩٥٤ وسبقته إتفاقية بين مصر وانكلترا. اشتركت مصر في بنائه بدفع مبلغ ٥،٥ مليون جنيه لحكومة أوغندا تمثل نصيبها من تكاليف إنشاء السد وهو الجزء الوحيد الذي تم بناؤه من خطة التحزين المستمر التي تبنتها الحكومة المصرية، حيث لم يكن للحكومة المصرية أي فائدة مسن الاشتراك في هذا المشروع إلا كجزء من خطة عامة كان المسؤولون المصريون في ذلك الوقت يسعون

لتحقيقها وهمي بناء حمزان بحيرة ألسبرت وقناة حونقلي.

- سد سنار: وقد أنشأته حكومة السودان في ١٩٢٥ على النيل الازرق بغرض زراعة القطن في اراضي الجزيرة في السودان. وقد تضمنت اتفاقية ١٩٢٩ هذا السد.

٣- سد جبل الأولياء: أنشىء في ١٩٣٧ على النيل الابيض بغرض تخزين سنوي يقدر بـ٢ مليار متر مكعب لتكملة الري الصيفي لمصر حيث يحجز ما يزيد على ٣ مليارات متر مكعب ويتبخر منها مليار متر مكعب، وبعد إنشاء السد العالي وملته في ١٩٧٥ سلمت الحكومة المصرية إدارة خزان الأولياء لحكومة السودان وذلك في ١٩٧٧ وأصبح منذ ذلك الحين تابعًا لها.

٤- سد الروصيرص: أنشاته حكومة السودان على النيل الازرق في ١٩٦٤ لتخزين ٣ مليارات متر مكعب على ان يتم السماح بتعليته لاستيعاب ٧ مليارات متر مكعب وذلك تنفيلاً لاتفاقية ٩٥٩ المنظمة لمياه النيل. وقد موّل البنك الدولي للانشاء والتعمير وكذلك حكومة المانيا الغربية إنشاءه عبلغ ١٨ مليون جنيه.

٥- سد حشم القربة: أنشاته حكومة السودان على نهر عطيره في ١٩٦٤ لتخزيس ١٠٢ مليار متر مكعب لري اراضي حلفا الجديدة التي هاجر إليها سكانها من حلفا القديمة بالإضافة إلى توليد طاقة كهربائية تقدر بحوالي ٧ آلاف كيلووات-ساعة.

7- حزان أسوان: يعد هذا الخزان (صممه مهندس الري الانكليزي وليم ولكوكس) اعظم التوسعات في عمليات الري المستديم (الموسمي). تم بناؤه في ١٩٠٢ بسعة مليار متر مكعب. ولما زاد المتوسع في المحاصيل الصيفية صارت الحاجة ماسة إلى زيادة المحزون فتقرر تعلية السد مرتين: الاولى تمت في ١٩١٢ والثانية في ١٩٣٣، فأصبح يسع ٢٥٥ مليار متر مكعب. وقد بنيت في اعقاب بناء

خوزان أسوان سلسلة من القناطر على النيال للاستفادة من مياه الخزان، ووراء كل واحدة من هذه القناطر شقت قنوات لنقل الماء المخوون وراءها. وقد سمحت كمية المياه التي تحققت لمصر من هذا المشروع بالتوسع الرأسي (ويعني زيادة عدد المحاصيل التي تزرع في السنة، وذلك على خلاف التوسع الافقي الذي يعني زيادة مساحة الاراضي المزروعة) في الزراعة بمعدات لم تعرفها مصر في تاريخها.

٧- السد العالى: بدأ العمل به في كانون الثاني ١٩٦٠ بعد اتخاذ قرار بنائمه بعدة سنوات، وقد انجز في ١٩٧٠، وافتتح رسميًا في كانون الثاني ١٩٧١. تم البناء على مرحلتين: الاولى، تم فيها تحويل بحرى النهر وبناء سدين بعرض الجحري لكشف قاع النهر؛ والثانية، تمّ فيها بناء السد نفسه، وهو صرح يبلغ عرضه عند قاعدته ٩٨٠م. وارتفاعه ١٩٦م. والمياه المحجوزة امام السد تشكل بحيرة صناعية كبيرة (بحيرة ناصر) طولها ٥٠٠ كلم ومتوسط عرضها ١٢كلم. وتبلغ سعة حـوض التخزين ١٦٢ مليار منز مكعب. وتقسم المياه المخزنة في بحيرة ناصر، وفقًا لاتفاقية ١٩٥٩ بين مصر والسودان. كما تنتج محطة توليد الكهرباء طاقمة كهرباثيمة تقمدر بنحو ١٠ مليمارات كيلووات-ساعة (راجع، تاليًا، «السياسات النيليــة لدول الحوض وتفاعلاتها الخارجية»).

#### مشروعات التخزين المستمر في أعمالي

النيل: مرت هذه المشروعات بمرحلتين: الاولى شغلت النصف الاول من القرن العشرين حيث كان مشروع تأمين مياه التخزين المستمر مرتبطًا بضبط المياه في منابع النيل لتنظيم انسيابها للمستفيدين الرئيسيين آنذاك (مصر والسودان). وكان المشروع الاول الذي أعده السير وليم غارستين في ١٩٠٤ يرتكز على إقامة سد عند خرج بحيرة البرت واستخدام البحيرة للتخزين

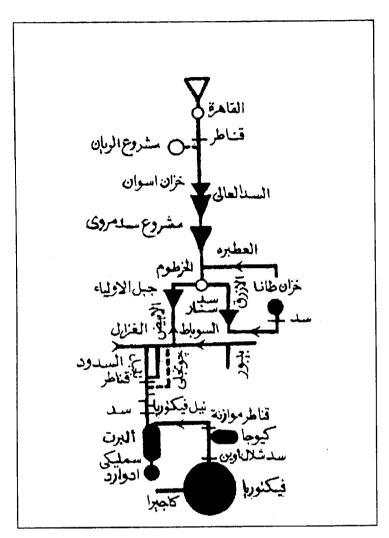

هيكل تخطيطي لمشروعات ضبط النيل

المستمر، وتطهير مجاري بحر الزراف وتوسيعه للتقليل من المفقود في منطقة السد حتى يمكن للمياه التي ستدحر في البحيرة الوصول لأدنى النهر.

والمشروع الثاني في هذه المرحلة (الاولى) هو مشروع ماكدونالد (١٩٢٠) الذي يتضمن بناء حزانين للتخزين الموسمي في سنار (على النيل الازرق) وفي حبل الاولياء على النيل الابيض حنوبي الخرطوم، وقناطر لضبط المياه عند نجع حمادي وقناة تحويل في منطقة السد حنوبي

السودان، وتحويل بحيرتي تانسا وألبرت إلى حزانين للتحزين المستمر.

أما المشروع الأهم فهو مشروع «هرست وبلاك وسميكه» بعنوان «المحافظة على مياه النيل في المستقبل». وكان عصب المشروع هو استخدام البحيرات الاستوائية للتخزين المستمر للماء حيث تقل كمية التبخر وتعوض الامطار ما يتبخر ولا تتعرض للاطماء. وتمتاز بحيرة ألبرت بشواطئها شديدة الانحدار وسطحها الصغير بالنسبة إلى سعتها. لذا فهي أصلح البحيرات للتخزين لأن

المفقود منها صغير بالنسبة إلى ورحدة السعة. ويرتبط بتخزيس الماء في البحيرات الاستوائية ضرورة نقله عبر احراش منطقة السد وذلك عن طريق قناة يحول إليها الماء ويكون مخرجها عند قرية حونقلي (قناة جونقلي) لكي تصل بالمياه إلى قرب ملكال. وقد اتفقت مصر والسودان، في ١٩٧٤، ولكن على البدء بتنفيذ هذا الجزء في ١٩٧٨، ولكن العمل توقف في ١٩٨٤ نتيجة للحرب الأهلية في جنوبي السودان، وكان قد تم الاتفاق على تقسيم المياه مناصفة بين مصر والسودان (١٩٥٩ مليار فتر مكعب لكل منهما)، وتزيد الكمية إلى ٧ مليارات متر مكعب لكل منهما)، وتزيد الكمية إلى ٧ مليارات متر مكعب لكل منهما) في حالة إتمام المرحلة الثانية للمشروع.

ويعد حزان بحيرة تانا من اهم مشروعات التحزين المستمر. وقد تم التحطيط لبناء مشروع السد عند مخرج بحيرة تانا بحيث يرفع منسوبها لمستر واحد في المرحلة الاولى، ومترين في المرحلة الثانية، والاستفادة من هذا المنسوب لمصر والسودان، بينما تستفيد اثيوبيا زراعيًا وفي بحال توليد الكهرباء. ومُمّة مرحلة ثانية لمشروع «هرست وبلاك وسميكه» تشتمل على عدد من المشروعات التي تستهدف الحد من مفقود المياه في حوض السوباط وبحر الغزال. ولكن هذه المشروعات لم تدرس كفاية

أما المرحلة الثانية التي مرت بها مشروعات التخزين فقد بدأت بقيام ثورة يوليو ١٩٥٢، وقد تركزت مشروعات التخزين المستمر على بناء الخزانات وقنوات التحويل في داخل حدود مصر والسودان وصرف النظر مؤقّتًا عن مشروعات أعالى النيل.

إتفاقيات حدودية متضمنة بنودًا مائية لدول حوض النيل: تنظم العلاقة بين دول حوض النيل مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات يرجع أغلبها إلى وقت سيطرة بريطانيا على مصر وسائر

دول حوض النيل. كما ان أغلبها أبرم بين بريطانيا والـدول المستعمرة الجحاورة بغيـة تعيـين حدودهـا، وهذه الاتفاقيات:

۱- البروتوكول الموقع بين بريطانيا وايطاليا بشأن تعين مناطق نفوذ كل منهما في شرقي افريقيا. وقد وقع هذا البروتوكول في روما في ٥ نيسان ١٨٩١، وتنص مادته الثالثة على تعهد ايطاليا بعدم إقامة أي اعمال متعلقة بالري على نهر عطيره يكون من شأنها تعديل تدفق مياه النيل.

Y- المعاهدة الموقعة بين بريطانيا واثيوبيا، وبريطانيا وايطاليا واثيوبيا بخصوص الحدود بين السودان (البريطاني-المصري) واثيوبيا واريتريا، وقد تم التوقيع عليه في أديس ابابا في ١٩٠٥ ايار (الذي يحدد الحدود بين اثيوبيا والسودان) على تعهد الامبراطور منليك (امبراطور اثيوبيا) بالا يسمح بأي اعمال على النيل الازرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط تعوق تدفق مياه أي منهما إلى النيل إلا في حالة موافقة الحكومة البريطانية وحكومة السودان.

٣- الاتفاق الموقع بين بريطانيا وفرنسا وايطاليا في ١٩٠٦ كانون الاول ١٩٠٦ في لندن، والذي ينص في مادته الرابعة على الحفاظ على مصالح مصر وبريطانيا في حوض النيل وبشكل خاص التحكم في مياه النيل وروافده مع الأحذ في الاعتبار المصالح المحلية للدول التي يمر فيها النهر.

3- الاتفاق بين الملك ليوبولد (بلحيكا) راعي دولة الكونغو والملك ادوارد ملك بريطانيا وايرلندا والمستعمرات البريطانية عبر البحار موقع في ١٩٠ ايار ١٩٠٦، وينص في مادته الثالثة على التزام دولة الكونغو المستقلة بألا تنشىء أو تسمح بانشاء أي منشآت على نهر السليمكه أو الأسانغو من شأنها ان تقلل حجم المياه الداخلية إلى بحيرة ألبرت إلا بموافقة الحكومة السودانية.

وتحظى الاتفاقيات والبروتوكولات المائية باعتراف منظمة الوحدة الافريقية وذلك إعمالاً لمبدأ احترام الحدود السياسية القائمة.

إتفاقية ٧ ايار ١٩٢٩: أبرمت بين مصر وبريطانيا (بالنيابة عن السودان وأوغندا وكينيا وتنجانيقا)، وتقضي بانه بغير الاتفاق مع الحكومة المصرية لا يمكن القيام بأي عمل من أعمال الري أو توليد طاقة هيدروكهربائية سواء على النيل أو على روافده، أو على البحيرات التي ينبع منها النيل ويكون من شأنها إنقاص كمية المياه التي تصل إلى مصر أو تعديل تواريخ وصولها أو تخفيض منسوبها. كما تضمن الاتفاق نظم تشغيل حزان منسار وتثبيت الحقوق المكتسبة لمصر والسودان.

إتفاقية إنشاء سد أوين في أوغندا: بدأت مفاوضاتها في آذار ١٩٤٨، وانتهت في كانون الثاني ١٩٥٣، وتتعلق بانشاء سد شلالات أوين عند مخرج بحيرة فكتوريا بغرض توليد الطاقة الكهربائية، وكذلك لأغراض التخزين في بحيرة فكتوريا لصالح كل من مصر والسودان. وتتضمن الاتفاقية موافقة الحكومة المصرية على إقامة السد واضطلاع ثلاثة مهندسين مصريين بمراقبة تنفيذ اعمال الخزانات.

إتفاقية ٨ تشرين الثاني ١٩٥٩: عقدت بين حكومتي مصر والسودان. وتضمنت تنظيم: - الحقوق المكتسبة. - مشروعات ضبط مياه النهر وتوزيع فوائدها. - مشروعات استغلال المياه الضائعة في حوض النيل. - التعاون الفني بين مصر والسودان.

وقد حددت الاتفاقية ما قدره ٤٨ مليار معتر مكعب مقدرة عند أسوان كحق مصر المكتسب (قبل الحصول على الفوائد التي ستحققها مشروعات ضبط النهر)، كما حددت ٤ مليارات

متر مكعب مقدرة عند اسوان كحق السودان المكتسب رقبل الحصول على الفوائد التي ستحققها مشروعات ضبط النهر). وتضمنت الاتفاقية ايضًا الموافقة على إنشاء مصر للسد العالى عند أسوان على ان توزع صافي فوائده بين مصر والسودان (۲۲ ملیار متر مکعب) بحیث یکون نصیب السودان ١٤٠٥ مليار متر مكعب ونصيب مصر ٧،٥ مليار متر مكعب. وعلى ذلك فإن النصيب الاجمالي لمصر يصبح ٥٥٥٥ مليار صتر مكعب، والنصيب الاجمالي للسودان ١٨،٥ مليار مستر مكعب، مع توزيع أي زيادة في صافي الفائدة الناتجة عن زيادة الايراد مناصفة بينهما. كما تضمن الاتفاق الموافقة على إنشاء السودان لسد الروصيرص على النيل الازرق، وأي أعمال أحسرى يراها السودان لازمة لاستغلال نصيبه. وقضت الاتفاقية بان تدفع الحكومة المصرية تعويضًا يقمدر بـ ١٥ مليـون جنيـه مصري كتعويـض شامل عـن الاضرار التي تلحق بالممتلكات السودانية نتيجة التخزين في الســد العــالي لمنســوب ١٨٢ مــترًا. وتتعهمد حكومة السودان بأن تتحمذ إحمراءات ترحيل سكان حلفا وغيرهم من السودانيين الذيس تغمر اراضيهم مياه التخزين.

أما في ما يتعلق بمشروعات استغلال المياه الضائعة في حوض النيل، فقد قضت الاتفاقية بأن يتولى السودان، بالاتفاق مع مصر، إنشاء مشروعات زيادة ايراد النيل بمنع الضائع في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وبحر السوباط وروافدها وجحرى النيل الابيض، على ان يكون صافي فائدة هذه المشروعات لكل من مصر والسودان مناصفة كما يسهم كل منهما في تكاليف هذه المشروعات مناصفة.

... وقد نصت الاتفاقية على إنشاء لجنة فنية دائمة مشتركة (عدد الاعضاء متساو) تختص برسم الخطط الرئيسية للمشروعات التي تهدف إلى زيادة ايراد النهر وكذلك الاشراف على تنفيذها. وتهتم اللجنة بتوحيد رأي كل من مصر والسودان في مقابل أي بلد آخر من بلدان الحوض، وذلك في ما يتعلق بأي شأن من شؤون مياه النيل. وإذا اسفرت أي مفاوضات عن قبول تخصيص أي كمية من مياه النهر لبلد أو آخر من بلدان حوض النيل فإن هذا القدر محسوبًا عند اسوان ويكون مناصفة بينهما.

«أندوغو»: (تعنى «الإخساء» باللغسة السواحلية) منظمة إقليمية حوض نيلية. أنشئت بناء على اقتراح مصر وتأييد من السودان في تشرين الثاني ١٩٨٣، وحددت أهدافها في التعاون والتنسيق والتشاور انطلاقًا من حطة عمل لاغوس ١٩٨٠ التي أكدت ان الانهار الافريقية تعد بمنزلة حزء مسن البنية الأساسية الضرورية للتعاون الاقليمي. وعلى ذلك فيان الهدف الاساسيي للمجموعة يتمثل في الاسهام كمنتدى لتبادل وجهات النظر والمعلومات. كما يكمن حلف إنشاء الجموعة فكرة ضمنية مؤداها ان مصر (مثلاً) فلا تحتاجان إلى المياه بمثل حاجتهما. لذلك فإن «المقابل الذي تقدمه مصر لدول أعلى النيل هو طاقة نظيفة باسعار زهيدة في مقابل المياه». ويشارك في أعمال الجموعة كل دول الحـوض وإن كانت كينيا وإثيوبيا تشاركان بوصفهما مراقبين.

والأندوغو أداة مهمة للتحرك المصري في حوض النيل الذي يعد بحالاً ثابتًا من مجالات الامن القومي المصري. وهناك نية ورغبة في تزحيم هذه المنظمة وجعلها منظمة ذات سلطة اقليمية تقريرية. وقد اقترحت بعثة تقصي الحقائق التي تكونت من حبراء برنامج الامم المتحدة للتنمية (١٩٨٩) والتي قامت بزيارة ميدانية لدول حوض النيل اطارًا للتعاون الاقليمي بين دول حوض النيل مع تقييم للموارد المتاحة واحتياجات السكان في الاجلين المتوسط والطويل. فلجميع دول حوض

النيل مشروعاتها في التنمية، وهي وإن لم تكن نجحت حتى الآن لصعوبات تمويلية أو إدارية فإنها لا بد ان تعيد التفكير فيها. وسيتسبب تنفيذها دون تنسيق مع بقية دول الحوض في احداث خلخلة اقتصادية وعدم استقرار سياسي بل حروب ومنازعات. فليس هناك من حل دون العمل الدبلوماسي الجاد لبناء مؤسسات نيلية مشتركة للتنمية لصالح جميع الاطراف.

السياسات النيليسة للول الحسوض وتفاعلاتها الخارجية: نعسرض لهنه السياسات وتفاعلاتها حصوصًا بين دولة المصب (مصر)، ودولة المحرى (السودان) ودول المنبع وأهمها اليوبيا:

1- مصر: تنطلق مصر، في سياستها النيلية، من ثوابت اساسية هي: - حقوقها المكتسبة في مياه النيل. - حقها في الحصول على نصيب معقول من أي ايرادات اضافية تنجم عن تقليل المفقود عند المنابع. - وحوب التشاور معها من قبل أي من دول حوض النيل قبل الشروع في أي ترتيبات من شأنها ان تؤثير في الموارد الحالية والمستقبلية.

وتعتمد مصر أداتين للتحرك الدبلوماسي والفني في كل ما يتعلق بالشؤون النيلية. الاداة الاولى تتمثل في «الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل» المنشأة طبقًا لاتفاقية ٩٥٩ بين مصر والسودان. وقد نجحت الهيئة في اقرار مشروع مشترك مع تنزانيا وأوغندا وكينيا في ١٩٦٧ يدعى مشروع «الدراسات الهيدرومترولوجية لحوض مشروع «الدراسات الهيدرومترولوجية لحوض البحيرات الاستوائية»، ويحظى المشروع اللذي انتهت مرحلته الاولى في ١٩٧٧، وبدأت مرحلته الثانية في ١٩٧٦ بدعم كل من برنامج الامسم المتحدة للتنمية (UNDP) ومنظمة الارصاد العالمية (OMM). وتتمثل الاداة الثانية في منظمية «الأندوغو» أعلاه).

ثمة فترتان، في التاريخ الراهسن، حفلتا بالتفاعلات الكاشفة لطبيعة العلاقات في حوض النيل في ما بين دوله وفي ما بينها وبين دول أحرى، والتي كانت مصر طرفًا اساسيًا فيها: الفترة الاولى هي التي اعقبت قيام ثورة ٢٣ يوليو ٢٩٥١ التي شهدت البدء في التفكير في إنشاء السد العالي حتى الشروع في بنائه؛ والفترة الثانية هي التي واكبت الاعلان عن مبادرة مصرية صرّح بها الرئيس المصري أنور السادات في ١٦ كانون الرئيس المصري أنور السادات في ١٦ كانون نكتفي هنا بالكلام على الفترة الاولى ونترك الثانية إلى العنسوان الفرعسي الأخسير «٢ اهتمام اسرائيل...» الذي يلي العناوين الفرعية من ١ إلى اسرائيل...» الذي يلي العناوين الفرعية من ١ إلى

كان مشروع السد العالي قـد وضع على اول سلم الاولويات امام «بحلس الانتاج» بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢. وبدا ظاهرًا منذ البداية ان مشكلة التمويل ستكون المشكلة المحورية للسد الذي كان من شأنه ان يجنب مصر اعتمادها التاريخي على دول اعالي النيـل بــالتخزين عنــد اسوان. وقد ابدت الولايات المتحدة الاميركية استعدادًا لتقبل المشروع حيث وصفه وزير خارجيتها، دالاس، بأنه مشروع «مثير للخيال». ولجـأت الحكومـة المصريــة إلى البنسك الــدولي في كانون الثاني ٩٥٣، وابلغته بانها بصدد إحراء دراسات تمهيدية خاصة بمشروع السد العالى، فكان رد البنك ايجابيًا حيث أبدى في حزيران ٤ ١٩٥٤ اهتمامه ورغبته في المساعدة والتحضير، وارسل في ايلول ١٩٥٤ بعثة لدراسة المشروع بناء على طلب الحكومة المصرية، وذلك لدراسة مشاركة البنك التمويلية والتنظيمية. وقد افاد تقرير البعثة بان المشروع «أساس لرفاهية مصر حيث يترتب على عدم تنفيذه زيادة ضغط السكان على الاراضي الزراعية المحسدودة وانخفساض مستوى المعيشة الذي هـ و منخفض اصلاً». وقـ ابـ دت

الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا بالاضافة إلى البنك الدولي موافقتها على تمويل السد في تشرين الثاني ١٩٥٥ على ان يتولى البنك إدارة القرض من خلال اجهزته. وكان دافع الولايات المتحدة في المشاركة يرجع إلى سببين: إغراء مصر بمشروع على السد العالي وامكان مساعدة الولايات المتحدة لها على تنفيذه في حين كانت مصر تعكف على مصر في دفعها لقبول شروط وضمانات تجعلها مصر في دفعها لقبول شروط وضمانات تجعلها السرائيل». أما بريطانيا فقد كان هدفها من المشاركة هو تثبيت الموقف المصري وإطالة زمن المفاوضات ريثما تجد الوقت الكافي لاعمال خططها المستقبلية للمنطقة والتي لم تكن قد تبلورت بعد.

ولقد انعكست تلك التصورات الاميركية والبريطانية على ما اقترحه البنك السدولي من اجراءات واساليب تضمنتهما رسالته إلى الحكومة المصرية في كانون الاول ١٩٥٩ حيث الشروط الجحفة التي من شأنها الاحلال بالسيادة المصرية. وقد اعترف بذلك يوجين بلاك، رئيس البنك الدولي آنذاك بقوله: «ذهبت إلى القاهرة في شباط ١٩٥٦ للحصول على موافقة مصر على شروط تمويل السد العالى، وكان أهم تلك التعهدات المطلوبة من مصر عدم الارتباط بأي قروض اجنبية احرى طوال فترة تنفيذ المشروع. وكان هذا الشرط لم يسبق له مثيل في كل تعاقدات البنك الدولي، ولكني وجدت الحكومة الاميركية تزداد إصرارًا يومًّا بعد يوم». فنجم عن كل ذلك سحب البنك الدولي لعرضه، وذلك بعد سحب الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا عروضهما في ١٩ تموز ١٩٥٦؟ وتلا ذلك اعلان مصر على لسان الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس التي كانت تدر ايرادًا في ذلك الوقت يبلغ ١٠٠ مليون دولار. وقد أعقب التأميم العدوان الثلاثي (١٩٥٦)، أي ان مشروع السد العالي كان احد دوافع الحرب. وقد تم الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة السوفياتي في السوفياتية على ان يساهم الاتحاد السوفياتي في تمويل مشروع السد العالي بقرض قدره ٤٠٠ مليون روبل سوفياتي، وذلك في تشرين الاول ١٩٥٨.

وبغض النظر عما ثبت لاحقًا من أهمية مشروع السد العالي والتي أكدتها اللجنة الدولية للسدود في الندوة الدولية السي عقدت في القاهرة (١٩٩٤) حيث افادت بأن «السد العالي كان هو العنصر الاساسي وحجر الزاوية في إنقاذ مصر من الجفاف والموت جوعًا خلال فترة الجفاف الرهيبة الفياضانات العالية اعسوام ١٩٧٤، وحمى مصسر مسن الفياضانات العالية اعسوام ١٩٧٤، والمستمر خلال العام بالمياه اللازمة لري الاراضي والتوسع الكبير في الاراضي الجديدة»، بغض النظر عن هذا فإن عملية بناء السد العالي كانت بورة تجمعت فيها كثير من الخيوط التي تكشف عن طبيعة العلاقات الدولية في فترة بنائه فنلاحظ:

- الموقف الاميركي الذي بدأ أقرب إلى التعاون ثم تحول إلى فرض شروطه من منطلق مصالحه الاستراتيجية: مواجهة الاتحاد السوفياتي وإيقاف نفوذه، دعم اسرائيل وتوفير سبل اندماجها في الشرق الاوسط.

- الموقف البريطاني الباحث عن استمرار دوره، وخصوصًا ان بريطانيا بحكم استعمارها لدول حوض النيل كانت على علم كاف بالخطط المتعلقة بالادارة الهيدرولوكية للنهر، ومن شم فقد كانت تدرك ان مشروع السد العالي يكفل لمصر تقليل اعتمادها على دول أعالي النيل ومشروعات التخزين التي كان هناك تفكير باتمامها. كما ان من شأنه تقوية مركز مصر في محيطها مما قد يحبط آمال بريطانيا في لعب دور مهيمن في المنطقة. لذا سعت إلى عرقلته حتى وصلت إلى المشاركة في الحرب

العدوانية (١٩٥٦).

 الاتحاد السوفياتي تمكن من بناء حسر يتيح له وجودًا ايجابيًا في المنطقة عبر اتفاقه مع مصر على تمويل السد العالي متحاوزًا في ذلك اعتبارات ايديولوجية كانت تحكم حركته.

الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك الدولي توسلت دول حوض النيل الأخرى للضغط على مصر. فقد طالب السودان بضرورة الاتفاق مع مصر على حصته في مياه النيل قبل البدء في أي اعمال تتعلق بالسد العالي مع ضرورة قيام مصر بتغطية النفقات اللازمة لاعادة توطين سكان وادي حلفا. وقد آيد البنك الدولي مطالب السودان في مذكرته في نيسان ١٩٥٥ على الرغم من ان السودان لم يكن عضوًا في البنك آنذاك. وقد كان السودان لم يكن عضوًا في البنك آنذاك. وقد كان رسالة السفارة المصرية في واشنطن في ٢١ تشرين الاول ١٩٥٥.

Y- السودان: يعد السودان الطرف الثاني في الاتفاقيات النيلية الرئيسية (١٩٢٩ و ١٩٥٩ كما مرّ معنا سابقًا). وهو يشارك مصر عضوية الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، وكذلك منظمة الأندوغو. ويلتزم السودان وفقًا لاتفاقية ١٩٥٩ بتوحيد الرأي مع مصر لدى أي مفاوضات مع الاطراف الاحرى لحوض النيل.

وتعتبر اتفاقية ١٩٥٩ الاتفاقية السارية الآن والمنظمة للعلاقات النيلية المصرية—السودانية. وتلقى هذه الاتفاقية قدرًا من القبول على الرغم من ان هناك بعض الآراء السودانية تشكك في قانونية وشرعية الاتفاقية على اساس انها ابرمت في عهد الحكم العسكري المفتقر للتفويض الشعبي. غير ان نجاح الاتفاق في الحد من التناقضات التي غير ان نجاح الاتفاق في الحد من التناقضات التي ابرزها اتفاق ١٩٢٩ من المنظور السوداني كان الدافع للقبول العام للاتفاقية وخصوصًا ان الموارد الاضافية الناجمة عن مشروع السد العالي قد اسهمت في مقابلة الحاجات المتزايدة للحانين

المصري والسوداني. وكسانت الاعتراضات السودانية على اتفاقية ١٩٢٩ قد تركزت على:

حـدّت من إمكان التوسع في زراعـة القطن طويل التيلة.

- الاتفاقية عقدت بين الحكومة البريطانية ومصر، لذا فإن السودان المستقل ليس ملزمًا بها.

- رفعت مصر حقوقها المكتسبة من ٤٠ مليار متر مكعبب في ١٩٢٠ إلى ٤٨ مليارًا في ١٩٢٩ على حساب حقوق السودان المكتسبة.

وقد ألغى السودان من جانب واحد اتفاقية ١٩٢٩. ومشكلة جنوبي السودان والحرب الاهلية هناك أدت إلى وقف العمل في شق قناة جونقلي التي كان العمل قد بدأ بها في ١٩٧٨. وقد توقفت الاعمال حينما تعرض حبراء الشركة الفرنسية المنفذة للاخطار التي دفعتهم للفرار، ما نجم عن توقف العمل، وذلك في ١٩٨٤.

٣- اثيوبيا: في ٢٦ شباط ١٩٥٦، اعلنت اثيوبيا في جريدتها الرسمية «اثيوبيان هيرالد» انها سوف تحتفظ لاستعمالها الخاص مستقبلاً بموارد النيل وتصرفاته في الاقليم الاثيوبي، أي ك٦٨٪ من ايراد النهر بأكمله. وقد وزعت مذكرة رسمية على جميع البعثات الدبلوماسية في القاهرة تضمنت احتفاظها بحقها في استعمال موارد المياه النيلية لصالح شعب اثيوبيا بغض النظر عن درجة استعمال الدول المستفيدة الأخرى من هذه المياه أو مدى سعيها و راءها.

وقد قام مكتب استصلاح الاراضي الزراعية الاميركي بدراسة لصالح اثيوبيا لتنمية الاراضي الزراعية، وتوليد الكهرباء، وذلك على طول ٢٢٠كلم من الحدود مع السودان، وذلك بين عامي ١٩٥٨ و ١٩٦٤. وكانت الولايات المتحدة، في تلك الاثناء، تستخدم اثيوبيا لتحذير مصر من إمكان استحدام منابع النيل في التأثير في مستقبلها التنموي. ووجهت اثيوبيا نقدًا مريرًا للسودان على توقيعه اتفاقية ١٩٥٩ مع مصر على

اساس ان السودان تنازل لمصر عن مصالحه وحقوقه في مياه النيل.

تجددت تلك المقولات الاثيوبية مرة أحرى في اواخر السبعينات مع اطراد الحديث عن مشروعات مد مياه النيل إلى اسرائيل، حيث اشار ممثل اثيوبيا في قمة لاغوس (١٩٨٠) إلى انه «لا توجد اتفاقيات دولية حتى الآن بشأن توزيع حصص مياه النيل». وقد وضعت اثيوبيا في حوض النيل الازرق وحوض السوباط امام مؤتمر الامم المتحدة للبلدان الاقل نموًا. واعلنت انه في حالة عدم توافر اتفاق مع جيرانها في ارض النيل فإنها تحتفظ بحقها في تنفيذ مشروعاتها من حانب

وفي تصريح حديث (١٩٩١) للدكتور زويدي أباتي المدير العام لتنمية الاودية الاثيوبية دعا إلى توزيع مياه نهر النيل بالتساوي بين دول الحوض التسع، وانه اذا ارادت دولة الاستئثار (مصر) بنصيب أكبر فانها يجب ان تدفيع تعويضات مناسبة لدول الحوض الاحرى، والتي ستتأثر الكمية التي ستحصل عليها من حراء ذلك. كما طالب بتوقيع اتفاقيات حديدة بين دول الحوض تقوم على اساس المساواة والعدالة في التوزيع.

العلاقات النيلية بين اثيوبيا ومصر طغى عليها التوتر. وأحد نماذجها الأكثر حدة وقع في ١٩٧٨ عندما هدد الرئيس المصري انور السادات اثيوبيا بشن الحرب، وقال: «إن مصر ستخوض الحرب إذا اعتزمت اثيوبيا اقامة سدّ على بحيرة ابو العطا الذي أكد «ان مصر لن تسمح مطلقًا لاثيوبيا ان تقيم سدودًا على منابع النيل». ورد الجنرال منغيستو (رئيس الدرغ-المجلس العسكري- الاثيوبي) ببيان قال فيه: «ما من أحد عاقل يمكن ان يشكك في حق اثيوبيا الدي لا ينازع في



كروكي يمثل منابع النيل المختلفة.

الاستفادة من مواردها الطبيعية لمصلحة جماهيرها المناضلة. وتود اثيوبيا الثورية ان توضح بجلاء لا يقبل اللبس ان لها مطلق الحرية في استخدام مواردها الطبيعية من احل تقدم شعبها».

المستوولون الاثيوبيون، حاليًا (١٩٩٦)، يقدمون تصورًا لاحتمالات مزيد من التوتر قد يصل إلى حد المحابهة بين اثيوبيا ومصر. ويرون ان مصر فوتت فرصة للاتفاق مع اثيوبيا في ١٩٩١، إذ كانت القاهرة وقتها، بعد مشاركتها مع الجانب المنتصر في حرب الخليج واعفائها من نصف ديونها الخارجية، في وضع قوي إزاء نظام حديد تنقصه الخبرة في أديس ابابا. والواقع ان مصر واثيوبيا وقعتا بالحروف الاولى في ١٩٩٣ على تفاهم على التعاون في حوض النيل، والتفاهم لم يذكر اتفاق

١٩٥٩، لكنه في الوقت نفسه لم يتحدث عن مبدأ الانصاف في تقاسم المياه. واقتصر التفاهم على تبادل المعلومات واحتماعات دورية للخبراء.

وفي تموز ١٩٩٦، اعلنت اثيوبيا عن عزمها بناء سدين على النيل الازرق ونهر أتبرة وهما من أهم روافد النيل. وقد فاجأ هذا الاعلان القاهرة، إذ لم تسبقه مفاتحة ثنائية مفترضة. وأعلن البنك اللدولي موافقته على تمويل السدين اللذين ستنفذهما شركة ايطالية، كما ان وزير المال الاثيوبي أعلن ان بلاده غير ملزمة بالحصول على موافقة دول حوض مصب النيل. والجدير ذكره ان هذا التطور النيلي جاء متزامنًا مع تفاعل مشكلة مياه الفرات التي اثارتها تركيا مع سورية والعراق، ما اعاد قضية المياه لتحتيل مكانبا في صدارة

الاهتمامات العربية.

3- كينيا وتنزانيا وأوغندا: يتمثل موقف الدول الثلاث في عدم اعترافها باتفاقية ١٩٢٩ والتي وقعتها بريطانيا ممثلة لها، وما تلا ذلك من تعهدات قدمتها حكومات المستعمرات. وذلك استنادًا إلى مبدأ «نيريري» (رئيس تنزانيا) الذي ينكر الاتفاقيات والمعاهدات السابقة على الاستقلال. وقد بدأت تنزانيا اولاً في مذكرة وزعتها في ٤ تموز ١٩٢٦ تفيد ان اتفاقية ١٩٢٩ لم تعد سارية المفعول بالنسبة إلى تنزانيا مع فترة سماح سنتين. وتبعتها أوغندا وكينيا. ولم تعترف هذه الدول بأي اتفاقيات تتعلق عمياه النيل يتم توقيعها دون مشاركتها.

و- زاتير، رواندا وبورندي: تشارك الدول الشلاث في عضوية منظمة الأندوغو. وتشترك زائير مع مصر في اعداد دراسات تتعلق بالربط الكهربائي بينهما تمهيدًا لمد الشبكة إلى اوروبا. وليس للدول الشلاث مواقف مناوئة للحقوق المصرية والسودانية في المياه. كما لم تنكر أي منها الاتفاقيات السابقة على الاستقلال. وربما تعب حالة عدم الاستقرار السياسي في هذه الدول دورها في الحد من اكستراث هده الدول بالموضوعات المشتركة لسائر دول حوض النيل.

ويطرأ تساؤل مهم في ما يتعلق بالعلاقة بين دول المنبع باستثناء اثيوبيا وكل من دولتي المجرى والمصب (مصر والسودان): لماذا تحجم تنزانيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، زائير وكينيا المشتركة في المنابع الاستوائية للنيل عن محوض مفاوضات رسمية في شأن النيل مع مصر والسودان؟

يورد البعض ثلاثة اسباب لهذا الإحجام: الاول ان هذه الدول لا تعتمد على مياه النيل كمصدر رئيسي للمياه. الثاني ان هذه الدول تعوزها الخبرات في المجال الهيدروليكي وما يترتب على ذلك من مخاوف تتعلق بعدم قدرتها على خوض مفاوضات ناجحة في مواجهة مصر

والسودان اللتين تتمتعان بمعرفة فنية عالية وحبرات متميزة في بحال ادارة النيل. الثالث، عدم رغبة هذه الدول في احداث أي مشكلات مع مصر وذلك حرصًا على الحصول على مصر في مختلف المحافل والجالات الدبلوماسية للاستفادة من ثقلها الاقليمي والمدولي. وقد شاركت هذه الدول مع مصر والسودان في ورشة العمل التي نظمها برنامج الامم المتحدة (UNDP) في بانكوك في ١٩٨٦ والسي انتهت إلى توصيات تعاونية إيجابية.

7- اهتمام اسرائيل: أكثر اهتمام عياه النيل من خارج دول حوض النيل تبديه وتخطط له اسرائيل. وكان الاعلان عن مبادرة مصرية صرّح بها الرئيس المصري انور السادات في ١٦ كانون الاول ١٩٧٩ باعتزامه مد مياه النيل إلى القدس وما تلا ذلك من رسائل متبادلة بينه وبين رئيس وزراء اسرائيل مناحيم بيغن في آب ١٩٨٠ ، عثابة الكاشف عن مطامع اسرائيلية عميقة في استغلال مياه النيل عبر مشروعات سابقة وحالية.

في ۱۹۰۳، تقدم تيودور هرتزل بمشروع اتفاقية إلى الحكومة المصريـة بمنح الصهاينـة امتيـاز التوطن في سيناء يتضمن استغلال مياه النيل من حلال سحبها بأنفاق تمر تحت قناة السويس. وقد رفض السير ويليام أ. غارستين وكيل نظارة الاشغال العامة آنذاك هذا المشروع من منطلقات فنية. وقد حاول هرتزل الضغط على الحكومة المصرية لقبول المشروع عبر رسالته إلىالخارجية البريطانية إلا انه لم ينحمح. ويماتي بعمد ذلمك مشروع اليشع كالي، المعروف بمشروع «مياه السلام» الذي يقضى باستخدام قدر من مياه النيل لري النقب الشمالي عبر انابيب تمر تحت قناة السويس بجانب الاسماعيلية حيث تصب المياه في الجانب الآخر في قناة مبطنة تصل حتى خان يونس حيث تتفرع في اتجماهين: غسزة، أوفساكيم وبسئر السبع. ويُنسب مشروع ثالث لعالم اسراتيلي يدعى شاوول أرلوزوروف ويقضى بحفر ثلاث قنوات تحت قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلى نقطة ضخ في سيناء بالقرب من مدينة بالوظة وتدفع في قناة مفتوحة تسير بمحاذاة ساحل سيناء الشمالي وتنتهي عند بداية جهاز الري الاسرائيلي في النقب.

لاقت النية المتجهة لتنفيذ هذه المشروعات (عقب الحديث الذي أطلقه السادات) معارضة شديدة، حصوصًا من القوى الوطنية المصرية. ونجم عن ذلك ان تولد اتفاق عام على رفض مناقشة الفكرة من الاساس ومن المبدأ. وأفاد السفير فوزي الإبراشي ممثل مصر في المباحثات متعددة الاطراف (لجنة المياه) بأنه قد تم الاتفاق بين الجانبين المصري والاميركي في اليوم الاول للجولة الاولى في فيينا على إبعاد موضوع النيل من المفاوضات والقضايا التي ستناقشها مجموعة العمل الخاصة بالمياه. كما تم الاتفاق على ان لا يمس الموضوع حتى في المؤتمرات الصحافية على اساس ان التعاون بخصوص المياه الصحافية على اساس ان التعاون بخصوص المياه

يكون بين دول حوض النيل وفي إطار الاتفاقيات الدولية مع هذه الدول. وعندما أثير الموضوع تلميحًا من الجانب الاسرائيلي اعرض الوفد المصري على اساس ان النيل حارج اعمال اللحنة وأيده الاميركيون في ذلك.

وكانت اسرائيل، على صعيد علاقاتها الافريقية، قد وصلت إلى منابع النيل منل ستينات هذا القرن وبنت لها علاقات دبلوماسية وأمنية في افريقيا، محصوصًا مع دول المنابع النيلية وتحديدًا وغندا. وأعلنت أكثر من مرة انها ستساعد الحكومة الاثيوبية في بناء سد كبير على بحيرة تانا لتوفير مياه الري والطاقة الهيدروكهربائية لها. وقد تردد في منتصف السبعينات أن اسرائيل تدعم اثيوبيا وتختها على تحديد حصة مائية في اتفاقية توزيع مياه النيل على أن تقوم اسرائيل بشراء هذه الحصة من اثيوبيا ويتم التسليم عن طريق مصر (راجع «حوض نهر الاردن»، «المشروع المائي الاسرائيلي»)

### حوض نهري دجلة والفرات

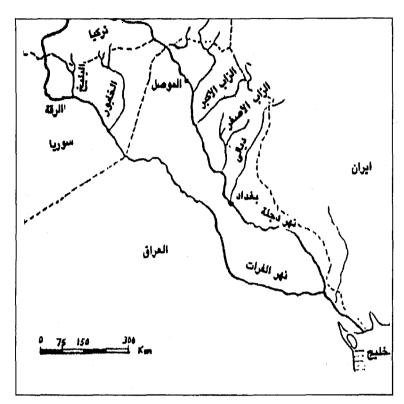

نهرا دجلة والفرات

(راجع الجزء ۲ من هـذه الموسـوعة، ص ۲۲-۲۲؛ والجزء ۲، ص ۲۳٤ و۲۷۷).

نهر دجلة: ينبع من هضبة الأناضول جنوب شرقي تركيا، ومن جبال طوروس الشرقية وجبال زاغروس في ايران. ويدخل إلى العراق بعد مروره مسافة قصيرة في سورية. وترفده في العراق عدة انهار هي الزاب الكبير والسزاب الصغير والعظيم وديالي والكرخة والطيب والدويسرج. ويبلغ الوارد السنوي للنهر (متوسط التصرف) مكعب من الروافد الأخرى المذكورة. ويوجد على

نهر دحلة عدة حزانات للسيطرة على مياهه (عند سامراء لتوجيه مياهه إلى منخفض وادي الثرثار وقت الفيضان حصوصًا في الربيع). ويمكن ان تصل إمكانات إيرادات نهر دحلة في حالة استكمال منشآت تنظيمه إلى ٣٧ مليار معهد مكعب توجه لاغراض الري والملاحة (محلة معهد الانماء العربي، بيروت، العدد ١٩٨١، تموز ١٩٨٩، ص ٨ و١١).

نهر الفرات: يبلغ طوله الكلي من نقطة منابع اطول روافده (مراد صو) وحتى التقائمه بنهر دحلة في القرنة ٩٤٠ كلم. وتبلغ مساحة حوضه

٣٨٨ ألف كلم م.. والفرات ينبع من حبال تركيبا عند ارتفاع یزید علی ۳ آلاف م فوق مستوی البحر في المنطقة الواقعة بين البحسر الاسمود وبحيرة فان. يتكون من رافديس (مراد-صو وقره-صو) اللذين يلتقيان بالقرب من قرية كيبان حيث يعوف النهر بعد ذلك باسم الفرات. ثم يجري النهر في الاراضى التركية، ثم الاراضى السورية، وبعدها يدحل الاراضي العراقية ليلتقيي بنهر دجلة حيث يكوّن النهران شط العرب الذي يصبب في الخليج العربي. وتصب في نهر الفرات داحمل الاراضى السورية ثلاثة روافد: الساحور عند الضفة اليمنى للنهسر ومعدل ايبراده السنوي ١٨٠ مليـون مستر مكعب؛ البليخ على الضفة اليسرى جنوبي مدينة الرقة؛ الخابور الذي يصب في النهـر جنوبـي مدينـة الزور عند البصيرة، ومعدل ايراده السنوي ١٠٥ مليار متر مكعب. كما تصب في النهر عدة محاري وديانية موسمية غير دائمة الجربإن. ويدخسل الفـرات الاراضي العراقية عند منطقة حصيبة، ولا يوجد داحل الاراضي العراقية روافد تذكر لنهر الفرات، إلا ان قنوات عدة للري تتفرع منه. ويلتقي الفرات بنهر دجلة في منطقة القرنة (شـط العـرب وطولـه، من ملتقى النهريس إلى المصب في الخليج، ١٦٠ کلم).

الامطار والثلوج المتساقطة في الاطراف العليا هي المصدر الرئيسي لمياه الفرات. ويبلغ المتوسط السنوي لايراد نهر الفرات عند نقطة الهيث داخل الحدود العراقية ٣٠ مليار متر مكعب (قياسات الفترة من ١٩٣٣ حتى ١٩٣٧)، ٥٠٪ منها تحدث خلال الفيضان، وقد وصل إلى أعلى معدل له في ١٩٦٨ حيث بلغ ٢٥ مليار متر مكعب، بينما كان أدنى معدل له في ١٩٣٨ حيث وصل إلى ١٩٣٠ حيث وصل إلى ١٩٣٠ حيث وصل إلى ١٩٣٠ مليارات متر مكعب.

المشروعات المقامة على الفرات: لم تكن هناك منشآت رئيسية على مجرى النهر الرئيسي في

تركيا وسورية حتى ١٩٧٣، بينما كان العراق قـد أنشأ بعض المشروعات علـــى النهــر. أمــا عــن المشروعات المقامة على الفرات بغرض ضبط مياهه والاستفادة منها فهى على النحو التالى:

- في تركيسا: ١- سد كيبان، وهسو أول السدود التركية وأنجز في ١٩٧٤ وسمعته التخزينيمة ٣٠،٧ مليون متر مكعب والهدف الاساسي منه توليد الكهرباء ويقع عند التقاء رافدي الفرات الرئيسيين مراد صو وقره صو؛ ٧- سد قره ايه، اكتمل في ١٩٨٦ وهو ثاني السدود الكبيرة التي نفذتها تركيا بغسرض توليمد الكهربماء وسمعته التخزينية ٩،٥٤ مليار مستر مكعب ٣- سد أتاتورك، أكبر السدود التركيـة ويعتـبر رابـع أكـبر سد في العالم مـن حيـث الحجـم وسعته التخزينيـة ٤٨،٧ مليار متر مكعب، ويهدف إلى انتاج الطاقة الكهربائية وإرواء مساحات واسعة من الاراضي تقدر بنحو ٨٧٠ ألف هكتبار؛ ٤- نفق أورفه، ياخذ مياهمه من سمد أتماتورك ويبلمغ طولمه ٢٦،٤ كلم وقطيره ٧،٥م وهيو عبيارة عين نفقين كبيرين يبلغ تصريفهما ٣٢٨ مترًا مكعبًا في الثانية، والغرض منه نقل مياه الفرات إلى سهول أورفه

- في سورية: ١- سد الطبقة، أكسبر المشروعات التخزينية السورية على نهر الفرات ويهدف إلى ري مساحات واسعة وتوليد الكهرباء والسيطرة على فيضان النهر، وقد تم انجازه في ١٩٧٤ وتمت تعلية منسوبه في ١٩٨٨؟ ٢- سد البعث، الغرض منه اعادة تنظيم اطلاق التصاريف المطلقة من حزان الطبقة وتوليد الطاقة الكهربائية؟ ٣- سد الحسكة الغربي والشرقي، على أحد روافد نهر الخابور والغرض منهما ري مساحات زراعية في المنطقة.

النظامية امكن الاستفادة من المياه المخزونة في اوقات الفيضان في المنخفض الطبيعي (الحبانية) حلال اعادة المياه إلى الفرات في موسم انخفاض مياه النهر وقت الصيف؛ ٣- سد الرمادي وناظم الورار اللذان تم إنشاؤهما في ١٩٥١ لتحسين الاستفادة من مياه الفرات وتنظيم توزيعها إلى القنوات الاروائية الفرعية؛ ٤- سد الفلوجة الذي انجز في ١٩٨٦ لرفع منسوب المياه في نهر الفرات وتنظيم توزيعها إلى القنوات الاروائية المتفرعة من السد؛ ٥- سد الهندية الذي يرجع تاريخ إنشائه السد؛ ٥- سد الهندية الذي يرجع تاريخ إنشائه الى الواظم القاطعة الكبيرة لتحسين الاستفادة من مياه الفرات خصوصًا في اوقات الاستفادة من مياه الفرات خصوصًا في اوقات النواط مناسيب النهر.

العلاقات المائية لدول حوض دجلة والفوات (كما ورد في «أزمة المياه في المنطقة العربية-الحقائق والبدائل الممكنة»، عالم المعرفة (٢٠٩)، ١٩٩٦، ص ١١٠-١١٨):

كان الفرات ودجلة واقعين بالكامل داخل الامبراطورية العثمانية حتى ١٩٢٣ حيث تم تقسيم اقساليم الامبراطورية بموجب معاهدة لوزان (١٩٢٣) التي تضمنت في المادة ١٠٩ وجوب عقد اتفاقية بين الدول نتيجة الحدود الجديدة المرتبة على المعاهدة لضمان المصالح والحقوق المكتسبة لكل دولة.

كما تضمنت المادة ٣ في المعاهدة الموقعة بين بريطانيا وفرنسا (الدولة المنتدبة) في كانون الاول ١٩٢٣ إلزام سورية بعدم البدء بأي مشروع يؤثر في كمية مياه نهر الفرات التي ترد للعراق. كما تم عقد معاهدة صداقة بيت تركيا والعراق تضمنت المادة ٥ منها موافقة تركيا على اطلاع العراق على أي مشروعات تقوم بها على أي من نهري دجلة والفرات، وذلك في ٢٦ آذار ١٩٤٦.

٣ ايار ١٩٣٠ حقوق سورية في نهر دحلة. وفي ٣ تموز ١٩٨٧ متم توقيع بروتو كول للتعاون الاقتصادي بين سورية وتركيا، ويتضمن البروتوكول ان تضمن تركيا معدل تدفيق للفرات يبلغ ٠٠٠ متر مكعب في الثانية لسورية، على ان تتعاون سورية في مجال تأمين الحدود بينهما. كما وقعت كل من سورية والعراق اتفاقًا في ١٦ نيسان ٩٩٠ يقضي بتقسيم الوارد المائي السنوي بينهما محيث تحصل سورية على ٢٤٪ من الوارد السنوي ويحصل العراق على ٢٥٪ من هذا الوارد.

وقد مرت العلاقات الثلاثية، التركيسة العراقية -السورية بمراحل متعددة. فعندما شرعت تركيا في إنشاء سد كيبان (١٩٦٤)، استطاع وفد تركي إقناع نظيره العراقي بفائدة سد كيبان في تنظيم حريان نهر الفرات من جهة درء الفيضان وتنظيم تصريف النهر. كما نفى الوفد التركي نية تركيا في استخدام السد في الاغراض الزراعية لتركيا في حوض الفرات، بالإضافة إلى ذلك فقد لتركيا في حوض الفرات، بالإضافة إلى ذلك فقد تعهد بضمان تصرف قدره ٢٥٠ متر مكعب في الثانية أثناء فترة امتلاء الخزان. وقد بني على ذلك اعتراف مبدئي من العراق باهمية السد ولكن على اعتراف تركيا بتصرف قدره ٢٥٠ متر مكعب في الثانية كحق مكتسب للعراق في مياه نهر الفرات.

وكانت سورية قد شرعت في بناء سد الفرات (الثورة) وتم الانتهاء من تنفيذه في ١٩٧٦، وذلك بدعم سوفياتي مالي وتكنولوجي. وقد نجم عن ذلك الازمة الاولى بين العراق وسورية. بدأت الازمة في ١٩٧٤ وبلغت ذروتها في ١٩٧٥ حيث الخفض تدفق الفرات للعراق بنحو ٢٠٪ مس التدفق المعتاد. ولقد تمثلت مظاهر الازمة في تهديد العراق بتدمير سد الثورة بالقنابل، وحشد القوات العراقية على طول الحدود العراقية السورية، وكان العراق قد اعلن ان خفض التدفق قد أضر مس ملايين فلاح عراقي. وقد وافقت سورية على

اطلاق كميات اضافية مما أحبط تصاعد الازمة.

بدأت تركيا (١٩٨٠) في وضع مخطط عام شامل يربط عددًا من المشروعات المائية على نهر الفرات، وذلك مقدمة لمشروعها الاساسي، «مشروع جنوب شرقي الاناضول الكبير» (GAP راجع «المشروع جنوب شرقي الاناضول الكبير» وإن متعلن عنه آنذاك. وقد تكونت إثر الاعلان عن هذا المخطط التركي الشامل لجنة فنية مشتركة في هذا المخطط التركي الشامل لجنة فنية مشتركة في لعضوية هذه اللجنة في ١٩٨٣. وقد عقدت هذه اللجنة ٦ اجتماعًا حتى الآن (اواحر ٩٩٥). اللجنة تركيا لأي استخدام نهر الفرات. وذلك لمعارضة تركيا لأي ترتيبات متعددة الاطراف على اساس انها لا تملك ترتيبات متعددة الاطراف على اساس انها لا تملك وارتباط هذا المقدار بالمياه التي تجري من سورية إلى العراق وارتباط هذا المقدار بالمياه التي تجري من تركيا إلى سورية.

وقد أقدمت تركيا في ١٩٧ كانون الثاني ١٩٩٠ على منع مياه نهر الفرات وحبسها عن العراق وسورية بغرض تخزين المياه خلف سد أتاتورك، وذلك لمدة شهر. وقد أشارت المذكرة التفصيلية التي قدمها الممثل التزكي في الطاولة المستديرة التي عقدت للنقاش حول هذا الموضوع إلى الاعتبارات الفنية التي تقضي بحجر المياه والمتعلقة بالمواصفات الهندسية لسد اتاتورك من والعراق من جهة ثانية. كما اشارت إلى ان تركيا نفذت برنابحًا تعويضيًا في الفترة اعتبارًا من ٢٣ تشرين الثاني ١٩٨٩ وحتسى تاريخ الاغلاق بغرض توفير فائض مائي لاستخدامه خلال مرحلة بغرض توفير فائض مائي لاستخدامه خلال مرحلة الخفاض المنسوب.

وقد بينت المذكرة السورية المقدمة في الطاولة المستديرة نفسها الاعتراضات السورية الـــــي ترجع إلى عــدم مناقشة الموضوع على مســــتوى اللجنة الفنية الثلاثية، واقتصار الامر على مجرد ذكر

الموضوع في دورة اللجنة التي عقدت في دمشق في تشرين الاول ١٩٨٩ دون شرح الاسباب والحصول على موافقة سورية والعراق، ثم مضت تركيا في تنفيذ خطتها دون العبء بالاجتماعات السورية—العراقية. ثم بينت المذكرة كيف ان هبوط تصريف النهر إلى ٥٤ مترًا مكعبًا في الثانية وما يترتب عليه من انخفاض منسوبه إلى ٣ امتار بالزراعة المروية المعتمدة على النهر، وكذلك بالاستعمالات المنزلية نتيجة للتلوث الكثيف.

وتوضع المناقشات السيّ دارت في إطار الطاولة المستديرة موقف الاطراف الثلاثة بخصوص مسألة الاغلاق، وذلك على النحو التالي:

موقف الاطراف الثلاثة في إطار الطاولـة المستديرة: ١- الموقف الـ تركيا قـ ان تركيا قـد نظمت حولة من الاتصالات مع الاقطار العربية «الصديقة» (البحرين، الكويت، الامارات، مصر، الاردن وليبيا) اوضحت فيها الوقسائع والارقسام المتعلقة بعملية التشغيل خلال فترة ملء الخزان حلف سد أتاتورك، كما انها احاطت سورية والعراق علمًا بكل خطوات بناء السد، كما دعتها لزيارته، وعلى حد قول المثل (المندوب) الـتركي: «لا أحد يقيم سدًا مائيًا ليستخدمه كمتحف للحميع». ب- إن المياه تتدفق إلى الجحرى الرئيسي للفرات بعد فترة الحبس وحتى الآن بمعدل ٢٠٠ متر مكعب في الثانية. ج- إن تركيا تستخدم سا قدره ٨ امتمار مكعبة في الثانية من تدفق النهر، وعلى ذلك فإن معدل ٥٥ مترًا مكعبًا في الثانية ولفترة اضطرارية مؤقتة يفيي بحاجات سورية والعراق. د- إن تركيا عندما تعهدت في ١٩٧٦ لدى شروعها في بناء حزان كاركايابان بالا يقل التدفق إلى ريلاجيك عن ٥٠٠ متر مكعب في الثانية كانت تستحيب في ذلك لطلب المؤسسات الدولية التي اسهمت في بناء هذا الخزان ومنها البنك الدولي للانشاء والتعمير، ولما كان سد

أتاتورك ممسولاً بالكامل من قبل تركيا فإن هذا التعهد لا يسري عليه حتى يتم التوصل لتسوية نهائية.

٧- الموقف السوري: أ- إن سورية تتمسك بنص الـبروتوكول الموقع في تمـوز ١٩٨٧ واللذي ينص على: «إن الجانب الركي يتعهم بامداد النهر عبر الحدود السورية التركية بأكثر مسن ٥٠٠ متر مكعب في الثانية، كمعـدل سنوي، وفي حالة انخفاض معدل الامداد الشهري عن ٥٠٠ متر مكعب ثانية فإن تركيا توافق على زيادة المعدل خلال الشهر التالي». ب- إن قرار إغلاق النهر يرجع إلى اخطاء التصميم الهندسي (ما يسميه الجانب النزكى الضرورات الفنية) وهي معلومة لدى الجانب التركي قبل ١٩٨٣، و لم يجر طرحها على اللجنة الفنية الثلاثية خلال ١٣ اجتماعًا عقدت قبل قرار الاغلاق، كما ان الاجتماع الرابع عشر للجنة لم يسبحل عنه محضر، لعدم اقتناع سورية والعراق بالمبررات التي قدمتها تركيا لقرار الاغلاق. ج- إن معدل التدفق للنهر في فترة الاغلاق تراوح بين ٥٥ إلى ٥٠ منرًا مكعبًا في الثانية وليس ٩ ٥ مترًا مكعبًا في الثانية كما يزعم الجانب التركي.

٣- الموقد في العراقسي: أ- إن الحقسوق المكتسبة تاريخيًّا لسورية وبالتالي العراق تبلغ ٢٨ مليار متر مكعب سنويًا (متوسط حسابي مبني على قياس التدفق تاريخيًّا) أي بمعدل تدفق يبلغ ٨٠٠ متر مكعب في الثانية عند الحدود السورية التركية. وبناء على ذلك فإن ال٠٠٥ متر مكعب في الثانية التزام تركي كحد أدنى حلال فترة إنشاء سد أتاتورك، وتسترد بعده سورية معدلاً يتراوح بين أتاتورك، وتسترد بعده سورية معدلاً يتراوح بين توصل الاطراف إلى اتفاق بشأن النهر. ب- إن تدفق المياه خلال فترة الاغلاق بمعدلات منحفضة تدفق المياه خلال فترة الاغلاق بمعدلات منحفضة أدى إلى ظهور الملوحة في المياه لدى العراق، كما زادت نسبة مكونات الاجسام الصلبة في المياه زادت نسبة مكونات الاجسام الصلبة في المياه

ووصلت إلى 77٪ مع زيادة نسبة الكبريت مما يؤثر في صلاحية المياه في العراق ليس فقط حلال فترة التدفق المنخفض ولكن في المستقبل عمومًا. ج- إن العراق مضار من البروتوكول الموقع بين سورية وتركيا عام ١٩٨٧، حيث لن تتحاوز حصته ٩ مليارات متر مكعب سنويًا، وهذا المقدار يمثل نصف الحد الادنى للاحتياجات العراقية، ما يبرتب عليه عدم صلاحية ١٦٥ أليف هكتار للزراعة، كما ان استنزاف المياه خلف سد القادسية العراقي سيقلل من كفاءة وانتاجية مشروع الطاقة الكهرومائية للسد، فضلاً عن توقف السدّ عن العمل كليًا خلال شتاء ١٩٩١.

ولقد شكلت «أزمة الاغلاق» المذكورة مختبرًا حقيقيًا للشكوك والنوايسا لدى اطراف الحوض الثلاثة، كما كانت بمنزلة ازمة كاشفة لطابع العلاقات بينهم، ويمكن رصد عدة نقاط في هذا الصدد:

- ان الازمة الماثية بين تركيا وسورية تتقاطع مع نقاط احرى للتوتر بسين الطرفين: المشكلة الكردية، حيث هـدر تورغوت أوزال، في ايلول ١٩٨٩ بقطع المياه عن سورية إذا لم تلتزم بالاتفاقيات الامنية التي تقضي بمنع النشاط الكردي. مشكلة لواء الاسكندرون المقتطع اساسًا من سورية والمتقاطع مع مشكلة مائية متمثلة بمياه نهر العاصي المذي تتهم تركيا سورية بالتلاعب بها، في حين لا تعتبر سورية نهر العاصي نهرًا دوليًا على اساس عدم اعتزافها بانضواء لواء الاسكندرون (مصب العاصي) تحت السيادة التركية. ومع بروز شواهد لوجود البرول في سورية، احذت تتزايد لدى تركيا نية قوية لمقايضة البترول بالمياه، وقد ظهر ذلك من تصريح سليمان ديميريل لدى افتتاح سـد أتــاتورك في تمــوز ١٩٩٢ حيث قال: «إن منابع المياه ملك لتركيما كما ان النفط ملك العرب، وبما اننا لا نقول للعرب إن لنا الحق في نصف نفطكم فلا يجوز لهم ان يطالبوا بما

هو لنا».

- بخروج العراق من معادلة التوازن الاقليمي للقوى (حرّاء نتائج حرب الخليج الثانية) فقد أفسح المجال امام تركيا للمضي في مخططاتها المائية حتى آخر مدى، واصبح النزال الفراتي نزالاً سوريًا – تركيًا بالدرجة الاولى.

المشروع الماتى النزكى: تجدر الاشارة اولاً إلى الصدى الاميركي-الاسرائيلي الايجابي لهذا المشروع. ويتمثل هذا الصدى الداعم أكثر ما يتمثل في كلام للرئيس الاميركي ريتشارد نيكسون: «علينا ان نشجع تركيا لاستغلال مميزاتها التاريخية والحضارية، لكي تلعب دورًا أكبر سياسيًا واقتصاديًا في الشرق الاوسط، وإذا امكن حل مشكلة الصراع العربي-الاسرائيلي فإن مشكلة المياه سوف تكون اهم مشكلة في المنطقة. ونظرًا لأن تركيا دولة لديها مصادر غنية بالمياه فإنه يمكنها الاسهام في حل مشكلة المياه عن طريق امداد اسرائيل وسورية والدول الاخرى المحتاجة إلى المياه في المنطقة بمصادر المياه عن طريق مواسير ضخمة وتساعدها الولايات المتحدة الاميركية في هذا الشأن» («أزمة المياه في المنطقة العربية»، مرجع سبق ذكره، نقلاً عن: ريتشارد نيكسون، «الفرصة السانحة»، ترجمة أحمد صدقــى مــواد، دار الهلال، القاهرة، ١٩٩٢، ص ١٤٣).

كما ورد في حديث لشمعون بيريز، وزير الخارجية الاسرائيلي في ١٩٩١: «إن المعادلة التي سوف تحكم الشرق الاوسط الجديد سوف تكون عناصرها كما يلي: النفط السعودي+الايدي العاملة المصرية+المياه التركية+العقول الاسرائيلية.» (المرجع المذكور اعلاه نقلاً عن د. محمود عبد الفضيل، «مشاريع الترتيبات الاقتصادية الشرق اوسطية-التصورات، المحاذير، اشكال المواجهة»، المستقبل العربسي، العدد ١٧٩، كانون الثاني المعادية الشرق المستقبل العربسي، العدد ١٧٩، كانون الثاني

ينطوي المشروع المائي التركي الشامل على مشروعين رئيسين: الاول: وقد شرعت تركيا في تنفيذه فعلاً وهو مشروع جنوب شرقي الاناضول الكبير (GAP)، ويمكن اعتباره المشروع الجاري. الثاني، هو مشروع «أنابيب السلام التركية» وهو مشروع المستقبل لتركيا بوجه حاص، وللنظام الاقتصادي الشرق أوسطي تحت التشكيل بشكل عام.

- الاول: مشروع غاب: بدأت تركيا عام ١٩٨٠ في وضع مخطط عام شامل يربط عددًا من المشروعات المائية على نهر الفرات، وذلك كمقدمة لمشروعها الاساسي مشروع جنوب شرقي الاناضول الكبير (GAP) الذي شرعت في تنفيذه في ١٩٨١، والدي يضم ١٣ مشروعًا لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية. وتهدف تركيا من تنفيذ هذا المشروع إلى: ١- تنمية المناطق التي يعيش فيها الارمن والاكراد وعرب لواء الاسكندرون بغرض تحقيق الاستقرار السياسي في هذه المناطق؛ ٢- إقامة بنية تحتية اقتصادية قوية تدعم وجود تركيا الاقليمي وتزيد من ثقلها في معادلات التوازن الاقليمية؛ ٣- مقايضة مياه دجلة والفرات والطاقة الكهربائية المتولدة عن المشروع بالنفط العربي.

وقد نجم عن الاعمال التنفيذية لمشروع غاب توترات مع كل من سورية والعراق دولتي المجرى والمصب العربيتين) بلغت ذروتها في ما يسمى بازمة «الاغلاق»، حينما اقدمت تركيا في ١٣٠ كانون الثاني ٩٩٠ على منع مياه الفرات وحبسها عن العراق وسورية بغرض تخزين المياه حلف سد أتاتورك لمدة شهر.

- الشاني: و لتركيا مشروعها المستقبلي الذي تسعى لجعله مشروعًا رئيسيًا في إطار النظام الشرق أوسطي تحت التشكيل وهو مشروع «انابيب السلام التركي»: قدمت الفكرة للمرة الاولى في شباط ١٩٨٧ اثناء الزيارة الرسمية لرئيس

السوزراء الستركي تورغسوت أوزال إلى الولايسات المتحدة الاميركية. وتتمثل الفكرة في استخدام فائض مياه نهري سيحون وجيحون اللذين ينبعان ويصبان بالكامل داحل الاراضي التركية بضخه إلى بلدان الشرق الاوسط الفقيرة مائيًا، حيث يبلغ متوسط التصرف اليومي للنهرين ٧٩،٧ مليون متر مكعب من المياه، وتستخدم تركيا منها ٧٣،٠٧ مليون متر مكعب والباقي يصب في البحر الابيض مليون متر مكعب والباقي يصب في البحر الابيض المتوسط.

وتشير بيانات دراسة الجدوى المبدئية التي أعدها حبراء اميركيون إلى اتجاهات توزيع هذا الفائض، وذلك عبر مسارين: مسار الانبوب الغربي الذي يصل إلى سورية، الاردن، السعودية وتركيا؛ ومسار الانبوب الخليجي الذي يصل إلى الكويت، السعودية، البحرين، قطر، الامسارات وعمان. ويبلغ طول الانبوب الغربي ٢٧٠٠ كلم بقطر يتراوح ٣-٤ أمتار، وتقدر تكلفته بـ٥٠٨ مليار دولار (باسعار ١٩٨٧). ويبلغ طول الانبوب الخليجي ٢٠٠٠). ويبلغ طول بده، ١٩٨٧ مليار دولار.

ويقترح الاتراك ان يكون تمويل المشروع من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي للانشاء والتعمير، وبنك التنمية الاسلامي، والمؤسسات الخاصة. على ان تساهم الدول المستفيدة في تكلفة الانشاء، ويؤخذ في الاعتبار ان تتحمل الاطراف المنتفعة تكاليف الصيانة وذلك في إطار حدودها الاقليمية. والملاحظ ان ثمة تأييدًا اميركيا لمذا المشروع: اولاً، لكبح جماح العراق وايران عن المشروع: اولاً، لكبح جماح العراق وايران عن طريق تقوية موقف تركيا في الترتيبات الشرق أوسطية. ثانيًا، لاتاحة فرصة للشركات الاميركية للاضطلاع بدور اساسي في كل المراحل الانشائية للمشروع.

من جهمة أحرى، هناك مخاوف عربية

واضحة من إتمام هذا المشروع لما يعطيه لتركيا من ميزة استراتيجية في مواجهة الاقطار المستفيدة من المشروع.

وتذهب دراسة عربية حديثة («أزمة المياه في المنطقة العربية»، مرجع سبق ذكره، ص ١٩٣، نقلاً عن: محدي صبحي، «مشكلة المياه في المنطقة والمفاوضات متعددة الاطراف»، سلسلة كراسات استراتيجية رقم ٧، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤسسة الاهرام، القاهرة، كانون الثاني ١٩٩٢، ص ٢٥) إلى إمكان قبول المشروع على نحو جزئي، وذلك باجراء تعديل عليه بحيث يكتفى بالخط الغربي من الانابيب على ان تذهب مياهه إلى كل من اسرائيل والاردن. وعلى ذلك يصبح لكل من الاردن وسورية ميزة في مقابل اسرائيل حيث يكونان في اعلى الانسوب. مع تشكيل لجنة مشتركة عربية -اسرائيلية -تركية لادارة الخط منعًا لاحتكار أي طرف إدارته، على ان يسبق ذلك تصفية المشكلات التركية-السورية-العراقية حول الفرات، وذلك من حلال ابرام اتفاق متوازن بين هذه الاطراف. بينما يرى البعض الآخر ان هذا المشروع حيالي وغير قابل للتحقيق، وإذا تحقق فلن يحل المشكلات المائية لأنه لن يلبي سوى احتياجات مياه الشرب فقط.

وقد تردد في الآونة الاحيرة ان حكومة الرئيس التركي سليمان ديميريل قد بدأت في التخلي عن فكرة «مشروع انابيب السلام» لصالح المضي في مشروعات دجلة والفرات لتوليد الطاقة الكهربائية التي يتزايد الطلب عليها سواء في تركيا أو البلدان العربية (المرجع المذكور سابقًا، نقلاً عن: د. طارق المحافوب، «التعاون العربي-التركي في مشاريع البنية التحتية: المياه والطاقة الكهرمائية»، المستقبل العربي، العدد ١٨٨، تشرين الاول

# الخليج العربي

الاسم: «الخليج العربي» عربيًا، «الخليج الفارسي» ايرانيًا وفي الخرائط والكتابات الاحنبية (الفرنسية والانكليزية وغيرها)، «الخليج العربي- الفارسي» الذي كثر استعماله، خاصة من الجانب الشرقي السوفياتي إبان الحرب الباردة، وكذلك من حانب بعض المراكز والمؤسسات الدراسية الغربة.

المساحة: يبلغ طول الخليج العربي بين أقصى نقطتيه طوليًا (شط العسرب العراقسي في الشمال، وجزيرة ابو ظبي في الامارات العربية المتحدة في الجنوب) نحو ألف كلم، ويتراوح عرضه بين ١٠٠-٠٠ كلم، ويغطي منطقة تبليغ متوسط مساحتها نحو ٢٢٦ ألف كلم م.. ويبلغ متوسط عمق الخليج ٣٥م. أما أقصى عمق له فلا يتعدى مدر محول مدخله في الجنوب.

الموقع: يقع الخليج عند اقصى امتداد العالم العربي لجهة الشرق، بين الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية والساحل الغربي لهضبة ايسران. ويعتبر امتدادًا بحريًا المحيط الهندي من حلال مضيق هرمز في الجنوب الذي يربط بينه وبين خليج عمان المتصل بالمحيط الهندي. ومضيق هرمز هو عنق الزجاجة في مدخل الخليج، ويبلغ عرض المضيق نحو ٢٠ كلم، فيه جزيرة مسندم، وهي النتوء الصحري لجنوب شرقي الجزيرة العربية.

ويحتضن هذا النتوء في المقابل الساحل الايراني الذي تقع على مقربة منه جزيرة قشم الايرانية. وتكثر حول سواحل الخليج الأخوار، وهي ألسنة مائية داخلة في الارض وتستخدم كموانيء طبيعية، ومن أشهرها: حور دبي، حور الدوحة، حور فكان وحور سلوى. ومعظم التجمعات السكانية حاصة في الساحل الغربي -قد تواحدت على أحوار حيث ارتبط عمل السكان بالمصدر الرئيسي للرزق وهو البحر.

دول الخليج: يعتبر الساحل الغربي همو الساحل العربي همو الساحل العربي من الخليج، والساحل الشمرقي ايراني مع وجود قبائل على هذا الساحل تـ ترابط برباط الدم والقربي مع القبائل العربية في غربيه.

تقع دولة الكويت على رأس الخليسج الشمالي مع حدود مشتركة بينها وبين الجمهورية العراقية التي تطل اراضيها على الخليج، ويتبع الكويت جنوبًا الساحل الشرقي للملكة العربية السعودية (ساحل الاحساء أو ما يعرف بالشرقية). ويمتد هذا الساحل حتى حدود شبه جزيرة قطر (دولة قطر) وخليج سلوى الذي يحتضن حزر البحرين، ويحصرها بين شبه جزيرة قطر وساحل الاحساء. ثم تبدأ حدود دولة الامارات العربية المتحدة. وقد جرى هناك عرف على إطلاق تسمية البحرين، قطر والامارات العربية المتحدة لتحديدها البحرين، قطر والامارات العربية المتحدة لتحديدها البحرين، قطر والامارات العربية المتحدة لتحديدها

عن بقية الاقطار العربيسة المطلسة على الخليسج (الجمهورية العراقية، المملكة العربيسة السعودية وعمان). وتنتشر في الخليج العديد من الجزر التي أكبرها البحرين، ومن أهمها استراتيجيًا تلك التي تقع عند مدخل الخليج. وقد احتلست ايران ثلاث جزر مهمة، هي ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى (راجع «الامارات العربية المتحدة»، جس، ص ١٦١-١٧١).

السكان والهجرة: يتميز سكان الخليج العربي بظاهرة الازدواجية السكانية بسبب ارتفاع عدد السكان غير الوطنيين، ونسبة هؤلاء تفوق في بعض الاقطار نسبة السكان الوطنيين. ففي الكويت وصلت نسبة غير الوطنيين إلى نحو ٥٠٪ من مجموع السكان، أي ان الأكثرية غير كويتية؛ وفي البحرين نحو ٢٠٪ من الاجانب، وفي قطر نحو وفي السعودية نحو ٢٠٪، وفي الامارات نحو ٥٠٪، وفي عمان نحو ٥٠٪. وهيذه ظاهرة ديمغرافية فريدة في العالم.

شكلت الهجرة الفارسية (حتى قيام الشورة الاسلامية في ايران) إلى اقطار الخليج العربي أعلى نسبة بين الهجرات الاحنبية. وهناك هجرات أخرى من الهنود والباكستانيين والافغان والملايو والسري لانكيين والاثيوبيين وسواهم.

وتصل تلك الهجرات الاجنبية إلى الاقطار الخليجية إما بصورة منظمة وشرعية من قبل حكوماتها. أو عن طريق التسلل وخاصة ععبر ساحل عمان الذي هو أقرب منطقة في الخليج إلى ايسران. وكان البريطانيون يشجعون الهجرة الاجنبية، خاصة الفارسية منها، إلى الخليج في عاولة لاضعاف العنصر العربي في الخليج. كما ان الشركات الاجنبية النفطية في الخليج فتحت ابوابها الشركات الاجنبية النفطية في الخليج فتحت ابوابها وتوافرها باعداد كبيرة. واليد العاملة لا تكون عادة رحيصة إلا عندما تكون غير شرعية، مما يدل على

مدى تشجيع الشركات الاجنبية للتسلل الاجنبي غير الشرعى للخليج.

وصل عدد سكان دول الخليسج العربسي (الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي) في العام ١٩٩٥ إلى حوالي ٢٣ مليون نسمة، ومن المتوقع ان يصل إلى ٢٧ مليونًا في العام ٢٠٠٠. السعوديون نصف سكان دول المجلس، والكويتيون السعوديون نصف سكان دول المجلس، والكويتيون المتحدة، فسلطنة عمان، وتعتبر دولة قطر ودولة البحرين أقل دول الخليج سكانًا. ولأن الغلبة في المساحة للصحاري، فإن متوسط الكثافة السكانية ضئيل بشكل عام ويتزاوح بين اربعة افراد لكل ضئيل بشكل عام ويتزاوح بين اربعة في السعودية و ١٨٠ في الامارات العربية المتحدة و٣٢ في قطرو و ١٨٠ في الكويت و ٢١٢ في البحرين.

الخضارة القديمة: لم يهتم علماء الآثار في الحفر والتنقيب إلا في وقت متأخر على رغم ان المنطقة كانت مهد الحضارات القديمة. وكان اول من اهتم بالتنقيب عن آثار المنطقة بريطاني يدعى الكابتن دوراند الذي بدأ البحث عن آثار البحرين القديمة في ١٨٧٨، واقترن اسمه بالعثور على صخرة نقشت عليها كتابات ورموز سومرية يرجعها الكاتب إلى السكان القدامي «الدلمون» (راجع «البحرين»، باب مدن ومعالم، ج ٥، ص ٩٣-٩٩). وعشر علماء البعشات الدانماركية، في الخمسينات والستينات من هذا القرن (العشرين) على معابد من العهد السومري وسجلوا اثار مدن يرجع تاريخها إلى ٢٠٠٠ق.م. وآخر التنقيبات الأثرية، مثل تلك التي حرت في أعسمة (تبعد ٥ ١ كلم إلى الشمال من مسافي، منطقة اثرية داخليــة في جبـــال رأس الخيمــة)، في ١٩٨٧ و ۱۹۸۸، أظهرت وجود اوانی فخاریة ذات جودة

عالية وتعود إلى الألف الثالث ق.م.، ووحسود نصوص مكتوبة على علاقة أعسمة التحارية مع سومر ودلمون ومجان وملوحة.

وذكر هميرودوتس (٤٨٤-٢٥ق.م.) ان الفينيقيم تن قدموا إلى شواطىء البحر الابيض المتوسط من الخليج، وكانت سفنهم تمخر عباب البحر فلم يخلُ ثغر من تجارتهم. وأكد ذلسك الجغرافي الروماني سترابو والرحالة الانكليزي حون فلي.

وكان الاسكندر اول من اكتشف الخليج. فقد وحه قائده البحري تياركوس إلى استطلاع الجانب الشرقي للخليج اثناء عودته من الهند. وسار تياركوس (٣٢٥ق.م.) من مصب نهر الهندوس حتى بلغ شط العرب بعد رحلة استغرقت نحو ١٣٠ يومًا. واستطلع الجانب الشرقي من الخليج ووضع تقريرًا عن أهمية التحارة بين بلاد البحر الابيض المتوسط والخليج وطريق الفرات في التحارة مع الهند.

بعد المسلاء العصر الاسلامي: غرت الامبراطورية الفارسية الساسانية، في العام ٢٢٠، الشاطىء الغربي للخليج وأقصت حكامه العرب، وعينت ابن الملك الساساني واليًّا على المنطقة، واضطر السكان العرب النزوح إلى داخل الجزيرة العربية، ثم عادوا بعد ان سنحت الفرصة في اوائل القرن الرابع. وعاد الفرس، في ٥٠، فغزوا الخليج بحملة بحرية وأخوج الكثير من العرب قسرًا من المنطقة وحل محلهم الفرس، وهكذا دخلت المنطقة الساحلية تحت سيطرة الفرس.

وإبان الفتح العربي الاسلامي، تمكن العرب من فتح العراق واسترجاع البحريس وبقية ساحل الخليج من السيطرة الفارسية، فواصلت الجيوش العربية الاسلامية الزحف شرقًا فحررت المنطقة الشرقية من الخليج، ولم يمض القرن الهجري الاول حتى تحول الخليج، ولم يمض الشمال إلى أقصى

الجنوب إلى بحيرة عربية اسلامية بسط العسرب سيادتهم عليها حتى قدوم البرتغاليين. وكانت البصرة نقطة تقاطع لأهم شبكة طرق عامة تتحكم بشكل خاص بالوصول إلى العراق ومنطقة الخليج.

«يروي الامام العالم زكريا بن محمد بن محمود القزويني (٢٠٠٠-١٨٣هـ) في كتابه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات عن بحر الخليج ما يأتي: «هو شعبة من بحر الهند الاعظم... وهو بحر مبارك كثير الخير... خص الله تعالى هذا البحر (الخليج) بمزيد من الخيرات والفوائد والعحائب... فإن الماء فيه من سبعين ذراعًا إلى ثمانين وفيه مقاصي اللؤلو الجيد الذي لا يوجد مثله في شيء من البحار وفي جزائره معدن العقيق وانواع من البحار وفي جزائره معدن الفقيق وانواع اللواقيت والسنبادج ومعادن الذهب والفضة والدور» ايضًا... وفيه ماء شبيه بالزئبق...» والمحدد (بحلة العربي»، العدد ٤٢٧) تموز ٩٩٤، ص

البرتغاليون: بعد رحلة فاسكو دي غاما إلى كالكوتا في الهنسد (٩٧ ) ١ - ٩٩ ) بقسي البرتغاليون في منطقة الهند لعدة قرون. واخضعوا هرمز ومسقط ومدنًا اخرى. وبقوا يحكمون هرمز حتى ١٦٢٢، واستمروا في مسقط حتى ١٦٥٠، واقاموا في الكونج بصفة تجار حتى بداية القرن الثامن عشر. وخلال هذه الفترة اكتشفوا المنطقة، وتنقلوا في جميع الاتجاهات، وجمعوا معلومات، وحكموا عدة شعوب، وكانوا يكتبون عن رحلاتهم. فالوثائق البرتغالية هي الاقدم في تاريخ المنطقة الحديث.

لكن كتاباتهم اغفلت الجانب الديني من وجودهم (البرتغاليين) الذي يمثل حلقة من حلقات تكوين الامبراطورية البرتغالية التي ابتدأت من المغرب وانطلقت إلى افريقيا فالخليج العربي فآسيا، فضلاً عن العالم الجديد حصوصًا البرازيل.

مع انتهاء الهيمنة البرتغالية على المحيط الهندي وبلدان الخليج العربي في منتصف القرن السابع عشر، أصبح الخليج مثار إهتمام الهولنديين والفرنسيين والبريطانيين وتنافسهم من احل الوصول إلى الاسواق الفارسية والعربية والسيطرة عليها. وظهرت هذه المنافسة من خلال الصبغة الدولية للرحالة والمبعوثين الذين زاروا المنطقة وتركوا شروحًا للحال الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتهم، بينما كانت التحارة الدولية والنشاطات والمحالة الاوروبيين: صيد اللولق، المكانة الاقتصادية الرحالة الاوروبيين: صيد اللولق، المكانة الاقتصادية للروضاع الاجتماعية لسكان الخليج، حاصة منها التجمعات الدينية المسيحية واليهودية والهندوسية، بالاضافة طبعًا للاغلبية المسلمة وتنوع جماعاتها.

وتمثلت حريطة التنافس الاوروبي على المنطقة باتسام العمل البرتغالي بالطابع العسكري والتركيز على الصراع مع عمان، بينما تمحورت الحركة الفرنسية إلى درجة كبيرة حول المحاولات الفرنسية لطرد البريطانيين أو الهولنديين بمساعدة القوى المحلية.

بدأ الغزو البرتغالي للخليج في ١٥٠٧، وكان منصبًا على احتلال قواعد ممتازة في البحار على طريق الهند؛ فاحتل ألفونس بيدرو ألبوكيرك Al-Buquerque الأحمر تسومطرة المواجهة للخليج والبحر الاحمر تسم باب المندب، وجزيرة هرمز في رأس الخليج. ومن ثم قام البرتغاليون باحتلال الموانىء الرئيسية للساحل الغربي من الخليج كما احتلوا جزيرة البحرين ومسقط في الحليج كما احتلوا جزيرة البحرين ومسقط في المحاف تجارية وعسكرية وحدمة الكنيسة الكنائس بجانب القلاع البرتغالية في هرمز ومسقط والبحرين. وقد استخدم البرتغاليون اعنف اساليب القسوة لاحضاع المنطقة؛ ورغم ذلك،

قامت انتفاضات عربية ضدهم، ومنعت توغلاتهم في المنطقة، حاصة من عرب هرمز بقيادة حاكمها الشيخ سيف الدين، وعرب عمان والبحرين. فاستعاد العرب القواعد كافة وكان آخرها قلعة مسقط في ١٦٥٠، وقد ساعدت الهجمات العثمانية على طرد البرتغاليين من هذه المواقع، كما كان لتغيير وضع البرتغال في اوروبا وضمها إلى اسبانيا، في ١٥٨٠، دورًا مهمًا في اضمحلل المنفوذ البرتغالي في الخليج.

الهولنديون: ظهر الهولنديون في الخليج بعد تمركز قواتهم في الهنمد حملال فمترة الوحمدة البرتغالية-الاسبانية (١٥٨٠-١٦٢٠)، فأسسوا شركة الهند الشرقية الهولندية، ثـم فتحـوا لهـا وكالات تجارية في جزيرة قشيم وهرمز في الجانب الشرقي في الخليج، وفي البحريسن ومسقط مسن الجانب الغربي. وهكذا بدأت المنافسة الشديدة بينهم وبين التجار البريطانيين في الخليج وسرعان ما تغلبت المصالح التجارية على الأحسوة البروتستانتية المتي كانت تربسط الطرفين وازداد التوتر بينهما نتيجة المنافسة التجاريـة. وأدّى ذلـك إلى وقوع اشتباكات دامية بينهما في ٦٦٦، واضطر الهولنديون إلى نقل نشاطهم التحاري إلى القسم الشمالي في الخليج. ويظهر ان ذلك كان اتجاهًا عامًا للدول التي كان لها نشاط تجاري في الخليج، ربمها لنقبل البضائع عن طريق العسراق وسورية إلى شواطيء البحر الابيض المتوسط.

وقد احتل الهولنديون البصرة في ١٧٥٣، وبوشهر في ١٧٥٣، واصبحت حزيرة الخرج تحت حكمهم في ١٧٥٦. ورغم القلاع والحصون التي بناها الهولنديون في حزيرة الخرج، فقد تمكن القائد العربي مهنا من انهاء النفوذ الهولندي في الخليج باحتلال قاعدتهم في الخرج، إضافة إلى المنافسة البريطانية وظهور فرنسا كمنافس آخر قوي للهولندين، نما اضطرهم للحلاء عن الخليج نهائياً.

البريطانيون: كانت بداية دخولهم إلى الخليج عندما وافقت الملكة اليزابت الاولى، في بتأسيس مشروعات تجارية في عدن والبحر الاحمر، بتأسيس مشروعات تجارية في عدن والبحر الاحمر، وقد قابلها العرب بمعارضة شديدة في المنطقة. وتمكنت بريطانيا من تأسيس وكالة تجارية، في الحانب الايراني وفتح بندر عباس لتلك التجارة في ١٦٢٥ وتعاون الاسطول الايراني مع البريطاني التابع لشركة الهند الشرقية بالقضاء على منافسة البرتغاليين في الخليج. وفي الخليج. وفي الخليج. وفي الخليج وبالتحالف مع شاه ايران الذي كره والمولنديين الدبلوماسية والعسكرية بدأ الساليب الهولنديين الدبلوماسية والعسكرية بدأ النفوذ البريطاني ينمو على حساب الهولنديين.

وقد ظهرت شركة فرنسية على المسرح في المجارة وبدأت كمنافسة للشركة البريطانية في التجارة وأسست مركزًا لها في بندر عباس ولكنها لم تصادف نجاحًا فعالاً منذ البداية. ثم انتقلت شركة الهند الشرقية الانكليزية من بندر عباس إلى البصرة لسوء الاحوال السياسية في ايران ونتيحة هجوم سفن فرنسية على ميناء بندر عباس اتلفوا عدافعهم الوكالة الانكليزية.

وقد تزامن هذا التنافس على نهوض حققه العرب من حديد، سواء كانوا عرب مسقط وعمان بزعامة سعيد بن سلطان أو عرب القواسم في ساحل عمان أو العنوب في البحرين وقطر والكويت. وفي بداية القرن التاسع عشر كان الوهابيون قد سيطروا على ساحل عمان قادمين من الدرعية في قلب الجزيرة العربية. وفي ١٨٠٣، كان السلطان بن صقر زعيم القواسم قد اشتهر في محميع انحاء الخليج بشجاعته وقسوته في مقاتلة سفن شركة الهند الشرقية الانكليزية. ولهذا ساءت احوال الشركة، ما اضطرها إلى طلب المعونة العسكرية من حكومة الهند واصطدمت بالاسطول

العربي بزعامة السلطان بن صقر القاسمي بالقرب من حزيرة قشيم، واحبر السلطان على توقيع اتفاقية عدم التعرض للسفن التي ترفيع العلم الانكليزي. ومع ذلك عاد هذا السلطان وطلب (١٨٠٨) إلى حكومة بومباي دفع الضرائب لرأس الخيمة، ووافقت الشركة على ذلك الطلب مقابل إحلال السلام في الخليج. ولكن الانكليز ظلوا يتعرضون لنشاط العرب العسكري باستمرار وحتى ١٨٥٣ حيث وقعت اتفاقية سلام بينهما.

ورغم كل ذلك، فإن السيادة البريطانية على الخليج لم تحقق إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعد ان تمكنت بريطانيا من قهر نابوليون في اوروبا، وبعد القضاء على منافسيها في الخليج حيث كونت علاقات مع ايران ليستتب لها الامر وتستأثر بكل صغيرة وكبيرة، وتقيد عرب الخليج بمواثيق سياسية وعقود ثناثية تجعل من بريطانيا الآمر الناهي في الخليج. وقد ساعدت النهضة الصناعية بريطانيا لتزكيز اوضاعها وتنظيمها في الخليج. فارتبطت الامارات برباط قانوني سمى «الحماية البريطانية» حملال القرن ونصف القرن الماضيين. فمنذ توقيع معاهدة ١٨٢٠ بين بريطانيا المتحالفة مع سلطان مسقط، وبين امراء الساحل العماني ثم انضمام بقية الامراء في الساحل الغربي لهذه الاتفاقية (البحرين ١٨٢٠) والنفوذ البريطاني يتعاظم حملال القرن التاسم عشر. وقبل نهايته انضم امير الكويت مبارك ايضًا إلى شكل من اشكال المعاهدة-الحمايـة (١٨٩٩). ثم التحقت قطر بعد انفصالها عن حكم آل حليفة (حكام البحرين) في ١٩١٦.

ولقد قامت بريطانيا خلال هذه الحقبة (١٩٧٠-١٨٢٠) تارة بالتدخل بالقوة، واخرى بالتهديد بها، لتفرض على شعب هذه المنطقة وحكامها انواعًا من التبعية وألحقتها قسرًا بسوقها المتنامية في امبراطوريتها الهندية، كما جعلتها مصدرًا من مصادر الخامات (اللؤلؤ في البداية، ثم

الامارات الاستقلال عن بريطانيا.

البترول). ولقد كـان لاكتشـاف البـــترول في مســحد سليمان (في ايران) العام ١٩٠٨، واحتمال تواحده في اراضي الامـارات العربيـة الخليحيـــة، الأثــر في تشديد قبضة بريطانيا. فوقعت معاهدات إضافية مسع شيوخ الكويست (١٩١٣)، والبحريسن (١٩١٤)، والساحل العماني (١٩٣٧)، اعطت فيها هذه الامارات حقوق استغلال ثرواتها المعدنية للسلطات البريطانية. وهكـذا تطـور الوضـع حتى غدت مصادر البترول الخام تحت سلطة الشركات

البريطانية.

وإذا كانت بريطانيا قد تمكنت من ان تحول دون وصول كل منافسيها إلى الخليج من فرنسيين واتراك وألمان وسوفيات، غمير انمه لم تتمكن ان تفعل شيعًا مع حليفتها الكبرى الولايات المتحدة الاميركية التي بدأت منذ الحرب العالمية الثانية العمل لاحتلال موقعها. فقـد اتـاحت هـذه الحرب الفرصة للولايات المتحدة لكي تضع قدمها في المنطقة وتثبت مركزها على حساب بريطانيا.

من جهة أحرى، ومن جراء استخراج النفط وتسويقه وصرف بعض ما جاء به على البني الاقتصادية التحتية لهـذه المناطق (الخليج)، تعاظم الوعمي الوطمني والعربسي واحمل يضغط باتجماه الاستقلال. فشعرت بريطانيا بعجزها عن إبقاء الامور في الخليج كما كانت عليه قبـل الحـرب العالمية الثانية. فأعلنت عن تخفيض قوتها الموجـودة شرقي السويس مراعاة لظروفها الاقتصادية كما ادعت ذلك، ولكن الحقيقة ان ذلك كان لاعتبارات دولية وسياسية. ثم اعلن استقلال الكويت بمقتضى رسالتين متبادلتين بين المقيم السياسي لبريطانيـا في الخليـج والشــيخ عبــد الله السالم الصباح في ١٩ حزيـران ١٩٦١. وفي ١٦ كانون الثاني ١٩٦٨ اعلنت بريطانيا قرارهما بالانسحاب من الخليج والشرق الاقصى قبل نهاية ١٩٧١. وفي كانون الاول ١٩٧٢، احرزت بقية

الاميركيون: دخلت الولايات المتحدة الخليج، اول ما دحلت، بشكل بعشات تبشيرية في اوائل القرن العشوين. بعد الحرب العالمية الاولى، ومع تبني بريطانيا لسياسة الباب المفتوح في الشؤون الاقتصادية، تمكنت الشركات النفطية الحصول على نسبة كبيرة من امتيازات استغلال النفط في الخليج. ورغم تمسك الولايات المتحدة بمبدأ مونرو في السياسة الخارجية اللذي يقرر علم التدخيل في شيؤون البدول الأحسرى وحصرت مطامعها في اميركا اللاتينية، لكن ذلك لم يمنعها من الاتجاه نحو الخليج بعد اطلاعها على غنى المنطقة بالنفط.

ففى ١٩٢٨، حصلت شركة تطويسر الشرق الادنى الاميركية على نسبة ٢٣،٧٥٪ من اسهم شركة نفط الموصل، ثم حصلت شركة ستاندر أويل أوف كاليفورنيا مع شركة تكساس على امتياز للتنقيب عن النفط في منطقة البحرين، واستطاعت شركة أرامكو الاميركية ان تلعسب دورًا كبيرًا في تثبيت نفوذ الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية وكانت سياستها تسرى ان «كل ما هو صالح للشركة يجب ان يكون صالحًا للولايات المتحدة».

وكانت الحرب العالمية الثانية فرصة سانحة للولايات المتحدة لتمد يدها لمساعدة حلفائها الانكليز والسوفيات ضد ألمانيا النازية عن طريق اتاح لها تزعم العالم الغربي مكان بريطانيا. وقله تمكنت الولايات المتحدة في عهد روزفلت من إنشاء قاعدة اميركية في الظهران وتوسيع مناطق التنقيب عن النفط للشركات الاميركية لتصل إلى مليون ونصف مليون كلم م. مقابل زيادة عائدات المملكة العربية السعودية من النفط المستحرج وحدها بالمساعدات العسكرية وعدم الاقمدام على أي سياسة تضر بالمصالح العربية الفلسطينية. لكن الرئيس الاميركي، بخصوص هذا البند الفلسطيني، لم يف بوعده إذ كان يحث الصهيونية للاسراع بتنفيذ مشاريعها في الاراضي الفلسطينية وخاصة لحهة الاستيطان الصهيوني في فلسطين. ومن حانب آخر، تمكنت الولايات المتحدة من التغلغل في ايران بعد الضغوط التي مارستها ضد الاتحاد السوفياتي لابعاده عن ايران حتى إصدار قرار بمحلس الامن في ١٩٤٧ الذي طالب بانسحاب السوفيات من شمالي ايران.

وقد رسمت الولايات المتحدة استراتيجيتها لغزو العالم اقتصاديًا إثر زوال حطر اليابان عن هذا المعترك وانشخال اوروبا الغربية بمشاكل ما بعد الحرب الثانية. فلم يبق امامها إلا مواجهة العملاق الصاعد: الاتحاد السوفياتي. فقامت بتشكيل احسلاف عسكرية لمواجهته، فأقمامت الحلف الاطلسي، وحلف بغداد، وحلف جنوب شرقي آسيا وحلف القارة الاميركية. وكانت السيطرة على مواد الطاقة وفي مقدمتها النفط همي مآلها الاول. ولما كانت اقطار الخليج هي موطن النفط الاول في العالم، لهذا ركزت الادارة الاميركية على بسط نفوذها على هذه المنطقة حتى أصبحت في ذلك غمير آبهـة بموافقـة حليفتهـا بريطانيـا متخـذة قراراتها بشأن الخليج العربي مستقلة عن المواقف البريطانية، واعتبرت قضيسة النفط ذات علاقه مباشرة بأمنها القومي. وهمي تىرى ان الخليج يقع قريبًا من السوفيات، فحرصت على توطيد مركزها في منطقت بادئة بأولى عمليتها الاسمراتيجية الكبرى، ألا وهي ضمان عدم سيقوط الحكيم الايراني بيد عناصر مؤيدة للاتحاد السوفياتي، ثم توفير أقصى درحات الدعم لنظام الشاه حتمي

السوفيات: بدأ السروس بالبحث عن موانىء في المياه الدافقة منذ عهد بطرس الأكبر،

وكان اهتمامهم يتركز اولاً على البحر الاسود المنفذ للوصول إلى المياه الدافئة ثم المرور من حلال المضائق التركية. وقد تم لهم ذلك حلال معاهدات عديدة كان آخرها معاهدة مونترو Montreux في الاتحاد كان آخرها معاهدة مونترو البواحر التحارية والحربية للاتحاد السوفياتي ولبقية سفن المجموعة الدولية. وفي ١٩٣٩، وقعت اتفاقية بين الاتحاد السوفياتي ولينتروب وزير الخارجية الالماني)، وقد عبر فيها السوفيات عن الرغبة في الحصول على بحال نفوذ حنوبي باطوخ وباكو «في الاشراف العام على الخليج».

وفي ايلول ١٩٤١، تم الاتفاق بين الجانبين، السوفياتي والالماني، على تقسيم النفوذ في الشرق الادنى، وتنساول منطقة الخليج العربسي. وجماء في الاتفاق بان المناطق الواقعة إلى شمالي بغداد وإلى البحر المتوسط تصبح مناطق نفوذ المانية، بينما اعتبرت المناطق الواقعة إلى الجنوب من بغداد باتجاه الخليج مناطق نفوذ سوفياتية. ولكن الاتفاقات ظلت حبرًا على ورق و لم يكن لها أي أثسر بعـد ان انقلب الطرفان على الاتفاق وخاضا حربًا طاحنة وبعد ان حسرت المانيا الحرب. ولذلك ظل الاتحاد السوفياتي بعيدًا عن الخليج، وكانت الـدول، اثناءها، تعترف بالهيمنة البريطانية على الخليج؛ كما ظل، رغم حروجه أحد أقوى دولتين من الحرب الثانية، محتمعًا مغلقًا ذو علاقات دولية محدودة معتمدًا على مصادره النفطية في صناعاته حتى وفاة ستالين (١٩٥٣).

بعد ستالين، اخذ الاتحاد السوفياتي ينشغل في برامسج المساعدة الاقتصادية والعسكرية والزيارات والانتشار في الخارج والعلاقات المستندة إلى المعاهدات مع الحكومات. فطور العلاقات الاقتصادية والسياسية مع العراق خاصة بعد تأميم شركات النفط الاحتكارية الاجنبية، كما وثق علاقاته مع ايران، واجرى اتصالات مع اقطار

الخليج وأقام مع الكويت علاقات دبلوماسية. وهكذا اصبح الاتحاد السوفياتي، بحلول السبعينات، له المكانة الدولية ولمه من القوة العسكرية والاقتصادية ما تؤهله لمتابعة سياسته في المناطق الاكثر اهمية في العالم مثل منطقة الخليج المعربي والمحيط الهندي. وتتركز مصالحه في الخليج في الاعتبارات الامنية والسياسة الاقتصادية.

ومظهر التدخل السوفياتي (في الستينات والسبعينات ونصف العقد الاول من الثمانينات) بدا أكثر ما بدا عن طريق مساعدة المجموعات والاحزاب الشيوعية في اقطار المنطقة لتغيير النظم فيها، وضم بعض المناطق الغنية بالنفط في الاقطار المنحازة للسوفيات. وجنبًا مع جنب مع هذه المساعدات بدل العسكريون السوفيات قصارى جهدهم لتوسيع دائرة وجودهم العسكرية في الخليج والمحيط الهندي من خلال زيادة عدد القطع العسكرية ألعسكرية البحرية والمبية فيها.

فقد اقام السوفيات عدة قواعد بحرية: في عدن (اليمن الجنوبية) القاعدة الرئيسية للاسطول السوفياتي على مقربة من الخليج، وكذلك قاعدة «بين الجبلين» الجوية وقاعدة «التوامي» البحرية في اليمن الجنوبية ايضًا، وعدد من المطارات الحربية في حزيرة سوقطرة. وجاء احتلال الاتحاد السوفياتي لأفغانستان ليظهره كمنافس قوي للولايات المتحدة في المحيط الهندي والخليج العربي والبحر الاحمر.

أما على صعيد علاقات الاتحاد السوفياتي مع الدول الخليجية فقد تميزت بتوقيع معاهدة صداقة و تعاون مع العراق (٩ نيسان ١٩٧٢) مبادرة من العراق، وكانت اتفاقية اقتصادية قد وقعت في ١٩٦٧ بين الجانبين لتطور مصادر النفط العراقية وبناء السدود واعمال الري وعدد من المشاريع الصناعية. واشترك الاتحاد السوفياتي خلال السبعينات اشتراكا فعالاً في الصناعة النفطية العراقية لا سيما في تطوير حقل الرميلة الشمالي

وايصال خط الانابيب إلى منطقة الفاو بالاضافة إلى تسهيلات التخزين والاحواض لناقلات النفط. وكان الاتحاد السوفياتي المصدر الرئيسي والوحيد لاسلحة الجيش العراقي منذ اواخر الستينات. ومنذ المبحرة ودورية إلى ميناء البصرة ودورية. وفي السبعينات انشأ العراق قاعدة بحرية في أم قصر بمساعدة تقنية سوفياتية.

ومع ايران، لم يسمح الاتحاد السوفياتي لروابطه السياسية القوية مع العراق ان تؤثر سلبًا على روابطه الاقتصادية مع ايران. ومنذ ان وقع الاتحاد السوفياتي مع ايران معــاهدة ١٩٦٥ (الغــي الامام الخميني هذه المعاهدة في ١٩٨٠) استمر في تقوية روابطه الاقتصادية مع ذلك البلد الجحاور، وقد نصت هذه المعاهدة على مد خط انابيب من حوزستان إلى مدينة استارة على حدود قزويس لتزويد الاتحاد السوفياتي بالغاز الايراني. وكانت موسكو تتجنب التدحل في نزاعات الحدود العراقية الايرانية والخلافات العربية الايرانية الاقليمية في الخليج لا سيما شط العرب، ثـم حـزر ابـو موسـي والطنب... حتى الحرب الايرانية العراقية (حـرب الخليج الاولى)، وذلك حرصًا على الثبات في سياسة استراتيجية تهدف في مجملها إلى ابعاد الجارة الجنوبية (ايران) عن موقفها المعـادي تاريخيًـا إلى موقف اكثر حيادًا في ميزان القوى الاقليمي.

بالنسبة إلى الدول الخليجية الاحرى، فإن الدولة الوحيدة التي ارتبطت بعلاقات دبلوماسية واقتصادية عادية مع الاتحاد السوفياتي هي الكويت. أما العلاقات السوفياتي-السعودية فقد تميزت بعداء سعودي تقليدي للشيوعية وللاتحاد السوفياتي. لكن في اواحر ١٩٧٨، وحه الزعيم السوفياتي بريجنيف رسائل إلى الحكومة السعودية يقترح عليها اقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين ويعرب فيها عن رغبة بلاده في شراء نفط من السعودية، وفي السعودية، وفي السعودية، وفي السعودية، وفي السعودية الموسية السعودية الروسية الروسية الروسية الروسية الروسية الروسية الروسية

(ايروفلوت) بتسيير طائراتها عبر الاجواء السعودية في طريقها إلى صنعاء، وتوالست تصريحات المسؤولين السعوديين التي تنم عن طي صفحات العداء التقليدي. لكن العلاقات الدبلوماسية لم تتم إلا قبيل انهيار الاتحاد السوفياتي.

كمان همذا المشهد العمام للعلاقمات السوفياتية الخليجية إبان الحرب الباردة وحتى اواسط الثمانينات، أي حتى بداية ولاية الزعيم

السوفياتي ميخائيل غورباتشوف والبيريسترويكا التي أطلقها. ومع هذا التطور التاريخي الجذري (بل البنيوي) داخل الاتحاد السوفياتي أحمد النفوذ السوفياتي في العالم يتقهقر بسرعة حتى انتهى بصورة تامة مع انهيار الاتحاد السوفياتي. وتزامنت الأشهر الأحميرة من عمر الاتحاد السوفياتي مع حرب الخليج الثانية، فكان فيها تابعًا للسياسة الاميركية فاقدًا كل حول وقوة.

## أمن الخليج رؤى الاطراف الفاعلة

موضوع الخليج، بموقعه والصراع الدولي عليه وأمنه، من أكثر الموضوعات العالمية إثارة للتفكير السياسي والاستراتيجي، وتاليًا للكتابات التأريخية والسياسية والتحليلية والجيوبوليتيكية والاستراتيجية. وآخر ما وقعنا عليه هو في الحقيقة عصارة جهد استجمع الدراسات السابقة واضاف إليها تحليلاً لما كشفت عند الاحداث والنتائج التي حاءت بها حقائق التغيير الدولي في السنوات الأحيرة وفي طليعتها انهبار الاتحاد السوفياتي وحرب الخليج وزوال الثنائية القطبية. انه دراسة في معضلة الامن الخارجي وترتيباته» كتبها د. سعد معضلة الامن الخارجي وترتيباته» كتبها د. سعد خامعة بغداد، ود. منعم صاحي العمار رئيسس

وحدة الدراسات الاستراتيجية في كليسة العلسوم السياسية في جامعة بغداد («السياسة الدولية»، العدد ١٢٥، تمسوز يوليسو ١٩٩٦، ص ٢٦-٤١)، ومنهــا نقتطــع، وبتصــرف، «الرؤيــة المحليـــة»، و«الرؤية العراقية»، و«الرؤية الايرانية»، و«الرؤيــة الاميركية»، و «مناقشة (١) ما هو مطلـوب». أمــا «قـاعدة دييغــو غارســيا» فمرجعهــا «موســوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بــــيروت، ج ٢، ط ١، ص ٧٦٣، و «النشــــرة الاستراتيجية» الصادرة عن مركز العالم الثالث للدراسات والنشر في لندن، ١٠ نيسان ١٩٨٠، ص ۲ و «حرب الخليج أول حرب معلومات» مـن «الحياة» عدد ١٢٢٧٣، تاريخ ٢ تشرين الاول ١٩٩٦، ص ١٦. وأما العنوان الأخسير في هــذا الباب، أي «مناقشة (٢) النزاعات في المستقبل» فهو حاتمة دراسة شهرام شوبين، مدير الابحاث في معهد دراسات السياسات الامنية، جنيف، الذي

نشرته بحلة «الدراسات الفلسطينية»، عدد ٢٧، صيف ١٩٦، ص ٤٨-٤٩.

الرؤية المحلية (رؤية دول الخليج العربي): منذ الانسحاب البريطاني والدول الخليجية تبحث عن امنها بين تياري المقاربة والاعتماد على الذات. إلا ان ضعف المناعة الامنية لها اضاف ثقلاً جديدًا لكاهلها. فإذا كان النفط دالة لأطماع القوى الكبرى فإن ضعف المناعة الامنية قفزت لتكون دالة جديدة لأطماع القوى الاقليمية. وقد شكل عام ١٩٧٩ علاقة بارزة في تاريخ الادراك للحال حيث تحولت الانظار باتحاه ترصين فعل محلى بالامن. فالفواعل الاقليمية بعد سقوط الشاه بدأت تثير الافعال والنوايا على نحو الاهتمام الذاتسي للامن. كما ان القوى الدولية أحذت تنأى نوعًا ما عن التورط في نزاع او خلاف محلمي خشية التهاب المنطقة التي انشغلت بقضايا التوازن من جهة وانشغال العراق وايران بـالحرب مـن جهـة احـرى والتي اعطت بدورها دول الخليج قوة دفع باتجاه بناء فعل جماعي فظهر بحلس التعاون الخليجسي الذي كان الهدف الاساسى منه بناء إدراك أو حلـف أمـني للقـوى الضعيفـة مـن خــلال تأسـيس شبكة دفاع مشترك ضد أي تهديد خارجي. لكن المحاولـة وإن كتـب لهـا النحـاح في مســقط في ١٩٧٦، إلا انها لم تسرَ النبور إلا في ١٩٨٠ بفعل تهديدات جدية استدعت بروزه وبظرف عربي ودولى ملائم. وهكذا بدأ الفعل المحلي يأخذ شكله المؤسسي مستبعدًا العراق لأن وحبوده يعني فتح الباب امام الدخول الأيديولوجي. وبهذ أصبح مجلس التعاون الخليجي معلمًا أمنيًا، بدلالة:

- توأمة مدركات الأمن الخاصة ببناء جهد أمني مشترك قائم على اساس الحماية الجماعية بالتساوي مع ما تؤسسه الروابط الدولية من دعم.
- ضرورة تحقيق اندماج اقليمي في المحتلفة والتي تتطلب تعاونًا امنيًا.

- معالجة التهديدات الداخلية والاقليمية بجهد جماعي عبر ما ينشأ من مؤسسات حيث بحالس وزراء الداخلية، الخارجية والدفاع.

إلا ان التحربة المتحققة عبر الزمــن اللاحــق لولادة المحلس في ١٩٨٠ كشف عن:

- تعدد الـرؤى الامنيـة للاطـراف المكونـة للمجلس.

- ارتباط المصالح الخليجيـــة بالمصـــالح الاقليمية والدولية لا سيما الغربية منها.

- استمرار (واحيانًا ظهور مستجد) الخلافات الثنائية وخاصة ما يتعلق منها بالحدود بين الدول الخليجية (البحرين-قطر على سبيل المثال الابرز).

بالمقابل، حددت احداث أزمسة الخليسج الحاحة إلى:

بناء قوة عسكرية ذاتية محلية موحدة،
 تحقق ردعًا عاليًا لحماية أمن الخليج من الاخطار
 القادمة.

- حل جميع الخلافات الخليمية بالطرق الدبلوماسية لا سيما الحدودية منها.

الرؤية العراقية: من يتتبع تاريخ التوجه العراقي نحو الخليج بعد الانسحاب البريطاني منه يلاحظ ان الرؤية العراقية للأمن في الخليج تنطلق من منظور سياسي-أيديولوجي. فالعراق يرى ان الامن الخليجي جزء لا ينفصل في تحقيقه عن الامن القومي العربي. لذا فهو يدعو إلى:

- الحفاظ على عروبة الخليج عبر طرح ايديولوجي قومي. وقد بدأت ملامح هذه الدعوة بالظهور منذ احتلال ايسران للحزر الشلاث. وتداعت عبر مشاريع شاملة حلال السبعينات إلا انها توضحت بشكل أكبر في ١٩٨٠ مع اعلانه للاعلان القومي الذي حاءت مفرا ته شاملة لتعزيز عروبة الخليج من حلال دعوته إلى انسحاب جميع الاساطيل الاحنبية منه. كما حاء ليشيع الثقة بين

اطرافه من خلال رفض اللجوء إلى القوة لحل المنازعات العربية (لكن العراق انقلب على هذا الاعلان في هجومه على الكويت الذي أدّى إلى حرب الخليج الثانية).

- العمل على صياسة الامسن في الخليسج القليميًا. ونرى ذلك واضحًا في سبق العراق بدعوته للاقطار الخليجية لتأسيس بحلس التعاون الخليجي أو بدعوته لانشاء قواعد منظمة للحال والعلاقسة لا سيما في تنظيم حرية الملاحة، استخدام النفط كثروة قومية، تكملة حلقات الانسجام الامني بين مفردات الامن القومي من حيث مقومات قوته وبما يعزز الوجود العربي في الخليج.

العمل على التحذير من رهن مستقبل
 الامن في الخليج بالامن الدولي.

بذلك، وضع العراق نفسه في نقطة تصادم مع حلقات الأمن الاقليمي والعالمي؛ وقد انتبه مؤخرًا (إثر حرب الخليج) واحذ يحث الخطى لمراجعة مفاهيم الامين السائدة في المنطقة لتخرج قيادته بضرورة إتباع الاسلوب الانفتاحي كقناة وحيدة لممارسة الدور في الخليج كجزء من جهده في إعادة التكيف اللازم مع الحالة الجديدة لا سيما وان العامل الجيوبوليتيكي يعمل لصالحه. وذلك يتطلب نبذ التطرف الايديولوجي لصالح بناء تدابير ثقة مع النظم الخليجية عبر ترتيبات ثنائية أو مجاعية. فأصبح التصور العراقي للأمن في الخليج يقوم على ضرورة:

- تنقية الوجود الاجتماعي عبر فسح المحال المام العمالة العربية للعمل في الخليج بدلاً من العمالة الاجنبية التي يجب ان تخضع لاجراءات صارمة في الهجرة والتجنس. وهكذا لوح العراق بحقيقة مهمة مفادها ان الامن في الخليج هو أمن شعوب مثلما هو أمن منطقة بالكامل.

- رفض التحالفات العسكرية والتكتلات الاقليمية الداعية لربط اقطار الخليج باستراتيجيات القوى الكبرى على حساب الارتباط بالأمن

القومي العربي.

- وضع ضوابط تؤمن حرية الملاحة في الخليج لا على اساس قواعد المرور البريء.

- إقامة علاقات ثقة واحترام متبادل تقوم على اساس احترام السيادة وعدم التدحسل في الشؤون الداحلية.

- التخلي عما يسمّى تصدير الامن أو استعارته، كما هو الحال مع المسعى الايراني في «تصدير الثورة».

- تشميع المنهمج الوظيفي كاسملوب للتعامل الاقليمي لا سيما في الجحال الاقتصادي والثقافي.

الرؤية الايرانية: لقد شكل الاهتمام الايراني بمنطقة الخليج جزءًا من الحياة الاقليمية البحرية الايرانية، ولأسباب نفطية واستراتيجية وتوسعية اهتمت ايران بكل تفاصيل الحياة اليومية للخليج العربي. وتبعًا لذلك تميزت سياسة الشاه بالتدخل العلني بالشؤون الداحلية للاقطار الخليحية تمهيدًا لفرض السيطرة على الاقليم تبعًا لنظرية الجحال الحيوي التي حكمت التوجه الايراني والــذي طبق بصيغة احتلال عسكري وتهديمدات مستمرة وتأدية لمدور شرطي الخليج تغاضي الغرب عن الكشير من افعال الشاه التوسعية. ولم تتبدل مسلمات التوجه الايراني نحو الخليج بعد رحيل الشاه. فما زالت حمى السيطرة وتصدير الثورة ذات فاعلية كبيرة. وقد تمحسورت الرؤية الايرانية للأمن في الخليج حول: «إقامة منظمة دفاع اقليمي، حزام أمني حليحي، وإحلاء المنطقة من الوجود الاجنبي» على ان يؤخذ بالاعتبار جعل حليج عمان حارج نطاق أي ترتيب حليحي، وذلك للاستئثار بالسيطرة عليه بصورة قوية.

ولكن هذه الرؤية اصيبت بالتذبذب تبعًا لما تفرضه الاوضاع الاقليمية وطبيعة السياسة الايرانية التي تدنت فعاليتها بعد انتهاء الحرب

العراقية – الايرانية حيث حجمت الاداة المنفذة (القوة العسكرية). ولكن هذه الرؤية عادت مؤثرة من حديد بعد ان استفادت ايران من نتائج ازمة الخليج وحربها، فوجدت ايران فرصة التكيف من حديد في اقليمها بعد عزلة سنين طويلة مع احتفاظها بفعلها باثارة مشاكل (ابو موسى، المرور الحر، الجرف القاري). كما وقرت لها ازمة الخليج فرصة التمسك بزمام المبادرة حيث اقامت علاقات مع دول الخليج.

إلا ان الوحود الاحنبي في الخليج فسرض على ايران الانكفاء، لما شكله هذا الوجود من كابح لها، وليبعدها عن أي مشاركة في الترتيبات الامنية في المنطقة. الامر الذي جعلها تسعى إلى:

- إعـادة بنـاء ملامـــح هويتهـــا الاقليميــة كخطوة مقصــودة لتجديـد الدعــوة لــدور امــي في الخليج.

- إعادة الاندفاع نحو التسلح تبعًا لما يتطلبه الدور من قوة تأثير. فايران لا يمكن لها ان تتنازل عن كونها قوة عاملة وفاعلة في الخليج والمحيط الهندي.

وإزاء ذلك دأبت ايران على تحديد رؤيتها الامنية في الخليج بعد ١٩٩٠ والتي تتلخص في ان:

- امن الخليج يجب ان يكون من مسؤولية دوله.

- تنمية العلاقات الثنائية مع دول الخليج.

- تأكيد نيتها في إظهار نفسها كقوة اقليمية.

- فرض نفسها كداعية لسيادة التيار الاسلامي ونموه، متوسلة وسائل عديدة، منها تشجيع الهجرة إلى دول الخليج أو بث الدعاية فيها، وربما التدحل بشؤونها الداحلية وفرض رؤيتها بهذا الصدد.

الرؤية الاميركية: للأهمية الكبيرة التي يحتلها الخليج، سعت الولايات المتحدة إلى جعله

منطقة لنفوذها واحتواء أي فعل مضاد لمصالحها. وهذا التوجه أصبح من ثوابت السياسة الاميركية على الرغم من تعاقب اداراتها. ويمكن رصد اربع مراحل للرؤية الاميركية:

١- المرحلة الاولى ١٩٤٧-١٩٦٨:

في هذه المرحلة وجدت الولايات المتحدة ان عليها إبعاد النفوذ السوفياتي من الوصول إلى المياه الدافئة (الخليج العربي) متوسلة العديد من الخطوات، منها:

- إقامة منطقة عازلة بين الاتحاد السوفياتي والخليج العربي.

- تشجيع الاطراف الخليجية على إقامة حسور معها لاحتواء محطات الفعل السوفياتي الاقليمية.

الاصرار على ان تكون مهمة العبء
 الدفاعي الاساسي ضد الاتحاد السوفياتي من نصيبها، وتترك لبريطانيا وفرنسا مهمة تدبير أمر النزاعات في الشرق الاوسط.

٧- المرحلة الثانية ١٩٦٨-١٩٧٩:

بدأت ملامح هذه المرحلة بالتبلور مسع الاعلان البريطاني بالانسحاب من الخليج العربي. فبدأت الولايات المتحدة تسعى لاتخاذ الاحراءات اللازمة والتي من شأنها تقوية نفوذها وتقليل تكاليف الحفاظ عليه. فعمدت إلى اتباع اساليب متعددة منها «مبدأ نيكسون» الذي حاء بسياسة المشاركة الاقليمية التي لم تجد نفعًا بعد حين، فحلّت محلها سياسة التدخل المباشر في الخليج. وللولايات المتحدة في ذلك اسباب مختلفة ومتنوعة وهى:

- رغبتها في جعل الخليج بحيرة مغلقة لنفوذها.

احتواء المنطقة على احتياطي كبير من النفط ينبغي حيازته وتأمين الحماية له عن طريق تقوية وجودها العسكري. فمنطقة الخليج العربي «هي ثالث منطقة رئيسية في العالم بالنسبة إلى

مصالحنا الامنية الحيوية. فهي إلى حانب اوروبا الغربية والشرق الاقصى تشكل بناءً امنيًا متكاملاً ولنا مصلحة اساسية في ضمان أمن هذه المنطقة والذود عن استقرارها».

وقد ظلت الولايات المتحدة مصرة على تطبيق رؤيتها الداعية لضرورة توسيع وتدعيم علاقاتها مع دول الخليج والتي وصلت إلى مرحلة الارتباط الامني الكامل بما يتناسب مع مهمات امنها (الولايات المتحدة) القومي.

٣- المرحلة الثالثة ١٩٧٩-١٩٩٠:

إزاء سقوط الشاه وحمروج ايسران مسن الحظيرة الاميركية ومسا فرضتمه تجليمات الغرو السوفياتي لأفغانستان وللحسابات الاميركيسة الداعيسة إلى ضبط النفس إزاء انحسار النفوذ الاميركي في ايران، تبدلت صيغة التعامل لصالح الارتباط الكلي. فقد عبر بيان كارتر (١٩٨٠) عن هـذه الصيغة مؤكدًا مزاوحة مبـدأ الاحتواء مـع المشاركة الاقليمية، حيث نص على ان المصالح الاميركية في الخليج لا تقل أهمية عن المصالح الاميركية في اوروبا الغربية. لذا فإن أي تهديــد لهـــا يعتبر تهديدًا للولايات المتحدة. وهكذا أصبح الخليج العربسي سلاحًا مسددًا بوجه الاتحاد السوفياتي والقوى الاقليمية المقلقة للولايات المتحدة. وزاد الرئيس الاميركي ريغان إلى بيان كارتر بقوله: «إذا نجحنا في جعـل الخليـج منطقـة مغلقة فإن السوفيات يسعون إلينا، لا نحن الذيـن نسعى إليهم». فسعى ريغان إلى تكثيف الوجود العسكري وبشكل لافت للنظر كاستجابة سريعة لتزايد التهديدات التي تتعرض لها المنطقة؛ ودعا إلى إنشاء قيمادة مركزية مهمتهما تطبيق مبدأ كمارتر والتحسب لأي تهديـد حـارحي اقليميًّـا كـــان ام دوليًا. وذلك عن طريق استخدام قـوات الانتشــار السريع التي أوكلت لها مهمة تحقيق ذلك.

٤- المرحلة الرابعة بدءًا من ١٩٩٠:
 تكونت الملامح البدائية لهذه المرحلة بفعل

دواع عديدة يمكن إجمالها بـ:

- التشدد الذي اصاب نظرة الولايات المتحدة للخليج العربي. حيث أصبح الخليج أعقد مهمة في أمن الولايات المتحدة: «إن الدائرة التي تضم قلب المصالح الحيوية الاميركية تقع في منطقة الخليج ذات الطابع الاستراتيجي-النفطي. فهي إذن دائرة القلب ومن يسيطر على نفطها يسيطر على العالم» (من دراسة اصدرها معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان «البناء من احل السلام»، ٢٩٩٢).

وقد كان لهذا التشدد اثر في تهميش قضية الصراع العربي-الاسرائيلي على عكس ما كان الوضع في الثمانينات وقبلها. ولأجل الحفاظ على ذلك طرحت الولايات المتحدة تصوراتها في جعل المنطقة آمنة. ولن يكون ذلك، وكما ذكر بريجنسكي، إلا باقامة ترتيب اقليمي أمني تحت المراقبة، واعادة عملية توزيع الثروة الاقليمية من خلال تشجيع بوادر التعاون الاقتصادي بين جميع دول المنطقة والتحرك الجاد نحو سلام عربي- دول المنطقة والتحرك الجاد نحو سلام عربي الك الاهداف الثلاثة معًا» (بريجنسكي، مستشار الامن القومي للرئيس الاميركي، وكان طرح ذلك في ١٩٧٩).

- ما تمر به المنطقة من اضطرابات اقليمية ناتجة اساسًا عن التهديدات الايرانية واحتلل موازين الامن المتوازن لصالح العراق، والتوجس الكبير إزاءه ترافق مع التصور المتحقق لدى الولايات المتحدة عن ضعف المناعة الامنية لدول الخليج العربية (قياسًا على العراق). لذا سعت الولايات المتحدة إلى الاعلان عن استعدادها لاستخدام القوة العسكرية لتأمين مصالحها من أي تمديد.

- انحسار النفوذ السوفياتي (ثم تقوقعه داخليًا)، الامر الذي فرض على الولايات المتحدة التوجه لملء الفراغ العالمي تبعًا لمنهجها الداعي

لضرورة التمسك بنظرية الدومينو لمــد وبسـط هيمنتها على العالم أجمع لا سيما الخليج العربي.

من هنا بدت النظرة الاميركية للامن في الخليج مستندة على قاعدة مهمة مفادها مواءمة المصالح الاميركية في الخليج مع مقومات امنها القومي حيث الاقتضاء بتعميق السيطرة الكاملة على الخليج من خلال:

- تركيز التواحد العسكري الدائم والمؤقت في الخليج ردعًا للتهديدات المحتملة وتأمينًا لتدفق المدادات النفط وتدعيمًا لحرية الملاحة.

- ضرورة تحمل العبء الامني في الدفاع عن الخليج لتنبت (الولايات المتحدة) انفراديتها ولجعل الخليج منطقة نفوذ مغلقة، على الرغم مما تظهره (الولايات المتحدة) وتبديه من حاجتها لاجماع اوروبي لمساندتها في مهمتها. وهذا ما تحقق ابان ازمة الخليج.

- ضرورة التأكيد على أهمية الاطراف الاقليمية: «إن أهمية السعودية بالنسبة إلينا ازدادت إلى درجة يمكن مقارنتها بأهمية العلاقة مع بريطانيا وألمانيا... لقد أصبح السعوديون شريكا النفطي يوميًا» (إدوارد سعيد وآحرون، «حرب العالمين الاولى»، ترجمة وتحرير صبحي حديدي، شركة الارض للنشر، عمان، ١٩٩١، ص ٧- للمستقبل. فقد دعا هنري ماكبس من لجنة الطاقة في الكونغرس إلى «عدم اسقاط دور ايران... وفسح المجال المامها للتسلح شرط ان تبدي اعتدالاً وفسح المجال امامها للتسلح شرط ان تبدي اعتدالاً عصوبًا» (من صحيفة الشعب الاردنية، عدد ٣ محسوبًا» (من صحيفة الشعب الاردنية، عدد ٣ محور ٢٩٩١).

- السعي لانهاك القوى البازغة اقليميًا، والتي لم تحسب كدول صديقة أو مساندة اكليميًا، كالعراق وايران، وبدرجات متفاوتة.

- زيادة ربط الامن في الخليــج بــالامن الاميركي. وقد وضح ذلك من خــلال الاتفاقيــات

الثنائية التي عقدتها مع الكويت والبحرين وقطر. - ضرورة الاهتمام بنظم المنطقة حمايـة لها من تغيير احتماعي ومضاعفاته.

قاعدة دييغو غارسيا: قاعدة عسكرية استراتيجية اميركية بريطانية تقع في جزيرة دييغو غارسيا على بعد حوالي ١٦٠٠كلم جنوبي الهند ونحو ٢٠٠٠كلم من مدخلي الخليج العربي والبحر الجنوبيين. وتؤلف الجزيرة جزءًا من «منطقة المحيط الهندي البريطانية» وارحبيل شاغوس التابع للحكم البريطاني المباشر. تبلغ مساحة الجزيرة مرككلم م.، ولا يتحاوز عدد سكانها ٥٠٠نسمة، في حين يبلغ إجمالي سكان ارحبيل شاغوس نحو من عبادي الاسماك.

منهذ ١٩٦٥، أصبحت الجزيرة نقطة حساسة في الاستراتيجية الدولية، إذ اتفقت بريطانيا والولايات المتحدة في ذلك العمام علمي إنشاء قاعدة مشتركة فيها، وفي كانون الاول ١٩٧٠، اعلنت لندن ان البدء بانشاء القاعدة سيباشر في ١٩٧١، واعتبر ذلك بمثابة رد علمي القنبلة النوويــة الصينيــة (١٩٦٥) وتنــامي الوجــود السوفياتي في المحيط الهندي الذي تصاعد بشكل ححاص بعمد الحسرب العربيسة الاسسرائيلية الثالثسة (١٩٦٧). وقد تمّ تركيز محطة رصد الكترونيسة اميركية في الجزيرة في ١٩٧١. وفي ١٩٧٦، وافــق الكونغرس على مشروع عام لتطويسر وتوسيع المنشآت والتسهيلات في الجزيرة. وبالرغم من ان كلا من الاتحاد السوفياتي والولايـات المتحـدة قـد أقر مبدئيًا اعتبار المحيط الهندي منطقة منزوعة من السلاح في ١٩٧٧، فقد استمرت الولايسات المتحدة في تطوير القاعدة التي سمحت لهـ بالتخلي عن قاعدتها الكبيرة في اريتريا (كانيوستيشن). ولقد زادت أهمية القاعدة بالنسبة إلى الولايات المتحدة بعد إعادة فتح قناة السويس للملاحة في ١٩٧٥، نظرًا لأن فتح القناة جعل من السهل على

الاسطول السوفياتي الانتقال بسرعة كبيرة من البحرين الأسود والمتوسط إلى المحيط الهندي. وبعد ان اتخذت وجهة الاهتمامات الاميركية في المنطقة (خاصة في الخليج، رأس الاولويات الاميركية) منعطفًا حديدًا خلال ١٩٧٩، تحول موقع دييغو غارسيا من بحرد محطة اسناد وتجميع مرحلية غارسيا من اجل دعم قوات التدحل السريع التي عليها من اجل دعم قوات التدحل السريع التي كان يتم تحضيرها والتي حرى كلام واضح أن على رأس اهدافها الخليج العربي.

معلومات: يعتبر الخسراء الاستراتيجيون هذه الحسرب «اول حسرب معلومات في التساريخ». الحسرب «اول حسرب معلومات في التساريخ». تا سنوات في هذه الحرب المستمرة منذ أكثر من والحرب والقتل والقتال والصدق والكذب والحق والباطل والنصر والهزيمة»، وفق تعبير الدكتور كرم شلبي مستشار اللجنة العليا للاعلام الحربي للقوات المشتركة وادارة شؤون العمليات في حرب الخليج. وقد قدم شلبي جداول إحصائية كثيرة تكشف ان الاعلام الاميركي كان هو مصدر أكثر من ٨٠٪ من التغطية الإعلامية العربية.

وتبدو القوة المباشرة لحرب المعلومات (في الخليج) في عملية «حاضنات الاطفال» التي نظمتها شركة «هيل أند نولتن» (Hill and نظمتها شركة «هيل أند نولتن» (Knowlton العامة الغربية. نالت هذه الشركة عن هذه العملية التي ادعت فيها ان الجنود العراقيين انتزعوا المواليد من «حاضنات الاطفال» في مستشفى الكويت من «حاضنات الاطفال» في مستشفى الكويت بحلة «هاربرز» في فصل حاص بهذه العملية عنوانه «بيع الاطفال» كيف أفلحت اساليب حدرب المعلومات في فتح ابواب مجلس الامن الدولي لأول مرة في تاريخه لشركة علاقات عامة، وكيسف

تواطئت منظمة العفر الدولية Amnesty المولية المنظمة المنطقة الله المنطقة المنط

هدف حرب المعلومات هو «تشكيل العقل العام» وفق تعبير رئيس قسم ا لاعلام في جامعة الازهر الدكتور شلبي الذي توفرت له فرصة نــادرة في العمل مستشارًا للجنة العليا للاعلام الحربي للقوات المشتركة وإدارة شؤون العمليات في حرب الخليج. يقارن شلبي، في كتابه «الاعلام والدعاية في حرب الخليج» تداخل المعلومات والدعاية. ويذكر: «إذا قيل بأن الفارق بين الاعلام والدعايـة هو ان الاعلام يسعى إلى تقديم الحقيقة مجردة بينما تسعى الدعاية إلى التأثير في رأي الجماعة وسلوكها فان الانتقاء المتعمد للاحبار وتوظيفها على نحو معين بصياغة أشكالها أو محتواها، يجعلها تحقق نفس الاهداف التي يسعى إليها رجل الدعاية، ومن ثم تصبح اعلامًا لخدمة اهداف مقصودة واعلامًا لتشكيل العقل العام لخلق رأي عام مؤيد أو معارض لقضية ما أو لموضوع ما أو لشخص مــا أو لفكرة ما. ومن ثم تختلط وظيفته في هذه الحال بوظيفة الدعاية ويتشابه معها تشابهًا كليًا».

وفي تقويم الدور الاميركي في حرب المعلومات في الخليج يتوصل الدكتور شلبي وهو يتابع حرب المعلومات من مكاتب ادارة شؤون العمليات، إلى استنتاجات بماثلة للاستنتاجات الي اوردها في مقدمة كتاب «الجبهة الثانية» الدكتور بين باغديكيان، استاذ وعميد كلية الصحافة في حامعة بيركلي في كاليفورنيا وواحد من ألمع خبراء الاعلام الاميركيين. يذكر شلبي: «وعندما نتحدث عن اعلام اميركي في هذا الجحال فإننا نتحدث في حقيقة الامر عن «سياسة» اميركية، ذلك لأنه إذا حقيقة الامر عن «سياسة» اميركية، ذلك لأنه إذا الاعلام قد وظف لخدمة السياسة وحدمة الحرب فيان واحد، ومن ثم كان بمثابة ترجمة للسياسة واداة من ادواتها... وكان المحطط السياسي هو

المخطط الاعلامي في اهداف ومنطلقاته وإن كان قد اختلف في اساليبه وفنونه ووسائله وادواتسه بطبيعة الحال».

مناقشة (١) ما هو المطلوب؟: بعد الانكفاء النسبي لمواجهة التهديدات الخارجية والي املتها الظروف عادت دول الخليج العربية تقلب همومها الامنية لتحد نفسها امام محنة حدية تستوجب منها بداءة ان تمتلك تصورًا لما سيكون عليه الحال في الخليج لكي تحدد بعد ذلك الخطوات اللازمة للعمل الجماعي. وإزاء مهمة كهذه يجب على دول الخليج ان تبتلع الكثير من الجرعات المرة حتى تصل إلى حقيقة أمنها ومنها:

أولاً: ان تحدد إدراكًا أمنيًا مشتركًا لما يمر به الخليج العربي من ظروف وتداعيات. وهذا الادراك ينبغي ان يُبني على:

- السماح للقوى الاقليمية الكبرى بالاندماج لخلق تصور امني موحد.

- تدعيم الفعل الجماعي الخليحي لأنه الطريق الوحيد لاتمام شروط المنعة الامنية. فمحلس التعاون الخليحي، وعلى الرغم ثما ناله من قصور، يمثل مفتاح الفعل المستقبلي لدول الخليج بشرط بناء علاقات ثقة بين اطرافه وتحديد مراكز القوى الفاعلة وتطبيع صيغة اتخاذ القرار الجماعي حيث المرونة الكافية والحركة المقبولة للاطراف تلافيًا لأي فعل غير مقبول. علاوة على أهمية تعزيز الجهد العسكري من خلال إقامة المشاريع المشتركة فضلاً عن تعزيز شروط الدبلوماسية الشعبية لا سيما بين البرلمانات الوليدة ليكون المجلس بحق محلسًا للأمن والتعاون.

- تعزين الارتباط الامني بالنظام العربي وذلك من خلال الحاجة إلى إعادة التضامن العربي على أسس جديدة ونسيان مخلفات وإرهاصات

الماضي.

ثانيًا: إقرار سياسات منفتحة للهجرة والجنسية: لقد كشفت حرب الخليج عن حالة مهمة وهي ان معظم العمالة في الخليج كانت عمالة احنبية، وبسبب السياسات المتزمتة نقلت هذه العمالة بوصفها لصالح الاقطار الخليجية، ثم تبين انها تحولت إلى أداة للابتزاز. لذا وجب اتخاذ التدابير لتقليص عدد العمالة الاجنبية لصالح العمالة العربية وتعزيز مصالح هولاء العمال (بعض الدراسات تتحدث عن وجود نحو ٧ ملايين عامل الحبي، اكثريتهم من الآسيويين، في اقطار الخليج العربية).

ثالثًا: تعميق المناعة الأمنية: إن تحقيق هذه المناعة يتم عبر الاهتمام الكبير بالجانب العسكري. فدول الخليج تمتلك فاتضًا في العتاد العسكري لكنها تواجه نقصًا في العديد وفي اليد العاملة، مما يتطلب منها:

- توحيد خطوات مشتركة لتحقيق امن قائم على التفهم الصحيح للحالة المقبلة، الامن الاجتماعي.

فرض الخدمة العسكرية الاجبارية إلى
 جانب الخدمة الطوعية.

- إعطاء إهتمام وافر للمشاريع الصناعية العسكرية المشتركة.

رابعًا: قيام إصلاحات سياسية جذرية: لكي تتفادى دول الخليج اختلالاً امنيًا داخليًا عليها ان تهيء نفسها لاستغلال الطريق الديمقراطي على الأقل كحل للمدي المتوسط الذي سوف يشجع على التحرك من انظمة ملكية إلى دستورية. فاتباع اسلوب الشورى كبديل والمشاركة كحزء من تغيير ميكانيكية الفعل سيؤدي إلى وأد الاستقرار الداخلي في مرور الزمن. لذا ينبغي خلق تعزيز المؤسسات الاجتماعية وبما يحقق انتقالة هادئة

لآليات المجتمع المدني ولخلق استحابة معقولة لمسايرة التغييرات الدولية وافرازاتها حيث تطوير مؤسسات الحكم القائمة وتحقيق المشاركة السياسية واحترام حقوق الانسان والعمل على إيجاد حلول للمشكلات الحياتية منها.

خامسًا: صياغة سياسية نفطية حديدة: آن الاوان لدول الخليج لأن تـدرك ان ضمانها الأمي يقتضي منها تقليل ضغطها على الجانب الاقتصادي في تحقيق الأمن. فالنفط بقدر ما يوفر لها أمنها بالتبعية، فهو داع للتهديد. لذا لا ينبغي الارتكان إليه. إلا انه من الممكن ان يكون عامل ضغط ومساومة بما يجعلها تتمتع بهيبة كبيرة. ومن هنا لا بد لها من تقنين تعاملها ثنائيًا وجماعيًا من خلال بد لها من تقنين تعاملها ثنائيًا وجماعيًا من خلال الاوابك والأوبك. كما ينبغي على دول الخليج ان تدرك ان ربط أمنها بالنفط سيعطي الفرصة عاجلاً أم آجلاً لتغييب فعلها وعزله عن الامن القومي العربي وبما يودي إلى تهميش الصراع العربي.

سادسًا: إتباع سياسات واسمتراتيجيات لمعالجة الخلل الاحتماعي (مهاجرون أكثر مسن وطنيين)، وهذا يتطلب:

اتخاذ قرارات حاسمـــة بشــأن الهجــرة
 الأجنبية والحد منها.

- تشجيع الخليجيين علسى الانخراط في مواقع العمل. فالتحربة التي تخوضها عُمان في هذا الميدان يمكن ان تكون دليل عمل جيد في هذا الاتجاه.

- تشجيع الاتصال مع العالم الخارجي بما يعزّز من انتقال التكنولوجيا لها (لأقطار الخليج العربي).

مناقشة (٢) نزاعات في المستقبل: على الرغم من وقوع حربين مؤخرًا (الحرب العراقية – الايرانية، حرب التحالف الدولي على العراق بسبب غزوه الكويت، حرب

الخليج الثانية)، فإن حسوث نزاعات في المستقبل أمر ممكن. فالحربان انتهتا بصورة غامضة وبنتائج بعيدة عن كونها حاسمة ومحددة. ففي كلتا الحالين، تورطت تحالفات خارجية واطراف ثائثة، الامر الذي أدّى إلى تأجيل تصفية الحساب الاقليمي. كذلك، فإن هاتين الحربين لم تقدما أية عِبر واضحة المغزى. فبالنسبة إلى العراق، قد تكون العبرة ان يعمل بسرعة أكبر في المرة المقبلة بقدر ان تكون ان يتفادى استعداء القسوى الخارجية. وبالنسبة إلى ايران، قد تكون العبرة في التركيز على الجهوزية العسكرية عما يجعلها تتفادى المفاحاة الاستراتيجية. فلا العراق ولا ايران يتقبلان النظام الاقليمي الراهن الذي بنته الولايات المتحدة لخدمة الدولتين تتملكها مشاعر السخط، ولربما الثار

إن الحربين الاحميرتين لم تنححا في تحقيق الاتفاق بشأن توزيع القوة، ولم توضحا تراتبية القوة ولا المكانة النسبية لدول الخليج الكبيرة الثلاث (ايران، العراق، السعودية). إن غياب الوضوح أو المكانة الثابتة يشجع «الاحتبار». لذا، فإن مستقبل الخليج سيكون على الارجح المزيد من الاحتبار لميزان القوى وما يتبع ذلك من الازمات، مع تفادي الحروب الشاملة.

إن الفوارق الجغرافية-السياسية بين دول الخليج الثلاث تجعل التعاون امرًا صعبًا في افضل الاحوال. غير ان هذه الفوارق تؤججها احتلافات عقائدية. وفي الوقت ذاته، فإن ما بقي من مطالب للالتفاف حول راية «القومية العربية» الممزقة يوسع رقعة النزاعات الثنائية (كالتي بين ايران ودولة الامارات بشأن الجزر)، فيضفي عليها صفة رمزية، ويوسع النزاع ليصبح نزاعًا عربيًا-ايرانيًا فيجعل تسويته معقدة.

إن دول الخليج ما زالت حديثة في ميدان الممارسة الدبلوماسية، وما تتطلبه هذه الممارسة من

المساواة والاحد والعطاء والتحالفات المتغيرة باستمرار، والحاجة إلى التفاوض والمرونة. ولم تبن هذه الدول بعد منبرًا للتفاعل يضم جميع الدول المطلة على الشاطىء. إن الحذر المفرط قد عرقل إنشاء مؤسسة تتفاعل فيها دول الخليج كافة، وتقيم في ما بينها حوارًا سياسيًا على الاقل.

إن دول المجلس بحاجة إلى عدو مشترك لتبقى موحدة. والواقع ان جميع الانظمة في الخليج تستفيد من وحود قلاقل وشكوك اقليمية في ما يتعلق بسيطرتها السياسية على الداخل.

إن الاعتماد على قوة خارجية لتوفير الامن لا يمكن له ان يكون إلا قصير المدى في افضل الاحوال. ولهذا الاعتماد ثمن ليس بالزهيد في ما يختص بأهداف الوصي. وقد تتنامى الاخطار الكامنة في الاعتماد المفرط على قوة خارجية في ما يختص بالاصداء السياسية الداخلية لهذا الاعتماد. والحماية التي توفّر له قد لا تغطى الحالات الطارئة

### الأكثر احتمالاً.

إن التوقعات للمستقبل هي حدوث المزيد من الازمات، لكن ليس الحسروب بالضرورة. فالدول الكبيرة الثلاث (ايران، العراق، السعودية) لا تتفق في ما بينها بشأن الوضع الراهن على الارض ولا بشأن ميزان القوى الاقليمي. ولهذه الدول تصورات متضاربة بشأن النظام الاقليمي. وتفترض اية قاعدة للتصرف الاتفاق بشأن المكانة النسبية لكل دولة من هذه الدول الكبرى، والاهتمام بالابقاء على الوضع الراهن.

هل عبيسة الحسرب تجعسل الحسرب أقسل احتمالاً؟ نعم، إذا كان هذا الامر مقنعًا. هل تجعسل هذه العبثية الوضع الراهس امرًا مقبولاً؟ نعم، إذا كانت البدائل أسوأ كثيرًا. هذا ما حدث مع مرور الزمن في النزاع العربي-الاسرائيلي، وهو لا ينطبق حتى الآن على الخليج، الذي يبقى لذلك في مرحلة سابقة لمرحلة الحد من التسلع.

# مجلس التعاون الخليجي

الدوافع، إطار الاحداث الاقليمية: شهد الإطار الاقليمي لدول الخليج العربي (التي شكلت بحلسًا في ما بينها) حلال عقدين من الزمان عدة حروب طاحنة، كحرب تشرين الاول ١٩٧٣، ثم الحرب العراقية الايرانية، ثـم الحرب الاهلية اليمنية. كما شهدت الفترة الزمنية القصيرة السابقة على إنشائه الثورة الاسلامية في ايران وما نجم عنها من قلق بالغ في دول الخليج نظرًا للدعوة الايرانية لتصدير النموذج الايراني إلى الدول الجاورة. فإذا

ما أضفنا البعد الدولي حيث تمثل المنطقة المصدر الاساسي للنفط، الأمر الذي اعطاها أهمية استراتيجية دولية عالية، ما يترتب على ذلك من ازدياد حجم مصالح القوى الكبرى في المنطقة، فإنه يمكن القول ان دول الخليج واجهت ضغوطًا شديدة نتيجة هذه الاحداث الاقليمية الكبرى، وهو ما كان حافزًا لها للتوصل إلى صيغة معينة للعمل الجماعي المشترك، تمثلت في محلس التعاون الخليجي، من اجل الحفاظ على مصالحها أو تحقيق أكبر قدر من هذه المصالح. في هذا الاطار يمكن ان نفهم الكثير من دوافع إقامة هذا المحلس، وتاليًا من حوانب نشاطه بعد إقامة.

قيام المجلس وبنيته: «لقد اقترح الخبراء الغربيون، وحاصة الاميركيون منهم على السلطات المسؤولة عن التخطيط، قيام اقتصاد متكامل بين المملكة العربية السعودية ودول الامارات، يرتكز ليس على تنوع المصادر الطبيعية بل على تقسيم دولي للانتاج نابع عن ارادة اندماج سياسي للاقتصاديات الستة المعنية» («أمن الخليج»، عن مؤسسة الدراسات والمشاريع الانمائيسة الدراسات المتعاون مسع المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، ١٩٨٥، ص٧٧).

بحلس التعاون الخليجي منظمة اقليمية أعلن عسن تأسيسها في شباط ١٩٨١، وضمت في عضويتها كلاً من المملكة العربية السعودية، والكويت، وعمان، والامارات العربية المتحدة، وقطر والبحرين. وتدارست الدول الست، قبيل انعقاد قمتها التأسيسية الاولى مشاريع ثلاثة كانت قد طرحت عليها للتداول بصددها: مشروع كويتي ارتأى ان يجعل من هذا المجلس هيئة مشتركة للتعاون الاقتصادي في المقام الاول، وآخر سعودي ركّز على قضايا الأمن، وثالث عُماني لحظ إنشاء قوة خليجية مشتركة لحماية مضيق هرمز تحظى بالدعم اللوجيستي للقوات الأنكلو-اميركية.

كان المشروع النهائي الذي تمّ تبنيه في قمة أبو ظبي التأسيسية التي عقدت في ٢٠ و ٢٦ ايار ١٩٨١ اقسرب إلى المشروع الكويسي منسه إلى المشروعين الآحرين، مع إدراجه قضايا الأمن ضمن صلاحيات المحلس. وقد أدان البيان الصادر عن هذه القمة وجود قوات وقواعد اجنبية في المنطقة.

تبنى الرؤساء الستة، في احتماع القمة التأسيسية، بنية بسيطة للمجلس. فهناك على رأس المجلس «مجلس أعلى» يتألف من ملوك الدول الاعضاء وأمراقها الذين يؤمنون الرئاسة بالتناوب. وينفذ قراراتهم «مجلس وزراء الخارجية». وهناك ايضًا امين عام مركزه الرياض، ومعه معاونوه،

موكول إليهم امر الاهتمام بالشؤون السياسية والاقتصادية وتنظيم نشاط المنظمة (المحلس)، مع تنظيم اعمال العديد من اللحان الموزعة في القطاعات الوزارية. ويجري التصويت بالاجماع على المسائل الجوهرية، كالامن والدفاع.

وقد انبئقت عن هذا المحلس ست لجان اقتصادية، لعل أهمها على الاطلاق لجنة النفط المكلفة رسم سياسة مشتركة في ما يتعلق باستثمار النفط وبتوزيعه وتحديد اسعاره. فالدول الخليجية الست الاعضاء في هذا المحلس تنتج ما يقارب من من مخمل ما تنتجه سائر الدول الاعضاء في منظمة الاوبيك. وقد نص النظام الداخلي لهذه الهيئة على ضرورة التقاء قادة الدول الاعضاء مرتين كل عام، على ان يجتمع وزراء خارجيتهم ثلاث مرات في العام الواحد. وقد احتيرت الرياض مقراً لهذا المحلس، كما أسند منصب الامانة العامة، الولاية الاولى، إلى شخصية كويتية. اخيراً، تم العديدة على الحدود القائمة بين الدول الاعضاء في العديدة على الحدود القائمة بين الدول الاعضاء في محلس التعاون الخليجي.

وقد استبعد العراق من عضوية هذا المحلس رغم انه دولة حليحية. والتفسير العمية لهذا الاستبعاد تمحور حول اسباب ايديولوجية، أما التفسير السياسي فقد دار حول رغبة الدول الخليجية المؤسسة عدم التورط في الحرب العراقية الايرانية. وكان هذا المحلس قد ادان مرارًا هذه الحرب واتخذ مواقف مؤيدة للعراق.

أهداف المجلس: أعلن ميثاق بحلس التعاون الخليحي ان اعضاءه يشكلون «عناصر» الاسة العربية، ويشددون مؤكدين على ان المحلس «يقوم على الايمان بوحدة المصير والاهداف حدمة لاغراض الامة العربية السامية». وقد حدد النظام الاساسي أهداف المحلس على النحو التالي:

- تحقيق التنسيق والتكامل والـترابط بـين الــدول الاعضــاء في جميـع الميــادين وصــولاً إلى وحدتها.

- وضع أنظمة متماثلة في الجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات والشؤون التعليمية والثقافية والاحتماعية والصحية والاعلامية.

دفع عملية التقدم العلمي والتقني وإنشاء
 مراكز بحوث علمية واقامة مشاريع مشتركة
 وتشجيع تعاون القطاع الخاص.

بداية مسيرة المجلس، قمة ما بعد التأسيس أو القمة الثانية: إن من بين الاجراءات التي تبناها زعماء القمة الثانية التي عقدت في تشرين الثاني الاقتصادي الذي ينسص على محموعة متماسكة من التدابير منها، بنوع حاص:

- حرية العمل لجميع رعايا دول بحلس التعاون الخليحي، والعمل في أي دولة من هذه الدول، مع مراعاة الكفاءات المحددة (الحامون والاطباء والمهندسون، الخ...)، وذلك بدءًا من اول كانون الثانى ١٩٨٤.

- حرية تبادل جميع البضائع المصنعة والمنتجات المحلية، أو المواد الاولية المستوردة، في حال تعدّت كلفة الانتاج ٤٠٪ من اسعار المبيع، منذ أول آذار ١٩٨٣. ويطبّق القرار نفسه على المواد الغذائية التي تصنع من المواد الطبيعية والتي يكون قد تم انتاجها في دولة من دول الخليج الست.

وعلى صعيد الاقتصاد (الجمارك والنقد والتخطيط):

- توحید التعرف ات الجمرکیة بین السلع المستوردة من الخارج، وذلك خلال فترة خمسة اعوام بین حد أدنى نسبته ٤٪ وحد أقصى نسبته ٢٪ من الرسم القیمي.

– توحيد تعرفات الخدمات العامة (لقــد تمّ

إنشاء لجنة خاصة لهذا الغرض في ايار ١٩٨٣).

- تنسيق السياسات النقدية.
- تبنى سياسة نفطية موحدة.
- التشاور لدى إنشاء صناعات مشتقة من المحروقات ضمن إطار استراتيجية تطوير مشترك.

وقد شكل وزراء التخطيط في نيسان ١٩٨٢ لجنة من الخبراء مهمتها وضع الاتجاهات الكبيرة. وبعد اجتماعات عديدة، قدمت لوزراء التخطيط وثيقة تمت الموافقة المبدئية عليها.

ودارت الخطوط الرئيسية لاستزاتيجية التنمية لمحلس التعاون الخليجي حسول الافكسار التالية:

- تخطيط (وتحديد) مستويات الهيمنة النفطية على اقتصاديات هذه الدول، والعمل على التطوير الصناعي.

- تخفيض الايدي العاملة الاجنبية وتحسين اوضاعها.

- ارتباط هذين الحقلين ارتباطًا وثيقًا بسياسة اعضاء مجلس التعاون الخليحي المناهضة، عقائديًا، التطرف الاسلامي الايراني، على قدر ما تناهض الشيوعية الملحدة. والكويت وحدها كانت تقيم علاقات دبلوماسية مع موسكو ودول اوروبا الشرقية والصين الشعبية.

وكان الامسن الداخلي (الوقاية وقمع الاضطرابات التي تغذيها دولة احنبية كايران)، منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي، موضوع العديد من احتماعات الوزراء المعنيين. وكانت الغاية من وراء ذلك تبني «اتفاق عام للامن الداخلي» يكون نوعًا من «الانتربول» الاقليمي، لتنظيم الهجرة وشروط العمل واصدار جواز سفر مشترك بين الدول الست. (كما تم توقيع اتفاقية احرى للتعاون وتبادل المعلومات في مجسال الامن الداخلي في وتبادل المعلومات في مجسال الامن الداخلي في

تقويهم مسهار العقه الاول مهن عمهر

المجلس: ثمة ما يعكس اقترابًا من اهداف المجلس، وآخر ما يعكس نوعًا من الابتعاد عنها بدرجة أو بأخرى. وكادت التحليلات ان تجمع على التقويم التالي:

نجح الجحلس إلى حد كبير في تحقيق التنسيق والترابط بين الدول الاعضاء كما هي الحال خلال ازمة الخليج الثانية (أي بعد نحو عشر سنوات من تأسيس الجلس). كذلك، وقبلها، في ما يتعلق بأزمة جزر ابو موسى والطنب، وفي بحال التفاوض الجماعي مع المجموعة الاوروبية بشأن القضايا المتعلقة بالتبادل التجاري، كما تحقق هـذا النجـاح (نسبيًا وبدرجة معينة) في وضع تصور للمشاريع المطروحة لترتيب الاوضاع في المنطقة بعد التوصل إلى تسوية سلمية للسنزاع العربسي-الاسسرائيلي. اعضائه بالنسبة إلى وضع تصور محدد للعلاقة مع كل من ايران والعراق (راجع تاليُّــا)، أو لاســاليب التوصل إلى تحقيق المصالحة العربية وإعادة بنساء العلاقات العربية-العربية (راجع تاليًا، «اعلان دمشق»).

وبالنسبة إلى الهدف الثاني المتمثل في وضع انظمة متماثلة في المجالات المختلفة، فإن المجلس قدحقق خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، خصوصًا في المجال الاقتصادي والتجاري. فقد أبرمت الدول المجلس التي تنظم مسيرة التعاون الاقتصادي لهذه الدول، وتتركز على السعي لزيادة التبادل التحاري بينها، وحرية انتقال رؤوس الاموال والافراد وممارسة النشاط الاقتصادي والتنسيق الانمائي والتعاون الفني وتقوية خطوط المواصلات والنقل والتعاون المالي والنقدي. وقد ابرمت هذه الدول العديد من والنقيات في هذا المحال التي بدأت تدخل حيز التنفيذ بالتدرج، بحيث يمكن القول إن دول المحلس النفيذ بالتدرج، بحيث يمكن القول إن دول المحلس

قد قطعت شوطًا كبيرًا في السعي إلى التكامل الاقتصادي من دون الوصول إلى مراحله العليا بسبب:

- محدودية حجم التبادل التجاري بسين دول المحلس. وقد ارجعت الدراسة الصادرة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية هذا إلى تشابه الهياكل الاقتصادية بين الدول الاعضاء الامر الذي يؤدي إلى جعل اقتصادياتها متنافسة اكثر مما هي متكاملة.

- عدم التوصل إلى اتفاق حول الاتحاد الجمركي بين الدول الاعضاء الذي يتم بموجب توحيد الرسوم الجمركية على السلع الاجنبية.

- عـدم التوصـل إلى حــل نهــائي بشــأن إطلاق حرية تملك العقارات لكل الاغراض لمواطني دول المجلس في اراضى هذه الدول.

عدم التوصل إلى توحيــد القوانـين الماليـة
 والتحارية والنظم المحاسبية.

أما الهدف الثالث المتمثل في دفع عملية التقدم العلمي والتقني، اتجهت دول المجلس إلى تحقيقه من خلال عقد ما يُسمّى ببرامج التوازن الاقتصادي مع الدول الغربية التي تحقق الارتباط بين الخبرات التكنولوجية المتطورة لهذه الدول ورؤوس الاموال والاسواق الخليجية.

ويمكن القول، بصورة إجمالية، ان الاقتراب أو الابتعاد من تحقيق الاهداف المحددة في النظام الاساسي لمحلس التعاون الخليجي، قد اختلف تبعًا لنوعية الموضوعات ومدى ارتباطه بالسيادة الوطنية.

إعلان دمشق: بسبب استمرار إغفال دعوة العراق الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي رغم حشية هذه الدول من دعوة ايران إلى ضرورة قيام امن اسلامي في الخليج تقوم ايران فيه بدور

رئيسي، ويشمل معاهدة عدم اعتداء بين الدول الاسلامية في الخليج والشرق الاوسط، وإنشاء محكمة اسلامية، واعلان المنطقة خالية من الجيوش الاجنبية واسلحة الدمار الشامل، شرعت دول الجلس (بعد انتهاء حرب الخليج في ١٩٩١) للبحث عن كل ما يعوّض ضعف مناعتها الامنية لا سيما في الاطار العربي. فتمّ في دمشق، في ٦ آذار ١٩٩١، اجتماع دول الخليج مع مصر وسورية ليخرج الجحتمعون باعلان ذي بعدين احدهما سياسي والآحر اقتصادي يوضحون فيه رؤاهم المستقبلية للامن في الخليج ودواعي ضمانه. فعلاوة على فوائد الاعلان للخليجيين فقد جاء بخطوة نحـو تمتين الربط المطلوب بين الامن العربى والامن الخليجي: «إن الاعلان سيكون مقدمة لنظام عربي حديد يقوم على مبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة اراضيها». كما جاء اعلان دمشق ليقدم اقتراحًا بشأن نمط مختلف رعن الانماط السابقة) من توازن القوى في الخليج، نمط أو تصور يسد ضعف مناعة دول مجلس التعاون الخليجي الامنية بأداة قومية (مصر-سورية) على شكل ترتيب «٢+٦» حيث يمكن لمدول الجلس ان تستدعى دولتين اقليميتين (عربيتين) لتعزير الميزان المحلى في الخليج.

القمم الأخيرة (١٩٩٢-١٩٩١): القمة الخليجية الثالثة عشرة عقدت في ابو ظبي في ٢١- ٢١ كانون الاول ١٩٩١؛ وعلى رغم ان قضية امن الخليج كانت مدرجة في جداول اعمال القمم الخليجية السابقة، إلا انها اكتسبت في هذه القمة اهمية خاصة لاسباب ليس أقلها شأنًا البعد الايراني، و «اعلان دمشق» والتوجه الخليجي إلى تعزيز قوات «درع الجزيرة» نواة للقوة الخليجية المشتركة وتعزيز القدرات الدفاعية الذاتية لكل دولة من دول المجلس الست.

القمة الرابعة عشرة (الريساض، ٢٠-٢٢

كانون الاول ١٩٩٣) شدّدت على ادانة النظام العراقي «لممارسته سياسة الانتقاء في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا سيما منها عند تنفيذه قرار مجلس الامن الرقم ٨٣٣ الـذي أقر ترسيم الحدود بين دولة الكويت والعراق ولمسلكه العدواني ضد دولة الكويت...». ولجهة العلاقات مع ايران وقضية الجزر الثلاث (ابو موسمي وطنب الكبري وطنب الصغري)، دعت القمة الجمهورية الاسلامية الايرانية إلى «احراء حوار مباشر في ما يتعلق باحتلالها الجنزر». واحتلت قضية الشرق الاوسط (السنزاع العربي-الاسراتيلي ومسيرة السلام) الموقع الثالث في بيان القمة، فخلافًا لما لم يشر البيان إلى موضوع المقاطعة العربية لاسرائيل على رغم ان ثمة من كان يدعو في الخليج (حاصة الصحف الكويتية) إلى «رفعها فورًا»، فاكتفى البيان بتكرار الترحيب باتفاق اعلان المبادىء بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل «علىي اساس انه حطوة اولى على طريق السلام». وركزت باقى نقاط البيان على التكامل الخليجي الداخلي خاصة لجهة المواضيع الاقتصاديـة الــتى تتلخـص في اربعـة: استكمال الدراسات عن توحيد التعرفة الجمركية، تحسين قواعمد تملك العقار، السماح لشمركات الطيران بأن تكون موجودة من دون الحاجمة إلى وكيل محلي واقامة مركز التحكيم التجاري وإقسرار النظام الاساسي له.

خلال ١٩٩٤، وقبل موعد انعقاد القمة الخامسة عشرة (البحرين، كانون الاول ١٩٩٤)، حرى اهتمام فائق (محليًّا وعربيًّا ودوليًّا، خاصة من حانب الولايات المتحدة الاميركية) بالقرار الجماعي الذي اتخذته دول محلس التعاون الخليحي برفع المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة لاسرائيل. فكان قرارًا سياسيًّا املته اعتبارات دولية ومفاهيم سياسية وخليجية وعربية تتعلق بالرغبة في

المساهمة في صياغة النظام الاقليمي المتوقعة للمنطقة بعد اكتمال عملية السلام (هذا إذا اكتملت) بين اسرائيل وبلدان الطوق العربي. وحرى الحديث (بعضه على لسان مسؤولين حليحيين) عن ضغوطات اميركية هائلة تعرضت له دول الخليج لاتخاذ هذا القرار.

تميزت القمة الخامسة عشرة بالتقرير الذي قدمه اليها ملك السعودية فهد بن عبد العزيز الذي يستعرض فيــه المتغـيرات السياسية والاقتصاديـة في العالم «وظهور عهد جديد من العلاقات الدولية يتسم بالتكتلات الاقتصادية والترتيبات الدفاعية الاقليمية والدولية الجديدة». وفي إشارة إلى الخلافات الحدودية بين دول الخليج (راجع بشأن هذه الخلافات دول الخليج، كلاً في موقعها من الموسوعة وبحسب السترتيب الهجمائي المعتممد)، اعترف تقرير العاهل السعودي بوجود «مشكلات ثنائية عالقة، ومهما بدت شائكة ومعقدة فهمي لن تستعصى على الحل بمجرد ان تصفو النوايا وتسود روح الاحاء»، وطالب بمضاعفة الجهود لانهاء هذه المشكلات حلال العمام المقبل (١٩٩٥) وقبل انعقاد القمة الخليجية المقبلة في مسقط في كانون الاول ١٩٩٥.

وإذا كانت اجهزة الاعلام الخليجية وصفت القمة الخليجية الخامسة عشرة (البحرين، كانون الاول ١٩٩٤) بأنها «قمة الانجاز» من دون ان تذكر ما هي الانجازات التي حققتها سوى الكلام المعاد عن «تأكيد التضامن ووحدة المصير... الخ»، فالواقع ان الانجاز الأهم الذي حققته هذه القمة كان خطة الملك السعودي فهد بن عبد العزيز لتفعيل بحلس التعاون. لكن هذا التفعيل يبقى بحاجة إلى ترجمة الخطة إلى خطوات عملية في مقدمها حل المسائل الحدودية العالقة، والعمل على ان يكون لمجلس التعاون الخليجي مزيد والعمل على ان يكون لمجلس التعاون الخليجي مزيد



جميل ابراهيم الحجيلان (دبلوماسي سعودي) الامين العام الحال (٩٩٦) لمجلس التعاون الخليجي.

من الفاعلية في عالمه العربي.

في ٤ كانون الاول ١٩٩٥، افتتحت، في مسقط (عمان)، القمة الخليجية السادسة عشرة. وكانت القمة الأكثر إثارة من تأسيس محلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب انسحاب امير قطر الشيخ حمد بن حليفة آل ثاني من الجلسة الختامية احتجاجًا على تعيين السفير جميل الحجيلان (السفير السابق للسعودية في باريس) امينًا عامًا للمجلس خلفًا للشيخ فاهم القاسمي). واعتبر المحلس هذه الخطوة القطرية مسئلة «خطيرة» وتدهور مثير للقلق والخوف بالنسبة إلى مستقبل هـذا الكيان الاقليمي، خاصـة وان التصريحـات القطرية الاولى بعد حتام القمة تركست الباب مفتوحًا حتى لاحتمال الانسحاب من الجلس نفسه، هذا الجحلس الذي يتهيأ ليدخل القرن المقبل ككيان اقليمي دفاعي ودبلوماسيي لمه سوق مشتركة ويبحث لنفسه عن مكان مناسب وسط التكتلات الاقليمية الأحرى.

وأهم الاحداث المتعلقة بمجلس التعباون الخليجي حرت بعد قمة مسقط (القمة السادسة

عشرة) حتى اوائل كانون الاول ١٩٩٦:

- في ١٧ آذار ١٩٩٦، بحسح احتماع وزراء خارجية دول بحلس التعاون الخليجي في تجاوز العقبات السي اعترضت مسيرة المحلس بعد عقد قمة مسقط وما تبعها من تطورات في علاقة قطر بالمحلس. وقد ساهمت الجهود العُمانية والاعتدال في الموقف القطري في اعلان وزير خارجية قطر موافقة بلاده على قرار قمة مسقط تعيين جميل الحجيلان امينًا عامًا لمحلس التعاون، وذلك بعدما وضعت عمان مشروعًا لقواعد احراءات تعيين الامين العام للمحلس بالتناوب وطبقًا لقاعدة الرتيب الهجائي لاسماء الدول.

- بدأ، في حزيران ١٩٩٦، اول تحرك خليجي على المستوى الشعبي لمقاومة التطبيع مع اسرائيل. وقد قام بهذا التحرك عدد من البرلمانيين والشخصيات الشعبية في الكويست يتقدمهم الدكتور عبد الله النفيسي (مفكر وكاتب صحافي معارض لمفاوضات التسوية مع اسرائيل وللنفوذ

الاميركي في الخليج) الذي قدم ورقة فيها مبادىء عامة وخطة تحرك لمواجهة خطط اسرائيلية للامتداد والهيمنة في الخليج. وبحثت الورقة لجنة تحضيرية (من ٤ نواب كويتيين) وأحرت تعديلات عليها قبل ان تطرح للنقاش والاقرار في احتماع موسع، ثم في ما يزمع إقامته وهو «المؤتمر الشعبي لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني في منطقة الخليج» الذي سيكون هيئة خليجية غير رسمية تضم عددًا أوسع من السياسيين والشخصيات الشعبية في الخليج.

- في أجواء التحضير للقمة السابعة عشرة التي تعقد في ٧ كانون الاول ١٩٩٦ في الدوحة، قال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن اليمن تجري اتصالات للانضمام إلى بحلس التعاون الخليجي: «لأن ذلك هو الوضع الطبيعي الذي يفرضه منطق التاريخ والجغرافيا...». كذلك استمرت المساعي الخليجية لاقناع البحرين بحضور هذه القمة. وكانت دولة البحرين اعتذرت عن عدم المشاركة فيها (حلافات بحرينية-قطرية).

# دانمارك

#### بطاقة تعريف

الموقع: تقع مملكة الدانمارك في اوروبا، على الساحل الشرقي لبحر الشمال. وحدودها البرية الوحيدة هي مع ألمانيا من الجنوب وبطنول ٦٧،٧كلم، في حين يبلغ إجمالي طـول شـواطئها نحو ٤ ٧٣١كلم. كما تطل على بحر البلطيق من الجنوب الشرقي. فهي بذلك شبه جزيرة، وأبعـد نقطة فيها تقع على مسافة ٥٢كلم من البحر. المساحة: تبلغ مساحة الدانمارك الاجمالية ٤٣٠٩٣ كلم م. ما عدا المناطق التابعة لها، وهيي بلاد مسطحة ويبلغ ارتفاع أعلى قمة فيهما ٢٠٠٠. المساحة المذكورة تضم شبه جزيرة جوتلانىد Jutland (۲۹۷۷٦ كلىم م.) و ٤٠٦ جزر، منها ٩٧ فقط مأهولة، ومجمل مساحتها ١٣٣١٧ كلم م.، أكبرها جزيرة سيلاند Seeland، فيونسي Fionie، لولانسد Lolland، بورنهو لم Bornholm وفالستر Falster.

المناطق التابعة: وتتبع الدانمارك جزر فيرو Feroe في شمسالي اسكوتلندا وجزيسرة غرونلانسد Groenland

جزر فيرو: في اللغة المحلية «فرويار» Foroyar وتعني «جزر النعاج». تقع في الاطلسي على بعد ، ٥٤ كلم جنوب شرقي جزيرة أيسلندا. تتكون من ١٨ جزيرة (١٧ مأهولة)، إجمالي مساحتها ٩٣٩ كلم م،، نحو ٥٪ مزروعة. أكبرها جزيرة سترومو. يبلغ عدد سكان فيرو نحو ٨٤ ألف نسمة، يدينون بالبروتستانتية اللوثرية. قاعدتها مدينة ثورشافن وتعد نحو ١٧ ألف نسمة.

كانت تابعة للنروج، ثم الدانمارك بدءًا من

١٣٨٠. وأصبحت تتمتع باستقلال ذاتي بدءًا من ١٩٤٨. حكومة محلية من أربعة وزراء، اثبان يمثلانها في المحلس الدانماركي، وحاكم عام أعلى يمثل ملك الدانمارك، ومجلس للنواب من ٣٢ عضوًا. ثرواتها: صيد السمك، تربية الاغنام، وبترول لم يبدأ بعد استغلاله.

غرونلاند: يعني الاسم «البلاد الخضراء». تقع في الاطلسي على بعد ٢٠٠٠ كلم من حزيرة آيسلندا. مساحتها ٢ مليسون و ١٧٥ ألفًا و ٢٠٠٠ كلم م. (اكبر حزيرة في العالم بعد اوستراليا). يسكنها نحو ٥٦ ألف نسمة خاصة في المناطق الجنوبية الغربية، منهم نحو ٨ آلاف نقط من الاوروبيين، والباقون من الاسكيمو. التجمعات السكانية تنقسم إلى نحو ١٨ بلدة يفوق عدد سكان الواحدة منها الألف نسمة، و ٧٠ قرية أو مخيم.

دلت الآثار على وجود الاسكيمو في البلاد منذ العام ١٩٨٠، توصل إربك الأحمر إلى استعمارها. في القرن الثاني عشر، وصل إليها نحو ١٢ ألف مستوطن نروجي. في ١٣٩٧، أصبحت مستعمرة دانماركية. في ١٩٥٣، أصبحت مقاطعة دانماركية يمثلها نائبان في المجلس التشريعي الدانماركي (فولكيتنغ). وفي ١٧ كانون الثاني المدانماركي (مولكيتنغ). وفي ١٧ كانون الثاني الشتوك فيه ٢٣٠٤٪ من المقترعين وصوت الشترك فيه ٢٣٠٤٪ من المقترعين وصوت دخل حيز التنفيذ بدءًا من اول ايار ١٩٧٩.





نظامها الداخلي: دولة ذات استقلال داخلي: السلطة التنفيذية (لاند ستاير) بيد حكومة من ٧ وزراء، يرأسهم (منف آذار ١٩٩١) لارس اميل جوهانسن. البرلمان (لاند ستينغ) من ٢٥ نائبًا. الثروات: صيد الفقمة لجلودها، وصيد السمك، تربية الخراف (في الجنوب)، الفحم، القصدير، الزنك، الكروم، النحاس، الاورانيوم، النفط.

المستعمرات الدانماركية السابقة: - في اوروبا: آيسلندا منـذ العـام ٩٣٠ وحتـــى اســـتقلالها في ١٩٤٤. غرونلاند وفيرو (راجع اعلاه).

- في اميركا: جزر الانتيل الدانماركية وعددها ٥٠ جزيرة بمساحة ٢٤٤ كلم م.، أهمها: جزيرة سان توماس (٨٣ كلم م.، عاصمتها شارلوت أميلي) التي أصبحت مستعمرة دانماركية منذ وكانت مستعمرة فرنسية منذ ١٦٥٠، وتخلى عنها لويس الخامس عشر لملك الدانمارك كريستيان السادس لشكره على المساعدة التي قدمها لسفيره الكونت دو بليلو وللجنرال دو لا موت دولا بسيروس قائد الحملة الفرنسية على دانتزيغ. وجزيرة سان جان (٥٢ كلم م.)، دانماركية منسذ ١٩١٨، واشترتها الولايات دانماركية منسذ ١٩١٨، واشترتها الولايات

- في آسيا: البنغال الغربية (الهند) من ١٦١٨ إلى ١٨٤٥. وحزر نيكوبار (١٦٤٥ كلم م.) التي ضمت إلى الدانمارك في ١٧٥٦ تحت إسم ني دانمارك، ثم سميت «جزر فريدريك»؛ احتلها الانكليز من ١٧٨٩ إلى ١٧٩٦ حيث اعاد الدانماركيون احتلالها، ثم عادوا وتخلوا عنها للانكليز في ١٨٥٨. ومستعمرة كانتون (في الصين) من القرن الثامن عشر إلى اوائل التاسع

في افريقيا: قلعة كريستيانبورغ في أكرا (غانا)
 من ١٩٩٩. وفي شرقي البلاد، مراكز تجارية في

تيما ونيمبو؛ وعلى طريق بينن قلعة فريدنسبورغ وقلعة لينيغستين وقلعة بيزنستين، وجميعها تخلست عنها الدانمارك للانكليز في ١٨٥٠.

العاصمة وأهم المدن: كوبنهاغن، وهي عاصمة الدائمارك الادارية والسياسية والاقتصادية، ويسكنها نحو ٣٥٪ من محمل السكان. أهم المدن: هيورنغ، أكبورغ، راندرز، أودنس، فيحل، فريدريكا، إيسبيرغ، سوندربورغ، آرهوس، فيبورغ، آبرنا.

اللغة: اللغة الدانماركية ذات أصل حرماني، وتمت بقرابة قوية للالمانية. إلا ان التأثير التاريخي للغتين الالمانية والانكليزية قد جعل الدانماركية أقرب في بعض مصطلحاتها إلى الانكليزية. ولا زالت كل من اللغتين تعتبر لغة ثانية تدرس في المراحل الثانوية.

السكان: في ١٧٦٩ كان تعدادهـم ٨٠٠ ألف نسمة؛ في ١٩٠١ أصبح ٢٠٤٥ مليون نسمة، وفي ١٩٣٠ نحو ٥٥،٥ مليون نسمة، وأصبح في ١٩٩٢ نحو ٥،١٦ مليون نسمة. والتقديرات تشير إلى بلوغهم ٥٠٢٤ مليون نسمة في العمام .٢٠٠٠ يشكل الدانماركيون ٩٧،٢ ٪ مسن الجمموع، والالمان ٢،٠٪، والسبويديون ٢٠٠٪ ايضًا. سكان المدن ٤،٤٨٪، وأعلى كثافة سكانية في جوتلانـد وفي العاصمـة كوبنهـاغن وضواحيها. يعتنق ٩٧٪ من السكان في الدانمارك المذهب اللوثري (البروتستانتية). وكان الاسقف غروندتفيغ Grundtvig الأب الروحى للوثريين الدانماركيين، وكان قد أعطى للوثرية «طابع الفرح» الديني. لم تشهد الدانمارك في تاريخها اية مواجهة دينية. هذا بالاضافة إلى الديمقراطية التاريخية التي تتسم بالتسامح في ممارسة الشعائر.

الحكم: نظام الحكم ملكي دستوري. الملك (الملكة) يملك ولا يحكم، ويعتبر رمزًا لتاريخ

ملكي كان من اقدم الملكيات الاوروبية رسوحًا. الدستور المعمول بسه صادر في ٥ تموز ١٨٤٩، المعدّل في ٥ مرزيران ١٩٥٧ لجهسة السماح بوصول امرأة إلى العرش. البرلمان (فولكيتنغ) من ١٧٩ عضوًا (منهم عضوان لجزيرة فيرو، وعضوان لجزيرة غرونلاند). يعطي هذا الجلس ثقته للحكومة، والملك (الملكة) هو الذي يعين رئيس الوزراء الذي يشكل حكومته مراعيًا الأغلبية المسيطرة في البرلمان. وتجدر الاشارة إلى ان علم البلاد هو الأعرق والاقدم في العالم، ويعود وضعه إلى ١٢١٩.

الاحراب: الحرب الاشتراكي الديمقراطي، تأسس في ١٨٧١، رئيسه الحالي بول نيروب رسموسن (مولود ١٩٤٣)، ويضم نحو مثـة ألـف عضو. الحيزب الليبرالي، تأسس في ١٨٧٠، رئيسمه الحمالي أوف إلمان-جنسن (مولسود ١٩٤١)، ويضم نحسو ٨٧ ألف عضو. الحزب المحافظ، تأسس في ١٩١٦، رئيســه بـول شــلوتر (مولود ١٩٢٩)، ويضم نحو ٣٥ ألف عضو. الحزب الاشتراكي الشعبي، تأسس في ١٩٥٩، ورئيسه هولغر نيلسن (مولود ١٩٥٠)، ويضم نحو ٩ آلاف عضو. الحزب الليبرالي-الراديكالي، تأسس في ١٩٠٥، رئيسه غريت إريكسن، ويضم نحو ١٠ آلاف عضو. الحزب الجورجي، تأسس في ١٩١٩، رئيسه بــول غرهــارد كــرون كريستيانسن (مولود ٩٥٣)، ويضم نحو ألفسي عضو. الحزب الشيوعي، تأسس في ١٩١٩، رئيسه الحالي أول سوهن، ويضم نحو ١٠ آلاف عضو. حزب اليسار الاشتراكي، تأسس في ١٩٦٧، ويضم نحو ٢٠٠ عضو. تحزب الوسط الديمقراطي، تأسس ف ١٩٧٣، رئيسه الحالي میمی جاکوبسن، ویضم نحو ۲۵۰۰ عضو. حزب الشعب المسيحي تأسس في ١٩٧٠، رئيسه الحالي حان سيورسن (مولود ١٩٦٣)،

ويضم نحو ٩ آلاف عضو. حزب التقدم، تأسس في ١٩٧٢، رئيسه الحالي بيا كيارسغارد، ويضم نحو ١٠ آلاف عضو.

أعلى نسبة من أصوات المقـــترعين وأدناهـــا نالتهــا هـــذه الاحـــزاب منــذ ١٩٤٣ حتــــى ١٩٩٠ وفي الانتخابات التشريعية هي:

- الليـــبرالي الاشــــتراكي: ٧،٥١٪ (١٩٨٤)، وه،٣٪ (١٩٩٠).
- المحافظ الشعبي: ۲۳،٤٪ (۱۹۸۶)، و٥،٥٪ (۱۹۷۰).

- الشــــيوعي: ١٢٠٥٪ (١٩٤٥)، و٧٠٠٪ (١٩٨٤).

الاقتصاد: على الرغم من ان تطور الصناعة هو المظهر الأكثر دينامية في الاقتصاد الدانماركي، فإن الزراعة تكتسب قدرًا كبيرًا من الأهمية من حيث حاجيات الاستهلاك الداخلي ومن حيث الها تشكل أهم مصدر لادخال العملة الصعبة إلى البلاد. وتحتل المساحة المزروعة في البلاد نحو اللي البلاد، وتحتل المساحة الاجمالية، ويعيل القطاع الزراعي نحو ١٠٪ من السكان. ويسحل الانتاج الزراعي مردودًا عاليًا يفوق المعدلات الاوروبية والعالمية. وأهم المنتوجات الزراعية: الشعير، القماع المقاطات الزراعية التي تمتلكها الدانمارك، إذ يعرف عنها الحيوانية التي تمتلكها الدانمارك، إذ يعرف عنها الخنازير والبقر، وكذلك تربية الماشية وحاصة الخنازير والبقر، وكذلك تربية المدواحن.

ليس في الدائمارك ثمروة معدنية تذكر. وعلى الرغم من ذلك تعتبر بلدًا غنيًا، إذ تحتل المراتب

الاولى في العالم من حيث الدخل القومي للفــرد الواحد.

وهي دولة صناعية، وصناعتها متطورة يساعدها على ذلك اهتمامها باليد العاملة المتخصصة. ففيها الصناعة التعدينية الخفيفة (الآلات المحركة وخاصة محركات المازوت، والنسيج، والادوات المعدنية الاعرى)، والصناعة الغذائية التي تفيد

مباشرة من وفرة الثروة الحيوانية. وتعويضًا عـن فقدانهـا المـواد الاوليـة، تســـتفيد

وتعويضا عن فقدانها المواد الاولية، تستقيد الدانمارك من المنافذ والطرق البحرية الكثيرة. لذلك نجد ان الصناعة الدانماركية هي صناعة تحويلية بالدرجة الاولى.

ويستخدم القطاع الصناعي فيها نسبة نحو . ٤٪ مسن اليد العاملة .

## نبذة تاريخية

قديمًا: قطن ارض الدانمارك اناس عاشوا على الصيد من نحو ، ١ آلاف سنة ق.م.، ولا يعرف عنهم اشياء كثيرة. لكن الذين أتوا بعدهم في العصور النيولينية، والحديدية، تركوا بعض الآثار، منها ثياب موضوعة في تجويفات من خشب السنديان هي أقدم ثياب موجودة في المتاحف الاوروبية، وآثار أداة موسيقية خاصة بالدانماركيين وتسمّى «اللور».

الفايكنغ: من المتعارف عليه في كتب التاريخ ان تكتب بدايات تاريخ الدانمارك بدءًا من القرن التاسع، عندما بدأت جماعات الفايكنغ، وهم سكان البلاد الاصليين، بغزواتها وفتوحاتها وهجراتها. وكانت هذه الغزوات بدأت اولاً بشكل عمليات قرصنة قبل ان تتطور وتأخذ شكل غزوات وفتوحات عسكرية على نطاق

واسع. وامتد عهد الفايكنغ بين القرن التاسع والقرن الحادي عشر، وشهد نمو التجارة وحركة هجرة دفعت بآلاف الفلاحين الدانماركيين للاقامة في انكلترا، والنورماندي وشمالي المانيا. ويعود البيت الملكي (الأسرة المالكة)، الاقدم في اوروبا، إلى تلك الفترة من تاريخ الدانمارك. وقد أسسه غورم القديم الذي مات في ٩٤٠. أسسه غورم وزوجته الملكة تيرا دانبور إبنا هو هارالد الملقب «صاحب الضرس الحربي» الذي أصبح اول عاهل كاثوليكي لللاد.

طوال القرن التاسع، كان الدانماركيون (الفايكنغ)، بغاراتهم على كل الساحل الانكليزي والاسكوتلندي وسواحل فرنسا الشمالية والمانيا حتى وصلوا إلى المغرب والبرتغال واسبانيا وجنوبي فرنسا صعودًا على ضفاف نهر الرون حتى مدينة فالنس، قد أسروا الملك إدمون ملك انكلرا وقتلوه (٨٦٥). ولكن

الملك الانكلوساكسوني ألفرد الاول هزمهم في معركة دامية، ولكنه لم يستطع تحقيق السلام إلا بعد تنازله لهم عن القسم الشرقي من انكلترا الذي اصبح يعرف باسم دانلاغ Danelag أي «الارض التي تحكمها الشريعة الدانماركية».

وكان أنسخار Ansgar قــد أدخــل المسيحية إلى الداغارك بين عامي ٨٢٦ و٥٦٥، وما لبث ان شمل الدين المسيحي المنطقة الاسكندينافية بكاملها. وفي ٩١١، انتصر روللو Rollo على الفرنسيين وانتزع منطقة النورماندي منهم بعد ان كانت فرنسا قد جهزت نفسها بنظام إقطاعي كرد فعل دفاعي ضد خطر الفايكنغ. وقد استمر ملوك الدانمارك بغاراتهم على انكلترا حتى ١٠١٦ حيث أكمل الملك كنود الكبسير سيطرته على كامل انكلترا، بحيث أصبح، قبيل موته، ملكًا على الدانمارك وانكلترا وجزر من النروج. ثم حدثست، بعده، اضطرابات وحروب داخلية زعزعت اركان الامبراطورية الدانماركية «الاولى» وقضت عليها. لكن بعد نحو ثلاثة قرون قامت امبراطورية دانماركية حديدة في عهد الملكة مارغریت.

الملكة مارغريت والاتحاد: في المدام الملكة مارغريت والاتحاد: في المدام الملك فالدمار الملقب بدها المنتصر» بحملة ضد إستونيا وانتصر فيها وألحقها بالدانمارك. وفي ١٣٨٠، ورثبت الملكة مارغريت الاولى حزر فسيرو وغرونلاند عن المنزوج. وفي ١٣٩٧، توصلت هذه الملكة إلى ضم المنزوج

والسويد تحت سلطتها تنفيداً لمقررات احتماع عقد في مدينة كالمار في السويد. وقد استمرت اجتماعات كالمار في الانعقاد رسميًا حتى ١٥٢٣ حيث تقرر حل الاتحاد بين البلدان الثلاثة. وفي الحقيقة، كان هذا الاتحاد قد بدأ في الراخي والانحلال بعد موت الملكة مارغريت المعروفة بفطنتها ودبلوماسيتها. ففيي ١٨١٣ استرجعت السويد استقلالها، لكن النروج بقيت السويد استقلالها، لكن النروج بقيت منضمة إلى الدانمارك حتى ١٨١٤، وكانت قد حملت معها إلى الاتحاد (منذ بدء احتماعات كالمار في ١٣٩٧) مناطق حزر فيرو وغرونلاند وآيسلندا.

وفي السنوات التي اعقبت الانقسام في الكنيسة البروتستانتية (١٥٣٤-١٥٣٦)، أدخلت الملكية الدانماركية بعض الاصلاحات الجذرية في الدانمارك النروج. وفي ١٥٨٨، نصب كريستيان الرابع ملكا على الدانمارك واستمر في توليه العرش حتى على الدانمارك واستمر في توليه العرش حتى بخسارة بعض مقاطعاتها الملحقة، ثم ما لبث الملك فريدريك الثالث ان اقام حكم الملكية المطلقة.

تراجع: عرفت الدانمارك حالة من الحرب المستمرة. وكانت السويد (في ما عدا فرة الاتحاد) خصمها الأساسي. وفي او اسط القرن السابع عشر، حاءت نتائج النزاعات لمصلحة السويد، حيث اضطرت الدانمارك لأن تتخلى لها عن مناطق غنية بثرواتها، مثل هالاند وبليكنغ؛ ثم بعد سنوات، تخلت لها ايضًا عن النروج على اثر

الحروب النابوليونية ونتائجها. وفي بداية النزاعات المعروفة بين انكلترا وفرنسا، الختارت الدانمارك البقاء على الحياد، ورفضت ان تضع اسطولها البحري في تصرف الانكليز. فما كان من بعض الوحدات البريطانية البحرية إلا ان قصفت مدينة كوبنهاغن (١٨٠١)، ودمرت جزءًا كبيرًا منها. فاضطر الدانماركيون في نهاية البريطانية، وأسرعوا بعقد حلف مع نابوليون البريطانية، وأسرعوا بعقد حلف مع نابوليون بونابرت ليشأروا من الانكليز. لكن هذا الحلف عاد عليهم بالويل، إذ أجبروا على التحلي عن النروج في مؤتمر السلام الذي عقد في مدينة كبيل (في المانيا) في ١٨١٤.

خسارة هولشتاين وشلزفيك:

وحلال النصف الاول من القرن التاسع عشر، زاد التوتر بين المجموعات الدانماركية والالمانية القاطنية في مناطق شازفيك وهولشتاين الواقعتين جنوبي غيلاند. وشلزفيك دوقية دانماركية قديمة، في حين ان هولشتاين مقاطعة المانية في الاصل وضعت تحت السيطرة الدانماركية في القرن الخامس عشر. وقد استمر التوتير في المقاطعتين، وكذلك نزاعهما مع الحكومة الدانماركية المركزية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

انتصرت الدانمارك في معاركها الاولى (١٨٤٨-١٨٤٩) ضـــد المتمرديــن في هولشــتاين. لكــن، في ١٨٦٤، عندمــا حاولت الحكومة الدانماركية تطبيق القوانين الوطنيــة علـــى الدوقيتــين (شــلزفيك وهولشتاين)، تدخلـت النمسـا وبروسـيا

عسكريًا في كل مناطق حوتلاند، وكانت خسائر الدانماركيين كبيرة حدًا، وكان يوم ٣٠ تشرين الاول ١٨٦٤ الأكثر شؤمًا في تاريخ الدانمارك الحديث، إذ أجبرت على توقيع معاهدة السلام في فيينا، وعلى التخلي، بموجبها، ليس فقط عن مقاطعة هولشتاين وعن حنوبي شلزفيك، بل ايضًا عن شمالي شلزفيك الدانماركية الاصل، فخسرت الدانمارك ثلث اراضيها وخمسي سكانها.

إصلاحات: ومع ذلك، كانت الدانمارك تعرف كيف تحول خسائرها الخارجية إلى مكاسب داخلية. وكانت تتبع بذلك نصيحة احد قادتها الوطنيين: «إن ما نخسره في الخارج، يجب ان نربحه في الداخل». وبالفعل ومباشرة بعد الحروب النابوليونية وخسائرها في ١٨١٤، بــدأت الدانمارك تضع موضع التنفيذ سلسلة من الاصلاحات تناولت مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما عرفت نهضة قل مثيلها في عالم الفن والادب. فطبق التعليم الاجباري، وأعيد تنظيم الاقتصاد وعلى أسس حديدة، واستبدل نظام الملكية المطلقة بنظام الملكية البرلمانية إثر صدور دستور ليبرالي حديث. كذلك، بعد خسارتها المقاطعتين المذكورتين، في ١٨٦٤، عمدت الدانمارك، وقد احتاجت إلى اراض حديدة، إلى استصلاح اراض في مناطق جوتلانسد Jutland، وطبقت عليها ثورة زراعية حقيقية تناولت آلاف الهكتارات الصالحة للزراعة،

كما نشرت المدارس الشعبية في طول البلاد وعرضها.

في التاريخ المعاصر: التزمت الدانمارك الحياد في الحرب العالمية الاولى، واعدت مناطق شمالي شلزفيك على اثر هزيمة المانيا وبعد استفتاء سكان شمالي شلزفيك.

حاولت الدانمارك الحياد مرة حديدة في الحرب العالمية الثانية. لكن المانيا النازية ما كانت لتعير الامر أهمية، فغزت البلاد في انيسان ١٩٤٠. ونظم الدانماركيون، في وجه الاحتلال، مقاومة اتسمت خاصة بصحافتها السرية والكثيفة التي كانت تصدر نحو مليون نسخة يوميًا.

خرجت الدانمارك من الحرب منهكة، وكان للمساعدة الاميركية، عبر مشروع مارشال، ان ساهمت إلى حد كبير في اعادة الاقتصاد الدانماركي وبنائه على أسس صلبة وخلال وقت قصير نسبيًا. ودخلت الدانمارك عضوية الامم المتحدة، وانضمت إلى معاهدة حلف شمالي الاطلسي متخلية بذلك عن سياسة الحياد. وفي ١٩٥٣، عدل الدستور لجهة إتاحة الفرصة امام المرأة الدستور لجهة إتاحة الفرصة امام المرأة في ١٩٧٧، ملكة الدانمارك بعد وفاة الملك فريدريك التاسع. وعلى اثر استفتاء حرى في ١٩٧٧، انضمت الدانمارك إلى السوق الاوروبية المشتركة.

وعلى صعيد دول الشمال الاوروبي، فمن المعروف انها ترتبط (وهذا الارتباط آخذ بالوثوق يومًا بعد يوم) في ما بينها

باطار سياسي تنظيمي. فيعقد رؤساء الحكومات والوزراء احتماعات دورية في ما بينهم لتوثيق عرى التعاون والتكامل في جميع المحالات التي تهم الاسرة الشمالية، والتي تلعب فيها السويد دور «الشقيقة الكبرى» وتحتل موقعًا قياديًا ورئيسيًا.

كرونولوجيا أهسم الاحسداث (١٩٧٥-١٩٩٠): تستفيد التيارات السياسية في الداغارك من تقليد ديمقراطي عريق في الحياة السياسية الدانماركية. وقد تنظمت أغلب هذه التيارات في احزاب ممثلة في الجلس النيابي الذي يطلق عليه الدانماركيون إسم «فولكيتنع» Folketung. وكمانت نتائج الانتخابات التشريعية الستي اجريت في كانون الشاني ١٩٧٥ لصالح اليسار الذي عرف في ذلك الوقت مدًا شعبيًا في كامل اوروبا الغربية والـذي اطلـق عليه، نتيجة لطروحاته المتقاربة في هذه البلدان، تسمية «اليسار الاوروبي الغربي»، ما اتاح الفرصة للاشتراكي الديمقراطي أنكر حورغنسن ان يصبح رئيسًا للوزراء في الدانمارك. وفي انتخابات ١٩٧٧، استمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بزعامة حورغنسن في الحكم ولكن بالائتلاف مع الحزب الليبرالي الذي عمد في ١٩٧٩ إلى الانسحاب من الائتلاف الوزاري، ما أدّى إلى إجراء انتخابات نيابية جديدة في العام نفسه كرّست من جديد وجود جورغنسن على رأس الحكومة.

في ١٢ تشرين الثاني ٢٩٨١، قــدم جورغنسن استقالته بعــد رفـض البرلمان

لمشروع قانونه حول خطته الطلاق الصناعة. لكن الانتخابات العامة التي حرت بعد نحو شهر واحد أعطت حزبه (الاشتراكي الديمقراطي) المرتبة الاولى في عدد المقاعد. فعاد وشكل حكومة حديدة.

في شباط ١٩٨٢، اقترع سكان غرونلاند (وكانت قد حصلت على استقلالها الداخلي منذ ١٩٧٩) لانسحاب الجزيرة من السوق الاوروبية المشتركة؛ وقد فسر هذا الجيار برغبة سكان الجزيرة عدم إدخال تعديلات على اقتصاد الجزيرة المرتكز اساسًا على الصيد من خلال ربطه باقتصادات اوروبية متشابكة.

وفي ايلول ١٩٨٢، قـدم حورغنسن استقالته (بعد حكم نحو عشر سنوات) تحت ضغط المعارضة والنقابات الـــــي رفضــت إحراءاته الاقتصادية؛ وشكل زعيم المحافظين، بول شلوتر، حكومة حديدة.

في ١٩٨٤، اعادت الدانمارك إثارة موضوع جزيرة هانس (٣كلم م.) المكتشفة منذ ١٨٧٣، وتأكيد حقوقها بها؛ وكانت كندا قد أجرت فيها أبحاثًا وتنقيبات وطالبت بحقوق ملكيتها.

في ٢١ كانون الثاني ١٩٨٥، رفض البرلمان مشروع الاصلاحات السي تقدمت به المجموعة الاوروبية بأغلبية ٨٠ نائبًا (الاشتراكيون الديمقراطيون، الراديكاليون، الاشستراكيون الشعبيون والاشستراكيون اليساريون) في مقابل ٧٥ نائبًا (المحافظون، الليبراليون، الديمقراطيون الوسط والمسيحيون الشعبيون).

في ٢٣ آذار ١٩٩١، وقع اتفاق مع

السـويد (حــرى تصديقــه في ١٤ آب ١٩٩١) لبناء حسر بـين البلديـن بطـول ١٨ كلم.

في ٢ حزيران ١٩٩٢، حرى استفتاء شعبي حول اتفاقيات ماستريخت (المجموعة الاوروبيــة)، فعارضهـا ٧،٠٥٪ مــن المقترعين.

في ١٤ كانون الثاني ١٩٩٣، قلم رئيس الوزراء، بول شلوتر استقالته (بسبب تورطه بفضيحة «تمامول غيت» التي تعود إلى ١٩٨٧). وفي ٢٥ كسانون الثاني ١٩٩٧، شكل بول ينروب رسموسسن (مولود ١٩٤٣) حكومة جديدة، وهو ينتمي إلى الاشتراكيين الديمقراطيين. وفي ينتمي إلى الاشتراكيين الديمقراطيين. وفي ١٩٤٨، أقر البرلمان معاهدة ماستريخت بعد إحراء تعديلات عليها ماستريخت بعد إحراء تعديلات عليها (١٥٤ صوتًا ضد ١٦)، وبعد نحو خمسة اسابيع طرحت على الاستفتاء الشعبي ونالت الموافقة بأكثرية ١٥٠٨٪ من اصوات المقترعين.

في نيسان ١٩٩٦، قررت الدانمارك تعزير ما أطلق عليه إسم «المبادرة الاسلامية» التي كانت السويد قد أطلقتها في ١٩٩٥. وذلك بتنظيمها لمؤتمر سياسي فكري في العاصمة كوبنهاغن، يناقش عددًا من التحديات والاشكاليات التي تخصم الاسلام والعالم الاسلامي وتؤثر على البلدان الأخرى كافة، ويركز بصفة خاصة على الفرص المتوافرة منذ نهاية الحرب الباردة الفرص المتوافرة منذ نهاية الحرب الباردة اوروبية متوسطية واسعة. وفي هذا السياق، أوروبية متوسطية واسعة. وفي هذا السياق، أقيمت تظاهرة ثقافية هي الاولى من نوعها



رئيس الوزراء الدانماركي، بول شلوتر (الى يسار الصورة) مع جاك ديلور.

في الدانمارك تحست عنوان «ايام الثقافة المصرية-الدانماركية». والنقطة المشتركة بين هذه المبادرات في دول الشمال الاوروبي (خاصة السويد والدانمارك) هي حداثة عهد هذه الدول بها وقلة خبراتها بالاسلام، في حين انها تحولت خلال النصف الثاني من هذا القرن إلى دول تستضيف حاليات مسلمة كبيرة نسبيًا استقرت فيها و «وطّنت مسلمة كبيرة نسبيًا استقرت فيها و «وطّنت ثقافتها و حياتها الاجتماعية اليومية» حسبما الاسلام وحياتها الاجتماعية اليومية» حسبما خاء في مذكرة لاحدى المؤسسات الثقافية الدانماركية صدرت في ١٩٩٦ (راجع الدانماركية صدرت في ١٩٩٦ (راجع

الدانمارك جغراسيًا: تتمتع الدانمارك بموقع جغراسي واستراتيجي مهم عند منفذ البلطيق على بحر الشمال. فشبه جزيرة جوتلاند (Jutland أو Jylland) والارخبيل الدانماركي، المتصلان بعمق اوروبا الوسطي

المواجهة لاوروبا الشرقية، يمسكان بالمضائق التي كان الاشراف عليها من قبل الحلف الاطلسي طيلة الحرب الباردة يشكل ورقة مهمة في يد هذا الحلف في مراقبت لتحركات الاسطول السوفياتي في البلطيق.

وجاء اقستراع الدانماركيين في الاستفتاء على تصديق معاهدة ماستريخت في ٢ حزيران ١٩٩٢ ليحمل دلالات مهمة. فباقتراعهم بنسبة ٧،٠٥٪ ضد هذه المعاهدة كانوا أول الاوروبيين الذين أظهروا ان فكرة الاستقلال الوطني لا تزال غالبة على فكرة الوحدة الاوروبية؛ ولم تخفّف من هذا الامر عودتهم إلى الاقتراع لمصلحة هذه المعاهدة معدلة، بناء على طلبهم، في استفتاء المعاهدة معدلة، بناء على طلبهم، في استفتاء ايسار ١٩٩٣ (٢٠٪). والدانماركيون، بفرملتهم اندفاعة رؤساء المجموعة الاوروبية فيو الوحدة الاوروبية، كأنهم ارادوا الثأر من تاريخ كانوا في فترة طويلة منه دولة كبرى: اقتطاع مقاطعات كانت خاضعة

للدانمارك في جنوبي السويد في ١٦٦٠، خسارة نحو خسارة النروج في ١٨١٤، خسارة نحو ثلث من اراضيها المتبقية على اثر حرب الدوقيات في ١٨٦٤ (ثم استعيض لها عنها باستعادة شلزفيك في ١٩٢٠)، واخسيرًا خسارة آيسلندا في ١٩٤٤.

والدانمارك، حاليًا، تعيش أزمة هوية. فهي من جهة الدولة الاسكندينافية الأكثر ارتباطًا حغرافيًا بعمق القارة الاوروبية والـي تحتفـظ في الوقــت نفسـه بهويتهـا الاسكندينافية وتزيد يومًا بعد يـوم مـن تعاونها مـع الـدول الاسكندينافية الأخرى (السويد والنروج وفنلندا)، وتجد من جهة ثانية ان مصيرها مرتبط تاريخيًا .عصير المانيا (شريك تجاري اساسي اليوم) الـي كانت تشكل دائمًا تهديدًا لسيادتها الاقليمية ووحدة اراضيها. وبعد وحدة المانيا ازدادت هذه المحاوف لدى الدانماركيين.

وعلى الرغم من كل ذلك راجع الدانماركيون حساباتهم حيدًا، وو جدوا ان الازدهار الكبير الذي حققته الدانمارك في عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية كان متعلقا إلى حد كبير بتجارتها الخارجية حيث ان نسبة نحو ٥٠٪ منها شكلتها المبادلات مع اوروبا. لذلك، كان إقبالهم الشديد على القبول بمعاهدة ماستريخت في الشديد على القبول بمعاهدة ماستريخت في الستفتاء ١٨ ايار ١٩٩٣، كذلك كانت (ولا تزال) الدراسات الاستقصائية التي تشير إلى ان نحو ٨٠٪ من الدانماركيين يؤيدون إلى ان نحو ٨٠٪ من الدانماركيين يؤيدون إطار التعاون الاوروبي الحالي ولا يرغبون في الانسحاب من السوق الاوروبية المشتركة.

الدانماركيين من معاهدة ماستريخت هي نفسها التي تسببت في بعض التوتر مع الحلف الاطلسي التي كانت اوساطه تصف الدانمارك بالعضو الضروري في الحلف لكنه أكثر «التلاميذ شعبًا في الصف». فإذا كانت الدانمارك قد اضطرت للتحلي عن حيادها التقليدي بعد الحرب العالمية الاولى (احتلال المانيا لها) فإنها لم تقرر الدخول في الحلف الاطلسي إلا بعد فشل المساعي لتشكيل اتحاد دفاعي اسكندينافي في ١٩٤٨. وداخل هذا الحلف، تبدو دائمًا حريصة على تنبيه الآخرين على كل ما من شأنه ان يمس حساسياتها الاستقلالية. ففي ١٩٨٨، اقـــ ع النــواب الاشـــ تراكيون الديمقراطيون والراديكاليون على ٢٣ توصية في مجلس النواب (فولكيتنغ) ضد السياسة الامنية للحكومة، فنجحوا في إحبارها على حمل تحفظات على ما يدور من مناقشات داخل الحلف الاطلسي. وفي العام نفسه، صدرت توصية نيابية تهدف إلى مراقبة السفن التي تعبر المرافىء الدانماركية والتي يشك في حمولتها من حيث تضمنها لأسلحة نووية. وقد كان من حق هذه التوصية ان تسمم احواء العلاقات بين كوبنهاغن وبين كل من واشنطن ولندن. فسارع رئيس الوزراء، بول شلوتر، في محاولة لتخفيف التوتر، ودعــا إلى إحـراء انتخابـات «يكـون من حقها استشارة الدانماركيين حسول وقوفهم إلى حمانب الحلمف الاطلسمي أو ضده». وجاءت نتيجة الانتخابات غيير واضحة المعالم تمامًا، لكنها أسست لـ«مسار أطلسىي» كمان من نتيجته ترشميح وزيسر

خارجية الدانمارك، أوفي يليمان بنسون، لمنصب امين عام الحلف الاطلسي في خريف 1990.

ألغت نهاية الحرب الباردة اسبابًا كثيرة للخلاف كانت قائمة بين بلدان بحر البلطيق. ويبدو ان الدانمارك فقدت الكثير من هامش المناورة التي كانت متاحة امامها

بسبب موقعها الاستراتيجي في نظام الدفاع الغربي. لكن ثمة مبادرات يمكن ان تفتح عصرًا حديدًا من التعاون بين دول البلطيق، وتعيرها الدانمارك اهتمامًا كبيرًا. فبمبادرة مشتركة بين الدانمارك والمانيا أنشىء «مجلس دول البلطيق» في ١٩٩٢ (راحسع «البلطيق»، ج ٥، ص ٢٦٥-٢٦٨).

### مدن ومعالم

\* آرهوس Arhus: مدينة ومرفأ، قاعدة مقاطعة حوتلاند Jutland، تقع على الشاطى، الشرقي من البلاد، على مسافة ٢٨٧كلم من العاصمة كوبنهاغن. تعد نحو ٢٩٠ ألف نسمة. كرسي أسقفي (منذ القرن العاشر). جامعة مهمة. كاتدرائية تعود إلى القرن الثاني عشر. صناعة تعدينية وكيميائية. ميناؤها يؤمن الشحن باتجاه السويد والنروج على وجه الخصوص.

\* ألبورغ Alborg: مدينة ومرفأ، شمالي مقاطعة جوتلاند، على نهر ليمفيورد وعلى مسافة ٥٨٥ كلم من العاصمة كوبنهاغن. تعد نحو ١٧٥ ألف نسمة. كرسي أسقفي. أبنية تجارية تعود إلى القرن السابع عشر. كنيسة تعود إلى القرن الرابع عشر. مركز ثقافي واسع أنشىء في ١٩٥٥ متحف للرسم الحديث. صناعة الاسمنت والمنتوجات الكيميائية والتبغ. مرفأ تجاري مهم. احواض لبناء السفن. مسقط رأس الملك حان

#### الدانماركي.

\* أودنس Odense: الإسم من إسم الإلـه «أودن» Odin، مـن اللغـة الاسكندينافية القديمـة، ويعني «الغضب العظيم»، وكان إله الحرب.

وأودنس مدينة ومرفأ، وقاعدة مقاطعة فيوني Fionie الدانماركية. واقعة على نهــر أودنـس وعلى مسافة ١٤١ كلم عن العاصمة. تعد نحو ١٩٠ ألف نسمة. كرسي اسقفي. جامعة، الثالثة في الاهمية في الدانمارك. عقدة مواصلات نهرية. في المدينة القديمة: كاتدرائية سان كنود (القرن الشالث عشر)، كنيسة السيدة العذراء (القسرن الشالث عشر)، قصر (۱۷۲۰)، فندق المدينة (۱۸۸۰-١٨٨٣)، متحف أندرسن. صناعات كهربائية وميكانيكية وغذائية. مرفأ لتصدير المنتوجات الزراعية. احمواض لبناء السفن. مسقط رأس الكاتب الدانماركي هانس كريستيان أندرسن (أودنس ١٨٠٥-كوبنهاغن ١٨٧٥). كان الملك كنود قد لقى مصرعه في كنيسة سان ألبان (في أودنس) في ١٠٨٦، وجُعل في مصاف القديسين في ١١٠١، فأصبحت المدينة مكانًا للحج. \* إيسبيرغ Esbjaerg: مدينة ومرفأ على الساحل الغربي من جوتلاند مقابل جزيرة فان وعلى بعد ٢٧٨ كلم من العاصمة. تعد نحو ٨٥ ألف نسمة. أهم ميناء لصيد السمك في الدانمارك. تصدير اللحوم ومنتوجات الحليب، خاصة باتجاه بريطانيا. مجمّع حراري.

\* سوندرغ Soenderborg: مدينة دانماركية صغيرة (نحو ٣٠ ألف نسمة) تقع على بعد نحو ١٠ كلم من الحدود مع المانيا، قاعدة مقاطعة جوتلاند الجنوبية، على مفترق طرق تربيط بين المجموعة الاوروبية والبلدان الاسكندينافية. فهي بجغرافيتها هذه تحتل موقع «الخفير الاوروبي»

في المعركة التي حرت على الهضاب المحيطة والمشرفة على سوندربورغ انهزم الدانماركيون امام حيوش بيسمارك، وحسرت الدانمارك على أثرها دوقيتين هولشتاين وشلزفيك اللتين كانتا من ممتلكات الدانمارك منذ القرون الوسطى ولكن غالبية سكانهما من الالمان، وحسرت كذلك منطقة لاونبورغ. وفي سوندربورغ متحف يعرض، منطقة ما يعرض، قبعات حديدية لجنود بروسيين وتذكارات من الحرب العالمية الثانية. في المدينة عدد من معاهد التعليم التقيي والتعليم الاكاديمي. يعيش فيها نحو ٢٠٠ لاجيء سياسي (١٩٩٦).

\* كوبنهاغن Copenhague: في اللغة الدانماركية Kobenhavn. عاصمة الدانمارك ومرفأ مهم على الساحل الشرقي من حزيرة سيلاند Sjaelland. تعد نحو ٥،١ مليون نسمة (مع الضواحي). كرسي أسقفي. جامعة مهمة تأسست منذ ١٤٧٨. آثارها التي تعود إلى ما قبل القرن السابع عشر قليلة قياسًا على العواصم الاوروبية الأخرى. في المدينة عدد من المتاحف والمكتبات العامة (المكتبة الملكية هي إحدى أهم المكتبات في اوروبا). تعتبر مركزًا صناعيًا كبيرًا: بناء السفن،

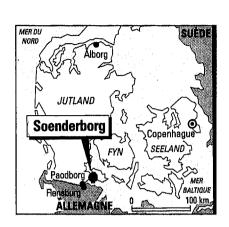

صناعات ميكانيكية (محركات ديزل)، كهربائية، مصانع كبرى للجعة (كارلسبرغ، توبورغ)، البورسلين، الفضية... وتشكل كوبنهاغن جسر عبور بين اسكندينافيا واوروبا الوسطى والغربية. مسقط رأس الرسام والمهندس الدانماركي أبيلدغارد مهمًا في إنماء التيار النيوكلاسيكي، وملوك مهمًا في إنماء التيار النيوكلاسيكي، وملوك الدانمارك فريدريك الاول والرابع والخامس والسابع والثامن، وملك اليونان حورج الاول.

المكان الذي تقوم عليه كوبنهاغن حاليًا كان قرية صغيرة للصيادين في القرن الحادي عشر. الأسقف أبسالون بنى عليها، في ١١٦٧، قلعة لحماية المرفأ. وفي القرن الخمامس عشر، أصبحت مقرًا لاقامة الملك. وفي القرنين السادس عشـر والسابع عشر أقيمت فيها القلاع والمنشآت الدفاعية حتى تمكنت من الصمود في وجه الحصار الذي ضربه عليها ملك السويد شارل العاشر (۱۲۰۸-۱۲۰۸)؛ کما صمدت، فی ۱۷۰۰ امام اساطيل انكلترا وهولندا والسويد. ضربها مرض الطاعون في ١٧١١-١٧١١، واشتعلت فيها الحرائسق في ١٧٢٨ و١٧٢٩، وتعرضت لقصف عنيف من الاسطول الانكليزي أتى على جزء كبير منها في ١٨٠٧. عادت لتسلك طريق التقدم والازدهار في القرن التاسع عشر حتى اصبحت مركزًا صناعيًا وتجاريًا وعقدة مواصلات



«جنيّة البحر الصغيرة»، أهم اعمال اندرسن وصورته المحفوظة في متحف أودنس.

مهمة في اوروبا الشمالية. احتلها السازيون دون مقاومة تذكر في ٩ نيسان ١٩٤٠.

مع مطلع ١٩٩٦، احتسيرت كوبنهاغن لتكون العاصمة الثقافية لاوروبا في إطار التقليد الذي استنته المجموعة الاوروبية منذ ١٩٨٥ وشاركت فيه حتى الآن ١١ مدينة قبل كوبنهاغن وفي هذا الاطار تميزت الفعاليات الفنية والادبية والثقافية التي قامت بها المدينة باشتمالها على اهتمام متميز بالحضارة الاسلامية والثقافة العربية قديمًا وحديثًا، لا باعتبارهما عنصرين اجنبيين من المعارف الانسانية والعالمية، بل لأنهما جزء من التاريخ الاوروبي وثقافته، حصوصًا المعاصرة منها.

في هذا الاطار، عاشت كوبنهاغن، ومعها الدانمارك بأسرها وإلى حد كبير الدول الاسكندينافية، حالة ثقافية وديمقراطية قل نظيرها في العالم، بدأت في أول تشرين الشاني ١٩٩٦، ودفعت إليها واقعة «اعتذار الشرطة» الدانماركية عن عدم تمكنها توفير الحماية للكاتب الهندي-الانكليزي سلمان رشدي في حال مجيشه إلى

ففي أول تشرين الشاني ١٩٩٦، عسرف الدانماركيون من خلال وسائل الاعلام ان الكاتب المذكور لن يتمكن من الحضور إلى بلادهم ليتسلم حائزة الأدب للاتحاد الاوروبي التي منحتها لله كوبنهاغن باعتبارها عاصمة اوروبا الثقافية لعام

۱۹۹۲، وذلك بسبب اعتذار الشرطة عن عدم قدرتها على توفير الأمن والحماية له حلال زيارته بسبب التهديدات التي قد يتعرض لها من حراء فتوى الإمام الخميني بإهدار دمه منذ صدور روايته «آيات شيطانية» عام ۱۹۸۸ (راجع «إيران»، ج ، ص ۱۸۵).

فأحدث الخبر ردود فعل غاضبة وواسعة وسريعة بدأها الأدباء والكتاب والفنانون واعتبروا القبرار تعدينا على مكانة الفكر والثقافة وحرقا للديمقراطية؛ وما لبث ان انتقل إلى الدانماركيين بمختلف مناطقهم وفتاتهم واحزابهم وجمعياتهم ونقاباتهم وأنديتهم، الذين وقفوا صفًا واحــدا وراء مثقفيهم؛ وتضامن معهم مثقفو النروج والسويد والرأي العام فيهما. وهذه الوقفة في الدانمارك والدول الاسكندينافية لم تكن خاصة بسلمان رشدي أو بحالته الموصوفة إلا بشكل ثـانوي (وقـد عادت الشرطة، وكذلك السلطة بشخص وزير الثقافة يتي هيلدن عن الاعتلار عن استقبال رشدي)، بل كانت دفاعًا عن مطلق الثقافة والمثقفين كمبدأ وقيمة ومكانة في المحتمـع، ودفاعًـا عن الديمقراطية. فواصل المثقفون والرأي العام في الدانمارك ضغوطهم على السلطة، وقد اتهموها بتزجيح العوامل التجارية والمادية على العوامل الديمقراطية والحضارية (تستورد إيران من الجبنة الدانماركية فقط بما يزيد على ٣٠٠ مليون كراون سنويًا، وهذا مجرد مثال على حجم التجارة بين البلدين)، وحمّلوا رئيس الحكومة، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بول نيروب راسموسن، وأعضاء حكومته كامل المسؤولية. واعترف رئيس الحكومة بأن القرار كان خطأ ووعد بمعالجته. وانتقلت المناقشات إلى البرلمان الذي عقد حلسة استثنائية.

حـول هـذه الوقفـة الثقافيـة أجمع كتّـــاب الأبــواب الثقافيــة في الصحافــة العالميــة (حاصــة

الاوروبية) تقريبًا على نقاط، أبرزها أثنتان:

- أبرزت عراقة النظمام الديمقراطي في الدانمارك ورسوخ الأسس والجذور التي يقوم عليها المجتمع المدنى.

- حدثت هذه القضية (والوقفة الثقافية- الديمقراطية) في وقت بدأ يتزايد فيه النقاش حول ظاهرة تراجع مكانة الثقافة والمثقفين وأهل الفكر والعقل ودور القوى الحيمة أمام تضخم قوة الطبقات والفتات الاقتصادية الطفيلية وقيمها النفعية.

### زعماء ورجال دولة

\* أندرسن، كنود Andersen, Knud في الاذاعة ( ١٩١٤ - ): سياسي دانماركي. عمل في الاذاعة والتدريس. أصبح نائبًا عن الحزب الديمقراطيي الاشتراكي، ثم وزيرًا للتعليم ١٩٦٤ - ١٩٦٨ . أصبح انتخب سكرتيرًا عامًا للحزب في ١٩٧٠ . أصبح وزيرًا للخارجية ١٩٧١ - ١٩٧٣ ، و١٩٧٥ .

\* كسراغ، جسنز أوتسو و. Krag,J.O. اسياسي ومؤلف ورجل دولة دانماركي، تسولى مناصب دبلوماسية ووزارية متعددة. أصبح زعيمًا للحسزب الديمقراطسي الاشتراكي منذ ١٩٦٢، ورئيس الوزراء (١٩٦٢ - ١٩٦٢). اعتزل السياسة في ١٩٧٢ بعد ان نجح في إدخال الدانمارك في السوق الاوروبية المشتركة. وضع عدة كتب في حقل الاقتصاد والحركة التعاونية. لعله أهم شخصية دانماركية في الربع القرن الأخير.

\* مالينوفسكي، إيفان . Malinovsky, I. في الفيان . المالينوفسكي، إيفان . ١٩٢٦ / ١٩٢٩): شاعر وناشط سياسي والأكثر شعبية في الدائمارك وباقي الدول الاسكندينافية. أطلق عليه «عقل الشمال اللامع». فبحانب موهبته الشعرية كان يمتلك حنكة السياسي، فقد كانت كلمته كلمة الفصل في كل الخلافات السياسية التي تنشأ بين الدول الاسكندينافية.

ولد إيفان مالينوفسكي في كوبنهاغن، وحين بلغ سن الرشد انضم إلى حركة المقاومة ضد النازية. واضطر إلى الفرار من الدانمارك في ١٩٤٢ إلى منفاه الاحتياري في السويد حيث عاش ودرس في المدرسة الدانماركية التي تخرج منها في ١٩٤٥، شم في حامعة أورهوس ليدرس الآداب السلافية ويتخرج منها في ١٩٥٧.

لم يرض مالينوفسكي بأن يكون موظفًا، أو يحترف أي عمل آخر، سوى حرفة الفكر والثقافة والشعر فعاش كاتبًا متفرغًا طيلة عمره يخوض معارك قومه السياسية، الداخلية والخارجية، ويقسم ايام اعوامه بين الدانمارك والسويد. وعندما بلخ المسة والاربعين، وكان قد توج اميرًا على شعراء الشمال، ومكانته جعلت من قوله القول الفصل في أكثر من خلاف، منحته الدولة اللائماركية منحتها الكبرى المعروفة باسم «منحة مدى العمر».

كل أفكاره تنطلق من اخلاقية وسلوكية تنحصر في احترامه لانسانية كل إنسان ومعارضته الشديدة لأي أحد يحاول إلغاء سواه من الناس؟ وكل الافكار مطروحة للنقد والمناقشة، فلا يُسلم بأي فكرة مهما كان عدد المسلمين بها. على الشاعر، في رأيه، ان يحث نفسه دائمًا على ألا يكتب سطرًا واحدًا يمكن ان تستفيد منه الحاشية أو أي قوة شريرة أحرى. ودستور المجتمع الجيد

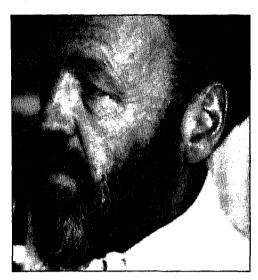

إيفان مالينوفسكي.

عنده هو «قيم الحب»، مثل التعاون والمساعدة المتبادلة بين الافراد والمجتمعات، فالانسان حيوان احتماعي، له ميول اجتماعية. وهذه الميول يجري تدميرها بالبرامج الاقتصادية السياسية في اميركا وانكلترا وسواهما، وهذا هو ما عبر عنه الاقتصادي الرأسمالي ميلتون فرايدمان الحائز على جائزة نوبل. والنزعة الاحتماعية يمكن اقتلاعها من الانسان مثلما تقتلع السن بالبرامج السياسية الاقتصادية، بل انها تموت تمامًا عند تجاوزها الحدود الاقتصادية. والنزعة الوطنية هي نزعة احتماعية ويمكن قتلها ببرامج السياسة الاقتصادية وما إليها.

ترجمت أعمال مالينوفسكي إلى أكثر من عشرين لغة في العالم. وقصيدته الاخيرة عن الموت هـزت الدانمـاركيين والاسكنديناف إذ أعطـت انطباعًا عن يأس شديد عاشه الشاعر-السياسي.

\* هانسين، هـانز كريسييان المسائز كريسيي. Hanson,H.C. داغاركي. ابن صانع احذية. ترأس منظمة الشباب

الدانماركية الاحتماعية الديمقراطية. ثم تزعم الاتحاد الدانماركي الاحتماعي الديمقراطيي. بعد وفاة ستوننج (أحد زعماء الاتحاد) اثناء الاحتلال الالماني اشترك هانسن وهدتفوت في زعامة الاتحاد. شغل هانسن عدة مناصب حكومية بعد الحرب العالمية الثانية. رئيس الوزراء من ١٩٥٥ حتى وفاته في ١٩٥٠.

\* يليمان-ينسن، أوفي Ellemen. للهمان-ينسن، أوفي المحمد ( ١٩٤١) المحمد ورجل دولة دانماركي. ولد في هاربي في جزيرة فونين. كان والده محللاً سياسيًا وكاتبًا صحافيًا. أكمل أوفي الماجستير في الاقتصاد من جامعة كوبنهاغن في ١٩٦٩، وكان في

الوقت نفسه يعمل صحافيًا في حريدة «برلينغسكا أفتنافيس». انتقل بعدها ليعمل كمعلق سياسي في محطة التلفزيون الدانماركية حتى نهاية ١٩٧٥، حيث أصبح بعدها رئيسًا لتحرير صحيفة «بورسن» كبرى الصحف في البلاد، كما ألف عددًا من الكتب في بحال الاقتصاد السياسي. انتخب عضوًا في البرلمان عن الحزب الليبرالي (١٩٧٧)، وأصبح، ما الحزب قبل ان يصبح رئيسًا له بعد عامين على الحزب قبل ان يصبح رئيسًا له بعد عامين على وقبل ان يصبح رئيسًا له بعد عامين على وسمته كوبنهاغن لمنصب الامانة العامة لحلف رشحته كوبنهاغن لمنصب الامانة العامة لحلف شميا الاطلسيي (نيساتو) في ١٩٩٥.

# الدول المستقلة، أسرة

#### نبذة عامة

الجمهوريات الاعضاء في أسرة الدول المستقلة هي المستقلة: أسرة (أو مجموعة) الدول المستقلة هي اتحاد حر لدول مستقلة تضم ١٠ دول من أصل ١٠ دولة كانت تشكل الاتحاد السوفياتي سابقًا. ودول الأسرة العشر هي: روسيا الاتحادية، أرمينيا، بيلوروسيا، كازاحستان، قيرغيزستان، مولدافيا، تركمانستان، أوزبكستان، طاحيكستان وأوكرانيا (راجع كلاً من هذه الجمهوريات في موقعها من الموسوعة).

إجمالي عدد سكانها: نحو ٢٨١ مليون سمة.

نبذة تاريخية: في ٨ كانون الاول ١٩٩١، نشأت هذه الاسرة بموجب إعلان مشترك أذيع عقب اجتماع قمة في مينسك (عاصمة بيلوروسيا) ضم بيلوروسيا وروسيا وأوكرانيا وأكد على نهاية الاتحاد السوفياتي كواقع سياسي. وبعد خمسة أيــام انضمت جمهوريات آسيا الوسطى الخمسس (كازاخستان، قيرغيزستان، أوزبكستان، طاحیکستان وترکمانستان). وفی ۲۳ کسانون الاول ١٩٩١، وفي مؤتمر عقدته دول الأسرة في ألما أتا (عاصمة كازاخستان) انضمت الجمهوريتين الأحريين. وفي هـــذا تمنــت بعـض دول الأسـرة الاحتفاظ ببني فدرالية لموازنة الهيمنة الروسية. واتخذ قرار بانشاء بحلس يضم رؤساء دول الاسرة يجتمع مرتين في السنة (رئاسة المحلس دورية)، ومجلس يضم رؤساء الحكومات يجتمع مرتين في السنة ايضًا، وبحمالس وزارية (الخارجية، الدفاع،

الاقتصاد والمال، المواصلات والاتصالات، الحماية الاجتماعية، الشؤون الداخلية). وقبلت كل من بيلوروسيا وكازاخستان وروسيا وأوكرانيا بقيادة نووية موحدة مؤقتًا تستلمها روسيا. وبعد يومين مسن مؤتمر ألما أتا، أي في ٢٣ كانون الاول تخلف الاتحاد السوفياتي السابق، واعلنت عن المتعدادها للاعتراف بباقي الدول الاعضاء في اسرة المدول المستقلة في حسدود تطبيق هذه الدول للمعاهدات والاتفاقيات الموقعة من الاتحاد السوفياتي السابق. وفي ٣١ كانون الاول ١٩٩١ الموفياتي السابق. وفي ٣١ كانون الاول ١٩٩١ عقد اجتماع قمة لدول الاسرة في مينسك. وفي عد اختماع آخر في كييف (أوكرانيا)، وانتهى إلى خلاف شديد أوكراني- روسي.

مشكلات أساسية: العسكرية منها: الاشراف على الاسلحة النووية الاستراتيجية حيث تبدي أوكرانيا معارضة شديدة للاشراف الروسي، مصير الصواريخ النووية التكتيكية، تحديد السلطات العسكرية في ما بين دول الأسرة، إنشاء قوة التدخل لحل النزاعات الداخلية في ما بين اعضاء الأسرة (وقد تقرر إنشاء هذه القوة في ١٨ تموز ٩٩٢). المشكلات السياسية: معارضة بعض مخهوريات الاسرة (وفي طليعتها أوكرانيا) لانشاء منظمات مركزية وبنى للتعاون السياسي في مجال السياسة الخارجية. المشكلات الاقتصادية والنقدية: المشكلات الاقتصادية والنقدية: والصلاحيات الاقتصادية (تتارستان، على سبيل المثال، تريد الاحتفاظ بثرواتها النفطية)، تعريف السياسة النقدية المشتركة ومنطقة الروبل، البنك

المركزي الروسي في ما إذا كان الجهة الوحيدة التي تصدر الروبل، والكوتــا الممنوحــة للبنــوك المركزيــة الأخرى في الدول الاعضاء في منطقة الروبل...

النزاعات الاتنية: بسين ١٩١٨ و ١٩٢١ و ١٩٢١ اقام ستالين، وكان مفوض الشؤون القومية، كيانات وطنية مصطنعة (١٩١٩ بشكيريا، ١٩٢٠ تتاريا أو تتارستان، ومنح نحو ٢٠ شعبًا كان ذائبًا في القيصرية الروسية نظام حكم ذاتسي)؛ وفي القيصرية الروسية نظام حكم ذاتسي)؛ وفي القسم الآخر تابعًا لروسيا. في ١٩٣٦، قسمت القسم الآخر تابعًا لروسيا. في ١٩٣٦، قسمت مناطق القوقاز إلى ٣ جمهوريات، وضمت ناغورني قره باخ (كراباخ) التي كانت مأهولة من الارمن إلى أذربيجان. في ١٩٤٤، أكثر من مليون و ٢٠٠٠ ألف شخص تم تهجيرة من القوقاز، من الوسطى، وهم شعوب صغيرة من القوقاز، من الشيمال، من الشيشان، والإنغوش، والبلقار والاتراك الجورجيين، وتتر شبه جزيرة القرم، وألمان الفولغا. كما تم تقسيم أوسيتيا إلى أوسيتيا الشمالية

(روسيا) وأوسيتيا الجنوبية (حورحيا)، وكذلك تقسيم بساربيا إلى بساربيا الشمالية (مولدافيا) وبساربيا الجنوبية (أوكرانيا). في ١٩٥٦، تم ضم شبه حزيرة القرم الروسية إلى أوكرانيا.

ابتداء من ١٩٩٠، بدأت المنازعسات والمواجهات العسكرية: النساطقون بالروسية (روسوفون) والمولداف في مولدافيا، الارمسن والاخريون في قره باخ، الشيشان والإنغوش في شيشانيا، القيرغيز والأوزبيك في قيرغيزستان. هذا بالاضافة إلى نحو ٨٠ نزاعًا اتنيًا معلنًا أو كامنًا، وإضافة كذلك إلى نزاعات إتنية حتى داحل روسيا الاتحادية، والمثل الابرز على ذلك حرب استقلال الشيشان.

في ١٩٩٤، قدم رئيس كازاخستان نـور سلطان نازارباييف اقتراح تكوين اتحاد حديد سمّاه «الاتحاد الأوروأسيوي» منطلقًا من اقتناعه بهشاشة الشكل التعاوني القائم من خـلال «أسـرة الـدول المستقلة» (راجع «كازاخستان» في حـزء لاحـق).

# مناقشة: تجربة «مجموعة الدول المستقلة» هل تستعيد هيمنتها؟

محمد دياب، استاذ في الجامعة اللبنانية، نشرت له بحلة «شؤون الاوسط» المتخصصة بالاستراتيجيات الاقليمية (العدد ٥٥، ايلول ١٩٩٦، ص ٨١-٨٧، العناوين الفرعية من وضع المؤلف) المقال التالي:

النشأة: بدأت العلاقات بين الجمهوريات السوفياتية تأخذ تدريجًا طابع علاقات بين دول

مستقلة منذ كانون الاول ١٩٩١. فخلال عام ١٩٩٢ وحتى النصف الاول من عام ١٩٩٣ نشأ وتكون إلى هذا الحد أو ذاك، النظام الجمركي بين معظم هذه الجمهوريات. وفي ١٩٩٢ ١-٩٩٣ الوطنية أو بدأ الاعداد لإصدارها. وفي الفترة نفسها تكونت موازين المدفوعات والموازين التحاريبة، وحرى تقسيم الدين الداخلي والخارجي، وبدأ حساب الديون المتبادلة بين الجمهوريات. وفي تلك حساب الديون المتبادلة بين الجمهوريات. وفي تلك الفترة ايضًا تكونت الجيوش الحيلة، أو على الاقبل قيادات هذه الجيوش التي انفصلت عن الجيش المركزي السوفياتي السابق.

وفي الفترة ١٩٩٣ - ١٩٩٥ تواصلت عملية تكريس استقلالية الجمهوريسات وتعميقها فأصبحت هذه الجمهوريسات جزءًا من نظام طبيعية مع عدد من دول المنطقة والدول الأحرى، طبيعية مع عدد من دول المنطقة والدول الأحرى، عالمية (للمثال أذربيجان التي أبرمت ما سمي «صفقة القرن» مع كونسورتيوم غربي لاستثمار نفط بحر قزوين). ولكن لوحظ في الوقت نفسه قيام عمليات تكاملية بين عدد من الجمهوريات نفسها، وكانت روسيا وبيلوروسيا وكازاخستان، والتعاون العسكري بين روسيا وكل من أرمينيا وجورجيا وطاحيكستان... الخ.

وهكذا، كانت فرة ١٩٩٢-١٩٩٥ إلى المبوفياتي إلى إجمالاً، فرة انجاز تفكيك الكيان السوفياتي إلى بحموعة من الكيانات الطامحة إلى الاستقلال الكامل.

وإن عملية التفكك المشار إليها، والتي انطلقت رسميًا عقب اتفاقية بيلوفيحسكي عام ١٩٩١، كانت قد بدأت عمليًا أواخر الثمانينات عندما برز مع بداية ضعف سلطة المركز بصورة حادة، التمايز الفعلى بين جمهوريات الاتحاد السوفياتي وفقًا لمجموعة من المؤشرات والعوامل، منها احتلاف انماط الثقافة السياسية والانماط الاقتصاديــة والتوجهــات الجيوسياســية ومصــالح النخب السياسية الحاكمة وارتباطاتها... الخ. وكشف هذا الامر حقيقة «الاتحاد» الذي كان قاتمًا بين الجمهوريات الخمس عشرة، إذ حلف واحهمة الاخموة والمسماواة والوحممدة الثقافيمة والاقتصادية وماكان يوصف بأنه تقارب مستويات التطور وما شابه، تبين وجود نظام معقد من العلاقات التراتبية مفصول بصورة مصطنعة عن المحيط الجيوسياسي. وكانت أبرز سمات هذا النظام ضعف العلاقمات المباشرة بين الجمهوريمات، مع

توجه كل واحدة منه نحو المركز وارتباطها الوثيق به؛ والمركز هو روسيا بالطبع، أي يمكن تشبيه العلاقات التي كانت قائمة داخل الاتحاد بشبكة اوتوسترادات مغلقة ينطلق كل واحد منها من المركز ليصل إلى الجمهورية المعنية وبالعكس، دون ان تكون له «تحويلات» أو طرق فرعية مساعدة تصله بالجمهوريات الاحرى التي يمر عبرها أو قربها.

هذا الواقع يفسر طبيعة العلاقات القائمة اليوم داحل «مجموعة الدول المستقلة» إذ تغيب رغبة الجمهوريات السابقة في التعامل مع «الجموعة» بصفتها تكتلاً أو بنيانًا كونفيدراليًا أو كيانًا جامعًا أو ما شابه، بل إن كل واحدة منها تتوجه في علاقاتها أساسًا نحو روسيا أو نحو جار إقليمي تربطها به علاقات تاريخية أو قومية أو دينية أو ثقافية (أوكرانيا نحو بولونيا، ومولدافيا نحو رومانيا، وأذربيحان نحو تركيا، وجمهوريات آسيا الوسطى نحو تركيا، أو بيران...الخ). ويفسر هذا الواقع ايضًا عدم فاعلية «مجموعة الدول المستقلة» وعجزها عن التحول إلى تجمع اقتصادي—سياسي فاعل، على رغم مئات الاتفاقات الموقعة في مختلف فاعل، على رغم مئات الاتفاقات الموقعة في مختلف الميادين. فالمجموعة أشبه اليوم بناد سياسي بالدرجة اللولى، وعسكري واقتصادي بدرجة أقل.

عوامل التوجه نحو روسيا: ولكن، كيف يمكن في ضوء ما تقدم، تفسير الميل إلى تعزيــز الاتجاهات التكاملية داخل «المجموعة»؟

إن هذه الظاهرة لا تعبر عن توطيد «المجموعة» في ذاتها، بقدر ما تعكس العلاقات الفعلية، الثنائية والثلاثية، وأحيانًا الرباعية، بين أعضائها. وهذه الظاهرة ناجمة عن مجموعة من الاسباب أبرزها الآتى:

١ هناك في معظم الجمهوريات السابقة نوع من «الاحباط» إزاء الايديولوجيا القومية البدائية التي سادت في المرحلة الاولى بأشكالها

الأكثر حدة وتشردًا.

٢- ثمة عجر في بعض الجمهوريات عن تأمين متطلبات الكيان المستقل وكلفته الباهظة: القوات المسلحة والممثليات الديبلوماسية في الخارج وحماية الحدود الخارجية... الخ.

٣- النحب السياسية الحاكمة في هذه الجمهوريات تشعر بالخيبة إزاء وعود الدول الغربية بتقديم المساعدات المالية والاقتصادية الكافية والسريعة. وبينما تدرك الجمهوريات الواقعة في الجزء الغربي من الاتحاد السوفياتي سابقًا، أكثر فأكثر استحالة تكاملها الاقتصادي والسياسي والعسكري في البنى الاوروبية الموحدة، يتأكد لجمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز عجز دول إقليمية مثل تركيا وإيران، عن تلبية كل حاجاتها من المساعدات المختلفة بصرف النظر عن رغبتها في ذلك.

3- تتجلى أكثر فأكثر محدودية امكانات المتنعية المستقلة في الجمهوريات المذكورة، وعجزها عن الانفصال الكامل عن المدى الاقتصادي الموحد الذي تكون خلال عقود من التطور المسترك والمرتبط بالمركز، حتى بالنسبة لجمهورية كبيرة كأوكرانيا تتمتع بطاقات وثروات ضخمة. كذلك تنمو سريعًا مديونية الدول المستقلة حديثًا لروسيا، وهي مضطرة إلى الاستعانة بها لتأمين حاجاتها من الكوادر الماهرة والخبرات العلمية والصناعية. فعلى رغم المشكلات الهائلة التي تعانيها روسيا، فإنها بفضل ثرواتها الهائلة وامكاناتها، تبدو أفضل حالاً من شريكاتها الصغرى، ولا تزال بالنسبة لها تمثل «المركز» الذي لا بد من اللجوء إليه والتطلع إلى دعمه ومساعدته.

٥- بالنسبة للجمهوريات التي تمزقها النزاعات المسلحة (الداخلية أو الحدودية) كطاحيكستان وحورجيا وأذربيحان وأرمينيا ومولدافيا، أو تلك التي يتهددها خطر التفكك بسبب بنيتها الديموغرافية ككازاحستان، يبدو

التوجمه إلى روسيا خطوة اضطرارية لا بـد منهـا لحماية الوحدة الداخلية أو الحدود.

7- توجد في بعض الجمهوريات السوفياتية السابقة اعداد كبيرة من الروس الذين يشكلون في حالات معينة أكثرية (كازاحستان)، أو نسبة كبيرة لا يستهان بها (أوكرانيا وبيلوروسيا). ومن الطبيعي ان تصبو هذه الجماعات إلى إقامة علاقات متينة مع «الوطن الأم». فضلاً عن ذلك ظهرت في الجمهوريات التي لها حدود مشتركة مع روسيا وبمساعدة روسية بالطبع، قوى سياسية ذات نفوذ تدعو إلى التقارب والتكامل مع روسيا. والنحب السياسية المي وصلت إلى الحكم على موجة الاستقلال عقب تفكك الاتحاد السوفياتي، تجد نفسها مضطرة ان تأخذ تطلعات الأقليات الروسية ومواقف القوى المساسية المذكورة في الحسبان.

«الاتحاد السلافي»: إلى ذلك، تلوح في الوعى الاجتماعي الروسي اليوم مواقيف متناقضة من مسألة التكامل مع الجمهوريات السابقة إزاء موقع روسيا داخل «مجموعة المدول المستقلة»، أو أي تجمع ينشأ على أساسها: هناك قدر من الحنين إلى الدولة العظمى السابقة، مثلما ان قطاعًا لا يستهان به من المواطنين الروس يعتبر انهيار الاتحــاد السوفياتي مأساة وطنية، وسببًا رئيسيًا لتقهقر مواقع روسيا على الصعيد الدولي، ولتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاحتماعية والأمنية في البلاد، علمًا ان قيام «مجموعة الـدول المستقلة» قلل من حدة الصدمة الناجمة عن انهيار الدولة الاتحادية، ذلك انه على رغم الاستقلال السياسي للجمهوريات الاتحادية السابقة، ظلت الحدود داخل «الجموعة» مفتوحة إلى حد كبير، وبقيت العلاقات بين سكانها على حالها تقريبًا.

وفي المقابل، يتعزز لـدى المواطنين الـروس الشعور بالانتمـاء إلى روسيا الاتحاديــة بــالذات،

وليس إلى أي اتحاد أو كيان آخر. فالشعور القومي لديهم اليوم أقسوي من أي وقست مضيي. وهم لا يرغبون في التضحية بمصالحهم الاقتصادية من احسل تكامل متسرع وغير مدروس مع الآخرين، لا سيما مع من هم أضعف من روسيا. وهذا النوع من التكامل يعني بالنسبة إليهم أن على روسيا ان تعطى من ثرواتها وطاقاتها الكثير لقاء وحدة مشكوك في فاعليتها وفائدتها وقدرتها على الاستمرار. وإذ تدرك غالبية الروس اليوم عدم التجانس الثقافي والاقتصادي على امتداد الجال السوفياتي سابقًا، فإنها تميل أكثر فأكثر إلى نـوع من الاتحاد بين الجمهوريات السلافية الثلث: روسيا وأوكرانيا وبيلوروسيا، وليس إلى وحدة كَامِلَةُ ومتكافئة في إطار الاتحاد السوفياتي السابق. أما الجمهوريات الأخرى فيمكن في رأيهم، إقامة علاقات ثنائية ومتفاوتة معها.

هذا الواقع يدفع النخب السياسية الروسية الحاكمة، بصرف النظر عن انتمائها الايديولوجي وعن احتمالات التغير على رأس السلطة، إلى بناء منظومات مختلفة من العلاقات مع جيران روسيا الأقرب والأبعد. ويُرجح ان تتوزع هذه العلاقات على مسارات ثلاثة: غربي، وشرقي (آسيا الوسطى)، وثالث جنوبي (قوقازي).

يفسر الجهود المتزايدة التي تبذلها موسكو لتحقيق نوع من الاتحاد الكونفدرالي كخطوة أولى مع بيلوروسيا، وذلك في ضوء احتمالات تمدد حلف شمال الاطلسي شرقًا إلى التحوم الغربية لروسيا.

أما أوكرانيا، فإن العلاقية بها تتسم بخصوصية تحتم في رأي الـروس، قيـام اتحـاد معهـا، وذلك بحكم القرابــة التاريخيــة والحضاريــة–الثقافيــة والروابط الاقتصادية والموقع الجيوسياسي المهم بالنسبة لروسيا. ويىرى بعض السياسيين والمحللين الروس ان المشكلة الاساسية معهما تنحصر في الجانب السياسي الخارجي، أي في محاولات الولايات المتحدة منع إعادة توحيد روسيا وأوكرانيـا للحيلولــة دون قيــام دولــة كــبرى في أوراسيا، تعادل قريبًا من حيث الحجم والقوة العسكرية والقمدرات والطاقسات الاقتصاديسة والعلمية، الاتحاد السوفياتي السابق، أي تؤول في الواقع، إلى إحياء هذا الاتحاد باسم آحر. وتجمع غالبية القوى السياسية في روسيا اليوم على رأي القائل إن الافتراق الروسى-الاوكرانسي شكل حسارة استراتيجية لروسيا، ولأوكرانيا بالطبع.

على المسار غير السلافي: وعلى المسار الشرقي (آسيا الوسطى) يتوقع ان تتركز الجهود الروسية على إقامة سلسلة اتفاقات-التزامات متبادلة تضمن لروسيا أمنها ومصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في هنده المنطقة مقابل تقديم المساعدة لجمهورياتها في ميادين الاقتصاد والأمن وبناء القوات المسلحة. ويمكن ان تشكل كازاخستان، الجمهورية الكبيرة ذات الأكثرية الروسية (٢٠ في المئة من سكانها) الجناح الشرقي لاتحاد محتمل مع بيلوروسيا وأوكرانيا. أما الجمهوريات الأحرى في آسيا الوسطى، فإنها الجمهوريات الأحرى في آسيا الوسطى، فإنها تخطى باهتمام متزايد لدى الاستراتيجيين الروس، ذلك أنه عقب مرحلة الانكفاء الروسي الموقت ذلك أنه عقب مرحلة الانكفاء الروسي الموقت الذي شجع دولاً كتركيا وايران على محاولة تحقيق

مكاسب جيوسياسية في هذه المنطقة على حساب روسيا، ظهر نشاط روسي متعاظم لاستعادة دور الدولة العظمى هناك (الدور الروسي في احداث طاجيكستان على سبيل المثال). وتنصب الجهود الروسية الاساسية على تحييد واستيعاب المحاولات التوسعية التركية هناك، مع عدم الدحول في مواجهة مفتوحة معها، وكذلك على مواجهة المد الأصولي الاسلامي من طريق افغانستان طاحيكستان، لمنع وصوله إلى المناطق الاسلامية في روسيا نفسها.

أما على المسار الجنوبي (القوقازي) فإن حورحيا وأرمينيا تشكلان بالنسبة لروسيا رأس حسر حيوسياسيًا على حدودها الجنوبية. ويعتقد الاستراتيحيون الروس أنه إذا تأخرت روسيا في تعزيز مواقعها في هاتين الجمهوريتين ومن خلالها في الجمهوريات الأخرى في المنطقة، فإن دولاً كبرى أو إقليمية، مثل الولايات المتحدة والمانيا في الغرب، وتركيا وإيران في الجنوب، ستسارع حتمًا إلى ملء الفراغ الناشىء هناك، ومن ثم تزيع روسيا من القوقاز وتحل مكانها. وإن هذه العوامل بعمل العمل على إقامة اتحاد عسكري بين روسيا وكل من حورجيا وأرمينيا امرًا ملحًا في نظرهم، لا سيما انهما عاجزتان عن الحفاظ على سلامة الراضيهما وأمنهما وحل مشكلاتهما الاقتصادية عفودهما.

وعلى المسار الجنوبي ايضًا يمكن ان تتعارض مصالح روسيا الحيوية، بما في ذلك أمنها الداحلي ووحدتها، مع مصالح تركيا التي تسعى إلى القيام بدور فاعل هناك من محلال تقديم المساعدة للشعوب الاسلامية والناطقة بالتركية في هذه المنطقة. ويرى عدد من المحللين الروس ان هناك تحديدًا، على الجناح الجنوبي لروسيا، يمكن ان

تنبعث مجددًا الصورة الجيوسياسية التقليدية التي ميزت تلك المنطقة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، أي صورة الصراع التركي-الروسي والحروب القوقازية المتتالية بين الامبراطوريتين العثمانية والروسية.

ايًا يكن شكل الإطار الذي سيجمع بين روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة، سواء كان ذلك في إطار «مجموعة الدول المستقلة» أو الاتحاد الأورو-آسيوي أو أي شكل فيدرالي أو كونفدرالي آحر، فإننا نعتقد انه ستتكون في الواقع منظومة من العلاقات تكون فيها روسيا في موقع «المركز» بحيث تمارس هيمنة على جزء كبير من المنطقة الجيوسياسية السوفياتية السابقة، وسوف تختلف طبيعة هذه الهيمنة ودرجتها بين مسار وآحر من المسارات التي أشرنا إليها.

وثمة عوامل ستحد بالطبع، من هذه الهيمنة الروسية؛ بعضها يرتبط بالقوى الدولية والإقليمية الساعية إلى الحلول مكان روسيا ومنعها من إعادة بسط هيمنتها على مناطق نفوذها السابقة، وبعضها الآخر يرتبط بوجود قوى داخل الجمهوريات المذكورة تعارض هـذه الهيمنـة وتقـف في وجههـا. بيد ان العنصر الأهم الذي يمكن ان يعيق هذه الهيمنة يكمن في ضعف روسيا نفسها الناجم عن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها، وفي محدوديمة امكاناتهما الاقتصاديمة اولاً، ومن ثمم السياسية والعسكرية، الأمر الـذي سيعرقل سعيها إلى القيام بدور القوة الرئيسة المؤهلة لتحويل «مجموعة الدول المستقلة» بشكلها الفضفاض الراهن، إلى تكتل اقتصادي-سياسي-عسكري محوره موسكو، على ان يصون المدى الجيوسياسي والاستراتيجي الذي يحفظ مصالحها الحيوية، وتجب من خلاله التكتلات الأخرى القائمة أو التي يجــري العمل لإقامتها في مناطق مختلفة من العالم.

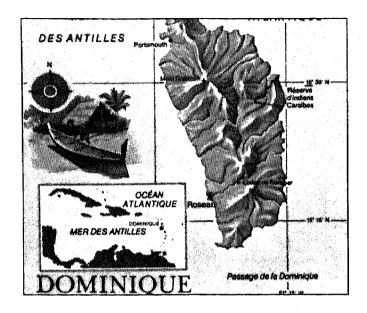

# الدومينيك

#### نبذة عامة

الموقع: جزيرة في شرقي جزر الانتيل الصغرى، وتعد الدومينيك واحدة من هذه الجزر.

المساحة: ٥١ كلم م.. يبلغ طولها ١٥٢ كلم وعرضها ٤٧ كلم. حبالها بركانية، وأعلى قمسة فيهما ١٦٤٠م.

العاصمة: روزو (نحو ۲۱ ألـف نسمة)، وتأتي بلدة بورتسموث (۳ آلاف نسمة) ثاني العاصمة أهمية.

اللغات: الانكليزية (رسمية)، وتنتشر الفرنسية بشكل واسع. و ٧٥٪ من السكان يتكلمون لغة الكريول المحلية.

السكان: يعدون نحو ٨٢ ألف نسمة. أغلبيتهم من اصل افريقي، وأفرو-أوروبي. نحو ٨٠٪ كـاثوليك، والباقون بروتستانت أنغليكان وميثوديون.

الحكم: نظام الحكم جمهوري برلماني. عضو في الكومنولث. الرئيس الحالي (منذ ٢٠ كانون الاول ١٩٨٣) كلارنس سنيوري. رئيس الوزراء ماري أوجينيا تشارلز (منذ ٢٣ تموز ١٩٨٠). البرلمان من ٣١ عضوًا، يعين منهم ٩ أعضاء، وينتخب الباقون. اسفوت انتخابات اول تموز ١٩٩٠ عن فوز حوزب الحرية (بزعامة أوجينيا تشارلز) بـ١٩ مقعدًا، وحزب العمال المعارض (بزعامة مايكل دوغلاس) بـ٤ مقاعد.

الاقتصاد: الاعتماد الأساسي على الزراعة. وأهم المنتوجات الزراعة: عصير الليم (نوع من الليمون الحامض)، الكوبرا، الألبسة والخمور. تستعمل احجار الخف المستخرجة من التربة في بناء البيوت. تشجع الحكومة تربية الماشية، والسياحة (نحو ٢٠ ألف سائح سنويًا).

نبلة تاريخية: في ٣ تشرين الثاني ١٤٩٣، اكتشف كريستوف كولومبوس جزيرة الدومينيك، لكنه لم ينزل على ارضها واكتفى بملاحظتها والتكلم عنها. اقام الفرنسيون مراكز لهم على شواطئها في اواسط القرن الثامن عشر. في ١٧٥٩، سيطرت عليها انكلترا، ثم استرجعتها فرنســا بـين ۱۷۷۲ و۱۷۸۳، وبـين ۱۸۰۲ و٤١٨١، لتعود إلى الانكليز. ادخلت الدومينيك ضمن نظام المستعمرات البريطانية في الأنتيل في ١٨٧١. وعمدّل هـذا النظمام في ١٩٤٠، وحصلت الدومينيك علي حكمها الذاتسي في ١٩٦٧ في إطار «رابطة دول الأنتيل». وفي ١٩٧٨، أعلن عن قيام جمهورية الدومينيك المستقلة. وكان باتريك حون اول رئيس للوزراء منتخب في بداية عهد الاستقلال. وفي ١٩٧٩، حل محله أوليفر سيرافين (الاثنان من حـزب العمال). لكـن الانتخابـات العامة الستى حسرت في تمسوز ١٩٨٠ (أول انتخابسات) اسفرت عن فوز حزب الحرية (حزب محافظ) بزعامة أوجينيا تشارلز (راجع «الحكم» أعلاه).

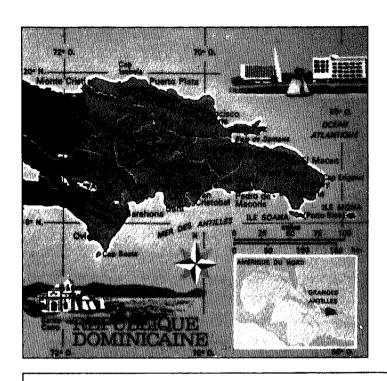

# الدومينيكان

#### علاقة تعريف

الموقع: تحتل جمهورية الدومينيكان ثلثي جزيرة هيسبانولا Espanola أو اسبانولا Espanola St (ويطلق على الجزيرة ايضًا إسم سان دومنغ St (Domingue) في حين تحتل هايتي الثلث الآحر. وتقع الجزيرة بين كوبا وبورتوريكو في بحسر الكاريسي.

المساحة: مسساحة الدومينيكان ٤٨ ألسف و ٧٣٤ كلم م.. يبلغ طول حدودها مع هايتي ٨٠ كلم.

العاصمة: سانتو دومينغو دو غوزمان (وكانت، بين ١٩٣٦ و ١٩٦١، تسمّى سيتوداد-مدينة- تروخيللو). وأهم المدن: سانتياغو دولوس كابالروس، سان بدرو دو ماكوريس، سان فرنسيسكو دو ماكوريس، باراهونا، لا رومانا، سان فيليبي دو بورتو بلاتا، سان خوان، كونسبيون دو لا فيغا.

اللغة: الاسبانية (رسمية).

السكان: يبلغ تعدادهم نحو ۸ ملايين نسمة (تقديسرات ١٩٩٦). نحو ٧٥٪ منهم مسن الخلاسيين (الخلاسي مولود من أبوين ابيض واسود)، نحو ١٠٪ من السود و ١٥٪ من البيض. نحو ٩٥٪ كاثوليك، و٣٪ بروتستانت. وهناك أقلية صغيرة من اليهود.

الحكم والاحزاب: الدستور المعمول به صادر في ٢٨ تشرين الثاني ٦٦٩١. بحلس الشيوخ من ٣٠ عضوًا منتخبًا لمدة ٤ اعوام، بحلس النواب من ١٢٠ عضوًا منتخبًا لمدة ٤ اعوام. رئيس الجمهورية ينتخب بالاقتراع العام والشامل لولاية ٤ اعوام قابلة للتحديد.

أهم الاحرزاب: الحرزب الاصلاحي، أسسه حواكان بالاغر (مولود ١٩٠٧) في ١٩٦٣؛ حركة الشبيبة القومية، وأسسها الرئيس بالاغر قبيل انتخابات ١٩٧٤؛ الحرزب الدومينيكاني الثوري، أسسه حوان بوش في ١٩٣٩، وهو يرفض الشيوعية والكاستروية (نسبة إلى الرئيس

الكوبي فيدل كاسترو) وينتقد في الوقت نفسه «الامبريالية الاميركية والاستعمار الجديد»؛ حزب تحرير الدومينيكان الذي انفصل عسن الحزب الدومينيكاني الثوري إبان حملة ١٩٧٤ الانتخابية ويرتسمه حوان بـوش نفسـه؛ الحـزب الديمقراطي الوطني، أسسه الجنرال اليساس واسن قبيل لجوئه إلى الولايات المتحدة على أثر الحـرب الاهلية في ١٩٦٥؛ الحزب المسيحي الاحتماعي الثوري، يتزعمه روحيليو بلغادو، وهو يرفض الشيوعية والرأسمالية مثل باقى الاحزاب المسيحية في اميركا اللاتينية؛ حركة المصالحة الوطنيـة الـتي تشكلت لدعم ترشيح هكتور غارسيا غودوا، الرئيس المؤقت لجمهورية الدومينيكان بعد ثسورة ١٩٦٥، وقد كان قبل ذلك سفيرًا لبلاده في الولايات المتحدة؛ الحركة الشعبية الدومينيكانية التي عرفت، في السابق، باتجاهاتها اليسارية المتطرفة، ثم اتخذت اتجاهًا معتدلاً وحذبت إليهـــا عددًا كبيرًا من اعضاء الحرب الشيوعي الدومينيكاني الذي منع من العمل ابتداء من

١٩٦٤، ويتزعمها حوليو دوبينا فلديز. الاقتصاد: تمثل الزراعة الثروة الاولى في البلاد إذ تؤمن ربع الانتاج القومي العام، ويعمل فيها أكثر من نصـف اليد العاملة. وأهم ثلاث زراعات: الكاكباو، قصب السكر والبن. نحو ١٦١ من كبار الملاكين يملكون نحو ٢٢،٥٪ من إجمالي مساحة الاراضي المزروعة. وهناك نحو ۲۰۰ ألف فلاح يعملون في اراض تشكل اقل من ١١٥٪ من إجمالي مساحة الاراضي. أما الثروات المنحمية فتتلخمص بوجود ثلاثمة معادن، همي النيكل واللهسب والبوكسيت (صحر يستخرج من الألومينيوم). ويمثل النيكل الثروة الثانية (بعد الزراعة) للبلاد التي تأتى في الدرجة السابعة في العالم من حيث إنتاجه. أما الذهب فقد بدأ إنتاجه حديثًا، أي منذ ١٩٧٥، وهو يضع البلاد في المرتبة العاشرة من حيث إنتاجه، ثم البوكسيت (المرتبة الثامنة عشرة). السياحة قطاع مهم في الدومينيكان (نحو ١،٥ مليون سائح سنويًا)، وأهم الاماكن السياحية: في سانتو دومينغو (حیث ضریح کریستوف کولومبوس)، فی بلایا غرانمدي، بيرتو بلاتا، كمازا دو كمامبو، وغيرهما.

#### نبذة تاريخية

الاكتشاف: أطلق كريستوف كولومبوس على الجزيرة، باسم العرش الاسباني، إسم «هيسبانيولا» في ٥ كانون الاول ١٤٩٢. وعلى الرغم من انه نزل في القسم الذي يشكل اليوم دولة هايتي، إلا ان الاسبان بدأوا استعمارهم للجزيرة في القسم الآخر الذي يشكل اليوم جمهورية الدومينيكان، والذي كان الهنود (سكان البلاد الاصليين) يطلقون عليه إسم البلاد الاصليين) يطلقون عليه إسم «كيسكايا». وهذا الإسم هو عنوان النشيد

الوطني للجمهورية الحالية. فأسرع الاسبان ببناء مراكز لهم، أهمها مدينة سانتو دومينغو التي أسست في ١٤٩٦ وأصبحت مركز حكم المستعمرة. وكان برتولومي، شقيق كريستوف كولومبوس، يشرف على إنشائها.

الاستعمار الاسباني: أهتم الاسبان، في بادىء الامر، بمناجم الذهب. أما الهنود الاصليون (وينتمون بمعظمهم إلى قبائل تانيوس المسالمة) فقد اقتيدوا إما إلى الموت أو إلى الاستعباد دون إبداء اية مقاومة. وما إن

حل عام ١٥٥٠ حتى تم إفناؤهم من الجزيرة، في حين كان الاسبان يستقدمون الرقيق الاسود من افريقيا. فالاسبان والسود الافريقيون هم في أصل سكان الدومينيكان الحاليين.

قام نزاع استعماري بين فرنسا واسبانيا، كان من نتائجه ان قسمت الجزيرة بينهما في معاهدة ديسوتيك (١٦٩٧)، فكان الجزء الغربي من نصيب فرنسا. إلا ان الحدود لم تعين بشكل دقيق إلا في معاهدة أرانجوز في ١٧٧٧.

في ١٧٩٥، أي بعد أربع سنوات من اول ثورة للعبيد في هايتي، تخلت اسبانيا (بعد هزيمتها امام الفرنسيين في اوروبا) عن مستعمرة سانتو دومينغو لفرنسا. وكان يقطن المستعمرة في تلك الاثناء بين ١٠٠ ألف و ١٥٠ ألف نسمة، نحو نصفهم من البيض والخلاسيين والنصف الآخر من السود، في حين كانت هايتي تعد نحو ٥٠٠ ألف من البيض والخلاسيين ونحو ٠٠٠ ألف من البيض والخلاسيين ونحو ٠٠٠ ألف من البيو والخلاسيين وخو المنود.

عندما أعلنت الجمهورية، في المدر المانية ومينغو أي المرة والمنية المتمرت سانتو دومينغو أي الجزء الذي كان مستعمرة اسبانية تحت السيطرة الاسبانية. لكن هذا الوضع لم يدم أكثر من خمس سنوات، إذ عادت اسبانيا واسترجعت سيطرتها على المنطقة في المانيا واسترجعت سيطرتها على المنطقة في المدانية الجديدة من الاستعمار الاسباني هذه الفترة الجديدة من الاستعمار الاسباني بعبارة «حكم اسبانيا المجنونة» للدلالة على عدم كفاءة الحكام الذين ارسلهم المتروبول عدم كفاءة الحكام الذين ارسلهم المتروبول الاسباني وعلى قسوتهم وشراستهم.

شورات واستقلال: في ١٨٢١، انتفض سكان الدومينيكان بثورة عارمة، وطردوا حاكمهم واعلنوا الاستقلال. لكن، بعد اسابيع فقط غزا جيش هايتي سانتو دومينغو، واخضعها لسيطرته وعمل في رقاب سكانها كل انواع البطش والقهر طيلة ٢٢ سنة.

وفي ١٨٤٤، اندلعت ثـورة عارمـة اطاحت سلطة الهايتيين واعلنت قيام الجمهورية الدومينيكانية. لكن الدولة الفتية عانت المزيد من المصاعب ومن فساد السياسيين والحكام الجدد، واصبحت وكسرًا للمؤامرات والدسائس ومسلسل الاغتيال، حتى باتت مهددة من جديد باجتياح الهايتيين. وفي ١٨٦١، أصبح الوضع قلقًــا ومعقدًا لدرجة انه دفع بالحكومة إلى اتخاذ قرار باعادة ضم البلاد إلى اسبانيا. لكن الاسبان أجبروا مرة حديدة على ترك البلاد نهائيًا في ١٨٦٥. وبعد أربع سنوات، طرح مشروع ضم جمهورية الدومينيكان إلى الولايات المتحدة الاميركية. لكن المشروع لم ينفذ، لا بل توقف الكلام عليه بعد وقت قصير.

ديون وتدخل اميركي: في اوائل القرن العشرين، كان على الحكومات الدومينيكانية المتعاقبة ان تواجه المزيد من الديون المستحقة عليها للولايات المتحدة الاميركية وبعض الدول الاوروبية. وفي المرت الولايات المتحدة ان تقوم بنفسها عمهمة حباية الرسوم الجمركية لجمهورية الدومينيكان حتى تضمن حقوقها

المالية. ومذاك، بدأ مسلسل التدخيلات الاميركية في شوون الدومينيكان. ففي المويزكية البحرية المارينز (جنود مشاة البحرية الاميركية) البلاد وفرضوا عليها حكومة عسكرية. وبررت الولايات المتحدة عملها هذا بضرورات الحرب العالمية الاولى وخشيتها من احتلال الالمان لكامل الجزيرة. وعلى الرغم من انتهاء الحرب، ومن توقيع الهدنة، استمر الاحتلال الاميركي حتى الهدنة، استمر الاحتلال الاميركي حتى وجرت انتخابات حملت إلى الرئاسة الجنرال وحراسيو فاسكيز الذي اطاحه انقلاب عسكري قاده قائد الجيش رافائيل ليونيداس تروخيللو.

عهد تروخيللو: كان تروخيللو ابن موزع بريد في مدينة سانتو كريستوبال الواقعة على بعد ٢٤ كلم غربي العاصمة. في بداية العشرينات، دخل في الشرطة، وأصبح قائدًا للجيش بعد ضم الشرطة إلى الجيش. كان دكتاتور الدومينيكان مدة ٣١ سنة، واغتيل في ١٩٦١. لم يرض تروخيللو بأن يكون مجرد دكتاتور عسكري وسياسي بلمعنى المعروف، بل ذهب إلى حد السيطرة الكاملة على جميع مظاهر الحياة العامة في البلاد. غيّر إسم العاصمة وجعلها «مدينة تروخيللو» (استعادت اسمها بعد مقتله) واقام تماثيل له في كل انحاء البلاد، وملأها بشعارات مثل «الله وتروخيللو».

أما الوحمه الآخر لسياسة تروخيللو فتتمثل ببعض الانجازات، مثل انهاء وصاية الولايات المتحدة على الرسوم الجمركية،

وبناء المستشفيات، وشق الطرقات، وتنمية انتاج السكر والموز والبن والكاكاو، وجعل سانتو دومينغو إحدى أحدث مدن الانتيال. لكن كل هذه الإنجازات كانت في إطار هدفه الوحيد الرامي إلى امتلاكه (وعائلته) ثروات البلاد.

مسلسل انقلابات: في ١٩٦٢، وبعد أزمة في الحكم دامت نحو سنة، حـرت اول انتخابات ديمقر اطية في الدومينيكان حملت إلى السلطة خوان بوش، زعيم الحزب الثوري الدومينيكاني. لكن بوش لم يتمكن من الصمود أكثر من سبعة أشهر في وجه خصومه العديدين (الشيوعيون، كبار ملاكسى الاراضسي، رجسال الاعمسال، العسكريون)، فأطاحه انقلاب عسكري جاء بمجلس من ثلاثة اعضاء إلى اعلى هرم السلطة. وجاء دور هذا المحلس في مسلسل الطرد من السلطة (الذي اتسمت به مجموع دول اميركا اللاتينية) في نيسان ١٩٦٥، تحت ضغط انتفاضة عامة، اشترك فيها هذه المرة، العسكريون والمدنيون، وتشكلت على أثرها حكومة ثورية. لكن نزاعًا انفحر داحل الجيش (واحيانًا مع المدنيين)، استغلته الولايات المتحدة الاميركية وارسلت ٢٠ ألفًا من جنودها (المارينز) بججة منع سـقوط البلاد تحت الحكم الشيوعي. ثم لحقت بالمارينز جيوش منظمة الدول الاميركية بهدف اعادة الامن والسلام إلى البلاد.

كرونولوجيا أهم الاحداث: في المعامدة تحست التحابات عامدة تحست

إشراف منظمة الدول الاميركية، فاز بالرئاسة على أثرها جواكيم بالاغر، ثم انسحبت القوات الاجنبية في ايلول ١٩٦٦.

أعيد انتخاب بالاغر مرة ثانية في ايار ١٩٧٠. وفي شباط ١٩٧٣، أعلنت حالة الطوارىء في كل البلاد إثر حرب عصابات شنها رحال الرئيس السابق خوان بوش وحليفه كامانو، فقمعت الحركة وقتل كامانو، وتخلّى بوش عن حزبه «الحزب الثوري الدومينيكاني» وأسس «حزب تحرير الدومينيكان». وفي انتخابات ١٩٧٤، فاز بالاغر مرة جديدة بالرئاسة، وتشكلت بالاغر مرة جديدة بالرئاسة، وتشكلت بحبهة واسعة من المعارضين لمنع بالاغر من تجديد ولايته في ١٩٧٨. ونجحت بذلك، إذ فاز في انتخابات ١٩٧٨، احد مرشحي فاز في انتخابات ١٩٧٨، احد مرشحي الوسط (وقد أيده الحزب الثوري

في ٣ أيلول ١٩٧٩، ضرب البلاد اعصار شديد، تسبب في مقتل نحو ١٢٠٠ ألفًا شيخص وتشريد أكسثر من ٣٥٠ ألفًا وتخريب نحو ٩٠٪ من المحاصيل الزراعية (نحو ٣٥٠ مليون دولار).

في ايار ١٩٨٢، حسرت انتخابات عامة حملت إلى الرئاسة سالفادور خورخي بلانكو (مولود ١٩٢٦)، مرشح الحرب الثوري الدومينيكاني الذي حلّ محل انطونيو غوزمان. وقبل موعد التسلم والتسليم في ١٦٠ آب، انتحر غوزمان في تموز. وأخطر ما واحهه حكم بلانكو اضطرابات نيسان عمل ١٩٨٤، حيث دمرت بعض مراكز الحزب الحاكم اثناء اضراب دعت إليه الاتحادات النقابية الرئيسية الخمسة احتجاجًا على رفع

اسعار السلع الاساسية والادوية. وعلى صعيد آخر، دعا البابا (إبان زيارة له إلى البيلاد في تشرين الاول ١٩٨٤) إلى «التحرير الاجتماعي» في معرض انتقاده للعناصر الماركسية في اللاهوت، وللفلسفة المادية الغربية.

في انتخابات ١٦ ايار ١٩٨٦، عاد حواكيم بالاغر وفاز بالرئاسة على منافسه حاكوبو ماحلوتا مرشح الحزب الثوري.

وفي شباط ۱۹۸۸، عسادت الاضطرابات والمظاهرات تعم البلاد بسبب غلاء المعيشة. وصدر حكم على الرئيس السابق، بلانكو، الذي لجأ إلى الولايات المتحدة بسجنه ۲۰ عامًا بتهمة الفساد وسرقة اموال الدولة.

في آب ١٩٩٠، اضراب عام شل البلاد. والعام ١٩٩٢ كان عام المئوية الخامسة لاكتشاف القارة الاميركية، حيث ابرز ما احتفلت به العاصمة كان تدشين بناء منارة عملاقة دعيت «منارة كولومبوس»

#### مدن ومعالم

\* سانتو دومينغو Santo Domingo عاصمة الدومينيكان، وأهم مدينة فيها، وأهم مرفاً ومركز تجاري. تعد نحو ٢،١ مليون نسمة. اول مدينة بناها الاوروبيون في العالم الجديد. لا تزال تحتفظ بمبان شُيّدت في النصف الاول من القرن السادس عشر، أي في الفترة التي كانت تشكل هذه المدينة فيها مركز الحياة الاسبانية في اميركا.

أهم هذه المباني كاتدرائية سانت ماري لامينور الذي تحتضن، كما يقول بعض المؤرخين، قبرًا يضم رفات كريستوف كولومبوس، عندما كان حاكمًا على جزيرة هيسبانيولا. وجامعة المدينة يعود إنشاؤها إلى العام ١٥٣٩.

\* سانتياغو دو لــوس كابالـــيروس

### زعماء ورجال دولة

\* بــــالاغر، جواكيــــم .Balaguer,J. \* بـــالاغر، جواكيـــم . (۱۹۰۷ ): راجع النبذة التاريخية.

\* بلانكو، خورخيي Blanco, Jorge \* بلانكو، خورخيي ( ۱۹۲۳ ): راجع النبذة التاريخية.

\* بوش، خسوان .Bosch,J. (۱۹۰۹): رئيس جمهورية الدومينيكان (۱۹۲۳). ديمقراطي اشتراكي عاش في المنفى من ۱۹۳۷ إلى ۱۹۳۱. أزيح بانقلاب عسكري في العام نفسه الذي انتخب فيه، واضطر إلى العيش في المنفى مرة أحرى (راجع النبذة التاريخية).

\* تروخيلكو، رافكائيل .R. Truchillo, R. المطلق المومينيكان المطلق (١٩٦١-١٩٩١): دكتاتور الدومينيكان المطلق من ١٩٣٠ وحتى وفاته في ١٩٦١. تولى رئاسة الجمهورية رسميًا في السنوات ١٩٣٠-١٩٣٨ (و٢٤٢-١٩٣٨) اتسلم حكمه بالتسلط والتخلف والارهاب والفساد. قتسل، بالتواطق مع نظيره رئيس جمهورية هايي، أكثر من ١٠ آلاف

من الهايتيين (راجع النبذة التاريخية).

\* غوزمــان، انطونيــو .Guzman,A (۱۹۱۱-۱۹۸۲): سیاسی دومینیکانی. رئیس الجمهورية من ١٩٧٨ إلى ١٩٨٢. كان من كبار ملاكي الاراضي. تسولي وزارة الزراعة في حكومة حوان بوش الاصلاحية (١٩٦٣). أصبح بعد الانقلاب العسكري الذي اطاح بوش رئيسًا للحزب الثوري الدومينيكاني (المقسرب من الاممية (١٩٦٥)، احتار غوزمان ان يحافظ على علاقات حيدة مع الولايات المتحدة، وكان احد اعضاء اللجنة التي كلفت التحضير لانتخابات ١٩٦٦. ولكنه هنزم في هذه الانتخابات امام حواكيم بالاغر، أحد وزراء الدكتاتور ترحيللو السابقين. وهزم مرة ثانية، امام بالاغر، في الانتخابات التالية. وأحيرًا فاز في انتخابات ١٩٧٨ بفضل دعم الولايات المتحدة التي حذرت الجيش من اعاقة عملية الاقتراع. عمد غوزمان أثناء رئاسته إلى التخفيف من وطأة الاحراءات القمعية، فألغى الرقابة على الصحف واطلق حرية الفكر رغمم انمه واجه محاولة انقلابيــة في ١٩٧٩. ورغــم المساعدة الاميركية، لم يستطع ان يخفف من حدة الازمة 

# الرأس الأخضر، جزر

#### نبذة عامة

الموقع: تقع جمهورية الرأس الأحضر في المحيط الاطلسي على بعد نحو ٥٥ كلم من عاصمة السنغال داكار. تشكل ارحبيلاً من بحموعتين من الجنزر: بحموعة من عشر جزر كبيرة، وأخرى من شمس جزر صغيرة غير مأهولة. والجزر الكبيرة تنقسم بدورها إلى بحموعتين: بارلافنتو (امام الريح)، وسوتافنتو (طل الريح). وأهم الجزر: ساوفيسنت، سانتو أنتو، ساو نيقولا، وسانتا لوسيا.

المساحة: ٤٠٣٣ كلم م..

العاصمة: برايا Praia الواقعة في جزيرة ساوتياغو، وتعد نحو ٦٥ ألف نسمة. والمدينة الثانية من حيث الأهمية هي ميندلو الواقعة في جزيرة ساوفيسنت وتعد نحو ٢٥ ألف نسمة.

اللغة: البرتغالية (رسمية). وهناك بعض اللغات الافريقية المحلية.

السكان: يبلغ تعدادهم نحو مليون نسمة. حوالي ٦٥٪ من الخلاسيين (مستيكوس Mesticos في البرتغالية: خليط برتغالي-افريقي)، وهو العنصر المسيطر في كل الجزر ما عدا جزيرة ساوتياغو، و١٪ من البيض، و ٣٤٪ من السود. وهناك جاليات كبيرة من سكان الرأس الأحضر: في الولايات المتحدة نحو من سكان الرأس الأحضر: في الولايات المتحدة نحو نحو ٤٤ ألفًا، في السنغال نحو ، ٣٥ ألفًا، في هولندا نحو نحو ٤٤ ألفًا، في ملدان اميركا اللاتينية نحو ، ١ آلاف، في الطاليا ٨ آلاف، في فرنسا ٧ آلاف. نحو ، ٩ ٪ من السكان كاثوليك، ونحو ٣٪ بروتستانت.

الحكم والاحزاب: نظام جمهوري. الدستور المعمول به صادر في ٧ ايلول ١٩٨٠، معدّل في ايلول ١٩٩٠، معدّل في ايلول ١٩٩٠، البرلمان من ٨٣ عضوًا، ينتخب منهم بالاقتراع العام والشامل ٧٩ عضوًا لولاية نيابية من ٥ اعوام. رئيس الجمهورية، منذ ١٩٩١، هو انطونيو ماسكارنهاس مونتيرو (مولود ١٩٤٤).

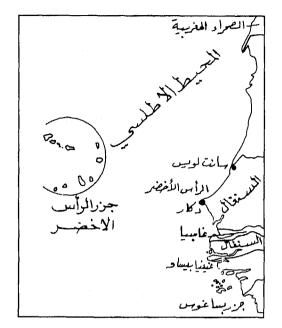

كان هناك عدد من الاحزاب السياسية العاملة قبل الاستقلال، إلا ان حزبًا واحدًا قد اشترك في الانتخابات التي جرت في ٣٠ حزيــران ١٩٧٥ وهــو الحزب «الافريقي من احل استقلال غينيا والرأس الأخضر» الذي تأسس في ١٩٥٦ على يد أميلكار كابرال وآحرين من الذين قاوموا الاستعمار البرتغالي في جزر الرأس الأخضر وغينيـــا-بيســاو، وعملــوا مـن اجل وحدة الاقليمين. كانت كوناكري (عاصمة غينيا) مركز الحزب الأساسى عندما بدأ ناشطوه بعملياتهم العسكرية في غينيا-بيساو في ١٩٦٣. وبعد اغتيال أميلكار كابرال في ٢٠ كـانون الشاني ١٩٧٣ خلفه على زعامة الحزب شقيقه لويس كابرال وأريستيدس ماريا بميريرا، الاول رئيس غينيا-بيساو ونائب أمين عام الحزب، والثاني رئيس جمهورية جزر الرأس الأخضر وأمين عام الحـزب (اواسـط ١٩٧٩). في ١٩ كانون الثاني ١٩٨١، تأسس الحزب الافريقي لاستقلال الرأس الأخضر. وفي ايــار ١٩٩٠، تأســس حزب الحركة من اجل الديمقراطية.

الاقتصاد: لا تتحاوز مساحة الاراضي المزروعة نحو ١٠٪ من المساحة العامة (يضاف إليها المراعي ٩٪، والغابات ٣،٠٪)، ومع ذلك فإن اقتصاد حزر الرأس الأحضر يرتكز على القطاع الزراعي، وأغلب السكان

(٣٠٠/) هم فلاحون يؤمنون المنتوجسات الزراعية للاستهلاك المحلي، كالذرة والبطاطا المحلوة وقصب السكر. وهناك شروة محلية تتمثل في بيع البزولان (Pouzzolane: نوع من الصحور البركانية الأصل الضاربة إلى الحمرة) الذي يستخدم في صنع بعض انواع الاسمنت. ومن أهم النشاطات الاقتصادية، غير الزراعة، العمل في مرفأ ميندلو في جزيرة ساوفيسنت، وهو نشاط قديم لوقوع الجزر بين افريقيا واميركا الجنوبية، ولكون المرفأ مركزًا لتموين سفن شحن المحروقات. وصيد الاسماك (نحو ٧ آلاف طن سنويًا). والسياحة (نحو ٧٠ الف ساتح سنويًا). والسياحة (نحو ٧٠ المف ساتح سنويًا) للمداخيل الواردة من المهاجرين لعائلاتهم أهمية كبيرة في التعويض عن فقر البلاد.

نبدة تاريخية: اكتشف الملاحون البرتغاليون (يرجح ان أولهم هو كادا موستا، من البندقية وكان في خدمة البلاط البرتغالي) جزر الرأس الأحضر في ١٤٥٦. وبعد سنوات، بدأ المستوطنون البرتغاليون، وبعض الانكليز والاسبان والايطالين، يقيمون فيها. وعرفت الجزر، خلال قرون ثلاثة لاحقة، الامن والاستقرار. إلا ان فترة من الجفاف والجاعة ضربت الاهالي هناك في اواحر القرن التاسع عشر.

ولكن الجزر استعادت أهميتها وازدهارها في القرن العشرين بسبب النشاط التجاري البحري الذي دار بين افريقيا واوروبا واميركا الجنوبية. واليوم، تشكل هذه الجزر عطمة مهمة حدًا لعمليات التموين على الطرق التجارية المحيطية.

ابتداء من ١٩٧٠، ظهر «الحزب الافريقي لاستقلال غينيا والرأس الأحضر» الذي كان يطالب باستقلال الرأس الأخضر وغينيا-بيساو ثم قيام اتحاد بينهما. في حين ظهرت حركات أحوى تطالب بالاستقلال دون الانضمام إلى غينيا-بيساو (راجع «الحكم والاحزاب» اعلاه).

في ٣٠ كـانون الاول ١٩٧٤، وقعت البرتغـال اتفاقًا بمنح الرأس الأحضـر استقلاله في ٥ تمـوز ١٩٧٥.

وقد قام هاذا الاستقلال بالفعل في موعده. وبعد الانتخابات التي حوت في العام نفسه، انتخب زعيم الحزب الافريقي لاستقلال غينيا والوأس الأحضر، أريستيلس بيريوا، رئيسًا للجمهورية. وفي ١٩٧٦، اقامت الرأس الأحضر علاقات دبلوماسية مع الصين الشعبية ومنغوليا. وفي نيسان ١٩٧٦، أعلن عن توقيع بروتو كول قضائي بين غينيا-بيساو والرأس الأخضر كمقدمة للاتحاد السياسي بينهما. وفي ١٤ تشرين الثاني وضع نهاية لكل حديث عن الحزب المشترك وعسن الوحدة بين البلدين: الرأس الأخضر وغينيا-بيساو أسفر عن بيريوا. عساع حميدة، في اواخر ١٩٨٦، بين جمهورية بيريوب افريقيا وأنغولا، واسفرت عن لقاء وفدي البلدين في جزر الرأس الأخضر حيث بحثا في مشكلة نامييا.

في ٢٨ ايلول ١٩٩٠ صدر تشريع يجيز تعدد الاحزاب في البلاد. وفي ١٩٩٠ كانون الثاني ١٩٩١، حرت انتخابات تشريعية، ففاز حزب الحركة من اجل الديمقراطية بـ٥٠ مقعدًا، والحزب الافريقي لاستقلال الرأس الأخضر بـ٢٣ مقعدًا. وبعد نحو اسبوعين صدر قرار بحل الشرطة السياسية. فتخلى الحزب الافريقي للاستقلال عن السلطة لمصلحة الحركة من احل الديمقراطية بعد ١٨ سنة من حصره السلطة بنفسه وفي اطار اول انتخابات تشريعية تعددية منذ الاستقلال في

في ١٩٩٣، أكد رئيس الوزراء كارلوس فيغا على «وحوب تحويل الحركة من اجل الليمقراطية إلى حزب السلطة». واعتبر زعيم الحزب الافريقي لاستقلال الرأس الأحضر (رئيس الوزراء السابق) بدرو بيريس ان في البلاد تململاً عامًا لأن «وعودًا كنيرة أعطيت و لم ينفذ إلا القليل»، واتهم الحركة من اجل الليمقراطية بالتنكر لتاريخ الرأس الأحضر ومحاولتها محو آثار النضال من اجل الاستقلال بتغييرها العلم الوطني والنشيد الوطني وكذلك نصب وأسماء الشوارع الدالة على الزعماء التي قادت البلاد إلى الاستقلال .

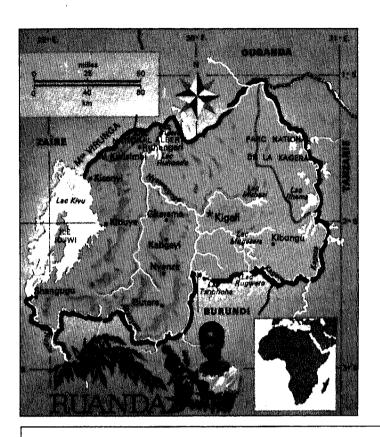

### رواندا

#### بطاقة تعريف

الموقع: تقع رواندا في وسط القارة الافريقية. تحيط بها أوغندا، تنزانيا، بوروندي وزائير. ارضها كناية عن سلسلة جبلية تفصل بين بلدان حوض الكونغو والنيل، ويتزاوح ارتفاعها بين تلة». وهذه الميزة (ارتفاع اراضيها) يخفف من المناخ الاستوائي فيها، ويجعلها متمتعة بأربعة فصول في السنة: حاف (اواسط كانون الاول-كانون الثاني)، ممطر (شباط-حزيران)، حاف (حزيران-ايلول) وممطر (اواسط ايلول، اواسط كانون الاول).

المساحة: ٢٦ أَلفًا و٣٣٨كلم م..

العاصمة: كيغالي Kigali، تعد نحو ٤٠٠ الف نسمة وتقع في وسط البلاد. وأهم المدن: بوتار Butare، نحو ٥٠ ألف نسمة وتبعد ٢٣١ كلم عن العاصمة. روهنغري Ruhengeri، نحو ٤٠

ألـف نسـمة. جيزينيي Jisenyi، نحـو ٢٥ ألـف نسمة، وتبعد ١٧٩كلم عن العاصمة.

اللغات: كينيارواندي (لغة محلية اصلية) هي اللغة الرسمية الوحيدة. الفرنسية، وتستعمل في التجارة والدبلوماسية. ويتكلمها نحو ١٢٪ من السكان. والانكليزية على نطاق ضيق. ولكنها آخذة في الانتشار.

السكان: تشير التقديرات الحالية (١٩٩٦) إلى ان تعدادهم يبلغ نحو ١٠٥ ملايين نسمة. تبلغ الكثافة السكانية نحو ٢٠٠ نسمة في الكلم م. الواحد، وهي أعلى نسبة في افريقيا. نحو ٩٥٪ منهم يسكنون الارياف. نحو ٥٠٪ كاثوليك، و٠٣٪ يدينون بمعتقدات دينية إحيائية (ديانات افريقية محلية) و١١٪ بروتستانت و٨٪ مسلمين. وينقسم سكان رواندا إلى تسلات مجموعات عرقية: الهوتو (نحو ٩٠٪ من مجموع السكان)،

التوتسي (نحو ٩٪)، وكانوا يشكلون نحو ١٦٪ في العام ١٩٥٩ قبل المذابع التي حلت بهم، والتوا (أقل من ١٪)، وهـذه المجموعـات العرقيـة الثلاث تتكلم لغة واحدة، هي لغة البلاد الرسمية أي الكينيارواندي.

الحكم والاحزاب: نظام الحكم جمهوري. الدستور المعمول بــه صـادر في ١٠ حزيـران ١٩٩١. بحلس النواب من ٧٠ عضوًا منتخبًا لمدة خمسة اعوام.

منع انقلاب ١٩٧٣ جميع التنظيمات السياسية من العمل. كان هناك، حتى هذا التاريخ، حزب واحد هو «الحركة الديمقراطية الروانديــة» الـذي انبثق عن «حركة موهوتو الاجتماعية» (أسسها غريغوار كايباندا في ١٩٥٧) وعن حيزب «حركة تحرر الهوتو».

أما حزب «الحركة الثورية القومية من احل التنمية» الذي تأسس في ٥ تموز ١٩٧٥ (يضم اعضاء مدنيين وعسكريين) وتزعمه رئيسس الجمهورية هابيار يمانا، فكسان الحزب الوحيمد والحاكم حتى ١٩٩١. وفي هذا العام تأسس حزب الحركة الديمقراطية الجمهورية، والحسزب الديمقراطيي المسيحي، والحنوب الليبرالي، والحنوب الاشتراكي الديمقراطي، والجبهة الوطنية الرواندية.

الاقتصاد: رواندا بلاد زراعية اساسًا، تعتبرها الامم المتحدة في عداد الدول الـ ٢٥ الأكثر فقرًا وتخلفًا في العالم. هنــاك نحـو ٩٠٪ مـن السـكان يعيشون من الزراعة. لا تمثل الاراضى الصالحة للزراعة سوى ٣٥٪ من إجمالي مساحة البلاد، وزراعة الفاصوليا بمفردها تحتل ٢١،٥٪ من هذه الاراضى، ويبلغ معمدل إنتاجهما السنوي نحمو ١٦٥ ألف طن (رواندا البلد الثاني في انتاج الفاصوليا في افريقيا)، ثم زراعة الذرة البيضاء التي تحتل ١٥٪ من الاراضي الصالحة للزراعة. ورواندا هي البلد الحادي عشر في العمالم في زراعة البطاطا الحلوة. أما زراعة البن فلا تشغل سوى ٣٪ من مساحة الاراضي الصالحة للزراعة ولكنه يشكل اول سلعة تصديرية (نحو ١٢٪ من الدخل القومي)، ويأتي الشاي في المرتبة الثانية من المواد المصدرة.

ثروات رواندا المنجمية متواضعة. تمتاز البلاد بانتاج القصدير (تحتل رواندا المرتبة ١٤ في العالم بانتاجه)، ويشكل نحو ٦٪ من مجموع المواد المصدرة. كينيا أول بلد مستورد من رواندا (تستورد نحو ۸۰٪ من محموع صادرات رواندا). أما بلحيكا فأول بلد مصدّر لها. وتتلقى رواندا مساعدات مهمة من الجموعة الاوروبية.

#### نبذة تاريخية

قبل قدوم الاوروبيين: إن أول الذين سكنوا رواندا كانوا من «الباتو» (قبائل الباتو). والباتو معروفون بقصر قامتهم، وبحياتهم في الغابات حيث يعيشون على

سلسلة جبال فيرو نغا. بعد قرون، جاءت قبائل الهوتو التي

الصيد. وما يزال عدد كبير منهم يعيش في

عرفت الحياة الزراعية بالإضافة إلى الصيد. وفي القرن السادس عشر، غزت البلاد قبائل التوتسي القادمة من الشمال، وكانت تعيش على رعى الماشية، وعرفت بنزعتها الحربية

العدوانية. ولم يتمكن الهوتو من الصمود في وجه الغزاة الجدد، فرضي كل فرد منهم بأن يكون حادمًا لسيده من التوتسي الذين استمروا اسياد البلاد حتى قدوم الاوروبين.

إبان الاستعمار الاوروبي: بدأ المستكشفون الاوروبيون بسالوصول إلى رواندا في القرن التاسع عشر، وكان من أبرزهم الانكليزي جون سبيك الذي وصل في ١٨٥٨، ثم الالماني غ.أ. فون غوتون في الذي وصل حتى ضفاف بحيرة كيفو في الذي وصل حتى ضفاف بحيرة كيفو في أصبحت رواندا، وكذلك حارتها الجنوبية، بوروندي، حزءًا من المستعمرات الالمانية في افريقيا الشرقية.

عند قدوم الاوروبيين كانت المجموعات الاتنية (الهوتو والترتسي) متميزة عن بعضها بشكل واضح: فالترتسي طوال القامة (متوسطها ٢٠،١م) وسنحتهم مختلفة عن السود الافريقيين، وكانوا من الرعاة القادمين من الشمال، ومن المؤكد انهم حاءوا إلى البلاد قبل غزوات شعوب النيل التي توقفت في أوغندا. والهوتو قصار القامة (متوسطها ٢٠٦٧م)، ومزارعون. أما التوا (متوسط قامتهم ٢٥،١م) فكانوا يعيشون من الصيد في الغابات، ويعتبرهم الهوتبو والتوتسي «عنصرا» أدنى منهم.

في ١٨٩٠، ضمت برلين رواندا إلى اراضيها الالمانية في افريقيا. وهذا الوجود الالماني كان بطيئًا في تثبيت وضعه، ولكنه كان مقبولاً من ملك (موامي) رواندا موزنغا.

بعد الحرب العالمية الاولى، وبعد مباحثات دبلوماسية مختلفة وضعت عصبة الامم، في ١٩٢٢، «روانسدا-بورونسدي» تحت الانتداب البلجيكي. وبدأت بلجيكا ممارسة مهماتها كدولة منتدبة في ١٩٢٤. وبعد عام واحد اصدرت قانونًا ضمت موجبه البلاد، اداريًا، إلى الكونغسو البلجيكي.

اوضاع داخلية وسياسة الانتداب البلجيكي: تميزت الفيرة بين ١٩١٦ والبلجيكي: تميزت الفيرة بين ١٩١٦ وانتهت وانتها الطاحة الملك (موامي) موزنغا والجيء بإبنه بواد هيغوا موتارا الثالث. وفي السنوات التي تلت عام ١٩٣١، كيانت السلطات البلجيكية تتعهد امام عصبة الامم، شم هيئة الامم، بتحضير كوادر محليين (من التوتسي) وتهيئة رواندا-بوروندي للحكم الذاتي، شم الاستقلال كما ينص عليه ميشاق سان فرنسيسكو.

في اواسط الخمسينات، بسداً الجو السياسي يتغير تدريجيًا في رواندا. فالهوتو بدأوا يتذمرون من الاجحاف اللاحق بهم، ومن وضعهم الدوني بالنسبة إلى التوتسي. فأوجدوا حزبين: «أبرو زوما» (رابطة ترقية الجماهير الاجتماعية)، و «برميهوتو» (حزب حركة تحريس الهوتو). واخذ التوتسي بدورهم يتحركون. وكانت وتيرة التوتر القبلي تتصاعد يومًا بعد يوم. كما بدأ الموظفون البلجيكيون ورحال الكنيسة الكاثوليكية يبتعدون عن موقعهم المؤيد للتوتسي باتجاه نصرة الهوتو.

في ٢٥ تموز ١٩٥٩، مات الملك موتارا، واستطاعت الاوساط المقرّبة منه، والتي كانت تعمل لسياسة التشدد، ان تأتي بالملك كيغيلي الخامس، وان تفرض ارادتها عليه. فاندلعت ثورة تشرين الشاني ١٩٥٩. وكانت السلطات البلجيكية أقرب إلى الهوتو ومنعت جيش كيغيلي من قمع ثورتهم، وباشرت باحراء انتخابات عامة وباحلال السلطات المحلية تدريجيًا بين أيدي وجهاء من الهوتو. وقد شهد عاما ١٩٦٠ وعمليات نزوح كبيرة من التوتسي والهوتو) وعمليات نزوح كبيرة من التوتسي إلى البلدان المجاورة حوفًا من التعرض للابادة.

قيام الجمهورية والاستقلال: في ٢٦ تشرين الاول ١٩٦٠، تألفت أول حكومة كان على رأسها غريغوار كايباندا. وعندما حاولت الحكومة البلجيكية ان تتنكر لوعدها باجراء انتخابات عامة في البلاد في ٢٨ كانون الثاني ١٩٦١، سارع ممثلو القرى (وعددهم بالآلاف) إلى عقد اجتماع في اليوم ذاته واعلنوا سقوط الملك (موامي) كيغيلي الخامس والملكية، وقيام الجمهورية الدستورية وانتخاب رئيس للدولة وتعيين حكومة.

وفي ايلول ١٩٦١، حرت انتخابات عامة تحت اشراف الامم المتحدة، تم على أثرها إلغاء الملكية وقيام الجمهورية الي اوصلت البلاد إلى الاستقلال في اول تموز 19٦٢. وفي هسذا التساريخ انفصلست بوروندي عن رواندا، وحصلت بوروندي بدورها على الاستقلال.

فرة من الازدهار: بدأ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كايباندا، منذ ذلك الحين يعمل على تدعيم المؤسسات الديمقراطية والنهوض باقتصاد البلاد باللجوء إلى طلب المساعدات الدولية. وعرفت البلاد فترة من الازدهار لم يعكر صفوها سوى الغارات الانتقامية التي عاود التوتسي شنها انطلاقًا من البلدان الجاورة، وخاصة بوروندي، والتي تسببت بوقوع ضحايا عديدة. إلا ان هذه الغارات فشلت في الوصول إلى اهدافها، وعملت المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة على تثبيت بضع مئات من الآلاف من التوتسي في بوروندي وزائير وأوغندا وتنزانيا.

في ١٩٦٩، أعيد انتحاب كايباندا للمرة الثالثة. لكن في ٥ تموز ١٩٧٣، اطاحه انقلاب عسكري قاده الجنرال جوفنال هابياريمانا الذي تسلم مقاليد السلطة في البلاد. فبادر إلى العمل على تهدئة الصراع بين الهوتو والتوتسي، ونجح في إبعاد شبح الحرب الأهلية، مؤقتًا، عن البلاد.

في حزيران ١٩٧٦، زار رئيسس بوروندي ميكومبيرو رواندا لمدة اربعة ايام واتفق مع الرئيس هابياريمانا على العمل على تصفية الخلافات الاتنية بين التوتسي والهوتو، وعقدا عدة اتفاقات تجارية وثقافية واقتصادية. وفي الشهر التالي، واجهت رواندا مشاكل حادة بسبب النقص في المحروقات، وذلك على اثر إقدام فرق من الجيش الأوغندي على الاستيلاء على المحروقات المرسلة من كينيا إلى رواندا. ولم

تنفع الزيارة التي قام بها الرئيس هابياريمانا إلى كمبالا في اقناع الرئيس عيدي أمين بتليين موقفه، فعاد يجري مفاوضات حديدة مع السلطات الكينية للاتفاق على طرق بديلة لنقل المحروقات.

وقعت رواندا على اتفاقية لومي (١٩٧٥). وعرف هابياريمانا بدعمه لحركات تحرر بلدان جنوبي افريقيا. وبالاضافة إلى رئاسته الدولة، أسس حزب «الحركة الثورية القومية من اجل التنمية» في متوز ١٩٧٥. وغداة صدور دستور جديد في ١٧ كانون الاول ١٩٧٨، أعلن العسكريون عن نيتهم نقل الحكم إلى المدنيين.

كرونولوجيا أهسم الاحسدات (١٩٧٩) كان السنزاع بسين أوغندا (في اواخر عهد عيدي أمين) والبلدان المحاورة (كينيا وتنزانيا) بمثابة كارثة على رواندا، إذ انقطعت مواصلاتها. وازداد الوضع سوءًا في الأشهر الاولى من ١٩٧٩ مع تصاعد العمليات العسكرية بين أوغندا وتنزانيا، ما حدا برواندا لأن تطلب مساعدات غذائية وضرورية من عدد من الدول (خاصة بلجيكا وفرنسا). زارها الرئيس الفرنسي، فرنسوا ميتزان، والتقى رئيسها هابياريمانا في ٧ تشرين الثاني رئيسها هابياريمانا في ٧ تشرين الثاني

في آب ١٩٨٨، لجـاً إلى روانـدا



الآلاف من البورونديين الهاربين من مجازر قبلية. في ٩ تمـوز ١٩٩٠، زار البابا يوحنا بولس الثاني رواندا. وفي ٣٠ ايلول-اول تشرين الاول ١٩٩٠، غيزا نحسو ٢٥٠٠ رجل من الجبهة الوطنية الرواندية (تشكلت في مخيمات التوتسمي البورونديين اللاحئين إلى أوغندا وتزعمهم فريد رويغييما) العاصمة كيغالي، وقتل في المعارك رويغييما. وفرنسا ارسلت ۳۰۰ جندي، وبلجيكا ٠٠٠، وزائير ٥٠٠ لوضع حمد للمعارك؛ لكن البلجيكيين ما لبثوا ان غادروا البلاد؛ وتواصلت المعارك القبلية (الهوتو -التوتسي)، وانسحبَ الفرنسيون في ٧ آذار ١٩٩٣ بعد اتفاق لوقف النار لم يصمد طويلاً. وكانت القوات الفرنسية متهمة (ونفت الحكومة الفرنسية ذلك) بأنها شاركت في القتال الدائر بين الحكومة والثوار (الجبهة الوطنية) إلى جانب قوات الرئيس هابياريمانا التي تمثل قبائل الهوتو الحاكمة.

في اوائسل آذار ١٩٩٤، عقسدت المحكومة والثوار (الجبهة الوطنية، التوتسي) محادثات سلام في دار السلام (تنزانيا) واتفقا على وقف للنار ومعاودة مفاوضات السلام بينهما في أروشا (في تنزانيا كذلك). ويذكر ان حركة الثوار (الجبهة الوطنية) تتألف في مجموعها من افسراد من قبيلة التوتسي طردتهم قبيلة الهوتو التي تشكل الغالبية من السلطة ودفعتهم إلى المنفى خلال المواجهات القبلية الدامية في الستينات. ويذكر ايضًا انه في تشرين الاول ١٩٩٠ عاد الثوار إلى حمل السلاح لقلب نظام الرئيس هابياريمانا.

لكن الاتفاق فشل، والازمة راوحت

مكانها، والجحازر استمرت وعمليات التطهير العرقي ما زالت على أشدها. وفي اوائل نيسان (١٩٩٤) أعلنت بلجيكا انها ستسحب قواتها من رواندا مما شكل مزيـدًا من الصعوبات امام القوات الدولية الستي انقسم اعضاء مجلس الامن حول مستقبلها في رواندا. وفي ٦ نيسان (١٩٩٤)، قتل الرئيسان، الرواندي الجينرال حوفينال هابیاریمانا، والبوروندی سیبریان تتاریاسیرا (كلاهما من قبيلة الهوتو المسيطرة على الحكم في البلدين) إثر تحطم الطائرة التي كانت تقلهما من تنزانيا، في مطار كيغالي. وقالت السلطات البوروندية ان الطائرة سقطت بسبب عطل فين في حين قالت رواندا ان الطائرة اسقطت بصاروخ اطلقته «عناصر مجهولة الهوية». وبعد يومين، أودت أعمال العنف بحياة رئيسة الوزراء الرواندية وافراد عائلتها وعدد من وزرائها وشخصيات حكومية أخرى، كما أدت إلى مقتل ١١ جنديًا بلجيكيًا من العاملين في عداد القوة الدولية و١٢ كاهناً وراهبة. ووسط هذه الاجواء كانت النداءات الرسمية للدول، خاصة فرنسا، تدعو إلى وقف الاشتباكات واستئناف المفاوضات على قاعدة تطبيق اتفاقية السلام التي وقعت في أروشا بين حكومة رواندا (الهوتـو) والجبهـة الوطنية الرواندية (التوتسي). وينص هذا الاتفاق الذي وقع في آب ١٩٩٣ على وضع حد للنزاع المسلح الدائر في البلاد منذ تشرين الاول ١٩٩٠، وعلى تشكيل حكومة موسعة وجمعية وطنية لتولى شؤون البلاد خلال فترة انتقالية مدتها عامان تؤدي

إلى انتخابات عامة خلال ١٩٩٥.

وفي نيسان ١٩٩٤، أعلنت الجبهـة الوطنية (التوتسي) عزمها علي اجتياح العاصمة كيغالي وبسط سيطرتها عليها في وقت ارسلت فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة قوات إلى هناك لاجلاء رعاياها. وبالفعل، وصلت قبائل التوتسي إلى ضواحي العاصمة، واندلعت معارك عنيفة (ووقعت محازر قبلية أودت بحياة عشرات الآف القتلي من الهوتو والتوتسي)، وتسلل مسلحو التوتسي إلى العاصمة كيغالي وسيطروا على التلال المحيطة بها، وكل ذلك في غضون ايام قليلة. وتناقلت وسائل الاعلام العالمية رقمًا مريعًا عن عدد القتلى الذين سيقطوا في وقت لا يزيد عن شهر مقتل الرئيس هابياريمانا (٦ نيسان ١٩٩٤) إلى اوائل ايار ١٩٩٤.

في ١٧ ايار ١٩٩٤، وافعة مجلس الامن الدولي على تعزيز قوات الامم المتحدة في رواندا (نحو ٥٥٠٠ جندي)، وفسرض حظرًا على شحن الاسلحة إلى هذا البلد. وكان التوتسي رفضوا خطة دولية لارسال قوة سلام افريقية إلى رواندا، وهم يواجهون صعوبات للسيطرة على كيغالي. وفي ٣٣ اليار (١٩٩٤)، أعلنت الامه المتحدة ان القوات الحكومية والجبهة الوطنية الرواندية التزمتا هدنة في مناسبة زيارة مبعوث للامم المتحدة هدفه الاعداد لوصول آلاف من الجنود الدوليين إلى رواندا. وتناقلت الانباء الجنود الدوليين إلى رواندا. وتناقلت الانباء وأوغندا أعلنتها منطقة منكوبة. لكن بعد

ايام قليلة، عادت المعارك إلى العاصمة التي كانت لا تزال محاصرة من الجبهة الوطنية. والوضع الكارثي الذي كانت البلاد قد آلت إليه في آخسر ايسار ١٩٩٤ وصفه وزيسر الخدمات الانسانية الفرنسي السابق برنار كوشنير الذي كان يقوم بمهمة انسانية لمعاينة فظائع الحرب على الارض بالشكل التالى: «في إحدى القرى مشينا على جثث الاطفال الممزقة إربًا، اعتقد ان العدد يصل إلى ألفي حثة... إن ٦٠ ألف حثة سحبت فقط من شوارع العاصمة كيغالي و ٢٥ ألف جثة أخرى استقرت في بحيرة فكتوريا، أما عدد القتلى الاجمالي فلا يمكن حصره بدقة والارقام هنا تقدر بمئات الآلاف وبما يصل إلى نحو ٥٠٠ ألف قتيل ناهيك عن الحرحيي الذين يقل عددهم لأن القتل المتعمد هو السائد... والميليشيات المسلحة بالسكاكين الطويلة والفراعات والقنابل لا تكتفي بالقتل وإنما ترغب في زرع الرعب في صفوف خصومها حيث تعمد إلى قطع ايدي أو ارحل الاطفال الذين تلتقيهم في طريقها...».

في اواسط حزيران ١٩٩٤، تجددت المجازر على رغم تعهد الطرفين وقف النار امام القمة الافريقية في تونس؛ وأفظع هذه المجازر خطف الهوتو لستين طفلاً كانوا يجتمعون في كنيسة تقع في منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية في كيغالي وذبحتهم في حفرة كبيرة بالقرب من الكنيسة في حفرة كبيرة بالقرب من الكنيسة (والمعروف ان الطرفين: الهوتو والتوتسي من الكاثوليك). وتعهد وقض النار قطعته الحكومة الانتقالية الرواندية امام قمة افريقية

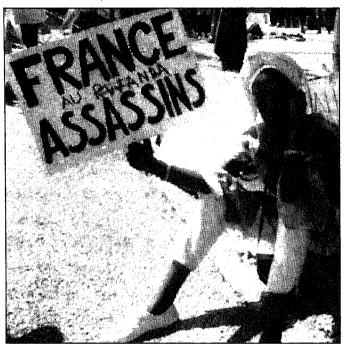

احدى الروانديات من التوتسي المعتصمات امام السفارة الفرنسية في بروكسيل احتجاجاً على التدخل الفرنسي في بلادهن (۲۳ حزيران ۲۹۹٤).

مصغرة حول رواندا شارك فيها خمسة رؤساء دول وعقدت على هامش قمة منظمة الوحدة الافريقية؛ وضمت القمة المصغرة الوسيط الزائيري موبوتو سيسي سيكو، ورؤساء بوروندي وتنزانيا وأوغندا ونائب رئيس كينيا.

في ٢٠ حزيران، تقدمت فرنسا عشروع خطة لتدخلها العسكري من جانب واحد في رواندا، ودعمت واشنطن المشروع بقوة. وفي اليوم التالي، بدأت طلائع القوات الفرنسية بالوصول إلى جنوب غربي رواندا قادمة من زائير بدعم من محلس الامن السولي وعلى رغم معارضة التوتسي السديدة. ودعيت العملية بسعملية وتوركواز». وبدأ الفرنسيون بتجريد الهوتو من اسلحتهم ليثبتوا انهم ليسوا طرفًا في المعركة، ذلك ان فرنسا كانت متهمة بالوقوف إلى حانب الحكم الذي تسيطر عليه الهوتو.

لكن هذا الامر قوى من ساعد التوتسي وجعلهم يستمرون في عملياتهم العسكرية حتى تمكنوا في الأخير (تموز ١٩٩٤) من السيطرة على العاصمة كيغالى، فأعلنت جبهتهم «الجبهة الوطنية الرواندية» عن عزمها على تشكيل حكومة وحدة وطنية طبقًا لاتفاق السلام الموقع في أروشـــا في آب ١٩٩٣، يعهد برئاستها إلى فوستين تواغيرا مونغو وهو من الهوتو المعتدلين ويرأس الحركة الديمقراطية، وكان تمّ اختياره رئيسًا في اتفاق أروشا (في تنزانيا) بين التوتسي والقوات الحكومية بدعم من بلجيكا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. في هذه الاثناء كانت فرنسا تنشيء منطقة آمنة وتدعو المدول لمساعدتها في مبادرتها (عملية «توركواز» أو الفيروز) نتيجة تعثرها فيها.

في ١٥ تموز ١٩٩٤، سيطرت الجبهة الوطنية الرواندية على مقـر الحكومـة المؤقتـة التي فر أعضاؤها إلى المنطقة الآمنة الي تقيمها فرنسا في جنوب غربي البلاد، وتدفق مئات الآلاف من الهوتو على زائير، ورحبت واشنطن بانتصار التوتسي واعتبرته «الاشارة الوحيدة التي تبعث على التفاؤل في مأساة رواندا». وبين اللاجئين في مخيمات في زائير لاقى الآلاف مصرعهم بداء الكوليرا. وتركزت الجهود الدولية على اعادة اللاجئين الروانديين إلى بلادهم.

في اواخسر تمسوز ١٩٩٤، اختسارت الجبهة الوطنية باستور بيزيمونغو لرئاسة الجمهورية (وهو من الهوتو المعتدلين)، وكذلك جاءت بمعتمدل آخر من الهوتسو لرئاسة الوزراء، فبرهنت الجبهة بذلك (وهي من التوتسي) عن اعتدال كبير ورؤية سياسية ووطنية بعيدة، فكسبت دعم العالم والدول الافريقية، واضطرت باريس إلى تغيير طبيعة مهمة قواتها في رواندا، فباتت تؤكد ان وجودها موقت، وفتحت حوارًا مع الحكام الجدد، واعلنت براءتها من مرتكبي الجازر وقادت التحرك المدولي للانقاذ. وركرت الجبهة الوطنية على المصالحة الوطنية واعلنت عن استعدادها لاستقبال قوات اجنبية تطمئن العائدين. وأعلن الرئيس الرواندي، باستور بيزيمونغو، في محاولة لحث اللاحئين على العودة إلى ديارهم ربعد لقائمه والرئيس الزائميري والبحث معه في تسهيل هذه العودة) «إن معاقبة من ارتكبوا عمليات إبادة هو الطريق الوحيد لتعزيز المصالحة بين أبناء الشعب».

وفي ما تنتمي غالبية اللاحثين الجـدد (أي خلال شهر تموز ١٩٩٤، وجرى تقدير

عددهم بأكثر من مليوني نسمة) إلى الهوتو بدأ آلاف من ابناء التوتسي العودة إلى رواندا بعد ان عاشوا عشرات السنين في المنفى في دول محاورة مثل بوروندي وأوغندا، وكانوا قد فروا من امام ثورات الهوتو في الخمسينات والستينات.

وفي ٢٠ آب ١٩٩٤، اعلنت فرنسا انسحاب قواتها من رواندا مع موعد انتهاء التفويض (٢٢ آب ١٩٩٤) الذي منحتها إياه الامه المتحدة في إطار عملية «توركواز» (فيروز) الانسانية لاغائية منكوبي الحرب القبلية هناك. وجاء ذلك على رغم طلب الامين العام للامه المتحدة بطرس غالي إلى فرنسا والولايات المتحدة ابقاء قواتهما في المنطقة تحسبًا لتكرار مأساة مهمة القوات الفرنسية من دون تحقيق تقدم في هذه المنطقة الي كانت لا تزال مركزًا لأعمال العنف.

في ٦ تشرين الاول ١٩٩٤، وفي خطاب امام الجمعية العامة للامم المتحدة، دعا الرئيس الرواندي باستور بيزيمونغو الامم المتحدة إلى محاكمة المسؤولين عن «المذابح التي راح ضحيتها بين ٥٠٠ ألف ومليون قتيل منذ نيسان الماضي» (أي في غضون نحو محمسة أشهر)؛ وقال «إن إنشاء محكمة دولية امر أكثر من ملح»، وطلب من مجلس الامن اصدار قرار يسمح بد «اعتقال ومحاكمة» المسؤولين عن المذابح الموجودين في مخيمات اللاجئين في زائير. وكان مجلس الامن قبل المام قليلة أعلن موافقته على إنشاء محكمة دولية خاكمة مرتكبي المذابح في رواندا

تكون على شكل المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.

في ١٩٩٥ (وتحديدًا في نيسان)، أجمعت تقارير مبعوث الامم المتحدة، والقوات الدولية، ومبعوثي الصليب الاحمر الدولي، وفرق المنظمات الانسانية الحكومية وغير الحكومية، ومراسلي وكالات الانباء في العاصمة الرواندية، على ان وحدات عسكرية من «الجيش الوطين الرواندي»، أي الجناح العسكري للجبهة الوطنية الرواندية (التوتسي) الحاكمة في البلاد تقوم بعمليات ثأر وتقتيل في مخيمات الهوتو، خاصة على الحدود مع بوروندي. وفي بعض التحليلات التي صاحبت أنباء ممارسات التوتسي لسلطتهم بعد ا ستيلائهم على العاصمة (تموز ١٩٩٤) انهم يدركون، قبل غيرهم، ان معركة كيغالي حسمت موقتًا لمصلحتهم في ما تظل حرب رواندا مفتوحة على المجهول؛ ذلك ان ١٠٪ من سكان أي بلد لا يمكنهم فرض قانونهم إلى ما لا نهاية على ٩٠٪ من المواطنين، خصوصًا في مجتمع محكوم بالاحقاد التاريخية. لذلك تحاول القيادة السياسية والعسكرية التوتسية الهرب إلى الامام بفتح معارك خاسرة سياسيًا وإنسانيًا بعمليات قتلَ أو إجهاض أية معارضة هوتية، مستغلة بروز بوادر نشاط بعض الوجوه السياسية الهوتية داخل البلاد أو خارجها (راجع «زائمير» في هذا الجزء).

وفي بوروندي (راجع «بوروندي»، ج ٥، ص ٣٤٥-٣٥١): في ١٩٩٦،

اخذت بوروندي تضيق على اللاجئين الهوتو من رواندا لحملهم على العودة، ورحّلت الآلاف منهم. وكان هؤلاء قد قاموا بعدة عمليات إبادة ضد التوتسي في بوروندي التي عرفت هي الأخرى، في الوقت نفسه حربًا قبلية (الهوتو-التوتسي) في صراع على السلطة فيها، حيث يهيمن التوتسي على الجيش البوروندي. ونقلت الأنباء (في تموز الجيش البوروندي. ونقلت الأنباء (في تموز ثوار الهوتو والجيش يدل على عزم الطرفين ثوار الهوتو والجيش يدل على عزم الطرفين على على إحباط جهود الوساطة الدولية التي تهدف إلى نشر قوات من أوغندا وتنزانيا تهدف إلى نشر قوات من أوغندا وتنزانيا وأثيوبيا لحفظ السلام في بوروندي.

وفي ٢٤ تموز ١٩٩٦، لجاً رئيس جمهورية بوروندي سيلفىدتر نتيبا تونغانيا إلى السفارة الاميركية في العاصمة بعد هجوم غاضب شنه الترتسي (وينتمي الرئيس إلى الهوتو، ومن المعروف ان رئيسين سابقين للبلاد، من الهوتو كذلك، قتلا على ايدي مسلحين من التوتسي)، بعد ان اتهم مسلحين من التوتسي)، بعد ان اتهم العظمي. فعاد شبح المجازر بين الطرفين إلى العظمي. فعاد شبح المجازر بين الطرفين إلى الاذهان. وأعلن الجيش تسلمه السلطة في البلاد، ونصب الرئيس العسكري السابق المساجور بيار بويويا رئيسًا للحكومة العسكرية.

وأعلن الرئيس العسكري الجديد، بيار بويويا، انتهاجه خطًا معتدلًا، في محاولة منه لمواجهة الادانة الدولية لاستيلائه على السلطة والحديث عن تدخل عسكري احنبي، وذلك عشية قمة افريقية لمناقشة الوضع في بوروندي (٣٠ تموز ١٩٩٦).

وفي القمة (في تنزانيا)، اتفق زعماء دول وسط وشرقي افريقيا على فرض حظر شامل ولكن غير محدد على بوروندي لارغام الحاكم العسكري على اعادة البلاد إلى الحكم المدني. وفي ٢٦ آب ١٩٩٦، طلب بويويا من الوسيط الافريقي الرئيس التنزاني السابق يوليوس نيريري الترتيب لعقد قمة اقليمية للبحث في الوضع في بوروندي، وذلك في اجتماع بينهما، في تنزانيا، للبحث في سبل احتواء العنف القبلي في البلاد.

وعقدت القمة، بالفعل، في تنزانيا (أروشيا) في ١٢ تشيرين الاول ١٩٩٦،

ولكنها أبقت على الحصار الذي تضربه على بوروندي بسبب انقلاب ٢٥ تموز ١٩٩٦، وأعطت مهلة للهوتو والتوتسي لبده مفاوضات للسلام. وفي ١٢ تشرين الشاني الافريقية سالم أحمد سالم التأكيد على مقاطعة النظام العسكري في بوروندي، بقوله: «موقفنا من النظام العسكري هناك لم يتغير وهو المقاطعة والعزلة حتى يستجيب إلى الشروط التي وضعها رؤساء دول الاقليم في أروشا، وأهمها التفاوض المعلن من دون قيد أو شرط مع كل المعارضين داخيل البلاد وحارجها».

### معالم تاريخية

🗖 إتفاق أروشا (في تنزاليــا): بعــد حــرب أهلية طويلة استمرت لسنوات عديدة بين حيش «الحركة الثورية الوطنية للتنمية»، أي حزب قبائل الهوتو بزعامة رئيس الجمهورية الروانديمة حوفينال هابياريمانـــا، و «الجبهــة الوطنيــة الروانديـــة»، أي المعارضة العسكرية التوتسية برئاسة الكسي كانيا رنغو، ابسرم الطرفان (في أروشا، آب ١٩٩٣) اتفاقية سلام بعد مساعى دبلوماسية بذلها كل من الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية سليم احمد سليم والرئيس الأوغندي يويري موسيفيني والرئيس التنزاني على حسن مونيه، وبمشاركة المدول الغربية، الولايات المتحدة وفرنسا وبلحيك وبريطانيا. واتفق الطرفان الروانديان على الآتى: وقف إطلاق النار، حـل الخلافات بـالحوار، عـدم الاحتكام إلى السلاح وتنظيم عسودة اللاحثين مسن الدول الجحاورة. وقد تأكد في ما بعـد ان «الحـرس

الجمهوري» لم يقبل ابدًا تلك الاتفاقية لجملسة اسباب ابرزها الحاجة إلى احتكار السلطة وابعاد قبائل التوتسي عن مراكز القرار. وبعد نحو ٧ أشهر على هذا الاتفاق انفجرت الحرب الاهلية من حديد وبصورة لم يسبق لها مثيل إثر مقتل الرئيسين الرواندي والبوروندي.

# □ التدخــلات العســكرية الفرنســية في افريقيا وصولاً إلى عملية «توركواز» في رواندا:

في ١٩٦٢، تدخلت فرنسا في السنغال
 لانقاذ الرئيس ليوبولـد سيدار سنغور من محاولة
 انقلاب.

في ١٩٦٤، انقذت رئيس الغابون ليـون
 مابا من تمرد كاد يطيح نظامه.

- في ١٩٦٨، أتست وحدات إلى تشاد لمساعدة نظام الرئيس فرنسوا تومبالباي ومجابهة المعارضة المسلحة في شمالي البلاد.

- في ١٩٧٧، قدمت دعمًا وفنيًا لنظام الرئيس الزائيري ضد التمرد في الجنوب (إقليم شابا).

- في ١٩٧٨، تدخلت في زائسير لمؤازرة الرئيس موبوتو لاحتواء العناصر المسلحة الي تغلغلت إلى كولوزي انطلاقًا من أنغولا.
- في ١٩٧٩، وعقب الاطاحة بالامبراطور بوكاسا في افريقيا الوسطى، بادرت فرنسا بارسال قوات لتعزيز السلطة الجديدة برئاسة أندريه كولينبا.
- في ١٩٨٣، نفذت فرنسا عملية «مانتا» في تشاد لصد الهجوم الذي قامت به القسوات الموالية للرئيس التشادي غوكوني عويداي.
- في ١٩٨٦، انقىذت وحدات المظليسين الفرنسيين نظمام الرئيسس أياديما من انقسلاب عسكرى.
- في ١٩٨٩، بعد اغتيال عبد الله رئيس حزر القمر، ارسلت باريس وحدات عسكرية لحماية رعاياها ولمساعدة السلطة.
- في ١٩٩٠، وعلى اثر اجتياح موجة الديمقراطية دول غربي افريقيا، تدخلت القوات الفرنسية لانقاذ نظام الرئيس العاجي فليكس هفويت بوانييه، والرئيس الغابوني عمر بونغو. وتدخلت للدفاع عن نظام الرئيس أدريس ديبي في ليبيا. وكذلك، تدخلت في رواندا لانقاذ نظام الرئيس هابيان بمانا وقطع طريق العاصمة كيغالي على الجبهة الوطنية الرواندية.
- في ١٩٩٢، تدخلت في الحرب الاهلية الجيبوتية للحؤول دون تقدم المعارضة المسلحة إلى مدينة حيبوتي.
- في ۱۹۹۳، تدخلـت مـــن حديــــد في رواندا لمساعدة هابياريمانا.
- ي ١٩٩٤، تدخلت في روانــدا لاجــلاء الرعايا الفرنســين والاجــانب، ثــم أطلقــت عمليـة «توركواز» (الفيروز) لانقاذ التوتسي من الحوتو في رواندا.
- □ حادث مقتل الرئيسين: في ٦ نيسان ۱۹۹٤، قتـل الرئيسان، الروانـــدي حوفينـــال

هابیار یمانا، و البورو ندی سیبریان تتاریاسیرا، وكلاهما من قبيلة الهوتو التي كانت مسيطرة على الحكم في البلدين، في تحطم الطائرة التي كانت تقلهما في مطار كيغالى، في طريق عودتهما من تنزانيا بعد مشاركتهما في مؤتمر مصالحة عقد في دار السلام. والملفت ان أي طوف من الاطراف المعنية، وتحديدًا الحكومات الرواندية والبوروندية والفرنسية (باعتبار ان طاقم الطائرة الفرنسي قضي في الحادث) لم يسادر إلى تشكيل لجنة تقصى الحقائق لمعرفة الجهة المسؤولة عن الحادث. وفي اوائل تموز ١٩٩٤، كلفت اسرة الرئيس الرواندي هابيرايمانا النقيب الفرنسي المتقاعد بول باريل، اشهر رجال الكوماندوس الفرنسي الـذي عمـل في حلية تابعة لقصر الاليزيه برعاية الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران، بمهمة جمع المعلومات حول ملابسات الحادث الذي أغرق البلاد في حرب أهلية ذهبت بارواح متات الآلاف في غضون أشهر قليلة. فعاد باريل إلى باريس قادمًا من كيغالى ومعه العلبة السوداء التي تختزن كل المعلومات والمكالمات. وحصل ايضًا على ثلاثة انابيب اشرطة في قاعدة المراقبة الجوية قبل وبعد اسقاط الطائرة الرئاسية. وافادت المعلومات الاولية ان حادث التفجير لم يكن وليد الصدفة بدليل ان آحر فقرات المكالمات الهاتفية تقول: «كل شيء على ما يرام».

وإذا كانت اصابع الاتهام اتجهت في الوهلة الاولى إلى «الحرس الجمهوري» لاعتراضه على اتفاقية أروشا وإلى عناصر غير منضبطة في الجبهة الوطنية الرواندية التوتسية المناوئة لسلطة الهوتو فإن الانباء تواترت لمدة أشهر بعد الحادث افادت عن عدم استبعاد تورط فرنسا وبلحيكا والولايات المتحدة في الحادث، بعدما تأكد بصورة غير قاطعة بأن حندين (من البيض) اطلقا الصاروحين على الطائرة، وان عسكريين فرنسيين وجدا مقتولين بعد الحادث في ظروف غامضة. ونفيت الحكومة الفرنسية بشدة تورطها في الحادث ردًا على

معلومات نشرتها صحيفة «لوسوار» البلجيكية. ونشرت «لومونك» في عددها الصادر في ٢٨ حزيران ١٩٩٤ خبرًا جاء فيه: «خلال شهر ايار الماضي اشارت اجهزة الاستخبارات الخارجية الفرنسية، إلى قيام مؤسسة اميركية تعمل في افريقيا الوسطى، بتحنيد مرتزقة بيض قبل ان تزج بهم إلى رواندا عبر الاراضي الأوغندية بحجة مساعدة المعارضة العسكرية التوتسية بالتنسيق مع جهات بلحيكية مسؤولة». وبقيت أسرة الرئيس الرواندي بلجيكية مسؤولة». وبقيت أسرة الرئيس الرواندي وثاق إلى جهة قانونية دولية كي تأخذ العدالة جراها في حاتمة المطاف.

لكن، هل بامكان عائلة رواندية (ولو رئاسية) صون وثائق خطيرة تدين بصورة واضحة واشنطن، أو باريس أو بروكسيل؟ وإذا أمكنها ذلك، فهل يمكنها تقديم هذه الوثائق إلى جهة قضائية وضمان حسن سير التحقيق وعدالته والاعلان عنه؟.

□ الحركة الاجتماعية للتحرير: راحع «كايبندا، غريغوار» في زعماء ورحال دولة.

□ دور المستعمر واول انتفاضة جاءت من الهوتو: وجد الاوروبيون الذين اكتشفوا رواندا منذ نحو قرن بالادًا يحكمها مالكو ماشية من التوتسي المعروفين بطول قامتهم ورشاقتهم تحت زعامة ملك منهم، بينما تولى المزارعون من الهوتو، ذوي الاحسام القصيرة القوية والبشرة الأكثر اسمرارًا، العناية بالارض وتوفير الغذاء والملبس للتوتسي. كانوا يعيشون في انسحام تكافلي، وكانت خلافاتهم العابرة الناجمة عن الحياة المشتركة تحل دائمًا في اطار مجلس القبائل.

وفي ايام المستعمر البلجيكي (بعد الحرب العالمية الاولى)، كانت السلطة، عند اقىل حالف ناشب، تقف إلى جانب التوتسي وتدعمهم وتؤطر

منهم نخبة لتحتل معظم المرافق الحساسة في الدولة. فتولدت لدى التوتسي مع مرور الزمن عقدة التفوق العرقي على الهوتو. فادت سنوات السيطرة الاستعمارية إلى تدمير البنى الاجتماعية والسياسية التي كانت حافظت على السلام القبلي على امتداد قرون.

لكن السياسة البلجيكية الحدث، قبل سنوات قليلة من استقلال رواندا في ١٩٦٢، تتحرك بصورة حثيثة، ومعاكسة لما درجت عليه، لتسليم مقاليد السلطة لقادة قبائل الهوتو التي لا تملك قوة سياسية، ولا نخبة ثقافية، ولا كوادر إدارية وفنية، ولا وحدات عسكرية وجهًا لوجه امام قبائل التوتسي المتفوقة على الهوتو في كل شيء ما عدا الوزن العددي (٩ من الهوتو مقابل ١ من التوتسي).

قبل حلول موعد الاستقلال، تحركت قبائل الهوتو وانتفضت في ١٩٥٩ وتمردت على الحكم القائم. وفي بعض القرى هاجمت عصابات تلوح بالسواطير افرادًا من التوتسي وقطعت اقدامهم لتقلص من طول قامتهم. وبعد ان أحّب البلجيكيون مشاعر النقمة وسط الهوتو تجاه النخبة الحاكمة من التوتسي تركوا الاقلية (التوتسي) تحت رحمة الاضطراب، وفر الالوف من التوتسي إلى المنفى في أوغندا ومكثوا ٣٠٠ عامًا في انتظار الفرصة لاستعادة سلطتهم.

وبمحرد وصول الهوتو إلى السلطة اداروا ظهرهم لبروكسيل وابرموا اتفاقيات عسكرية واقتصادية وسياسية مع فرنسا نالت بموجبها حكومة الهوتو دعم باريس. واقامت فرنسا قاعدة عسكرية لها في كيغالي ودربت «الحرس الجمهوري» وانقذت مرتين حكومة جوفينال هابياريمانا من السقوط، الاول في ٩٩٠، والثانية في ٩٩٣، وبالمقابل، سمحت بلجيكا للجبهة الوطنية الرواندية (التوتسي) القيام بنشاط دبلوماسي مكثف في بروكسيل.

ولئن انتهت الشورة الهوتية على الفور الاستقلال واعلان الجمهورية بدلاً من الملكية (التوتسية) في ١ تموز ١٩٦٢، فقد تمخضت ايضًا عن ذبح عدة آلاف من التوتسيين وعن تهجير ، ٢ الف منهم إلى أوغندا وزائير، وخاصة إلى بوروندي التي نالت استقلالها في اليوم نفسه ولكن الحكم بقي فيها بأيدي التوتسيين. ومنذئذ صار الثار المتبادل هو اللعبة الحاكمة للعلاقات بين الدولتين المتحاورتين والمتماثلتين في بنيتهما الديمغرافية.

□ زحف التوتسي على العاصمة: تحمم عشرات الآلاف من ابناء قبيلة التوتسى في أوغدا (بصورة حاصة) بعد هجراتهم المتعددة وتوزعهم في أوغندا في الشمال، وتنزانيا في الشرق، وزائير في الغمرب وبوروندي في الجنوب إثمر حركسات الاضطهاد التي لحقت بهم. وانحسب اللاحسون التوتسى (حاصة في أوغندا) اجيالاً في مخيمات اللاجئين، كان من بين هذه الاجيال بول كاغيم المذي أسس الجبهة الوطنية الرواندية واقام لهما ميليشيا مسلحة. فعقدت الجبهة العزم على إرجاع توتسيى الشتات إلى رواندا و «تحرير» هذه الاحيرة من دكتاتورية رئيسها هابياريمانا الذي كان استولى على السلطة بانقلاب عسكري في ١٩٧٣، ثمم اعاد انتخاب نفسه مثنى وثلاث بغالبية ٩٩٪. وقد بدأت حرب «التحريسر» بالفعل في تشرين الاول ١٩٩٠ بهجوم شنه رجال الجبهة الوطنية الرواندية من الحدود الاوغندية. وكان الرد في كيغالي العاصمة موجة من الاعتقالات شملت ١٠ آلاف مواطن توتسيي ومعارض سياسيي هوتني ومذبحة طالت المتات من التوتسيين من مدينة كيبيليرا. وطردًا مع تطور العمليات الحربية على الحدود كانت السلطة المركزية الهوتية في رواندا تطوّر ايديولوجيا حقيقية لإبادة التوتسيين من حلال

تجنيد الادارة والاعلام والحزب الحاكم الوحيد والجيش والدرك، وحتى الكنيسة (التي كانت بدأت تميل إلى الهوتو من ايام الانتداب البلجيكي) لكشف «العدو الداخلي»، أي التوتسي، وتصفيته. ولاستئصال شأفة هذا «العدو الداخلي» تمّ تنظيم المدنيين وتسليحهم، وفضلاً عن ذلك شكلت مختلف الاحزاب الرواندية، الهوتية التكوين، ميليشيات خاصة تابعة لها. وكان كل نصر عسكري يحرزه التوتسيون على الحدود يقابل نصر عسكري أدره التوتسيون على الحدود يقابل الرئيسين الرواندي والبوروندي في ٢ نيسان الرئيسين الرواندي والبوروندي في ٢ نيسان الرئيسين الرواندي والموروندي في ٢ نيسان الرئيسين النصر العسكري ودخولهم العاصمة في ٤ التوتسي النصر العسكري ودخولهم العاصمة في ٤ موز (٤٩٩٢).

في نهاية تحقيقه لكتاب كوليت براكمان «رواندا: قصة إبادة جماعية» (فايار، باريس، ٩٩٤) كتب حورج طرابيشي («الحياة»، العدد ١٨٥) تشرين الثاني ١٩٩٤، ص ٢٠):

إن الارض التي حررها التوتسيون كانت ارضًا محروقة بكل ما في الكلمة من معنى: ارضًا بلا توتسين، وحتى بلا هوتيين معتدلين. والسؤال اليوم هو: إذا كانت الاقلية التوتسية قد أبيدت باستثناء من كان منها في الشتات، فماذا سيكون مصير الاكثرية الهوتية بعد ان صار الحكم بايدي الميليشيا التوتسية المنتصرة؟ وأي معنى للحديث عن الميليشيا التوتسية المنتصرة؟ وأي معنى للحديث عن الميونان آخران) مهجر في الداخل، وثلثها الجيش الرواندي، وهو الآن يصارع الكوليرا والموت جوعًا وعطشًا في المخيمات، وثلثها الباقي في حالة رعب خوفًا من الانتقام كما من حرثومة في حالة رعب خوفًا من الانتقام كما من حرثومة الايدز التي يسحل حملتها الايجابيون بين الهوتيين أعلى معدل في العالم: ٣٣٪ من سكان المدن؟».

### زعماء ورجال دولة

\* بيزيمونغو، باستور: راجع «كرونولوجيا أهم الاحداث» في النبذة التاريخية.

\* تواغيرا مونغو، فوستين: راحع «كرونولوجيا أهم الاحداث» في النبذة التاريخية.

\* كاغيم، بول: راجع «زحف التوتسي على العاصمة» في معالم تاريخية.

\* كايبندا، غويغوار . ١٩٢٤ كارواندي، المحمورية وراندي، ورجل دولة رواندي، واول رئيس لجمهورية رواندا. تسلم رئاسة الجمهورية في تشرين الاول ١٩٦١، أي بعد أشهر قليلة من ولادة الجمهورية (٢٨ كانون الثاني على وأس الجمهورية حتى ١٩٣١ حين أطاحه فريق من رأس الجمهورية حتى ١٩٧٧ حين أطاحه فريق من الضباط والرتباء المغمورون الذين ألفوا حكومة ثورية، وكان على رأسهم حوفينال هابياريمانا (وكانوا من قبيلة الهوتو). حُكم على كايبندا بالإعدام، ثم خفضت العقوبة بعد ان أظهر شعب رواندا تعاطفه مع أب الاستقلال ومؤسس الجمهورية (قبله كان النظام ملكيًا يحكمه الحمورية (قبله كان النظام ملكيًا يحكمه الحمورية (قبله كان النظام ملكيًا يحكمه الموامي»، أي ملك).

ترتبط شخصية كايبندا، كقائد وكملهم للحركة الاجتماعية للتحرير، بشخصية صديق له هو أحد المبشرين الكاثوليك الذي أصبح مطرانًا في

ما بعد، وهو بيرودان. وكان هذا المبشر قد شارك شعب رواندا (وخاصة من قبيلة الهوتو) في نضاله ضد إقطاع قبيلة التوتسي، وفي الوقت نفسه ضد الاستعمار البلحيكي.

انطلقت الحركة الاحتماعية للتحريس في ١٩٥٣، عندما أسس بيرودان وكايندا (وكان يعمل مدرّسًا) حريدة رعوية تنطق باللغة الكينيا رواندية. وفي ٩ تشسرين الاول ٩٥٩، أعساد كايبندا تنظيمم هذا الحزب وأسماه «حركة تحرير الهوتو» لمواجهة التوتسي. وأعلنت هذه الحركة عن سعيها لتحقيق التحسرر الاقتصادي والسياسي والاعداد لقلب النظام الأوتوقراطي القائم. واحرزت الحركة نجاحًا كبيرًا بسبب دعم بلجيكا واحرزت الحركة نجاحًا كبيرًا بسبب دعم بلجيكا فلم، بينما راح نظام التوتسي ينغلق أكثر فأكثر على نفسه ويمارس القمع. وبعد عامين من على نفسه ويمارس القمع. وبعد عامين من (موامي) كيغيلي الخامس واحتار المنفى في أوغندا.

نادى كايبندا بأفكار بسيطة تـدور جميعها حول العدل والمساواة. وبسبب هـذه الافكار، ولخصاله الشخصية فقد حافظ على صـورة لا تنسى في ذاكرة شعب رواندا. ولكنه في المقابل فشل في نزع فتيل الحرب الاهلية بـين الهوتـو والتوتسى (راجع النبذة التاريخية).

\* هابياريمانا، جوفنال المحلمة المحلمة





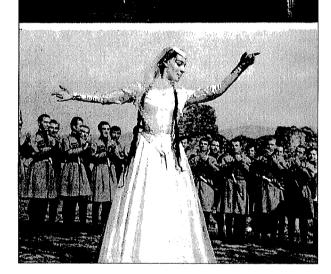

رقص فو لكلوري جورجي.



مزارع جورجي.

# الخليج العربي



القمة السابعة عشرة نجلس التعاون الخليجي العربي في الدوحة (كانون الاول 1997) التي طفى على اعمالها النزاع للقطري — القطري — البحريني.

خريطة البحر الاحمر والخليج العربي ومنطقتهما في آسيا الغربية.

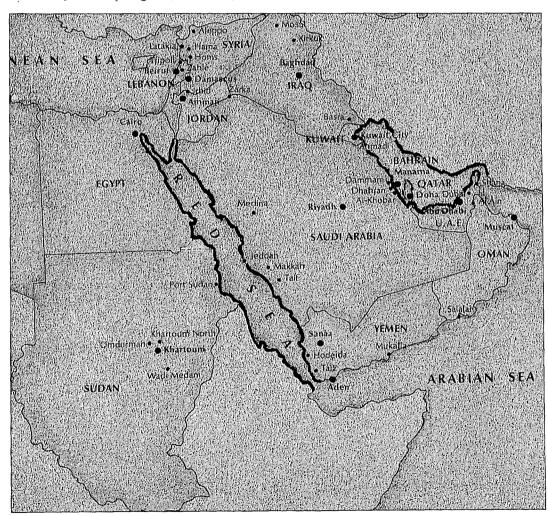





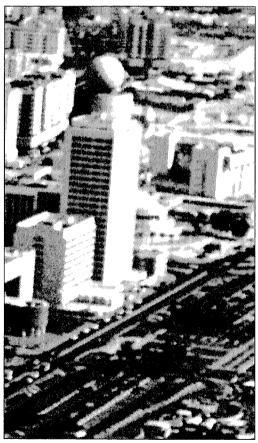

الخليج، آبار نفط، وأعمال ومال، وسياحة ايضاً.

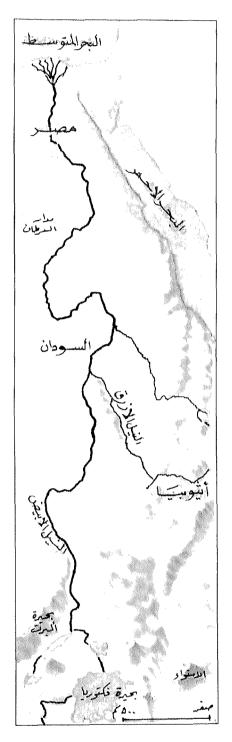

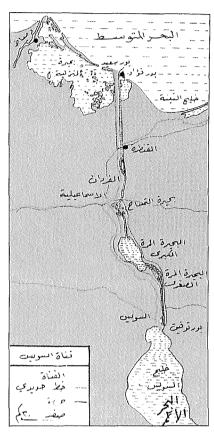

قناة السويس.

14 14 15

حوض النيل.

## الدانمسارك



الفايكنغ: «دراكار»، سفينة من خشب السنديان، ومنحوتات خشبية.

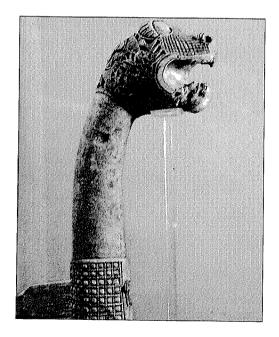

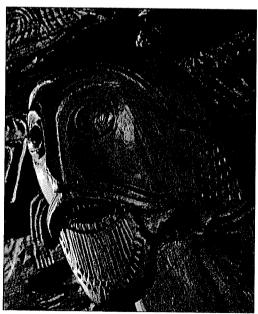





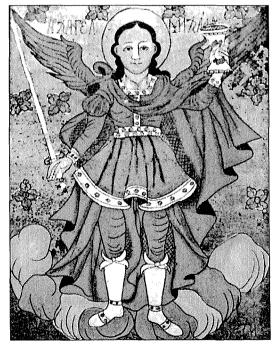

«أمالينبورغ»، القصر الملكي في كوبنهاغن، ويعود بناؤه الى القرن الثامن عشر. شارع في غودتاب، عاصمة غرونلاند.

#### ره مانيا.

أيقونة ارثوذو كسية ( في مقاطعة ترانسيلفانيا) تعود الى اوائل القرن التاسع عشر.

#### الدومينيكان





في العاصمة سانتو دومينغو: فوق، جناح حديث من الجامعة. تحت، اطلال بناء يعود الى القرن السادس عشر.

## اسرة الدول المستقلة





حريطة وصورتان نشرتها «لوموند ديبلوماتيك» (عدد كانون الاول ١٩٩٦) لتوضيح، بالرقم والرمز، العراقيل التي تعوّق مسار دول الاسرة وقلقها المستقبلي.



#### روسييس



من مباني الكرملين.



الكسندر نيفسكي، امير نوفغورود (١٢٥٢-١٢٦٣). بفضل قيادته برأي سولجنتسين، كانت الحقبة النقية او الذهبية، وكانت «الديمقراطية النوفغورودية ∡.



ايقونة «شفاعة القديسة العذراء» (مدرسة نوفغورود الدينية) تعود الى اواخر القرن الخامس عشر.



في سيبيريا، مصنع للمياه الصلبة النووية.



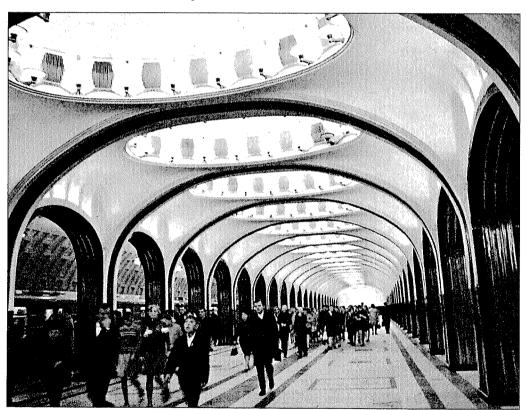



مبنى «البيت الابيض» الروسي خلال المواجهات (تشرين الاول ١٩٩٣).



بطرس الاكبر يقص لحية أحد البويار في بادرة ترمز الى تصميمه على فرض غط الحياة الغربية على الروس وتثبيت سلطته المطلقة.

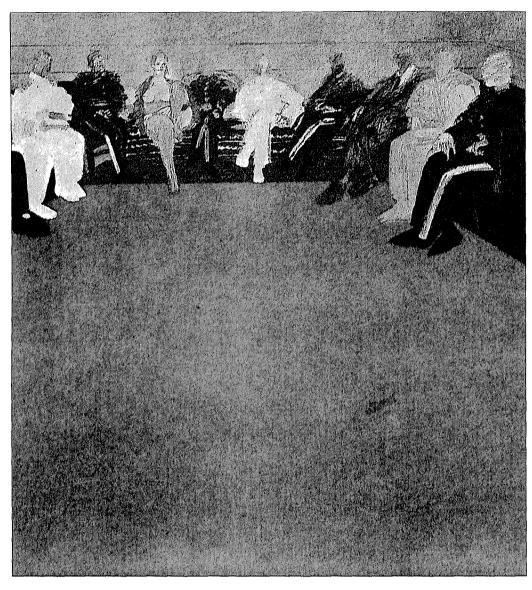

لوحة «لقاء مع دائرة همراء» (١٩٧٣) للرسام جاكوبو بورج، اختارتها «لوموند ديبلوماتيك» (عدد كانون الاول ١٩٩٦، ص ٢٤-٢٥) لتزيّن بها مقالاً كتبه ميشال شوستو دوفسكي، استاذ الاقتصاد في جامعة أوتاوا، بعنوان «الفساد يطبق على الدول، كيف تصيب المافيات الاقتصاد العالمي بمرض الغنغرينة». والضحية الاولى، اليوم، روسيا، دول اوروبا الشرقية (سابقًا)، دول القوقاز وآسيا الوسطى.

زائير

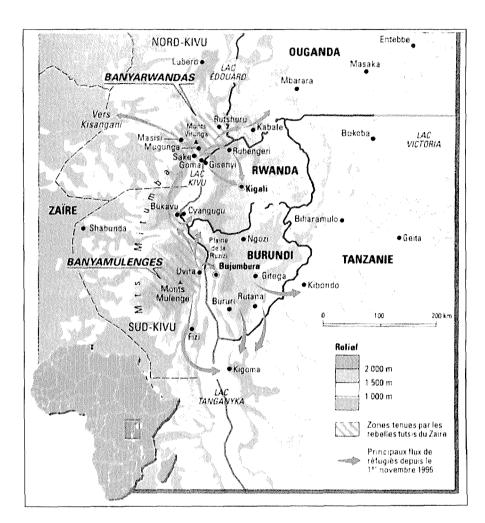

المصدر: المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة ( «لوموند ديبلوماتيك»، كانون الاول ١٩٩٦).







هوتو يهيمون على وجوههم.



«انهم (الزائيريون) فنانون بالفطرة. هذا ما لا تملك الا ان تقوله امام هذه الابداعات الفنية. لقد استمد الفنانون الكبار امثال بيكاسو خطوطهم من هذه الاشكال التلقائية التي تجدها في المتاحف فقط ولكن تباع على الارصفة باسعار زهيدة في زائير» («العربي»، العدد ٨٠٤، تشرين الثاني ٩٩٢، ص ٤٠).



شلالات كيفو على حدود زائير -رواندا.

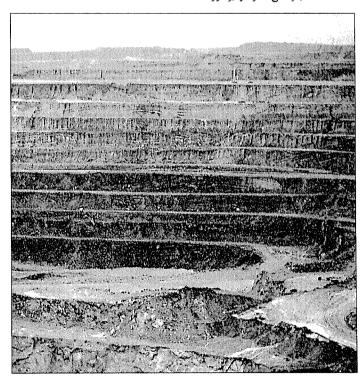

أحد مناجم النحاس في شابا (كاتنغا سابقاً).

# روسيا

#### بطاقة تعريف

الاسم: يأتي إسم «روسيا» (أو روسية) من «ريوتسي» أي الاسم الذي دل به الفنلنديون على المناطق التي تشكل اليوم اراضي السويد، والتي منها كان يأتي الفاريغ Varegues (من اللغة الشمالية القديمة)، وهو إسم يعني «الجخد فون عراكبهم» أو «القادمون مع الريح». ولأن بشرتهم شقراء، فقد أصبحت كلمة «رو» أو «روس» تعيني «الأشهر» أو «الأصهب» واستمرت عبارة «فان رو» (Vents Roux)

المساحة: تبلغ مساحة روسيا الاتحادية ١٧ مليونًا و٥٧ ألفًا و٠٠ كلم م.، وتغطى ١١ منطقسة زمنيسة، و٢٧٪ من إجمالي مساحة الاتحاد السوفياتي السابق. وتعادل هذه المساحة المساحة اللي كانت عليها بعد ضمها لمنطقة سيبيريا في القرن السابع عشر. والمناطق التي كانت روسية وعسرتها على اثر انهيار الاتحاد السوفياتي هي المناطق الواقعة لجهة الغرب والتي ضمت إلى اوكرانيا وبيلو روسيا.

النشأة الحالية: نشأت دولة روسيا الاتحادية الحالية في ٢٤ كانون الاول ١٩٩١: التزامات دولية، عضوية دائمة في محلس الامن الدولي، مسؤولية نووية، انقطاع تام سياسي وايديولوجي مع الاتحاد السوفياتي المنحل السابق.

في ٣١ آذار ١٩٩٢، وقعيت معياهدة الاتحاد («روسيا الاتحادية») من قبل ٨٦ كيان

سياسي: ١٨ جمهورية، ٦ اقاليم (كراي Krai)، ٩ عمنطقة (أوبلاست Oblast)، مدينتان (موسكو وبطرسبورغ) ١١ كيانًا بحكم ذاتي. ولم توقع على هذه المعاهدة جمهورية الشيشان (راجع باب «روسيا الاتحادية» الذي يلي مباشرة هذا الباب «بطاقة تعريف»).

العاصمة وأهم المدن: موسكو هي العاصمة. وأهم المدن: سان بطرسبورغ، نوفو سيبيرسك، نيحنينوفغورود (غوركي سابقًا)، سفيردلوفسك، ساماران، أومسك، تشيليا بينسك، روستوسور-لو-دون، قازان، بيرم، أوفا، فولغوغراد (تساريتسين، ومسن ١٩٢٥ إلى ١٩٢١، ساراتوف، ستالينغراد سابقًا)، كراسنويارسك، ساراتوف، فورونيج، سيبمبيرسك (راجع «مدن ومعالم»). هي اللغة الرسمية، ويتكلمها نحو ٤٥١ مليون نسمة، منهم نحو ١٣٧ مليونًا من الروس و١٦ مليونًا من الروس و١٦ مليونًا من الروس و١٦ الثانية بالنسبة إلى نحو ٢٣ مليونًا من سكان روسيا الاتحادية. وبعد الروسية تاتي، في روسيا الاتحادية. وبعد الروسية تاتي، في الأهمية، الاوكرانية والبيلوروسية.

السكان: كان تعدادهم في العام ١٧١٩ نحو ١٥٠٤ مليون من الأقنان، ٢٥٥ مليون من الأقنان، ٣٠٥ مليون من الفلاحين الاحرار، ٢،٠ مليون بورجوازي)؛ وفي العام ١٨٠٠ نحو ٣٥٠٥

مليون نسمة؛ وفي ١٨٥٠ نحو ٦٨٠٥ مليـون نسمة. أول احصاء وطيئ جرى في العسام ١٨٩٧، وأعطى الارقام التالية: العدد الاجمالي ١٢٦،٤ مليونًا، موزعين على الشكل التالي: ٩٣،٤ مليونًا في روسيا الاوروبية، ٩،٤ ملايـين في بولندا، ٩،٣ ملايين في القوقاز، ٧،٧ ملايسين في آسيا الوسطى، ٨،٨ ملايين في سيبيريا. وفي إحصاء ١٩١٣: ١٩٩٠ مليونا. وفي الاحصاء الاحير ١٩٩٢: ١٤٩،٤ مليونًا موزعين على نحو مئة قومية وإتنية، ٥،١٨٪ منهم من الروس، ٣٠٨٪ من التتر، ٣٪ من الاوكرانيين، ١٠٢ من التشوفاش. الكثافة السكانية نحو ٨،٨ في الكلم م. الواحد. هناك روسي واحمد من كل خمسة روس يعيشون حارج روسيا، أي في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، خاصة في اوكرانيا وكازاخستان. الأكثرية الساحقة من الروس روم أرثوذكس. ومع انهيار الاتحاد السوفياتي والشيوعية وعودة الاديان إلى نشاطها، عادت إلى الوجود ملـل دينيـة كشيرة وبـرزت أحــرى حديثة لعل أغربها واوسعها واسرعها انتشارا (قبل منعها في ١٩٩٤) طائفة «أوم سنريكيو» البي ظهرت في اليابان، ثم بدأت تنتشر في روسيا، في ١٩٩١، حيـث تمتعـت بحريـة كاملـة وحظيت برعاية ساسة كبار قبل ان يتهم افرادها بتسميم ركاب مترو طوكيو بالغازات. وقد عـزا المختصون انتشــار نفـوذ «أوم ســنريكيو» في روسيا إلى الفراغ الفكري وغياب الضوابط الاخلاقية في البلد. وقررت محكمة موسكو، في ربيع ١٩٩٤، وقف نشاط «أوم سنريكيو» إلى أجل غير مسمّى.

وثمة ظاهرة دبمغرافية خطيرة استجدت على السروس بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عنونها الاختصاصيون بعبارة «روسيا تهرم بسرعة»، إذ تتعاظم نسبة الوفيات فيها، ومن المتوقع ان

يكون عدد الموتى أكثر بـ١٦ مليونًا من عـدد المواليد خلال سنوات ١٩٩٥-٠٠٠٠. فانخفض المعدل المتوسط لحياة السكان، وارتفعت نسبة الوفيات، وانخفضت نسبة الزيجات الجديدة بنسبة ٢٢٪. ويؤكد الخبراء ان هذه الظاهرة تشير إلى تغيرات جذرية في الاوضاع الاجتماعية في مقدمها انخفاض مستوى الحياة ونوعيتها. وقد شكل المنتحرون، في سنوات ما بعمد انهيمار الاتحاد السوفياتي، نحو ثلث العدد الاجمالي لعــدد الذين ماتوا ميتة غير طبيعيـة. واشـارت أحــدث الدراسات والاحصاءات (١٩٩٥-١٩٩٦) إلى ان ٤٦٪ من شبان الجيل الحالي سيموتون قبل وصولهم إلى سن التقاعد ما يؤكد التقديرات المتشائمة عن «انقراض الامة». والرافسد الوحيد الذي يحافظ نسبيًا على عدد السكان في روسيا يتمثل في تدفق مهاجرين من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق حيث يشعر الروس انهم يتعرضون للمضايقات. وبلغ عدد المهاجرين المسجلين رسميًا (في ١٩٩٤) ٦٦٠ ألفًا، ومن المتوقع ان يرتفع إلى ٤-٥ ملايين. لكن هــذا الرافد يمكن ان يصبح مشكلة احتماعية خطيرة أخرى في ظل التدهور الاقتصادي الـذي يعـاني منه البلد.

الحكم: الدستور المعمول به في روسيا الاتحادية صادر في ١٢ تشرين الاول ١٩٩٠، وقد عُدل، حتى اليوم (١٩٩٦) أكثر من ٣٢٠ مرة. رئيس الجمهورية ينتخب بالاقتراع العام والشامل لولاية شمسة اعوام. البرلمان (مؤتمر نواب شعب روسيا): في ١٩٩٠ كمان عدد اعضائه ١٠٦٨ عضوًا منتخبًا، منهم ١٨٨ كمانوا موزعين على غو ١٥ حزبًا، وكان هناك ثمة كتلة نيابية كبيرة من انصار الرئيس الاول لجمهورية روسيا الاتحادية، بوريس يلتسن، ومكونة من تحالف الاصلاحين السابقين على انهيار الاتحاد

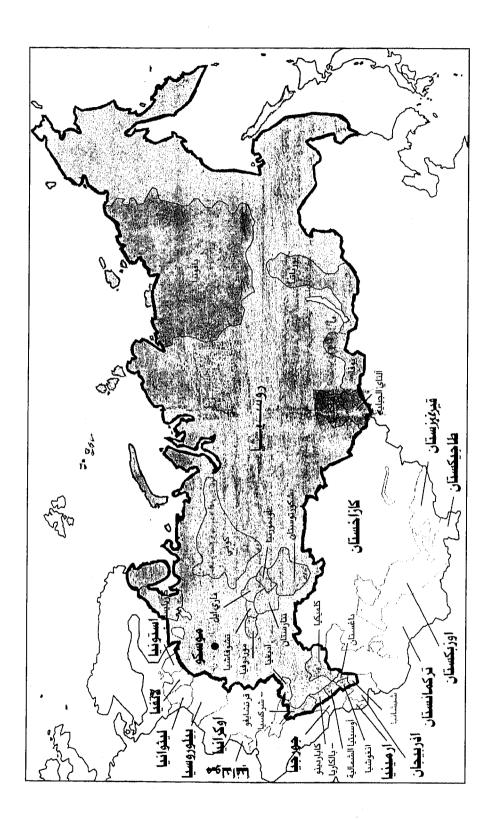

السوفياتي، ومن المطالبين بالقطيعة التامة مع النظام السابق. وهناك كتلة الوسط، والوسط الديمقراطي، واليمين (قوميون، وشيوعيون حدد مناهضون للاصلاحات).

المحكمة الدستورية (مستقلة عن السلطة التنفيذية)، أنشئت في كانون الاول ١٩٩١، ومكونة من ١٩٩١ عضوًا ينتخبهم البرلمان لمدة ١٠ أعوام. رئيسها الحالى فاليري زوركين.

رئيس جمهورية روسيا الاتحادية هو الرئيس الاعلى للحيش، يعين الوزراء وحكام المناطق ورؤساء الادارات وممثليسه الشخصيين في المقاطعات. يحكم بموجب مرسوم (أوكهاز Oukhazes)، ويساعده بحلس الامن (أنشىء في أذار ١٩٩٢، ويختص بالسياسة الداخليسة والخارجية، وبالمشكلات الاستراتيجية في قضايا الامن الاقتصادي والاحتماعي والعسكري)؛ ويساعده كذلك بحلس رئاسي (هيئة استشارية ويساعده كذلك بحلس رئاسي (هيئة استشارية والخارجية)؛ ويساعده ايضًا بحلس رؤساء الجمهوريات (أنشىء في تشرين الاول ١٩٩٢، وعددها الاتحادة وعددها ١٨)؛ وبحلس رؤساء إدارات وعددها إدارات

البرلمان (مؤتمر نواب الشعب) ينتخب اعضاء المحكمة الدستورية واعضاء المحكمة العليا، ويكفل تعيين رئيس الوزراء والوزراء وحكام المقاطعات، وينتخب بريزيديوم (Praesidium) ومجلس سوفيات أعلى، وجمعية تعقد احتماعاتها في فترات انقطاع دورات البرلمان المكون من محلسين: مجلس سوفيات الجمهورية ومجلس القوميات؛ وهذا الاحير مكون من ٧٧ نائبًا لح٣٠ المنابئ وصلاحية البرلمان تشريعية.

احتفظت روسيا بشعار «المطرقة والمنجل».

وكان قد قدّم اقتراح بتبني شعار القياصرة «النسر الثنائي الرأس» وتعلوه ثلاثة تيجان؛ لكن البرلمان رفض الاقتراح بأكثريسة ٢٧٩ صوتًا (شيوعيون وممثلو جمهوريات الاتحاد) ضد ٤٦٤ صوتًا.

بالنسبة إلى معاهدة الاتحاد، راجع البـاب التـالي «روسيا الاتحاديـة»؛ وبالنســبة إلى الاحــزاب، راجع «الاحزاب» في باب «معا لم تاريخية».

الاقتصاد: بعض الارقسام الحديثة لاعطباء فكرة شاملة وواضحة حول ما آل إليسه الاقتصاد الروسي منذ قيام روسيا الاتحادية:

تراجع الانتاج: الصناعي بنسبة نحو ٢٠٪، النفط والفحم نحو ٢١٪، الغاز الطبيعي ٣٪، التحارة الخارجية ٣٠٪، التحارة الداخلية ٤٠٪، قيمة السلع المنتحة اقبل من قيمة المواد الاولية إذا بيعت إلى الخارج بالاسعار العالمية.

المرتبة العالمية لروسيا قبيل انهيار الاتحاد السوفياتي (أي في ١٩٨٩): الاولى في البطاطا والشعير والنفط والغاز والحديد والبوتس واحتياطي الفحم والفولاذ والبوكسيت والقصدير والمنغانيز والنيكل والزنك؛ والثانية في القمح والحليب والماشية والكهرباء والذهب والمناس والفوسفات والصناعة الكيميائية والمنات الميكانيكية؛ والثالثة في القطن والحنطة والفضة والنحاس؛ والرابعة في الشاي والذرة؛ والخامسة في النبيذ والاحتياطي النفطي.

معطيات نقدية: في تشرين الثاني ١٩٨٩ كنان سعر الدولار الواحد يساوي ٦،٢٦ روبــل سياحي. في ايـار ١٩٩٢ أصبح ٨٠٠٢ روبـل؛ وفي ايار ١٩٩٣ أصبح ١٠٢٤ روبل.

المساعدات الخارجية: في تشرين الاول ١٩٩١، قدر ميخائيل غورباتشوف قيمة المساعدات الضرورية بـ١٠٠ مليار دولار. ومع قيام روسيا الاتحادية بدأت المساعدات تأتيها حاصة من

ألمانيا والمجموعة الاوروبية والولايات المتحدة وفرنسا. ولا ينزال المسؤولون الروس يطالبون بمساعدات خارجية.

التخصيص (الخصخصة): تخصيص صغير: في ٢٠ تشرين الشاني ١٩٩١ ١٤ السف متحر صغير (أي نحو ٤٪ من إجمالي المساريع التجارية)، ١٤ الف مطعم، و١٢ الف مشغل. تخصيص متوسط وكبير: نحو ١٤ الف مشروع تحولت إلى شركات خاصة قبل حلول ١ تشرين الثاني ١٩٩٢. واستمر التخصيص في السنوات اللاحقة.

الاحور الشهرية: الحد الادنبي في كانون الشاني ١٩٩٢ كان ٢٤٥ روبلاً، وأصبح ٢٢٥٠ في روبلاً في كانون الشاني ١٩٩٣، و٤٠٠٠ في آذار ١٩٩٣، متوسط أحر الاستاذ الجامعي في النصف الاول من ١٩٩٣ نحو ١٥ ألف روبل (١٤ دولارًا)، رحل الشرطة ١٢ ألف روبل.

الزراعة: قبل ۱۹۹۲، كان عدد الكولخوزات ٢٦ ألفًا و ٢٠٠ إضافة إلى ٤٠٠ كولوحوز صيد سمك، وكان عدد السوفخوزات ٢٢ ألفًا و ٢٨٠. وبدءًا من ١٩٩٢، قسررت روسيا تفكيك مزارع الكولخوز والسوفخوز وإعادة تنظيمها في شركات مساهمة وتعاونيات.

المناجم: الشروة الباطنية الاساسية موجودة في سيبيريا (أول منتج للذهب والنفط في العالم). البوكسيت في سان بطرسبورغ والأورال وسيبيريا. النحاس في الأورال. القصدير والزنك في الأورال ومناطق القوقاز. المنغانيز في الأورال. وفي الأورال ايضًا الكروم والنيكل والكبريت. يبلغ احتياطي الفحم نحو ٢٧٨٩ مليار طن (٨٥٪ من احتياطي العالم)، واحتياطي ألغاز ٥٤ مليار منز مكعب (٢٠٠٤٪ من الاحتياطي العالمي)، واحتياطي العالمي)، واحتياطي العالمي)، واحتياطي العالمي)، واحتياطي من الاحتياطي من الاحتياطي العالمي)، وهذه الارقام سسسسال

الثلاثة الأخيرة العائدة لاحتياطي الفحم والغاز والنفط تعود إلى الاتحاد السوفياتي في سنواته الأحيرة، وتقدر حصة روسيا منها أكثر من النصف.

المنشآت النووية: مؤسسات تستخدم لأغراض نووية اضطرت إلى وقف نشاطها بسبب المخاطر الناجمة عن انتهاكات التدابير الامنية التي افادت وكالة إيتار تاس الروسية انه تم انتهاكها ٢٠ ألف مرة على الأقل في ١٩٩٣ بسبب رداءة حالة هذه المنشآت وعدم انضباط الموظفين؛ وروسيا هي البلد الوحيد الذي ليس لديه قانون للامن النووي أو أي سياسة لمعالجة النفايات النووية.

ثمن التحول إلى اقتصاد السوق:

البطالة: البطالة الظاهرة لا تزال متدنية (نحو ٧٠٠ ألف شخص)، لكن البطالة المسترة تصل إلى نسبة ١٠٪ من القوى العاملة (إحصاءات ١٩٩٤).

Y- العملة: بعد تحرير العملة، اقدمت روسيا، في تموز ١٩٩٣، على خطوة جديدة فقضت فعليًا على منطقة الروبل باعلانها سحب اوراق البنكنوت الروسية الجديدة في الجمهوريات السوفياتية السابقة. وسيكون لزامًا على هذه الدول ان تختار بين التحلي عن الروبل والتعامل بعملات خاصة بها أو اتباع السياسة النقدية الروسية وفرض ضرائب وجمارك موحدة ووضع حد أقصى متفق عليه للائتمانات وتحديد سياسة مالية مشتركة.

٣- الغذاء: تحولت روسيا من بلد مصدر للغذاء (منذ ١٩١٧) إلى بلد مستورد له اليوم. وهذا ما حدا بالمسؤولين إلى تشجيع المزارع الخاصة. ويعمل في الزراعة حاليًا حوالي ١٠ ملايسين شخص، في ما يشكل انتاجها السنوي نسبة بر٢٪ من الناتج القومي الإجمالي.

لتناول طعام حيد وكسب عملة صعبة في السجون السويدية؟ – أغرق البحارة في صيف ١٩٩٣ سفينة حربية في ميناء بالتيشيك حتى يسرقوا أجزاءها المعدنية ويبيعوها في السوق السوداء؟ – ارتفاع معدلات الجريمة بدرجة كبيرة؟ – دحول عالم الجريمة والمافيا ميدان التحارة والاعمال اصبح سمة مميزة للاقتصاد الروسي (راجع باب «معالم تاريخية».

# الاتحاد الروسى

#### معاهدة الاتحاد

وقعت هذه المعاهدة في ٣١ آذار ١٩٩٢ من قبــل ۱۸ جمهوريــة كــانت تتمتـع بحكــم ذاتــي وتحمل إسم «جمهورية» ايام الاتحاد السوفياتي السابق، و ٦٨ منطقة وإقليم في الاتحاد، ومدينتين هما موسكو وسان بطرسبورغ. وشكلت معاهدة الاتحاد هذه اساسًا لدستور نيسان ١٩٩٢ الذي رفضه البرلمان الروسى (المؤتمر)، والذي أجريت عليه تعديلات كثيرة في ما بعد. والمعاهدة تعترف لأعضاء الاتحاد الموقعين عليها بحق الاشراف على ثرواتهم الطبيعية، والاستقلال بعلاقاتهم السياسية والاقتصادية الدولية، ولكنها تبقى لموسكو إدارة السياسة الخارجية والدفاعية والثقدية والضراتبية والموازنة. أما تترستان وشيشانيا فرفضتا التوقيع وأعلنتا الاستقلال. في حزيــران ١٩٩٣، حــرى اعتبار ان روسيا الاتحادية تتضمن ٩٠ «عضوًا»: ۲۱ جمهوریة تحمل اسم شعب غیر روسی (منها شيشانيا التي اعلنت استقلالاً تامًا ونـاجزًا، وتقـاتل من اجله؛ وتترستان التي اعلنت بدورها استقلالًا لا

يزال محدودًا)؛ ٦ أقاليم (تطالب باستقلال-أو حكم ذاتي\_ معادل للنظام الذي تتمتع به الجمهوريات)؛ ٩ ٤ منطقة؛ ١١ محافظة ذات حكم ذاتي؛ ومنطقة بيروبيدجان اليهودية المستقلة بمحكمها الذاتي؛ ومدينة موسكو ومدينة سان بطرسبورغ اللتان تتمتعان بنظام سمي «نظام المدينة ذات الاهمية الفدرالية» (راجع: «مناقشة: مسار الاتحاد» في آخر هذا الباب).

### مناطق روسية

منطقة موسكو: أول ذكر لموسكو ورد في العام ١١٤٧. بنيت على سبع هضاب يتوسطها الكرملين الذي هو عبارة عن قصر إقطاعي في بداية الأمر، ثم عن قصور وكاتدرائيات تاليًا. شوارعها الرئيسية الملتقية في مركز واحد وسط المدينة متعلقة بوجود اسوارها القديمة. منذ القرن التاسع عشر، أحذت المدينة تكبر وتنسع: باتجاه الشمال والشمال الغربي للسكن؛ باتجاه الجنوب الفربي للسكن والمنشآت الجامعية؛ باتجاه الشرق والجنوب الشرقي للصناعات. حي أو مدينة والجنوب الشرقي للصناعات. حي أو مدينة الكرملين (إضافة إلى ما ذكر بصدده في الجزء

الاول، ص ٦٨) شبّت فيها النيران ١٥ مرة، اكثرهـا دمـارًا في ١٩٣١، ١٦٢٦، ١٧٢١ الاكثره اكثره الاسلاء ١٧٣٧ شكلها مثلث غير منتظم بمساحة نحو ٢٧٠٥ هكتارًا، تزنّره أسوار بطول ٢٢٣٥م (علـو ١٠-٢٥م، وسماكـة ٥٠٥-٢٥٥م)؛ وهنـاك ٢٠ برجًا (١٤٨٥ - ٤٩٥١)؛ وفي القرن السابع عشر، بنيت أبراج على شكل خيم (راجع «موسكو» في باب مدن ومعالم).

المناطق الشمالية الغربية، مدينة سان بطرسبورغ St.Petersbourg: المدينة هي الثانية في الأهمية بعد موسكو (راجع «سان بطرسبورغ» في مدن ومعالم). أما المنطقة فهي كناية عن هضاب وسهول ومستنقعات واسعة وبحيرات عديدة تصل ما بين مناطق أعالي الفولغا وبحر اللطيق.

الأورال Oural: حبال قليلة الارتفاع وسهلة الاحتياز. أهم مدنها: سفيردلوفسك، تشيليابينسك، ماغنيتوغورسك (تأسست في تشيلوابين نسمة. أهم شروات الأورال: الفحم قرب سفيردلوفسك؛ والنفط في المناطق الغربية بين بسرم وأوفا، ودعيت بسبب غناها في النفط «باكو الثانية»؛ والذهب والنحاس والمنغانيز والنيكل والزنك. والمنطقة غنية بصناعاتها، وبعضها يعود إلى ايام بطرس الأكبر (راجع «مناقشة: مسار الإتحاد» في آحسر هذا

في ٢ تموز ١٩٩٣، اتخذ بحلس مقاطعة سفيردلوفسك قرارًا بأعلان «جمهورية الأورال» (المنطقة التي ولد فيها الرئيس الروسي بوريس يلتسن وقاد هناك التنظيم المحلسي للحزب الشيوعي). ودافع المجلس لهذا القرار ان سكان المنطقة ينتجون أكثر من نصف الانتاج الصناعي للجمهوريات المنتمية إلى روسيا الاتحادية ولا

يتمتعون بحقوق مكافئة للآخرين. ورفض يلتسن هذا القرار.

كامتشاتكا Kamtchatka: تبلغ مساحتها الانا Pallana؛ مرفأ صغير لصيد السمك على بحر أوحوتسك صغير لصيد السمك على بحر أوحوتسك Okhotsk. اكتشفها، في ١٦٩٧، ستون كوزاكي كانوا يعملون لحساب تاجر فرو يدعى فلاديمير أطلاسوف. في ١٧٠١، ضمها بطرس الأكبر إلى الامبراطورية الروسية. لكن سكانها الأصليين استمروا نحو ٣٠ سنة يقاومون هذا الضم، فبقي منهم على قيد الحياة نحو ٩ آلاف يعيشون من تربية حيوانات الرنة ومن الصيد.

جزيرة سخالين Sakhaline: في الحيط الهادىء. يحيط بها بحر أو حوتسك وبحر اليابان، وعلى شمالها الغربي مضيق الترز. مساحتها ٨٧ ألف كلم م.، وعدد سكانها نحو ٥٢٧ ألف نسمة، معظمهم من أصل روسي؛ وقبل الروس كانت تسكن الجزيرة شعوب تتكلم لغات الباليو الآسيوية. تتبع لها جزر كوريل، مورينون وتيولينن. عاصمتها سخالينسك (٢١٧) كلم عن موسكو). فيها ثروات طبيعية وآبار نفطية ومناجم فحم. زراعتها هامشية. صناعتها الخشب والورق وصيد الاسماك.

أول أوروبي حاء الجزيرة كان الملاح الهولندي دي فرير في ١٦٤٣، واعتبرها شبه جزيرة. وأول رحل روسي كان س.بولياكوف. في ١٧٨٢، المستكشف لابيروس اكتشف انها جزيرة. في ١٨٠٦، بدأ الروس يفدون إليها ويقيمون فيها مراكز عسكرية. كانت ملكيتها موضوع نزاع بين روسيا واليابان. وبعد معاهدة الجزيرة (بعد تخلي اليابان عن القسم الجنوبي منها مقابل حصولهم على جزر كوريل). إلا ان معاهدة مقابل حصولهم على جزر كوريل). إلا ان معاهدة

بورتسموث، إثر انتصار اليابان على روسيا في ٥ ، ١ ، ١ عطت اليابان الجزء الجنوبي من الجزيرة، فحوّلته إلى مركز عسكري وطردت منه الرعايا الروس. واستمر هذا النزاع بعد الثورة الشيوعية في روسيا، حيث عرض القادة الشيوعيون، في ١٩٢٣ ، على اليابان بيعهم الجزيرة بمبلغ مليار ين (ما كان يعادل موازنة اليابان السنوية). وعلى اثر انتصار الحلفاء على اليابان في الحرب العالمية الثانية، كرّس مؤتمر يالطا لروسيا ملكية الجزيرة.

في ١٩٩٤، ضوب الجزيرة زلزال قوي قتل نحو ٢٥٠٠ شخص، ودمّــر بلــدة نفتحورســك الواقعة شمالي الجزيرة تدميرًا كليًا تقريبًا.

جزر كوريل الجنوبية Kouriles: ٤ جزر: هـابومي وشـيكوتان (غـير مـــأهولتين)، إيتوروفــو وكوناشيري. ملحقة إداريًا بجزيرة سيخالين. لا تزال اليابان تطالب باسترداد حزر كوريل الجنوبية. وقد جاء الاعلان السوفياتي-الياباني في ١٩٥٦ على ذكر جزيرتسي هابومي وشيكوتان. في ١٩٩١، عرضت اليابان منح روسيا اعتمادًا بقيمة ٢٥ مليار دولار مقابل استرداد الجنزر. في ٣٠ تشرين الثاني ١٩٩٢، أصدر الرئيس الروسيي، بوريس يلتسن، مرسومًا يقضى بتحويل هذه الجـزر إلى «منطقة حرة»، وشجّع المستثمرين الاجانب على استتجار اراضي الجزر لمدة ٩٩ عامًا. إلا ان هذا القرار اعترضت عليه اليابان بشدة. وهناك مشروع يقضى باستغلال الطحالب المتوافرة على سواحل حزر كوريل الجنوبية (تنتج من الادوية بمـــا قيمته السنوية ٢٢٢٢ مليار دولار).

في ١٣ تشرين الاول ١٩٩٣، زار الرئيس الروسي، يلتسن، اليابان واعلن بعد احتماعه برئيس الوزراء الياباني، هوسوكاوا، ان الزيارة بححت في كسر الجليد الذي استمر منذ الحرب العالمية الثانية في العلاقات بين البلدين، بعدما أبدى الطرفان مواقف مرنة تجاه العقبة الرئيسية امام

تطبيع العلاقات، وهي الخلاف على حسزر كوريل الاربع. لكن يلتسن لم يحصل على وعود يابانية بتقديم مساعدات اقتصادية جديدة. ومن المعروف ان موسكو (بعد زوال الاتحاد السوفياتي) استمرت تكرر رفضها مطلب اليابان القاضي باستردادها الجنر. وفي اواسط ٤٩٩، عاد رئيس البرلمان الروسي، إيفان ريبكين، يؤكد تمسك روسيا بدجزر كوريل الروسية الجميلة».

المناطق الأركتيكية Arctiques: مدنها نادرة: مورمنسك Mourmansk، وتعد نحو ٢٥ ألف نسمة؛ أرحنحسك Arkhangelsk، نحو ٥٠٤ آلاف نسمة. مناجمها: النيكل، حاصة في شبه جزيرة كولا في منطقة مورمنسك؛ النيكل والنحاس في نورليسك ودلتا نهر إينيسي؛ المعادن الثمينة في وادي لينا (منطقة لاكوتسك)؛ الحديد (شبه جزيرة كولا)؛ الفحم الحجري (حوض نهر فوركوتا).

سيبيريا Sibérie: مساحتها ۱۲ مليون و ۸۰۰ ألف كلم م. (٥٧٪ من إجمالي مساحة روسيا). تمتد بمسافة ۸ آلاف كلم من الأورال إلى الباسيفيك، و٣ آلاف كلم من الأركتيك إلى البيين. بلغ عدد سكانها في العام ١٩٢٦ فو ٥،٥ ملايين نسمة؛ وفي ١٩٥٩ (١٧٠ مليونًا)؛ وفي معموع سكان روسيا، وذلك لأول مرة في تاريخ بمعموع سكان روسيا، وذلك لأول مرة في تاريخ تقديرات ١٩٦١ إلى ان عدد سكانها نحو ٣١ مليونًا. ثرواتها: ٢٠ إلى ٩٠٪ من إجمالي ثروات روسيا الطبيعية (ونحو نصف الثروات العالمية). وأهم هذه الثروات النفط، الغاز. وهناك اهتمام كبير بالزراعة واستصلاح الاراضي.

في ١٦ و١٧ شــباط ١٩٩٣، عقــد في تومسك Tomsk مؤتمر اقليمي يمثل أقاليم سيبيريا

(١٩ إقليمًا) طالب بمزيد من الاستقلال الاقتصادي وأدان فساد الوسطاء (راجع: «مناقشة: مسار الاتحاد» في آخر هذا الباب).

## مقاطعات ومناطق ذات حكم ذاتي

أغينسكي بورياتسكي Aguinski أغينسكي بورياتسكي Bouriatski المساحتها ١٩ ألف كلم م.، وعدد سكانها نحو ٩٩ ألف نسمة. عاصمتها أغينسكوي (نحو ٨ آلاف نسمة)، نشأت كمقاطعة (أو إقليم أو محافظة) ذات حكم ذاتي في ٢٦ ايلول ١٩٣٧.

خانق - مانسيس Khanty-Mansis واحدة من الـ ٩ ٤ منطقة (أوبلاست) ذات حكم ذاتي. نشأ نظامها هذا في ١٠ كانون الاول ١٩٣٠. مساحتها ٢٣٥ ألفًا و١٠٠ كلم م.، وعدد سكانها نحو ١٠٥ مليون نسمة. عاصمتها خانق - مانسيسك (نحو ٢٦ ألف نسمة).

أوست-أوردينسكي بورياتسكي اوست-اوردينسكي بورياتسكي Ordynski Bouriatski واقعية في منطقة إيركوتسك. نشأت كمقاطعة ذات حكم ذاتي في ٢٦ ايلول ١٩٣٧. مساحتها ٢٢ الفًا و ٤٠٠ كلم م. وعدد سكانها نحو ١٤٢ الف نسمة. عاصمتها أوست-أوردينسكي (نحو ١٢ الف نسمة).

تيمسير Taimyr: واقعسة في إقليسم كراسنويرسك. نشأت كمحافظة ذات حكم ذاتي في ١٠ كانون الاول ١٩٣٠. مساحتها ٨٦٢ ألفًا و ١٠٠ كلم م.، وعدد سكانها نحو ٥٧ ألف نسمة. عاصمتها دودينكا (نحو ٢١ ألف نسمة).

إيفينكـس Evenks: واقعــة في أقليـــم كراسنويرسك. نشأت كمنطقة ذات حكــم ذاتــي

في ١٠ كانون الاول ١٩٣٠. مساحتها ٧٦٧ ألفًا و٢٠٠كلــم م.، وتعــد نحــو ٢٨ ألــف نســـمة. عاصمتها ثورا (نحو ٥ آلاف نسمة).

كوميس-برمياكس Komis-Permiaks: واقعة في منطقة بيرم Perm. نشأت كمنطقة ذات حكم ذاتي في ٢٦ شباط ١٩٥٢. مساحتها ٣٢ ألفًا و ١٩٥٠ كلم م.. وعدد سكانها نحو ١٧٠ ألف نسمة. عاصمتها كوديمكار (نحو ٢٧ ألف نسمة).

بويموريه: إقليم واقع في الشرق الأقصى قرب الحدود مع اليابان. مساحته ٢٠٦ ألف كلم م.، وعدد سكانه نحو ٢٠٢ مليون نسمة. غين بالاحشاب، وبسبب موقعه الجغرافي فإنه يمكن ان يقيم صلات واسعة مع اليابان وسائر البلدان المطلة على المحيط الهادىء. في ٨ تموز ٩٩٣، قرر مجلس الاقليم اعلان «جمهورية» ضمسن روسيا الاتحادية وطلب من البرلمان الروسي الموافقة على قراره. وكانت مقاطعتا فولوغدا وسفيردلوفسك اتخذتا قرارًا مماثلاً أثار ردود فعل سلبية في موسكو واعتبر بداية محتملة لانهيار الدولة الروسية.

بيروبيدجان، «الجمهورية اليهودية ذات الحكم الذاتي» Birobidjan: مقاطعة يهودية ذات حكم ذاتي. مساحتها ٣٦ ألف كلم م.. وعدد سكانها نحو ٢٢ ألف نسمة (منهم نحو وعدد سكانها نحو ٢٢ ألف نسمة (منهم فحو ١٩٧٠ ألف من الروس، واليهود كان عددهم في ١٩٧٠ نحو ١٥ ألفًا، فهبط إلى نحو ١٠ آلاف في ١٩٧٠ كمقاطعة ذات حكم ذاتبي في ٧ أيمار ١٩٣٤ كمقاطعة ذات حكم ذاتبي في ٧ أيمار ١٩٣٤ واختيرت لها منطقة واقعة في أقصى شرقي الاتحاد السوفياتي لتخمدم فكرة «رواد الصهيونية». بين الساطق الغربية في الاتحاد السوفياتي واقماموا في بيروبيدجان. في ٢٩ آب ١٩٣١، صدر مرسوم بيروبيدجان. في ٢٩ آب ١٩٣١، صدر مرسوم



خريطة بيروبيدجان.



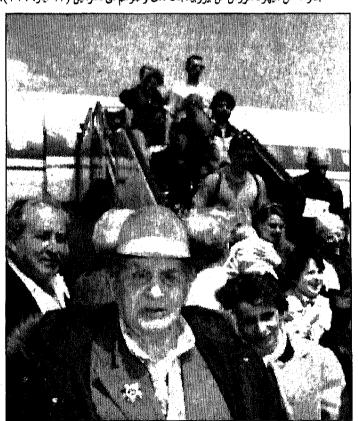

التكوينات والكيانات القومية؟.

في الادبيات السوفياتية حول هذا الموضوع انه بعد ثورة أكتوبر ١٩١٧، نالت جميع الامم في الاتحاد السوفياتي المساواة والحقوق نفسها. فأصبح يحق لليهود بأن يعيشوا في المكان الذي يختارونه، عكس ما كان زمن القياصرة الذين كانت قوانينهم تحدد اقامة اليهود في مناطق معينة، عليهم ألا يغادروها، وكان يمنع عليهم العمل في المصانع والحقول. وهكذا توزع اليهود في اماكن عديدة وتعايشوا مع الآخرين بعد قيام الثورة. لكن قسمًا من اليهود فضلوا العيش في مجتمع خاص بهم، فاستجابت لهم الحكومة السوفياتية وتم إنشاء فاستوباية ما يفيد ايضًا بأن بيروبيدجان هي الحل السوفياتية ما يفيد ايضًا بأن بيروبيدجان هي الحل السهوفياتية ما يفيد ايضًا بأن بيروبيدجان هي الحل المهدوني للمسائلة

لقد سيقت مشل هذه التبريرات وأقيمت مقاطعة بيروبيدجان في عهد ستالين رغم ان هذا الأخير يقول في كتابه «الماركسية والمسئلة الوطنية»: «إن الأمة هي جامعة أناس ثابتة، تألفت تاريخيًا، ونشأت على اساس اللغة والارض والحياة الاقتصادية والخصائص النفسية الستي تتحلى في جامعة الثقافة».

إضافة إلى تردي المستوى الاقتصادي لبعض اليهود الذين كانوا يعيشون في مناطق التوطين (المفروضة من القياصرة) الواقعة على الحدود بين بولندا وروسيا القيصرية، أو في المناطق الداخلية الروسية، واضطهاد الأوكرانيين، على سبيل المثال، لليهود في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، والمغزو الألماني للاراضي الروسية وتنظيم العديد من المجازر للكثير من شعوب روسيا القيصرية (من بينهم اليهود)، كل ذلك دفع بالكثيرين من اليهود للهجرة إلى المناطق الداخلية، وقد وصل بعضهم إلى اواسط آسيا أو منطقة سيبيريا، وجبال القفقاس، ومنطقة القرم، أو حتى

يقضي بانشاء «إقليم وطين يهودي» في بيروبيد حان، حيث اللغة البديشية تحل لغة رسمية وتكون مساوية للغة الروسية. والبديشية هي لغة يهودية تمتزج فيها الالمانية بالعبرية القديمة وبلغات محلية اوروبية أحرى. بين ١٩٤٥ و ١٩٤٨ هاجر اليها عدد من اليهود (على أثر الاضطهادات النازية) فوصل عدد اليهود فيها إلى حده الأقصى أي ٣٠ ألف يهودي). في ١٩٤٨ القذة ستالين إجراءات «لا سامية» (منها إلغاء الثقافة اليهودية في بيروبيد حان. في ١٩٨٨ المبدأت حملة استثارة بيروبيد و العويد اليهود في اليهود العود العاصمتها بيروبيد حان، وتعد نحو ٨٠ ألف نسمة.

ويجدر إضافة شيء من التفصيل حول هــذه «المقاطعة–الدولة» الفريدة في نوعها في العالم:

«بيروبيدجان» جمع لاسمي نهرين في منطقة الشرق الاقصى الروسي، نهر بيرا ونهر بيجان (لاحظ الخريطة). وقبل ١٩٢٨، لم يكن في المنطقة مدينة أو مقاطعة اسمها بيروبيدجان، بل كان يوجد مكان المدينة عطة صغيرة للقطارات المتجهة إلى الشرق الاقصى الروسي (السوفياتي في ذلك الوقت-والمقصود المنطقة التي تقع شرقي سيبيريا وصولاً إلى الحدود الصينية واليابانية والحيط الهادىء). وكان إسمها من قبل «توحونكايا». وكانت المنطقة، وما زالت منطقة اعاصير وغابات ومستنقعات وبعوض ونمور وحيوانات أحرى

أصبحت قرية توخونكايا تعرف باسم بيروبيدجان منذ ١٩٣٠، بسل وتحولت (منذ ايار ١٩٣٤) إلى عاصمة مقاطعة بيروبيدجسان في إطار اقليم خباروفسك الذي يمثل ربع مساحة الشرق الاقصى السوفياتي. لماذا استحدثت بيروبيدجان كما لو كان يراد منها ان تكون بمثابة «وطن قومي يهودي»، في إطار الاتحاد السوفياتي رغم انها لا تتوافق مع الطروحات النظرية الماركسية حول الهجرة إلى حمارج روسيا حاصة إلى الولايات المتحدة الاميركية التي وصلها منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية الحرب العالمية الاولى وما تلاها نحو مليونى يهودي روسي.

وبقيام الثورة على القيصرية (١٩١٧)، فإنها ورثت مشكلة اليهود، خاصة ان الكثيرين منهم قد اصبحوا دون اعمال بعد ان سيطرت الدولة على القطاع التجاري والمصرفي اللذين كانا بحالي عمل لكثير من اليهود، إضافة إلى اعمال هامشية أحرى. ونتيجة لهذه الاسباب وغيرها، فإن الدولة السوفياتية اتبعست حطمة تقوم على محاولة تحويـل الكثـيرين مـن اليهــود للعمــل في المصــانع والمزارع، وتشمح اندماجهم الطوعمي. لكن مشكلة اليهود بقيت قائمة خاصة ان النظام الجديد قمد واجمه محاولات الانظمية والقبوي الأخبري لتقويضه بالقوة، كما ان اعداء الشورة من الروس الذين سموا «السروس البيض» ألفوا كتاتب عسكرية وبدأوا حربهم ضد الثورة ايضًا، فنتج عن ذلك تحطيم الكثير من البني الاقتصادية والصناعية، والكثير من الموارد والـثروات، مـا أورث مجاعــات وإرباكا في خطط الدولة.

وما يهم في ذكر هذه الامور، في موضوع اليهود وبيروبيدجان، ان الدولة تلقت مساعدات حارجية، منها مساعدات من بعض المنظمات الاميركية لمواجهة الازمة، وكانت تعكف في الوقت ذاته على اتخاذ إجراءات للتخفيف من الكثافة السكانية في المناطق المركزية تمثلت في استصلاح اراضي الارياف والمناطق النائية ودفع بعض سكان المدن للاقامة فيها. ففي إطار سياق هذين التطورين: مساعدات من بعض المنظمات الملاميركية واهتمام السلطة في إثماء المناطق النائية، وجدت منظمات سوفياتية لتوطين اليهود تعاونت مع منظمات اميركية لتحقيق هذا الغرض حاصة في جنوبي اوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم وغيرهما.

بفعل مقاومة بعض السكان المحليين، نظرًا لاستغلال الحركة الدينية والحركة الدينية اليهودية ونشاطهما بين المستوطنين اليهود في تلك المناطق، وبالتالي تخوف السلطات السوفياتية من وجود كثافة يهودية في منطقة مركزية استراتيجية، خاصة ان نذر الحرب العالمية الثانية قد احذت تلوح.

في تلك الفـــترة تمّ التفكــير في بيروبيدجـــان، وأرسلت بعثة استقصائية إليها في ١٩٢٧، عادت بنتائج شجعت السلطات السوفياتية على المضى في إقامة «بيروبيدجان اليهودية». إذ وحدت هـذه السلطات بان المشروع سيعيد حياة اليهود في الاتحاد السوفياتي إلى الوضع الطبيعي بجعــل اليهـود «امة» أو قومية لها جذور اقليمية. فإذا منح اليهود هذا الإقليم (بيروبيدجان) واستطاعوا ان ينشئوا عليه كيانًا حاصًا بهم يكون مركـزًا قوميًّا وثقافيًّا لهم، فإنهم يصبحون «أمة». وهذا الحل كفيل بــأن يؤدي، برأي السلطات السوفياتية، إلى تحويل اليهود من طبقة إلى أخرى: من البورجوازيـة الــــى تعيش على الاعمال غير الانتاجية، إلى طبقة عاملة منتحة. كما هدف المشروع إلى كسب عطف اليهود في جميع انحاء العالم، وإحبساط دعايسات العناصر اليهودية المعادية للسوفيات في الخارج، والحصول على التأييد المعنوي والمادي من اليهود في الخارج (الولايات المتحدة بصورة خاصة)، إضافة إلى اعتبارات استراتيحية حتمت اتخاذ هذه الخطوة، فقد كانت الحكومة السوفياتية غير مرتاحة لوجود منطقة حدود خالية من السكان تقريبًا مجاورة لمنشوريا الصينية المزدحمة بالسكان.

ومع تدهور الوضع الدولي، خاصة بعد الغيزو الياباني لمنشوريا في ١٩٣١، اختذت الاعتبارات الاستراتيجية لمناطق الشرق الاقصى السوفياتي تظهر بصورة مضاعفة، فكان إقاسة كيان يهودي في منطقة الشرق الاقصى السوفياتي يستجيب إلى هدفين عمليين اساسيين: أولهما،

محاولة ايجاد حل للمشكلة اليهودية، وفتح باب الهجرة اليهودية إلى بيروبيدجان ليس امام يهود الاتحاد السوفياتي فقط، بل ليهود العالم ايضًا؛ وفعلاً فإن عائلات عديدة من الارجنتين وانكلترا والمانيا وغيرها وصلت إلى بيروبيدجان. ثانيهما، اعمار منطقة حدود خالية من السكان في مواجهة بلدين كبيرين يعانيان من تخمة في عدد السكان (الصين واليابان).

لكن، على الرغم من اهتمام السلطات السوفياتية بالمشروع وتكثيف الدعايات الاعلامية داخل الاتحاد السوفياتي وخارجه بغرض تشجيع الهجرة إلى المقاطعة، إلا ان النتائج جماءت غمير متوافقة مع حجم الآمال والطموحات (عدد سكان بيروبيدجان لا يتجاوز حاليًــا-١٩٩٦–نحـو ٢٢٠ ألف نسمة، ٦٥٪ منهم من الروس؛ وهناك أوكرانيون ويبلوروسيون ومولدافيون وغيرهم؛ ولا يشكل اليهود فيها سوى أقلية متوسطة الحجم. فاليهود السوفيات أنفسهم الذين كانوا يشغلون مناصب رفيعة على مختلف الصعد وفي شتى الميادين لم يتحمسوا للانتقال إلى بيروبيدجان. وحتى الذين انتقلوا إليها هاجر الكثيرون منهم إلى اسرائيل لاحقًا أو عسادوا إلى منساطق أحسرى في الاتحساد السوفياتي. ووفق احصاءات ١٩٨٩، لم يكن اليهود يشكلون أكثر من ٤٪ من سكان المقاطعة.

ومع ذلك، ورغم ضآلة عدد اليهود، حرت

تغييرات في وضعها القانوني، في ١٩٩١، لتصبح

«الجمهورية اليهودية ذات الحكم الذاتسي». ووفقًا

للقانون ينبغني ان يكون للجمهورية (خلاف

للمقاطعة) علم وشعار. وأثار تنفيل هذا الامر

حدلاً حادًا حاصة حول عملية التوفيق (في الشعار)

بين النسر ذي الرأسين (شعار القياصرة الروس)

ونجمة داود (شعار اسرائيل). إقتصاديًا، تمثل الغابات ثلث مساحة بيروبيدجان، وهي شهيرة بالخشب وبعض الانواع الثمينة منه. وتحتوى ايضًا على ثروة معدنية غنية،

منها الفحم والحديد والزئبق والنحاس والصفيح وغيرها من المواد. وتتوزع صناعتها على صناعات ثقيلة كالحاصدات، وخفيفة كالصناعات الغذائية والملابس وغيرها. وهناك مصانع لتعليب الاسماك النهرية، مثل سمك السلمون الذي يستخرج منه الكافيار الاحمر.

### جمهوريات الاتحاد

أوسيتيا الشمالية Ossétie du Nord: (إضافة إلى ما ورد في «أوسيتيا وإنغوشيا»، ج ٤، ص ٦٤-٦٦):

عاصمتها فلاديقوقاز Vladikavkaz (تعد غو ٢٠٠ ألف نسمة). وتقع أوسيتيا الشمالية في أول سلسلة جبال القوقاز الكبير وسفوحها الشمالية. وفيها ٦ مدن و٧ بلدات يبزاوح عدد سكان الواحدة منها بين ١٠ آلاف و٥٠ ألف نسمة. والأوسيتيون شعب قوقازي تنتمي لغته إلى مجموعة اللغات الايرانية للاسرة الهندو-اوروبية. وهم الشعب القوقازي الوحيد في روسيا الذي تدين غالبيته بالمسيحية.

في ١٩٧٤، ضمت أوسيتيا إلى روسيا. وفي ١٩٢٤، نالت وضع المنطقة ذات الحكم الذاتي. وفي ١٩٣٦، نالت وضع الجمهورية ذات الحكم الذاتي. وفي ١٩٣٦، اصبحت للحمهورية تسمية حديدة هي جمهورية أوسيتيا الشمالية الداخلية في إطار روسيا الفدرالية (قبل ذلك كانت تسمى جمهورية أوسيتيا الشمالية الاشتراكية السوفياتية ذات الحكم الذاتي). إقتصادها يرتكز أساسًا على صناعة الماكينات والطاقة الكهربائية (مجموعة من عطات توليد الكهرباء على نهر تبريك)؛ وتنتشر فيها تربية المواشي.

 الجزء الجنوبي من روسيا بكل الجمهوريات القوقازية بما فيها أذربيجان وأرمينيا وجورجيا.

تعدها من الجنوب جمهورية أوسيتيا الجنوبية التي هي كيان ذو حكم ذاتي في إطار حورجيا. مسن ١٩٩١ وحتى مطلع ١٩٩٤ محرت في أوسيتيا الجنوبية حرب بين الأوسيتيين والجورجيين الذين حاولوا تصفية الحكم الذاتي وإعطاء أوسيتيا الجنوبية وضع وحدة إدارية عادية. فتلقت أوسيتيا الجنوبية الجورجية الدعم بالسلاح والمتطوعين من ابناء حارتها الشماليين الذين أصبحوا جمهورية في دولة روسيا الاتحادية. هذأ النزاع في ١٩٩٤ بعدما أدخلت «قوات حفظ السلام التابعة لاسرة الدول أحديث المستقلة» (راجع «الدول المستقلة، أسرة» في هذا الجزء) المؤلفة بغالبيتها من فصائل الجيش الروسي، إلى أوسيتيا الجنوبية.

وحدث النزاع الشاني، ولكن في اراضي أوسيتيا الشمالية نفسها هذه المرة في شتاء الم ١٩٩٧ الم ١٩٩٠ الم المتنازع عليها بين الأوسيتين والإنغوشيين. وفي خريف عليها بين الأوسيتين والإنغوشيين. وفي خريف مبل دلك حرزءًا من جمهورية واحدة هي «الجمهورية الشيشانية-الانغوشية الاشتراكية السوفياتية» ذات الحكم الذاتي.

في ١٩٩١، اعلنت شيشانيا انفصالها عن روسيا. لكن الانغوش لم ينضموا إلى الشيشان، وبعدما نالوا حزءًا صغيرًا من اراضيهم من الشيشان وأسسوا دولتهم ارادوا ان يضموا إلى جمهوريتهم ناحية نادتيريتشني التابعة لأوسيتيا الشمالية والتي تقطنها غالبية انغوشية. وانتهى النزاع الذي سقط فيه أكثر من ألف شخص من مختلف القوميات بعد تدخل قوات وزارة الداخلية الروسية. ومن كانون الاول ١٩٩٢ حتى اليسوم (١٩٩٦) تخضع نادتيريتشني لحالة الطوارىء والحكم الرئاسي المباشر من موسكو. رئيس المجلس الاعلى (البرلمان) المباشر من موسكو. رئيس المجلس الاعلى (البرلمان) المؤوسية الشمالية هو آخساريك غالازوف، الذي

يرأس الجمهورية من أكثر من ٦ سنوات أي من المام وحود الاتحاد السوفياتي.

إنغوشيا Ingouchie: (إضافة إلى مــا ورد في «أوسيتيا–إنغوشيا»، ج ٤، ص ٦٤-٦٦):

تشكلت الجمهورية الانغوشية في ١٩٩٢ واعترفت بها موسكو على الرغم من عدم وجود برلمان لديها ولا حدود محدّدة مع شيشانيا؛ غالبية سكانها (حوالي ٣٠٠ ألف نسمة) من الإنغوش وفيها ايضًا روس وشيشان وأوسيتيون وغيرهم من القوميات. تعيش عاصمتها نازران منذ تأسيسها في ظل حال الطوارىء. رئيس الجمهورية روسلان أوشيف، الجنرال السابق في الجيش السوفياتي، كان من المشاركين في الحرب الافغانية، ومُنح فيها أعلى مكافأة سوفياتية وهي لقب «بطل الاتحاد السوفياتي».

الإنغوش قومية قوقازية على قرابة إتنية مع الشيشان، وكان لهم قبل ١٩٩٢ حكم ذاتي مشترك مع الشيشان. في ١٩٩٤، أبعدوا إلى مناطق آسيا الوسطى السوفياتية. وكانوا انضموا إلى روسيا طوعًا منذ ١٨١٠.

منذ بدء العمليات الحربية في شيشانيا (بعد انهيار الاتحاد السوفياتي) سقط في إنغوشيا حوالي ٣٠ شخصًا وحُرح أكثر من مئة نتيجة الاصطدامات مع فصائل الجيش الروسي وغارات طائراته. وحاول الانغوش في كانون الاول ١٩٩٤ الحيلولة دون تقدم القوات الروسية نحو شيشانيا. ونزح إلى نازران أكثر من ١٠٠ ألف شيشاني، واقيمت في اراضي إنغوشيا مستشفيات ميدانية ومراكز إسعاف. روسلان أوسلاف يرفع باستمرار صوتًا معارضًا عمل السلطات الروسية الحربي في شيشانيا، لكنه لم يكن يؤيد نظام الزعيم الشيشاني الجنرال جوهر دودايف.

كابارديا—بلقاريـا Kabardie-Balkarie:

تقع على المنحدرات الشمالية للقوقاز الكبير (حبل البروز هو أعلى قمة في القوقاز، ٢٤٦٥م.)، مساحتها ٢٢٠٥ ألف كلم م.. سكانها نحو ٢١٥ ألفًا ألفًا، منهم نحو ٢٠٠٠ أليف من الكاباردينيين (القبرتاي) و ٢٠٠ ألفًا من البلقاريين، و ٢٠٠ ألفًا من الروس. نالتشيك Naltchik هي العاصمة (نحو ٢٣٠ ألف نسمة). مصادر الدحل الأساسية: السياحة والمصحات الجبلية واستخراج معدني الولفرام والموليبدنوم. رئيس الجمهورية فاليري كوكوف، انتخب في كانون الثاني ١٩٩٢.

انضمت كابارديا-بلقاريا إلى روسيا طوعًا في ١٥٥٧. في ١٩٢١، تشكلت، في إطار روسيا، المنطقة الكاباردية ذات الحكم الذاتي، وفي ١٩٢٢ المنطقة الكاباردية-البلقارية الموحدة ذات الحكم الذاتي، وفي ١٩٣٦ تحولت إلى جمهورية ذات حكم ذاتي. وفي ١٩٩١ تصبحت جمهورية كابارديا-بلقاريا، معظم الكابارديين مسلمون. تعرض البلقاريون، في ٤٤٩، للاضطهاد على يد السلطات السوفياتية (ستالين) التي أبعدت فريقًا كبيرًا منهم إلى جمهوريات آسيا الوسطى السوفياتية. وبدأ البلقاريون يعودون إلى جمهوريتهم في ١٩٥٧، واضطروا إلى دفع تعويضات لاستعادة بيوتهم وممتلكاتهم. ولم يشهد البلقاريون تحسنًا بعد في ظل روسيا الاتحادية.

آديغيا Adyghées: تقع جنوبي روسيا (شمالي القوقاز السهلي واوله) قرب ساحل البحر الأسود. مساحتها ٢٦٠٠ كلم م.. وعدد سكانها نحو ٢٥٠ ألف اسمة، منهم نحو ٢١٠ ألفًا من الشركس، والباقون من الروس. عاصمتها مايكوب Maikop وتعد نحو ٢٥٠ ألف نسمة؛ والمدينة الثانية هي توابسي. يعتمد اقتصادها على الزراعة.

أصبحت آديغيا جمهورية ذات استقلال ذاتي في كانون الاول ١٩٩١، وكانت هناك المنطقة الآديغية ذات الحكم الذاتي منذ ١٩٢٢.

يحيط بها من كل الجهات إقليسم كرسنودار، الوحدة الادارية لروسيا الفدرالية التي لها حقوق أقل بكثير من الجمهوريات الاتحادية الأحرى. رئيس الجمهورية آسلان جاميروف، انتخب في كانون الاول ١٩٩١. تقف الدولة موقفًا مواليًا للسلطات الفدرالية لأن موازنتها تتألف بنسبة ، ٢٪ من مخصصات الموازنة الفدرالية الروسية، وموقفها من النزاع الشيشاني حيادي (هناك نحو وموقفها من النزاع الشيشاني حيادي (هناك نحو

قرتشايفو-شركسيا قرتشايفو-شركسيا Karatchaio: تقدع في حبال القوقاز الكبير حنوبي روسيا. مساحتها ١٤ ألفًا و١٠٠ كلم م.. عدد سكانها نحو ٤٣٠ ألف نسمة، منهم نحو ١٠٠ ألف قرتشاي و٥٠ ألف شركسي، والبقية من الروس. عاصمتها شركسيك (نحو ١١٣ ألف نسمة).

في ١٩٢٢، نال القرتشاي والشركس المسلمون للمرة الاولى منذ القرن الثامن عشر حقًا نسبيًا في الادارة الذاتية، إذ شكلت منطقتهم منطقة ذات حكم ذاتي ضمن إقليم ستافروبول التابع لروسيا الفدرالية. في كانون الاول ١٩٩١، تحولت المنطقة إلى جمهورية قرتشايفو-شركسيا برئاسة الروسي سافيلييف الذي انتخب رئيسًا للمحلس الاعلى (البرلمان). وعا ان الجبلين يشكلون الاقلية في الجمهورية فقد وقفت هذه موقفًا متحفظًا على سياسة الكرملين إزاء حرب انفصال شيشانيا. والسبب الثاني للهدوء السياسي فيها (إضافة إلى وحود الاقلية الجبلية المسلمة) هو تبعيتها الاقتصادية لوسكو، لأنها تعيش على حساب الموازنة الفدرالية.

كلموكيا Kalmoukie: تقع في ما يسمى المنخفض القزويني، على الساحل الشمالي من بحر قزوين. مساحتها ٧٦ ألف كلم م.. وعدد سكانها

نحو ٣٠٠ ألف، منهم نحو ١٤٠ ألف كلموكي، والبقية من الروس. عاصمتها إليستا Elista (نحو ٨١ ألف نسمة). يعتمد اقتصادها اساسًا على تربية الضان.

الكلموك همم الشعب الوحيد في القوقاز الذي يعتنق البوذية. وقد حلّوا في هذه الارض قبل منه، وكانوا حتى ١٧٧١ يشكلون الامارة الكملوكية التي ضمت بعد ذلك إلى روسيا. في ١٩٢٠، شكلت المنطقة الكملوكية ذات الحكم الذاتي السي حولت، في ١٩٣٥، إلى جمهورية كلموكيا الاشتراكية السوفياتية ذات الحكم الذاتي. وابعد الكملوك ايضًا في ١٩٤٤ وحسل حكمهم الذاتي حتى ١٩٥٧.

رئيس الجمهورية كيرسان إيلوجينون (مولود ١٩٦٣) هو أصغر رئيس جمهورية في روسيا الاتحادية، انتخب في ١٩٩٣. رشح نفسه في الحملة الانتخابية عن رحال اعمال الجمهورية ودفع من حيبه لسكان إيليستا اموال دعم الخبز والحليب. وعندما تسلم السلطة حلّ البرلمان والفرع الجمهوري لوزارة الامن الروسية، له علاقات حيدة مع السلطات الفدرالية الروسية، وأعلن، في ١٩٩٤ ان جمهوريته لا تحتاج إلى استقلال عن روسيا، وألغى الدستور الذي أعلنت الجمهورية بموجبه، في ١٩٩١، سيادتها. وبموجب المدستور الجديد، أصبحت كلموكيا وحدة إدارية عادية في روسيا الاتحادية ليست لها أية امتيازات على الحياد في النزاع الشيشاني.

بشكيريا (بشكورتوستان) Bachkirie: تقع في الأورال وتحدها محافظات أورينبورغ وبيرم وتشيليابينسك وسفردلوفسك وجمهورية تتارستان. مساحتها ٢٤٢ ألفًا و ٢٠٠ كلم م.. عدد سكانها نحو ٤ ملايين نسمة، منهم نحو ٢٥٪ من البشكير المسلمين، و٢٥٪ من التتار والاوكرانيين وغيرهم،

و . ٤ ٪ من الروس. عاصمتها أوفا Oufa (نحو ٢ ، ٢ مليون نسمة). تعد بشكيريا ثالث جمهورية في روسيا من حيث الغني، واساس اقتصادها استخراج البترول وصناعة الكيميائيات والطاقة. علاقات سلطاتها مع موسكو متزنة و لم يحاول البشكير قط الحصول على وضع متميز في العلاقات مع الكرملين، لكنهم في الوقت نفسه لا يرفضون فكرة السيادة حاصة في موضوع اعادة توزيع شروات الجمهورية لمصلحتهم. ومن الأسباب الأحرى للاستقرار في هذه الدولة قلة الشعب الذي تحمل الجمهورية اسمه، فالبشكير لا يشكلون إلا ربع عدد السكان.

كان البشكير، في ١٥٥٧، قبلـوا طوعًـا الجنسية الروسية. وفي ١٩١٩، شكلت الجمهوريـة البشكيرية الاشتراكية السوفياتية ذات الحكم الذاتم؛ وفي ١٩٩١، الجمهورية البشكيرية ذات الحكم الذاتمي في إطار الاتحاد الروسي. رئيسها مرتضى رحيموف، رئيس الجلس الأعلى (البرلمان). في ٩ آذار ١٩٩٤، اغتيـل رازيـل موســين نــاثب رئيس البرلمان بانفحار لغم في بوابة منزله في مدينة ديورتيولي وكان عين محافظًا لها إضافة إلى منصبه؛ وهو من الشخصيات البارزة في بشكيريا منذ توليه زعامة الحزب الشيوعي في المحافظة. ومن آخر أنبـاء جمهورية بشكيريا آن وزير الامن البشكيري فلاديمير ناوسوف قور (في ١٣ ايــار ١٩٩٦) طـرد أردنيين وثمالث لبنماني لمخمالفتهم التشريعات البشكيرية والروسية بمحاولتهم «التغلغل على نطاق واسمع في مختلف ميادين الحياة الاقتصاديسة والاجتماعية والسياسية». والثلاثة يعملون في هيئــة الانقاذ الاسلامية.

ياقرتيا Iakoutie: تقع في سيبيريا الشرقية ويحدها إقليما حباروفسك وكراسنويارسك ومحافظات أركوتسك وآمور وتشيتا، ولها منفذ على المحيط المتحمد الشماني التي تملك فيه حزر

سيبيريا الجديدة. مساحتها ٣ ملايين و١٠٣ آلاف و ٢٠٠ كلم م. (ستة اضعاف مساحة فرنسا أو تسعة أضعاف مساحة ألمانيا). عدد سكانها نحو ١٠٠ السف من الاروس والاوكرانيسين المياقوتيين، والباقون من السروس والاوكرانيسين والايفينيك والتشكوكتشيين. عاصمتها ياقوتسك (نحو ١٨٨ ألف نسمة).

يرتكز اقتصادها على اساس الاحتياطات الضخمة من حامات الغاز والذهب والالماس. ولم تتطلع ياقوتيا إلى الانفصال عن روسيا، وما يقال عن الاستقلال دافعه انها تريد هي بنفسها ان تحدد ما يعود إليها من دخل بالعملة الصعبة الناتجة عن بيع الخامات، وما تتركه لموسكو. واقامت ياقوتيا علاقات واسعة مع الشركات الدولية: ٩٠٪ من الالماس يباع لشركة «دي بيرس». وتستطيع السلطات الروسية التأثير في جمهورية ياقوتيا بوسائل الضغط الاقتصادية. فالغاز الياقوتي يصدر عبر انابيب شركة «ذهب روسيا» الروسية، والذهب تستخرجه شركة «ذهب روسيا» التابعة للدولة.

ضمت ياقوتيا إلى روسيا في اواسط القرن السابع عشر. وأسست العاصمة ياقوتسك في ١٩٣٢. وشكلت، في ١٩٢٢، الجمهورية الياقوتية الاشتراكية السوفياتية ذات الحكم الذاتي. وفي ١٩٩٠، أعلن المجلس الأعلى (البرلمان) الياقوتي السيادة الوطنية للجمهورية الياقوتية الاشتراكية السوفياتية. وفي ١٩٩١، أعلنت جمهورية ياقوتيا. وفي كانون الاول ١٩٩١، انتخب لرئاستها ميخائيل نيقولايف، وهو مناصر للرئيس الروسي يلتسن، واتخذ موقفًا حياديًا من حرب انفصال شيشانيا.

كومي Komis: تقع بين حبال الاورال والمحيط المتحمد الشمالي. تحدها محافظات ارخانفيلسك وتيومين وبيرم وكيروف. مساحتها د ١٤٠٤ الفًا و ٢٠٠ كلم م.. عدد سكانها نحو

۱٬۳۵۰ مليون نسمة، منهم نحو ٢٥٠ ألفًا من الكوميين، وأما البقية فسروس وأوكرانيون وبشكيريون، وغيرهم. عاصمتها صيكتيفكار جمهوريات روسيا رحاء، ويقوم رحاؤها على أساس الاحتياطات الضخمة من البترول والغاز والفحم الحجري، وكذلك على الاستثمارات الاجبية. فمن أصل خمس شركات نفطية روسية كبرى، ثلاث تعمل في كومي. وبفضل هذا التكامل الشديد لاقتصاد الجمهورية مع الاقتصاد الروسي الفدرالي لا تنشأ مشاكل بين النخبة المحلية والنخب الفدرالية. ولم يصدر أي رد فعل على والنزمة الشيشانية عن سلطات كومي.

في ١٤٧٨، ضمت كومي إلى روسيا. في ١٩٢١، ضملت منطقة كومي ذات الحكم الذاتسي. في كمانون الاول ١٩٩١، أصبحت جمهورية هو رئيس الجمهورية هو رئيس الجلس الاعلى (البرلمان) يوري سبيريدونوف، وهو روسي.

ماري ايسل Mariil: تحيط بها محافظتا كيروف ونيحني نوفوغورود، وجمهوريتا تشوفاشيا وتتارستان. مساحتها ٢٣ ألفًا و٢٠٠ كلم م.. عدد سكانها نحو ٢٥٠ ألف نسمة، منهم نحو ٣٢٠ ألف ماري (أي نحو ٤٥٪ من السكان) وهناك عدد مساو لهم تقريبًا (أي ٣٢٠ ألفًا) من الروس.

ضمت اراضي شعب ماري (المعروفون ايضًا باسم تشيريميس) إلى روسيا في العام ١٥٥٢. وينتميي هذا الشعب إلى مجموعة الشعوب الأوغروفينية. ونشأت المنطقة المارية ذات الحكم الذاتي في ١٩٣٠، في ١٩٣٦، مهورية ذات حكم ذاتي. في كانون الاول مهمورية ذات حكم ذاتي. في كانون الاول فلاديساف زوتين ماري.

للحمهورية علاقات تبعية بموسكو لأنها

تحصل على المال من الموازنة الفدرالية، وأساس اقتصادها صناعة الآليات ومعالجة المعادن والمصانع الحربية السي تمسر الآن (ومنلذ انهيسار الاتحساد السوفياتي) بازمة شديدة. الحركسات القوية في تتارستان المجاورة (السياسية والمطالب الانفصالية) تؤثر في الوضع الداخلي لمساري ايل، وإن لم تصل إلى حد النزاعات الجدية على اساس قومي.

كاريليا Carélie: تقع في الشمال، تحدّها شمالاً شبه جزيرة كولا، وتمتد بين محافظتي لينينغراد وأرحانغيلسك الروسيتين وفنلندا. مساحتها ١٧٢ ألفًا و ٤٠٠٠ كلم م.، وعدد سكانها نحو ٤٠٠٠ ألف نسمة، يشكل الكاريليون نحو ١١٪ منهم، والباقون روس. عاصمتها بتروزانودسك (نحو ٢٧٠ ألف نسمة).

كانت اراضي كاريليا ضمن الدولة الروسية طيلة الألف سنة الاحيرة، أي تقريبًا منذ ظهور دولة روسيا. قيام الحكم الذاتي فيها في و«الميادة» بالنسبة إلى السلطات الكاريلية هي قبل كل شيء اداة للحصول من الموازنة الفدرالية على مخصصات وقروض ميسرة لتحويل المصانع الحربية في الجمهورية إلى انتاج مدني. وعلى رغم ارتباط سلطات كاريليا بموسكو، فيان رئيس كاريليا فكتور ستيبانوف كثيرًا ما يجادل الرئيس الروسي، بوريس يلتسن، ولا يوافق على اساليب الاصلاحات الاقتصادية.

موردوفيا Mordovie: تقع بين محافظتي نيحني نوفغورود وأولياتوفسك وبين بنزا وريازان وجمهورية تشوفاشيا (القسم الاوسط من روسيا الاوروبية، منطقة الفولغا). مساحتها ٢٦ ألسف و٠٠٠ كلم م، وعدد سكانها نحو ١٠١ مليون نسمة (٣٦٪ منهم موردوف، و٩٥٪ روس، وفي روسيا عمومًا نحو مليون موردوفي). عاصمتها

سارنسك Saransk (نحو ٣٤٩ ألف نسمة).

ضمت موردوفيا إلى روسيا في اواسط القرن السادس عشر بعد سقوط إمارة قازان (تتارستان). ونالت الحكم الذاتي في ١٩٣٠. وفي ١٩٣١ تأسست الجمهورية الموردوفية الاشتراكية السوفياتية ذات الحكم الذاتي. وفي كانون الاول ١٩٩١، أصبح إسمها الجمهورية الموردوفية (في إطار روسيا الفدرالية).

أساس اقتصادها صناعة الآليات والصناعة الكيميائية ومعالجة الاخشاب. ودخلت السلطات الموردوفية مع السلطات الفدرالية، منذ ١٩٩٣، في خلافات دوافعها ايديولوجية. فقد حاولت عزل الرئيس فاسيلي غوسلانيكوف الذي عينته موسكو وتنصيب احد أبنائها نيقولاي بيريوكوف بدلاً منه. وبنتيجة ذلك قام غوسلانيكوف بمهماته كرئيس للجمهورية اسميًا، فيما السلطة الفعلية في يد بيريكوف رئيس المجلس الاعلى (البرلمان). ولم يكن لهذا النزاع طابع قومي، وإنما انحصرت المسألة بتوجهات غوسلانيكوف «الديمقراطية» في حين ان نده يعتبر نفسه «وطنيًا قوميًا».

هاكاسيا Khakassie: تقع بين محافظة كيميريوفو وإقليم كراسنويارسك وجمهورية توفيا (حنوب شرقي سيبيريا). مساحتها ٦٦ ألف و ٩٠٠ كلم م.، وعدد سكانها نحو ٢٠٠ ألف نسمة، منهم نحو ٧٠ ألف هاكاسي فقط، وهم من الشعوب الأويغورية. عاصمتها آباكان Abakan (نحو ٥٥١ ألف نسمة).

ضمت هاكاسيا إلى روسيا في اواسط القرن السابع عشر. نالت الحكم الذاتي في ١٩٣٠ عندما تشكلت المنطقة الهاكاسية ذات الحكم الذاتي ضمن إقليم كراسنويارسك الروسي. في الذاتي ضمن إقليم كراسنويارسك الروسي وسيا الفدرالية.

اساس اقتصادها صناعمة استخراج الفحم

الحجري والحديد والمعادن. رئيس الجمهورية رئيس المحلس الاعلى (البرلمان) وهو يفغيني سميرنوف. وكالكثير من الشعوب الصغيرة الاحرى في سيبيريا والشرق الاقصى انصهر الهاكاسيون عمليًا مع السكان الروس.

توفا Touva: تقع جنوبي سيبيريا الشرقية، وتحدها منغوليا ومحافظة أركتوسك وإقليما كراسنويارك وآلتاي وجمهورية بورياتيا. مساحتها ١٧٠ ألفًا و٥٠٠ كلم م.، وسكانها نحو ٣١٠ ألفًا نسمة (٢٠٪ توني، و٣٦٪ روسي؛ وهناك نحو ٣٠ ألف توني في منغوليا). عاصمتها قيزيل لا وعدد سكانها نحو ٢٧ ألف نسمة.

كانت توفا محمية روسية لسنتين فقط (١٩١٢). وأعيدت محددًا إلى روسيا في ١٩٤٤، وكانت قبلاً تابعة لمنغوليا. نشأت فيها مصانع لاستخراج الاسبستوس والكوبات والفحم. في ١٩٩١، أصبحت جمهورية توفا. وفي السنوات الاخيرة طالبت الحركات القومية تستطع ان تحدد للسكان كيف سيعيشون إذا ما نالوا الاستقلال التام. إذ إن الجمهورية تحصل على معونة مالية من الموازنة الفدرالية تشكل ٨٠٪ من نفقاتها.

آلتاي الجبلية: مساحتها ٩٣ ألف كلم م.. سكانها نحو ١٩٨٠ ألفًا. قامت في ١٩٢٢ كمنطقة حكم ذاتي أوبروتية (باسم شعب المنطقة «أوبروت» الذي حاء إلى روسيا من الصين الغربية، ويمت بصلة قرابة شديدة إلى شعب الكملوك). وانصهر الأوبروت تمامًا في الوقت الحاضر مع الروس. العاصمة غورنو ألتايسك.

نشأت جمهورية آلتاي الجبلية في كانون الاول ١٩٩١. يقوم اساس اقتصادها على صناعة الاخشاب وتربية المواشي.

تشوفاشيا Tchouvachie: تحدها محافظتا نيجين نوفغورود وأوليانوفسك وجمهوريات تتارستان وماري ايل وموردوفيا. مساحتها ١٨ الله و ٢٠٠٠ كلم م.، عدد سكانها نحو ١٠٤ مليون نسمة (٧٠٪ تشوفاش، و ٢٠٪ روس، ويعيش نحو مليون تشوفاشي حارج حدود جمهوريتهم، في اراضي روسيا الأحرى). العاصمة تشيبوكساري التصادها صناعة الآليات والكيميائيات، وتتلقى معونة مالية من الموازنة الفدرالية.

في ١٥٥١، انضمت تشوفاشيا إلى روسيا طوعًا، وتحولت في ١٩٢٠ إلى منطقة حكم ذاتي، شم جمهورية ذات حكم ذاتي في ١٩٢٥. في روسيا المهدرية التشوفاشية ضمن روسيا الفدرالية. انتخب وزير العدل السابق لروسيا، نيقولاي فيودوروف، رئيسًا لها في ١٩٩٤.

لم تحدث خلافات بينها وبين الكرملين على اساس قومي، بل وقعت نزاعات مع السلطات المركزية حول تطبيق الاصلاحات الاقتصادية في روسيا. ويعد رئيس تشوفاشيا من انشط زعماء الجمهوريات في روسيا الاتحادية (الفدرالية)، وعقد بمبادرة منه احتماع في العاصمة (تشيبوكساري) لرؤساء الجمهوريات أبدى فيه أكثر من عشرة زعماء اقليميين في روسيا معارضتهم سياسة السلطات الفدرالية في شيشانيا.

أودمورتيا Oudmourtie: تقع شرقي القسم الاوروبي من روسيا. مساحتها ٤٢ ألفًا و٠٠٠ كلم م.. سكانها نحو ١٠٠٧ مليون نسمة. منهم ٥٥٠ ألف أودمورتي (مجموع الأودمورتيين في اراضي روسيا نحو ٠٠٠ ألف)، والباقون روس (٨٥٪) وتتار وغيرهم. عاصمتها إيجيفسك إيونهد.

اساس اقتصادها صناعة الآليات. فيها



الامام شامل، ملهم حركات التحرر في القوقاز (راجع جزء ٤، ص ١١٨). يبدو في الصورة وهو يتوسط ابناءه وممثلين للسلطات الروسية.



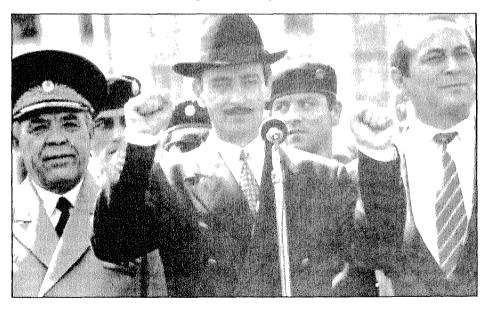

مصانع المجمع الصناعي الحربي. وفي عاصمتها مصنع من أكبر مصانع الاسلحة النارية وينتج بندقية كلاشنيكوف الشهيرة. وعلاقات الجمهورية بالسلطات الفدرالية حيدة وصافية، فالجمهورية تعيش على معونات الموازنة الفدرالية، ولا تستطيع المصانع الحربية الموجودة فيها ان تحصل على طلبات إلا من وزارة الدفاع الروسية.

ضمت أودمورتيا إلى روسيا في اواحر القرن الخامس عشر. أصبحت، في ١٩٢٠، منطقة حكم ذاتي، وفي ١٩٣٤ جمهورية ذات حكم ذاتي، وفي ١٩٩١ الجمهورية الاودمورتية. والأودمورتيون شعب من مجموعة الشعوب الأوغرفينية، وانصهروا عمليًا مع الروس ويدينون بلمسيحية.

بورياتيا Bouriatie: تقع على الضفة الشرقية لبحيرة بايكال الشهيرة جنوبي سيبيريا الشرقية بين محافظتي أركوتسك وتشيتا الروسيتين وتحدها من الجنوب منغوليا. مساحتها ٣٦٦ ألفًا و ٤٠٠٠ كلم م.، وعدد سكانها نحو ٢٠١ مليون نسمة (البوريات ٢٣٪، والروس ٢٧٪)، عاصمتها أولان-أوده Ulan-Udé وتعد نحو ٣٦٠ أليف

دخلت بورياتيا ضمن روسيا في اواسط القرن السابع عشر، وذلك بموجب معاهدة كياكتا نرشينسكي (١٦٨٩)، ثيم معاهدة كياكتا (١٧٢٧) حيث تخلت عنها الصين لروسيا. في ١٩٢٣، أصبحت جمهورية ذات حكم ذاتي. في العبد المها جمهورية بورياتيا. يقوم اقتصادها على اساس صناعة الاستخراج وصناعة الآليات. علاقاتها مع السلطات المركزية عادية، وتتلقى معونات من الموازنة الفدراليسة. رئيس الجمهورية رئيس المحلس الأعلى (البرلمان) وهو ليونيد بوتابوف.

تتارستان Tatarstan: راحــع ج ٦، ص ١٧١–١٧٩؛ و«مناقشة: مسار الاتحــاد» في آخــر هذا الباب.

داغستان Daghestan: (إضافة إلى ما ورد في مسادة «إيتشكيريا الشيشسانية»، ج ٤، ص ١٠٧ / ٢٣-١٠٠

تقع داغستان على الساحل الغربي لبحر قزوين من الجانب الشمالي لسلسلة جبال القوقار. وتحدها من الجنسوب إذربيجان. وعلى طرفي حدودها يعيش الليزغينيون الذين يشكلون إحدى قوميات القوقاز الجبلية التي تدين بالاسلام وعددهم ومنذ ١٨٠ ألفًا في داغستان و١٥٨ ألفًا في أذربيجان. من أذربيجان حركة احتماعية تطالب بانشاء دولة حديدة باسم الجمهورية الليزغينية على اساس مناطق سكني الليزغينيين في كلتا الجمهوريتين. لكن كل المحاولات الحفقت، حتى من دون مقاومة السلطات.

إسم «داغستان» يعني «بلاد الجبال». مساحتها ٥٠ ألفًا و ٢٠٠ كلم م. عدد سكانها غو ٩٠١ مليون نسمة، وهم خليط من أكثر من ٣٠ إتنية أو شعبًا: أفار ٢٥٠٧٪، دارغين ٢٥٠١٪، كوميك ٢٠٤٤، ليزغينيون ٢١١١٪، روس ٢١١١٪. نحو ٨٠٪ منهم من المسلمين. وهناك نحو ٣٠ لغة محكية في البلاد. عاصمتها مدينة محج قلعة Makhatch Kala (نحو ٣١٥ ألف نسمة) الواقعة على ساحل بحر قزوين.

في ۱۷۲۳، تخلى الفرس عن داغستان. وفي المرس عن داغستان. وفي من ۱۸۱۳، ضمتها روسيا إليها، فخاض الداغستانيون من ۱۸۱۷ حتى ۱۸۶٤ حرب عصابات ضد القوات الروسية. منذ ۱۹۹۱، أصبحت داغستان جمهورية في إطار روسيا الفدرالية. رئيس جمهورية داغستان محمد علي محمدوف رئيس المجلس الأعلى (البرلمان)، انتخب صيف ۱۹۹۰ وهدو موال

لموسكو. لكن فريقًا من الداغستانيين المنضمين إلى «مؤتمر شعوب القوقاز» كان يناشد موسكو، إبان حرب الشيشان، الكف عن العمليات الحربية في شيشانيا ويحذر من ان الحسرب قد تنقلب إلى «حرب قوقازية ثانية ضد روسيا» (الحرب القوقازية الاولى هي حرب العصابات التي عرفها القرن التاسع عشر). وقام هولاء بجمع المتطوعين للدفاع عن العاصمة الشيشانية غروزني.

مع تصاعد حرب انفصال الشيشان، كان قسم كبير من الداغستانيين ينتقدون حكومتهم «الموالية» عن نصرة المسيشان، وتداولوا (في كانون الثاني ٩٥٥) بيانًا حدِّر «أبناء القوقاز الشجعان من ان التاريخ لن يرجمهم إذا تخاذلوا عن نصرة الشيشان»، وذكرهم بايام «الامام شامل عندما حاربنا معكم يا ابناء داغستان ضد القيصر وحيان دوركم الآن». وفي الوقت نفسه، كانت البلدة الداغستانية خسيافيرود المحطة الاولى لاستقبال آلاف اللاجمين الشيشيان من ويلات الحرب.

في كسانون الثساني ١٩٩٦، احتحسز المسلحون الشيشمانيون ألفيي رهينمة زغمالبيتهم العظمى من الروس) في مدينة قزلر الداغستانية اليي تبعد ٥ اكلم عن الحدود الشيشانية، والتي أنشئت كقلعة عسكرية روسية في القرن الثامن عشر، ويسكنها حاليًا زهاء ٤٠ ألـف نسمة ينتمون إلى ٣٢ قومية، وتقع على طريق استراتيجي للقطارات يربط روسيا بالقوقاز. وعقب هذه العملية تصاعدت حدة الحرب بين الروس والشيشان، وحطف الشيشان رهائن آحرين في عساصمتهم غروزني، وكبَّدوا الجيش الروسي حسائر كبيرة اضطرت الحكومة الروسية الاعتراف بــ«الاحطاء الفادحة التي ارتكبت في شيشانيا». وفي ١١ آب ١٩٩٦، كلف الرئيس الروسى بوريس يلتسن رئيس بمحلس الامن القومي الجنرال ألكسندر ليبيد ملف الازمة الشيشانية. فانتقل هذا لتوه إلى

داغستان للطلب من المسؤولين المحليين التوسط لدى المقاومة الشيشانية لاحراء مفاوضات بينها وبين السلطات الروسية (راجع «مناقشة: مسار الاتحاد» في آحر هذا الباب).

شيشانيا Tchétchénie: (إضافة إلى ما ورد في «إيتشكيريا الشيشانية»، ج ٤، ص ١٠٧ - ٢٠٣١، وكنا وصلنا في سرد أحداثها، بعد التعريف بها، إلى اوائل ١٩٩٥):

الدفاع الروسي بافل غراتشوف ورئيس جمهورية شيشانيا حوهر دودايف، بعد محادثات بينهما، على ان الخلاف بين موسكو وغروزني لا يحل بالقوة العسكرية. لكن، بعد أقبل من اسبوع، اعتبر يلتسن، في مناسبة الذكرى الاولى لاقرار الدستور الروسي، ان استحدام القوة ضد شيشانيا «واجب دستوري». وفي اليوم التالي (أي ٢١ كانون الاولى)، اندلعت أولى المعارك الضارية قروني، وقام الجيش الروسي بمحاصرتها من كل الجهات وبشن غارات عليها واندار دودايف بالاستسلام ونزع السلاح.

القوات الروسية غروزني. وبعدأت حرب شوارع القوات الروسية غروزني. وبعدأت حرب شوارع شرسة (مثات القتلى من السروس، وآلاف مسن السيشان)، وأدّى صمود المقاومة الشيشانية إلى إحداث فوضى في صفوف صنّاع القرار الروسي. وجرت مفاوضات لايقاف القتال، لكنها فشلت، واستؤنفت المعارك في ٢٥ ايار. وفي اواسط حزيران، عادت المفاوضات من جديد في غروزني انتهت باعلان رئيس الوزراء الروسي فكتور تشير نوميردين الموافقة على وقف النار مقابل إطلاق الرهائن (نحو ألف رهينة) الذين احتجزهم مقاومون شيشانيون نجحوا في الوصول إلى بوديونوفسك (في حزيران)، المدينة الروسية المحاورة بلمهورية الشيشان واشتبكوا مع رجال الشرطة بلمهورية الشيشان واشتبكوا مع رجال الشرطة

فيها واطلقوا النيران في شوارع المدينة واختطفوا اعدادًا كبيرة من المواطنين وارغموهم على دخول مبنى المستشفى حيث احتجزوا كرهائن. وتزعم المقاومين في هذه العملية احد ابرز القادة الميدانيين في التشكيلات الشيشانية المسلحة، شامل باسايف الذي تمكن من احبار تشيرنوميردين على مفاوضته حول وقف العمليات العسكرية والقصف المدفعي والجوي في اراضي الشيشان مقابل الافراج عن الرهائن والبدء بالمفاوضات السلمية. لكن النزاع استمر، واستمرت المعارك وعنفست في اواحر

١٩٩٦: القوات الروسية استمرت في احتلالها غروزني وفي تعيينها وحمايتها لحكومسة شيشانية موالية لموسكو برئاسة دوكو زافغايف. واستمرت المقاومة الشيشانية (أنصار دودايـف) في عملياتها، ومن بينها المزيد من خطف لرهائن روس (في شيشانيا وداغستان، وسفينة في البحـر الأسـود وعلى متنها نحسو ٢٠٠ راكسب معظمهم مسن الروس). وخلال آذار، تمكنت المقاومة من حوض معارك في شوارع غروزني نفسها، في وقت أحمد الرئيس يلتسمن يستعد للانتحابات الرئاسية الروسية. فوقع، في اول نيسان، مرسومًا أضفسي طابعًا قانونيًا على خطته في شأن وقف العمليات العسكرية في شيشانيا وسحب القوات الروسية منها. وبعد نحو ثلاثة اسابيع، وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الرئيس الاميركي بيل كلينتون في موسكو، قال ان «خطة السلام تنفــذ بحذافيرهــا»، لكنه أكد ان «جمهورية الشيشان يجب ان تكون وستظل جزءًا من روسيا». أما الرئيس الاميركي فعلى رغم دعوته يلتسن إلى إيجاد حل سياسي للازمة الشيشانية، فقد قارن الحرب الروسية على الشيشان بالحرب الاهلية الاميركية (١٨٥٦-١٨٥٧) التي أرست مبدأ «انه لا يمكن للمناطق ان تنفصل ببساطة».

في ٢٤ نيسان، بث التلفزيون الجوال في

شيشانيا الذي يسيطر عليه انصار دودايف بيانًا لأحد أبرز القادة الشيشانيين الميدانيين، شامل باسايف، أكد فيه مصرع جوهر دودايف، وذكر ان صلاحياته انتقلت إلى نائبه سليم حان ياندربييف. وأكدّت هذا النبأ مصادر كثيرة، منها بعثة منظمة الامن والتعاون الاوروبي في غروزني. وفي آخر نيسان، عين باسايف قائدًا عامًا للقوات المسلحة الشيشانية.

في ٢٩ ايار، عرضت موسكو مسودة معاهدة ثنائية تنص على ان تكون الجمهورية الشيشانية «دولة ذات سيادة» ضمن روسيا الاتحادية. وجاء ذلك في إطار حولة من المفاوضات بين الروس والشيشان وبعد يومين من توقيع الجانبين على اتفاق لوقف النار (وقعه سليم حان ياندربييف في موسكو، واثر ذلك قام يلتسن بزيارة مفاحشة إلى الاراضي الشيشانية استمرت بضع ساعات).

في ٩ تموز، وبعد هدوء نسبي (إثر توقيع إتفاق وقف النار، وبصورة متزامنة مع الانتخابات الرئاسية الروسية التي فاز بها يلتسن)، انفحر الوضع العسكري في شيشانيا من حديد، وحرت معارك ضارية بين المقاومة والقوات الروسية الفدرالية في بلدة غيخي الجنوبية. وفرض قائد هــذه القوات منع التحول في الجمهورية. واستمرت العمليات العسكرية وتوجت بهجوم للمقاومين كاسح على غروزني أثبت عجز القيادة الروسية على حسم الوضع (الاسبوع الاول من آب). وإزاء ذلك، عين الرئيس الروسي، يلتسن، الجسنرال ألكسندر ليبيد، رئيس مجلس الامن القومي الروسي، ممثلاً له في شيشانيا وفوّضه ملفها، مؤكدًا ان «لا سبيل لانهاء النزاع إلا عبر التفاوض الـذي باشرت به موسكو في ۲۷ ايسار الماضي» (١٩٩٦). وتوجه ليبيد، لفوره، إلى شيشانيا حيث اجتمع مع رئيس الاركان الشيشاني (قـائد قـوات المقاومة) أصلان مسخادوف واتفق معه على العمل

لوقف النمار. وفي مؤتمر صحافي عقده ليبيد في موسمكو (١٢ آب)، أشماد برحمال المقاومسة الشيشانية واعتبرهم «مقاتلين حيدين» يواجهون «جنودًا منحطى المعنويات وغير مبالين ومتعبين».

وتوالت اجتماعات ليبيد مع القادة الشيشان حتى أسفرت، في الساعة الواحدة والنصف بعد ليل ٣١ آب-أول أيلول، وبعد أكثر من سبع ساعات من المفاوضات في مدينة حساويورت على الحدود الداغستانية-الشيشانية، عن توقيع وثائق تؤكد انتهاء الحرب الشيشانية وتحدد مبادىء العلاقات بين موسكو (المركز الفدرالي) والجمهورية الشيشانية، والتي نصت على ان مصيرها سيتقرر نهائيًا قبل انقضاء سنة ٢٠٠١. وقد وقع «البيان السياسي عن مبادىء تحديد أسس العلاقسات بسين روسسيا الاتحاديسة والجمهوريسة الشيشانية» ليبيد ومسخادوف بحضور ممثل منظمة الامن والتعاون الاوروبي. وحملت تسمية هــذا «البيان-الوثيقة» مغـزي بـالغ الأهميـة إذ اعـترفت موسكو لاول مرة بوجود طرفين متكافئين، الامـر الذي كرّس عمليًا الاستقلال الذي اعلنه الشيشان من حانب واحمد في ٦ ايلول ١٩٩١ وحماولت روسيا إنهاءه بحرب بدأت اواخر ١٩٩٤، سقط حلالها نحو ٦٠-٧٠ ألف شيخص إلى حانب التدمير الكامل للعاصمة غروزني ومدن أحرى وإنهاك الاقتصاد الروسي.

ونص البيان-الوثيقة على ان تشكل في غضون شهر ايلول (١٩٩٦) لجنة من ممثلي هيئات السلطة في روسيا وجمهورية شيشانيا لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات وتهيئة مقترحات في شأن المجاز سحب القوات من شيشانيا. وستتولى اللجنة وضع برامج لاعمار الجمهورية واعادة علاقاتها المالية مع روسيا وتشرف على برامج «مكافحة الجريمة والارهاب ومظاهر العداء القومي والديني»؛ وحدد الاتفاق يوم ٣١ كانون الاول عام ٢٠٠١ موعدًا نهائيًا لعقد اتفاقية سياسية تحدد العلاقات النهائية بين

الطرفين. ونص الاتفاق على وضع تشريعات للجمهورية شيشانيا تراعي حقوق وحريات المواطنين بصرف النظر عن انتمائهم القومي أو الديني. وبذلك تكون روسيا قد تخلت عن نقطة محورية كانت تتشبث بها سابقًا وتنص على ان تكون التشريعات الفدرالية سارية المفعول في شيشانيا.

بعد نحو شهر ونصف من اعلان انتهاء الحرب الشيشانية، وتحديدًا في ١٧ تشرين الاول، اصدر الرئيس الروسي يلتسن قرارًا يقضي بعزل الكسندر ليبيد واتهمه بأنه يفتقر إلى روح الفريق وإن له طموحات واضحة في الرئاسة، وعين مكانه (لرئاسة بحلس الامن القومي وممثلاً له في شيشانيا) البرلمان الروسي عامي ١٩٩٤ و١٩٩٥. فسارع ريبكين إلى الإعلان انه يؤيد اتفاق السلام الذي ريبكين إلى الإعلان انه يؤيد اتفاق السلام الذي وقعه سلفه الكسندر ليبيد مع شيشانيا وانه سيبذل كل ما بوسعه لانهاء الازمة. وحاء رئيس الوزراء الشيشاني أصلان مسخادوف (القائد السابق للثوار) متحفظًا، إذ قال: «حكمنا على ريبكين للثوار) متحفظًا، إذ قال: «حكمنا على ريبكين عكره أفعاله».

في أول تشرين الشاني، نقلت حريدة «الحياة» (العدد ١٢٣٠٣، ص ١) حديثًا أحرته مع الزعيم الشيشاني سليم خان ياندربييف في احد مقراته الموقتة قرب العاصمة غروزني، اشار فيه إلى ان احتمال استئناف الحرب قائم «ما دامت القوى التي شنتها موجودة في القيادة الروسية»، وشدد على ان جمهورية شيشانيا دولة مستقلة وتحري حاليًا اتصالات مكثفة مع عدد من الدول الشرقية والغربية للحصول على اعتراف رسمي بها، وهناك والغربية للحصول على اعتراف رسمي بها، وهناك يمكن ان تبدأ قريبًا. وأكد ان الدولة الجديدة ستقوم على «القيم والشرائع الاسلامية»، ولكنه رفض ان تصنف في خانة الدول العلمانية أو الدينية.

وفي اليوم التالي، نقلت الجريدة نفسها عن

القائد الميداني المعروف شامل باساييف انه سيرشح نفسه للرئاسة الشيشانية كمنافس للرئيس الحالي سليم حان ياندربييف. وكشف ان مواطنين عربًا شاركوا في عمليات قادها داحل الاراضي الروسية، خاصة العملية السي حسرت في بلدة بودويونوفسك، وفي قزلر (في داغستان) في آب ١٩٩٥. وانتقد باساييف اتفاق السلام المعقود مع روسيا مؤكدًا ان موسكو يمكن ان تنقضه في أي وقت. ويعد الشيشانيون شامل باساييف «بطلاً قوميًا» و «الرجل الاسطورة» ويضعونه في مصاف الرتيس الراحل جوهر دودايف، وهمو في نظر الروس «الارهابي الاول في العالم». وباساييف مولود سنة ١٩٦٥. قضى سبع سنوات مشاركًا في حروب في أبخازيا وقره باخ وشيشانيا. حـائز علـي وسام «شرف الامة» وهو أعلى مكافأة تمنح للمقاتلين في الجمهورية الشيشانية.

### مناقشة: مسار الاتحاد (١٩٩١-١٩٩٦)

برزت مسألة تفكك روسيا للمرة الاولى في ربيع ١٩٩١ عندما أطلق الرئيس بوريس يلتسن الذي كان مرشحًا لرئاسة روسيا عبارته الشهيرة: «خنوا من السيادة قدر ما تستطيعون أخذه»، خاطبًا زعماء الكيانات ذات الحكم الذاتي في روسيا. ولم ينتظر هؤلاء الزعماء طويلاً. فأعلنت السيادة في كل جمهورية من الجمهوريات ذات الحكم الذاتي (وكان عددها ٢١)، وفي ٤ من المناطق الخمس ذات الحكم الذاتي، بما حقق سلطة النحب الاقليمية وأضر بالمركز الفدرائي، موسكو. ولم ينتبه يلتسن إلى ذلك في حينه لأن همه تركز على نيل تأييد زعماء القوميات في انتخابات على نيل تأييد زعماء القوميات في انتخابات

وجاء أول إنذار تفككي في تشرين الاول ١٩٩١ عندما وصل حوهر دودايف إلى الحكم في شيشانيا وإعلانه الاستقلال التـام لجمهوريتـه عـن

روسيا. ولجوء روسيا إلى العمل العسكري ضد شيشانيا، وفصل هذه الأحيرة عن روسيا بإقامة دولة «عازلة» هي الجمهورية الإنغوشية، ربما أحاف باقي الجمهوريات وفرمل نزعة الانفصال لديها.

حلت مشكلة علاقات المركز بالمناطق صيف ١٩٩٧ عندما وقعت المعاهدة الفدرالية التي دخلت دستور روسيا كجنزء لا يتحزأ منه. وبموجب هذه المعاهدة حدّدت وظائف السلطات الفدرالية والجمهورية. فالمركز يأخذ على عاتقه وظائف الدفاع وحفظ النظام والسياسة الخارجية ملك فدرالي للدولة. ونالت الجمهوريات ٧٠٪ من اليرادات الضرائب والحق في اداررة المساريع الحكومية التابعة لها وإقامة علاقات اقتصادية عارجية وسن القوانين المحلية والضرائب. أما المسائل المني تختلف عليها الهيئات الفدرالية والجمهورية فيحب ان تحل عن طريق المحكمة الدستورية الفدرالية.

وبعد توقيع المعاهدة الفدرالية بقيت امام موسكو مشكلة تتارستان (إضافة إلى مشكلة شيشانيا) التي طلبت علاقات متميزة وتوقيع معاهدة ثنائية بينها وبين روسيا على اساس اعتراف هذه الاخيرة رسميًا بسيادتها على مستوى القانون الدولي. وكانت النتيجة ان موسكو اضطرت، في صيف ٩٩٣، إلى توقيع المعاهدة. لكن الكرملين توصل إلى اقناع قازان في نهاية المطاف بأن تبقى الشؤون السياسية من صلاحية السلطات الفدرالية.

في سيبيريا والأورال والشرق الأقصى بدأ زعماء المحافظات والاقاليم يتحدثون، من دون التطرق إلى حديث السيادة، عن عدم المساواة داخل روسيا الفدرالية. وظهرت شعارات تنادي بانشاء اتحادات كبيرة من محافظات عدة وتسميتها جمهوريات والحصول نتيجة ذلك على الحقوق نفسها التي للكيانات القومية ذات الحكم الذاتي.

وفي خريف ١٩٩٢، أعلن في مدينة يكاترينبورغ، مسقط رأس الرئيس يلتسن قيام الجمهورية في الاورال الروسية التي تضم أربع محافظات صناعية ضخمة. لكن الجمهورية الأورالية التي اعلنست نفسها حلت بمرسوم أصدره يلتسن وأقيل رئيسها ادوارد روسيل الذي كان في الوقت نفسه حاكمًا لحافظة سفير دلوفسك.

وحدثت الجولة الجديدة من التناقضات بين السلطات الفدرالية والاقليمية في كانون الاول ١٩٩٤ عندما قرر الكرملين القضاء على نظام دودايف في شيشانيا تحت شعار «إعادة النظام الدستوري وحماية وحدة تراب روسيا». ومن حديد طرح العمل العسكري الذي أوقع خسائر كبيرة لدى القوات الروسية والمدنيين على السواء، احتمالات تفكك روسيا الفدرالية.

حول هـذه الاحتمــالات، كتــب إيغــور تيموفييـف («الوسـط»، العــدد ١٥٨، تــاريخ ٦ شباط ١٩٩٥، ص ٢٧-٢٩):

يتميز الوضع الحقيقي في روسيا بأن الشعب الذي يحمل الكيان اسمه والذي يشكل العنصر الغالب في هذا الكيان (أكثر من ٥٠٪ من السكان) هو في ٣ جمهوريات فقط من أصل ٢٠، السيبرية وتشوفاشيا الواقعة في منطقة الفولغا. ومن ناحية الاحتمال يمكن ان تصبح داغستان الاسلامية رائدة للحركة الانفصالية. لكن في الواقع لم تنشأ هناك نزاعات على اساس قومي أو ديني طيلة السنوات الاحيرة. وأكثر من ذلك فإن الداغستانين لم يجرأوا على تأييد الشيشان حتى بشكل سلمي و لم تحدث هناك تظاهرة واحدة أو اجتماع حاشد ضد روسيا.

وليست من بين الجمهوريات القومية الروسية إلا أربع جمهوريات قادرة على كفاية نفسها، أي أنها لا تمول من الموازنة الفدرالية، وهي تتارستان وبشكيريا (بشكورتوستان) وكومي

وياقوتيا. ولكن أية جمهورية لن تسير في رغبتها في السيادة حتى النهاية لأن هذا سيؤدي إلى حسائر أكثر مما سيؤدي إلى مكتسبات. فهذه الجمهوريات إذا أصبحت دولاً مستقلة تمامًا ستضطر إلى تحمل نفقات طائلة على مسلتزمات نظام الدولة، كالجيش والسياسة الخارجية. وستضطر إلى استثمار اموال طائلة في تنمية النقل والمواصلات. ولكن حتى هذا لن يسمح لتتارستان أو بشكيريا أو كومي أو ياقوتيا التي ليست لها حدود مع العالم الخارجي بان تصبح مستقلة كل الاستقلال. فكل المؤسسات والمصانع تقريبًا الموجودة في هذه الجمهوريات، مرتبطة بالشركاء في المحافظات والأقاليم الروسية الجاورة.

إذا تفككت روسيا يومًا فليس إلا الأسباب إقتصادية. فهناك اسباب اقتصادية صرفة قد تؤدي إلى هذا التفكك، وإن المبادرة إلى اعملان السيادة ستأتى من بعض المحافظات والأقاليم الروسية وليس من الجمهوريات القومية (أورد إيغور تيموفييف هذا الرأي نقلاً عن احد الخبراء الاقتصاديين الروس الذي يبدو انه تجاهل التحربة الشيشانية). وأول هذه الأسباب الاقتصادية يكمن في نسب الضرائب الواردة من المناطق إلى الموازنة الفدرالية. وليس من المصادفات ان تحدث في ١٩٩٤ محاولة لاعسلان السيادة من أربع مناطق أورالية ليست راضية عن عدم المساواة بين وحدات روسيا الفدرالية. ذلك ان للحمهوريات الحق في التصرف بـ٧٠٪ من الضرائب الفدرالية المحموعة في اراضيها، وتحول ٣٠٪ فقط إلى الموازنة الفدرالية. ومن جهة أحرى، لا تستطيع سلطات المحافظات ان تأمل إلا بـ ٤٠٪ من الضرائب الفدراليـة وبـالضرائب المحليـة الــــى لا يدفعها الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون إلا على

والظرف المهم الآخر هن ان قسمًا من المناطق في روسيا، وهني على الأكثر الاقباليم والمحافظات الناطقية بالروسية، تضمن العيش

لـ «المناطق الخاسرة» ومنها ١٦ من اصل ٢٠ جمهورية قومية. ويمكن لمحافظية تيومين الغنية بالبترول ومحافظيق سفيردلوفسك وكيميريفو اللتين تنتجان اسلحة تدر العملة الصعبة ان تعارض اعادة التوزيع عن طريق الموازنة الفدرالية للاموال التي تكسبها هي لفائدة الجمهوريات الخاسرة.

وليس سرًا ان قسمًا من المناطق الروسية معني بالتكامل الواسع مع اقتصاد الجيران الاجانب الذين تأتي منهم استثمارات أكبر، أكثر من ان تكون معنية بابقاء الصلات مع الكرملين الذي يأخذ الكثير ولا يعطي إلا القليل. ومنذ الآن تتجه محافظة كالينينغراد بقوة نحو ألمانيا وبولندا؛ وإلى السرق يقف اقليم بريموريه متزبصًا منتظرًا الاستثمارات الكورية واليابانية؛ ولهذا تتردد بين فترة وفترة اقوال عن إنشاء جمهورية الشرق الاقصى الروسية الأكثر استقلالاً عن موسكو.

لكن، ومهما بدا ذلك غريبًا، فإن الاسباب الاقتصادية نفسها تمنع تفكك روسيا. فالمناطق الغنية بالخامات (البترول والغاز والمعادن النادرة) والألماس والذهب معنية اقتصاديًا ببقاء الدولة الموحدة لأنها، إذا انفصلت عن روسيا، انتهي الازدهار الاقتصادي فيها، إذ ستضطر إلى مد انابيب غاز وبترول جديدة على حسابها، وإلى الانفاق على جيشها وشرطتها والقبول بكثير غير ذلك من النفقات الاضافية. أما المناطق الخاسرة فمعنية ببقاء روسيا الموحدة لأسباب أحمرى، فما دامت هناك موازنة فدرالية فإن هناك «مُوّلاً» لهـذه المناطق. أضف إلى ذلك انه لا تستطيع إلا روسيا الكبيرة ان تصبح بعد انتهاء الازمة الاقتصادية سوقًا لتصريف منتجات الصناعة الخفيفة وصناعة الآلات الخاسرين الآن «والمدعومتين» في الجمهوريات والمحافظات.

وهناك سبب يدفع وحدات روسيا الفدرالية إلى التزام مسافة معينة من السلطات الفدرالية في موسكو. ففي فترة ١٩٩٠-١٩٩٤،

نشأ في روسيا وضع فريد من نوعه تشكلت فيه نخب إقليمية تسلمت مقاليد الحكم في جمهورياتها واقاليمها ومحافظاتها على نحو مستقل عمليًا عن موسكو. وفيما كان أدنى ارتقاء في معارج الوظيفة في عهد الاتحاد السوفياتي يضبطه المركز، اللحنة المركزية للحزب الشيوعي في موسكو، أوجدت سنوات بيريسترويكا وغلاسنوست (راجع «الاتحاد السوفياتي» في الجزء الاول) والاصلاحات ترتيبات مغايرة تمامًا في تشكيل نخب السلطة في المناطق الروسية.

وليس من المصادفات ان يكون أقوى عمل ضد تدخل الكرملين في شيشانيا لقاء مدينة تشيبوكساري (عاصمة جمهورية تشوفاشيا) بين زعماء خمس جمهوريات قومية في منطقة الفولغا (الجنزء الاوروبي من روسيا) وست محافظات أورالية في ٥ كانون الثاني ١٩٩٥، وعلى رغم ان ٩ من هذه المناطق الـ ١١ حاسرة وتنال الدعم المالي من الموازنة الفدرالية، فإن سلطاتها تجرأت وأبدت معارضتها للسياسة العدوانية للسلطات الفدرالية. وكان هدف خطوتها، على ما يبدو، ليس تأييد شيشانيا بقدر ما هو تبيان ان سلطات هذه المناطق لن توافق على تغيير قواعد العلاقات بين المركز الفدرالي والمناطق في اتجاه جعـل السـلطة مركزيـة. وأدركت المناطق ان التدخل في شيشانيا ليس هدفه معاقبة دو دایف فقط بقدر ما هو رسالة إلى كل انصار إزالة مركزية السلطة الآخرين في روسيا مفادها ان الكرملين سيتشدّد مع الطامحين إلى بقاء الاستقلال. وإدراكما لهذا سيحاول زعماء الجمهوريات والاقاليم والمحافظات (حتى محافظة أرخانغيلسك الشمالية النائية عارضت اطالة أمد العمليات القتالية في القوقاز) عدم اعطاء الكرملين ما نالوه بكل الطرق المكنة. وليست المسألة هنا مسألة تفكك روسيا. فكما قيل من قبل لا تحتاج المناطق إلى «سيادة» كاملة، وإنما المسألة ستكون تبدل سياسة الكرملين.

## نبذة تاريخية

قديمًا ووسيطًا: حوالي العام ، ، ، كق.م. كانت شعوب هندو اوروبية تعيش في السهوب الجنوبية من روسيا الممتدة من نهر دنيبر حتى اعالي إينيسي (Ienissei وسُميّت حضارتها هناك حضارة «كورغان» Kurgan التي تعني في الروسية «الأكمة». فبرزت ارستقراطية عسكرية اقامت على «الأكمات» (الحضاب) وحصّنتها بقلاع، وقربها قرى للمزارعين منتشرة في السهول يعمل سكانها في الزراعة وتربية الخيول.

وحوالي العام ٢٠٠٠ق.م. غيزا فرسان هندو-اوروبيون المناطق الواسعة الممتدة من ايران إلى الاطلسي، في حين بقيت السهوب الواقعة شمالي بحر قزوين خاضعة لسيطرة إحدى قبائل هؤلاء الفرسان وتدعي قبيلة السيمريين

وحوالي العام ١٠٠٠ق.م. غزا السيتيون Scythes، وهم ايضًا من الشعوب الهندو-اوروبية الذين كانوا يقطنون مناطق الفولغا الوسطى، مناطق السيمريين وأنشأوا امبراطورية سيمرية-سيتية استمرت حتى القرن الثالث بعد الميلاد حيث اجهزت عليها قبائل الهون القادمة من سيبيريا الوسطى.

وفي المرحلة نفسها، ظهرت قبائل هندو-اوروبية ايضًا عرفت بدرسلاف» Slaves (مزارعون) وتميزت عن السلطيين

(أو السلتيين) والجرمان وسكنت مناطق جبال الكاربات، ومناطق فيستول وبريبت؛ واحذت، على مدى ١٥٠٠ عام، تتقدم ببطء في مناطق حوض دنيبر. وعُرف عن مجموعات هذه القبائل انها عاشت حياة ريفية، وكانت تتوزع اراضيها بحسب نظام زراعي قائم على ان تمتلك كل عائلة قطعة ارض لمدة ٣ اعوام تتركها بعدها إلى عائلة أخرى لتنتقل هي لإمتلاك قطعة اخرى.

بين العيام ٢٠٠ والعيام ٣٧٥)، وهي احتازت قبائل القوط (الغوط Goths)، وهي قبائل جرمانية قادمة من البلطيق، سهوب السيتين؛ ثم تركتها للقبائل البدوية السيبيرية «الهون»، ومن بعدهم للآفار Avars، شم للخزر الذين غزوا السهول الممتدة من البحر الأسود حتى الأورال.

من القرن الخامس إلى القرن الشامن، كان السلاف يحتلون الاراضي المعروفة اليوم بأو كرانيا، والسيفريون مناطق اعسالي الدونيتز، والراديميتشيون بيلوروسيا، هـؤلاء، وغيرهم، همم سلاف ايضًا يقال لهم «سلاف شرقيون». فأسسوا المدن، وعلى رأسها مدينة كييف، بيلوزيرو، نوفغورود، لادوغا، بولوتسك، سمولنسك. وفي القرن التاسع، حضعت نوفغورود وكييف لنظام الامارة العسكرية التي أنشأها الفاريغ Varegue القادمون من السويد. وأشهر الامراء، كسان روريك الاول (٨٠٠-٨٧٤)، وابنه إيغور، وأوليخ الاول وهو حرماني ومن اقرباء روريك الاول، وأوليغ الشاني الذي توصل إلى توحيد الامارتين، وإلى انشاء طريق تحاري يربط البلطيق

وبيزنطية عبر نهر دنيبر، وإلى إخضاع بيزنطية في ٩٠٧، ثم عقد اتفاقًا تجاريًا معها في ٩١١.

في ٩٤٠ - ٩٤٤ ، وقعست حروب جديدة بين أمراء كييف وبيزنطية. في ١٩٤٩ ، اعتلى الامارة سيفاتوسلاف الاول ١٩٤٥ ، اوعتنقت أرملته، أولغا، الدين المسيحي في ١٩٥٧ (كرّست قديسة بعد وفاتها). في ١٩٨٠ ، اعتلى الامارة فلاديمير الاول الكبير الملقب بـ«الشمس المضطرمة» (توفي ١٠١٥ ، وكرّس قديسًا في المارته، وأصبح أمير مقاطعة كييف الكبير بعد ان أعدم اميرها إياروبولك، وفي ١٨٨٨ بعد ان أعدم اميرها إياروبولك، وفي ١٩٨٨ بعد زوجته روغنيدا وأدخلها الدير، وتزوج آن، شقيقة باسيل الثاني امبراطور بيزنطية.

في القرن الحادي عشر، عرفت الامارة ازدهارًا كبيرًا، وحرى تأسيس نحو ، ٩ مدينة حديدة، كما حرى تأسيس شركة إقطاعية اطلقت عليها تسمية «روسيا الحقيقية»، وسُن لها قانون حاص.

في ١٠٩٧، عقد مؤتمر (للامراء والدوق) في مدينة ليوبيك Lyubech الواقعة شمال شرقي كييف، على أثره توزعت البلاد إلى عدة دول-مدن إقطاعية، أقواها كانت دولية نوفغرود (في الشامل) وروستوفسوزدال الواقعة في وسط روميا، والتي وصلت إلى أوجها في عهد إيوري دولغوروكي (١١١٥-١١٥) الذي أسس مدينة موسكو في ١١٤٧.

في ٢٢٣، غـزا المغـول (المنغـول) بقيادة حنكيز حان البلاد وهزموا الروس عند

نهر كالك Kalka. وفي ١٧٤٠، أعدوا الكرة وكانوا بقيادة خان باتو ابسن جنكيز حان، فنهبوا فلاديمير، موسكو، كييف. واختفت إمارة كييف (كييفا) وحلت محلها موسكو التي أخذت على عاتقها قيادة الحرب ضد المغول القادمين من الجنوب الغربي، وضد الكاثوليك الرومان القادمين من جهة البلطيق.

في ١٥ تموز ١٧٤٠، انتصر الاسير الكسندر دو نوفغورود على السويديين عند نهر نيفا، ومنه لقبه «الامير نيفسكي». وفي نيسان ١٢٤٢، انتصر هذا الامير كذلك على الفرسان التوتون (الجرمان) عند البحيرة المتجمدة بيبوس. وفي العام نفسه، أنشأ المغول دولة «هورد الذهبية» القائمة في حوض الفولغا، وفرضوا الضرائب على كل الامراء الروس، وكانوا يطلقون لقب أمير على من يدفع أكثر وبحسب ما يرتأون.

ابتداء من ١٢٥٠، بدأ دور موسكو يتعاظم حتى اصبحت عاصمة ابتداءً من ١٣٠٠، فاكتسب امراؤها، من المغول، قب ١٣٠٨، فاكتسب امراؤها، من المغول، قب ١٣٨٠، انتصر أميرها ديميتري الرابع دونسكوي (ابن إيفان الثاني) على امبراطور المغول مامائي في معركة دارت في كوليكوفو. فترّج خليفته فاسيلي الثاني أميرًا كبيرًا على موسكو من دون انتظار موافقة المغول. وفي ١٤٤٢، توصل الامير إيفان الثالث الكبير إلى توحيد روسيا بالتحالف مع خان بلاد القرم، وإلى إلحاق الهزيمة بدولة وفغورود. وفي ٥٠٥٠، استبدل لقب «أمير وفغورود. وفي ٥٠٥٠، استبدل لقب «أمير

موسكو الكبير» بلقب «أمير روسيا الكبير» الذي حمله الامير فاسيلي الرابع (١٤٧٩ - ١٥٣٣ معه بدأ لقب «القيصر».

القياصرة، إيفان الرابع الرهيب (۱۵۳۰-۱۰۸٤): خاض حروبًا وسّع بنتيجتها اراضي روسيا وجعل منها امبراطورية مترامية الاطراف. إسمه إيفان فاسيليفيتش Ivan Vassilievitch، اعتلي العرش وهمو طفل لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات. بعد وصاية أمه، انتقلت الوصاية عليه إلى البويار (طبقة النبلاء الروس) الذيرن كانوا يؤلفون طبقة إقطاعية حريصة على امتيازاتها وخائفة على ان يفقدها إياها أي حاكم قوي. تحرّر إيفان من هذه الوصاية إبتداء من عام ١٥٤٧ وتوج قيصرًا على روسيا، وبدأ بانشاء مؤسسات متفلتة من هيمنة النبلاء. وضع نصوصًا قانونية تنظم عمل خلفائه واجتهد في تنظيم إدارة محلية بمشاركة الشعب. وبدءًا من ٥٥٢، انتهج سياسة توسعية، ووصل جنوبًا إلى استراخان وبحر قزويسن، وشرقًا اجتازت جيوشه الأورال. وبسين ١٥٥٨ و١٥٨٣، خساض حربًا طويلة بهدف السيطرة على البلطيق فواجه بولندا والسبويد. قمع بقوة وعنف الاقطاعيين وقتل العديدين منهم، فلقب بــ«الرهيب»؛ وبثورة غضب قتــل ا بنــه البكر. فشله في مواجهة بولندا والسويد جعله يفكر بالتخلي عن العرش. بعد وفاته، عاشت روسيا ثلاث عقود من اضطرابات داخلية انتهت بوصول أسـرة رومـانوف إلى

العرش القيصري. خلال هذه الفترة تعاقب سبعة قياصرة، ومن أهم احداثها: سيطرة البولنديين على موسكو (١٦١٠)، وقيام انتفاضات شعبية متكررة، أبرزها الثورة التي قادها المارشال مين Mine والامير بوحارسكي Pojarski والتي أدت إلى تحرير البلاد وتحرير موسكو في ٢٧ تشرين الاول ١٦٦٢.

أسرة رومانوف (١٦١٣-١٩١٧): بدأت مع القيصر ميخائيل الثالث رومانوف (١٦٤٥-١٠٤١) ابن البطريرك فيلاريت أحد أحفاد القيصرة اناستازيا زوجة إيفان الرابع الرهيب. انتخبه النبلاء قيصرًا. ورثه ابنه ألكسي الذي عرف عهده توسعًا احرزته أو كرانيا على حساب بولندا؛ وفي ايامه تمّ طبع أول كتاب باللغة الروسية. وبعده جاء إبنه فيدور الثالث، ثم شقيق فيدور هذا ويدعى إيفان الخامس (١٦٨٢) الذي ازاحه، في السنة نفسها، أحوه غير الشقيق بطرس الاول الأكبر.

بطرس الاول الأكسبر (١٧٢٥ منه ١٧٢٥): في سن العاشرة كان يشارك أخيه غير الشقيق إيفان الخامس العرش، لكن اخته غير الشقيقة صوفيا التي كانت وصية أبعدته عن القصر. فأخذ يتردد على ضاحية في موسكو يسكنها ألمان، وأمضى سني شبابه يخالط الاجانب، فصادق خاصة فرنسيس لوفور (من جنوى) وباتريك غوردون (من المقتال (كان ضخم البنية وطول قامته مستران). في

١٦٨٨، ازاح صوفيا (واحتجزها في ديس) وإيفان، واستلم السلطة. وضع نصب عينيــه العمل على زيادة القوة الاقتصادية والعسكرية لروسيا باعتماد الوسائل والطرائق الغربية، واستعمال هذه القوة لتوسيع الاراضي الروسية. فقام بأول رحلة له إلى أوروبا في ١٦٩٧-١٦٩٨ ليتدرب شخصيًا على بعض المهن الحديثة. فعمل في حرفة النجارة في احواض أمستردام لبناء السفن؛ ثم قصد لندن حيث تدرب على بعض الاعمال في مختبراتها، وزار أكاديميات ومتاحف انكلترا وهولندا وألمانيا. وفي فيينا، حاول اقناع الامبراطور ليوبولد خوض حرب صليبية ضد الاتراك. في ١٦٩٨، بدأ يزيح من أمامه كل هيئة وكل شخص يعارض الاصلاح، واتخـذ اجـراءات صارمـة ضد التقليديين المحافظين، وفرض التقويم الغريغوري الغربي، وألغبي البطريركية، ووضع ممتلكات الكنيسة تحست إدارة موظفين علمانيين. فناصبه رحال الدين العداء دون هوادة. في ١٧٠٣، وضع حجر الاساس لمدينة سان بطرسبورغ. في ١٧١١، أنشأ مجلس الشيوخ ليحل محل محلس الدوما الذي كان يتألف من البويار (النبلاء الروس)، ووضع قوانين لحماية التحار، وأتاح للطبقة البورجوازية ان ترقى إلى طبقة النبلاء، وأصبح هؤلاء غير معفيسين من الخدمة العسكرية ومن شغل وظائف في الدولة.

بين ١٧٠١ و ١٧٢١، خاض معارك دائمة على الجبهتين الداحلية (ضد الشوار الدينيين و التقليديين)، و الخارجية (حسرب

الشمال ضد السويد، والحرب ضد الاتراك)، وكان يخوض بنفسه هذه المعارك كجندي عادي تحت إمرة جنرالاته. في ١٧١١، كاد أن يقع أسيرًا في يد الاتراك لولا ان زوجته (كاترين الاولى) لم تنجح في رشوة الباب العالى. في ١٧١٦-١٧١٧، قام بجولة زيارات رسمية إلى اوروبا الغربية، من بينها زيارته للملك الفرنسي لويس الخامس عشر (وكان لا ينزال طفسلاً) في فرساي. في ۱۷۱۸، أمر بتعذيب إبنه ألكسي حتى الموت بعد ان تأكد انه يتزعم المعارضة الدينية والتقليدية. في ١٧٢١، منحه مجلس الشيوخ لقب امبراطور. في ١٧٢٥، أنشأ أكاديمية سان بطرسبورغ للعلوم، وبعد ايام قليلة تموفي، وكان مستسلمًا في الأشهر الأحيرة لحياة الفسق

بعد بطرس الأكبر، اعتلت العرش زوجته كاترين الاولى (وكان إسمها مارتا سكافرونسكايا، إبنة فلاح ليتواني، حتى اعتناقها المذهب الأرثوذكسي). وبعدها، بطرس الثاني ابن ألكسي وحفيد بطرس الأكبر. وبعده القيصرة آن إبنة إيفان الخامس، اعادت مقاطعات قزوين إلى الاتسراك وضمست الاسكا (١٧٣٢)، وبعدها، وسيطرت على أوكرانيا (١٧٣٤). وبعدها، إيفان السادس (١٧٤٠) الذي أطيح به في إيفان السادس (١٧٤٠) الذي أطيح به في إيفان الاول ١٧٤١، وسحن في اليزابت على خنقه. وكانت هذه اعتلت العرش في ١٧٤١، وبادرت إلى إحراء مفاوضات مع السويد، وفي ١٧٤٣ ضمت

إليها جزءًا من فنلندا، وفي ١٧٥٥ أنشأت اول جامعة في روسيا، وخاصت بين الامرات السبع ضد بروسيا واحتلت برلين. وبعدها، اعتلى ضد بروسيا واحتلت برلين. وبعدها، اعتلى العرش ابن آنا اخت اليزابت وزوج كاترين الثانية. وقع الصلح مع ملك بروسيا فريدريك الثاني وأعاد له مقاطعة بوميرانيا ومناطق بروسيا الشرقية، وتحالف معه ضد النمسا. وعرف عنه اعتناقه المذهب اللوثري واضطهاده للكنيسة الارثوذكسية، ما أدى كاترين بمساعدة الحرس القيصري، وأقدم أحد ضباط هذا الحرس، ويدعى أورلوف ثموز ٢٧٦٧.

كاترين الثانية الكبيرة (١٧٩٩ مير ١٧٩٦): ابنة كريستيان أوغست أمير الهسالت-زربست وجسان الوغستا فريدريك دو أنهالت-زربست، وأعطيت فريدريك دو أنهالت-زربست، وأعطيت المرثوذكسي في ١٧٤٤. والدها كان اميرًا في خدمة البلاط البروسي، وتربت على الطريقة الفرنسية وعلى يمد بروتستانت فرنسيين. اختارتها القيصرة (الامبراطورة) العرش. تعلمت الروسية واصبحت مدافعة العرش. تعلمت الروسية واصبحت مدافعة عن المذهب الارثوذكسي. اتخذت لها عددًا عددًا من العشاق.

وُصف حكمها بحكم «المستبد المستنير». حمت الفلاسفة الفرنسيين وقرّبت

منها فولتير وديدرو. منـذ ١٧٦٣، جلبت إلى روسيا ٢٧ ألف ألماني، واعفتهم من دفع الضرائب والخدمة العسكرية؛ وأقامت صناعات صغيرة في الأورال وموسكو وسان بطرسبورغ. في ١٧٦٤، صادرت ممتلكات الكنيسة (مليونا فلاح أصبحوا يعملون كرقيــق لــدى الدولــة). وبــين ١٧٦٨ و ١٧٧٤، خاضت حروبًا ضد الاتراك، ضمت بنتيجتها بـ لاد القـرم إليهـا. وفي ١٧٧٢، حرى أول تقسيم لبولندا. وعرفت سنوات ۱۷۷۳-۱۷۷۸ انتفاضة قادها بوغاتشیف (کوزاك الدون الذي سار وراءه الفلاحون الرقيق، وتمّ اعدامه في ٢١ كانون الثاني ١٧٧٥). في ١٧٧٥، جرى التقسيم الثاني لبولندا. في ١٧٩٠، وقفت كاترين ضد الثورة الفرنسية، وانتهجت سياسة محافظة واعدمت الكاتب الليبرالي رادیشتشیف. وفی ۱۷۹۰، حری التقسیم الثالث لبولندا، فكان اختفاء هذه الدولة عن خريطة اوروبا لسنوات طويلة (راجع «بولندا» في الجزء السادس).

بول الاول (١٧٥٤-١٨٠١): أبن بطرس الثالث وكاترين الثانية. اعتلى العرش في ١٧٩٦. سارع إلى طرد المقربين من كاترين، والدته، من القصر، واوقف الحرب ضد ايران، وعمل على ان يكون قريبًا من الشعب ومدعومًا منه. دخل في حلف ضد فرنسا. في ١٨٠٠، تزعم حلفًا للدول المحايدة ضد انكلترا، وعاشت البلاد اثناء ذلك ازمة اقتصادية. في ١٨٠١، اغتيل دمؤامرة حاكها بعض الضباط بالاتفاق مع

ابنه ألكسندر الاول الذي حــاول ان يُكتفـى بابعاده من دون قتله، و لم يفلح.

ألكسندر الاول (١٧٧٧-١٨٢٥): ابن بول الاول، تربّى تربية فرنسية على يد ضابط سويسري يدعي لاهارب، فأخذ بالافكار الليبرالية، فأعطى مجلس الشيوخ حق توجيه خطاب إلى الملـك لتنبيهـه حـول بعض المسائل والقضايا الكبرى في الدولة، وسمــح بتحريــر الرقيــق. بــين ١٨٠٤ و ١٨١٣، خاض حروبًا متلاحقة ضد ايسران انتهت بتوقيع معاهدة غوليستان حيث ضمت أذربيجان الشمالية وداغستان إلى روسيا. بين ١٨٠٥ و١٨٠٧، تحالف مع النمسا، ثم مع بروسيا ضد نابوليون بونابرت. وفي ١٨٠٨-٩-١٨٠، تحالف مع فرنسا ضد انكلترا والسويد، فاقتطمع فنلندا من السويد. في ٢٨ ايار ١٨١٢، ومُقعت معاهدة بوخارست التي تخلمي فيهما الاتراك عن تحالفهم مع نابوليون؛ وبعد أقل من شهر واحد، احتاز جيش نابوليون (٢٠٠) ألف رجل) نهر نيمن Niémen, ونشبت معركة بورودينو (على بعـد ١٢٤ كلـم عـن موسكو) التي سقط فيها ٢٨ ألفًا من الجيش الفرنسي وأكثر من ٤٥ ألفًا من الروس. وبعد أشهر قليلة، دخل الفرنسيون موسكو، لكنهم ما لبثوا أن هُزموا في معركـة بيريزينـا Bérézina. في ١٨١٤، وقع ألكسندر الاول تحت تأثير امرأة روحانية تدعيي برباره حوليان فون فيتلينغوف، بارونــة مقاطعـــة كرودنر، فاعتنق الميثودية (جمعية بيبلية اصلاحية قادها في أو كسفورد، في ١٧٢٩،

تشارلز وحبون ويسزلي في محاولة لإحياء كنيسة انكلترا). في ١٨١٨، حرر رقيق مقاطعات البلطيق. لكنه في ١٨٢٠، عاد عن افكاره واحراءاته التحررية، فأبعد اعدادًا كبيرة من الرقيق إلى سيبيريا. وفي ١٨٢٥، أوفد معاونه الجنرال الكونت ميشو دو بوريتور إلى البابا ليون الثاني عشر يعلمه عن رغبته التخلص من المذهب الارثوذكسي وإدحال كنيسة روسيا في حظيرة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. في اول كانون الاول ١٨٢٥، مات أثناء رحلة له في بلاد القرم (ثمـة روايـة تقـول ان قـبره فُتــح في ١٨٦٦ ووجد فارغًا، وانبه كيان قيد انسحب من الحياة العامة وعاش ناسكًا متحذًا إسم فيدور كوسميستش وتوفي في كانون الشاني 3711).

نقولا الاول (١٧٩٦-١٨٥٥): شقيق ألكسندر الاول. قمع ثورة «ضباط حركة كانون الاول» في السنة نفسها التي اعتلى فيها العرش (١٨٢٥). في ١٨٢٩، في ١٨٢٩، المضائق وتحرير اليونان. وفي ١٨٣١، قمع المضائق وتحرير اليونان. وفي ١٨٣١، قمع انتفاضة في بولندا. شجع الصناعة، وعمل على تحديث صناعة الاقمشة (٢٠٠٠ ألف عامل منهم ، ٩ ألفًا في الصناعة القطنية)، عامل منهم ، ٩ ألفًا في الصناعة القطنية)، وأنشأ صناعة السكر في أوكرانيا؛ لكن صناعة استخراج المعادن وتنقيتها عرفت صناعة استخراج المعادن وتنقيتها عرفت بريطانيا بعشر مرات). بين ١٨٣٤ ومن بوطانيا بعشر مرات). بين ١٨٣٤ المتمردين الداغستانيين الذين كان يقودهم المتمردين الداغستانيين الذين كان يقودهم

الامام شامل. في كانون الاول ١٨٤٥، اقامت روسيا علاقات دبلوماسية مع الكرسي الرسولي في روما. في ١٨٤٨، ساعدت روسيا النمسا في حربها ضد هنغاريا. وفي ١٨٥٤، بدأت حرب القرم.

حرب القرم (۱۸۵۶–۱۸۵۰): هي الحرب التي واجهت فيها روسيا حلفًا ضم تركيا وبريطانيا وفرنسا وسردينيا، والتي انتهت بهزيمة الروس وبمعاهدة باريس في ١٨٥٦. فالتنافس الانكليزي-الروسي في الشرق، والخلاف الناشب بين نابوليون الثالث والقيصر نقولا الثاني حول ملكية الاراضي المقدسة، إضافة إلى ما عُرف وقتها بـ «المسألة الشرقية»، كلها اسباب دفعت إلى هذا النزاع بين الدول المذكورة. وإزاء رفض السلطان عبد الحميد الاعتراف بحماية القيصر للرعايا الارثوذكس في الامبراطورية العثمانية احتل الروس إمارات مولدافيا وفالاكيا (رومانيا) وحطموا الاسطول التركي في سينوب (١٨٥٣). فوقفت فرنسا وانكلترا إلى جانب تركيا، فتدخلتا في بلاد القرم حيث نزلت حيوشهما في أوباتوريا (مدينة ومرفأ على الساحل الغربي من القرم) في ١٤ ايلول ١٨٥٤، وهزمست الجيش الروسي الذي كان يقوده منشيكوف عند ضفتي نهر ألما، وحاصرت مدينة سيباستوبول التي تمكن الروس من الدفاع عنها لمدة سنة. وفي الوقت نفسمه كان الاسطول الفرنسي-الانكليزي يدك قلعة بومارسوند في البلطيق ويقصف أوديسا. ساهمت هذه الحرب في دعه نظام

الامبراطورية الثانية في فرنسا، كما أدّت إلى إجراء سلسلة من الاصلاحات الاجتماعية في روسيا ارتبطت باسم القيصر ألكسندر الثاني الذي اعتلى العرش في ١٨٥٥.

ألكسندر الشاني (١٨١٨-١٨٨١): ابن نقولا الثاني وخليفتــه بــدءًا مــن ١٨٥٥ وكانت حرب القرم لم تنته بعد. في ٣٠ آذار ١٨٥٦، انتهت هذه الحرب بتوقيع معاهدة باريس. في ١٩ شباط ١٨٦١، ألغي نظام العبودية، وقد قام ديمتري ألكسيفيتش، كونت ميليوتين، بدور رائد في هــذا الجـال. وأنشئت مجالس اقليمية («زمستفوس» بالروسية)، ووزعت قطع صغيرة من الارض على الأقنان الذين تمّ اعتاقهم؛ لكن هذا الاصلاح الزراعي حرى تطبيقه بشكل مبتور وسيء، إذ القطع الموزعــة كــانت صغيرة المساحة ومرتفعة الثمن. فاستمر المعتقـون معتقـين إسميًـا ورقيقًـا فعليّـا. في ١٨٦٣، قامت انتفاضة وطنية في بولندا. في ١٨٦٦، إصلاح طال ١٨ مليونًا من الرقيق المعتقين أدخل على قانون ١٨٦١ الزراعسي. في ١٨٦٧، باعت روسيا الولايات المتحدة آلاسكا بقيمة ٧،٢ مليون دولار. في ١٨٦٩، شهدت مدينة سان بطرسبورغ ولادة أول «حلقــة ثوريـــة». في ١٨٧٤، أصبحت الخدمة العسكرية شاملة الفلاحين والدخلاء على البلاد. في ١٨٧٥، ضمت روسيا جزيرة سيخالين. في ١٨٧٦، تأسست رابطة تتوسل العمل السياسي العنفي باسم «زمليا إي فوليا» (Zemlia I Volia). في ٣ آذار ١٨٧٨، وقعت روسيا

مع تركيا معاهدة سان ستيفانو، ثم في ١٣ تموز ١٨٧٨ معاهدة برلين مع السدول الاوروبية التي اعترفت بموجبها بنفوذ روسيا في القوقاز وتركستان؛ وبعدها ضمت روسيا إليها كار، باتوم وبساربيا؛ وفي السنة نفسها، وضع ميخائيل تارييلوفيتش تماينوف (وكان وزيرًا ليراليًا) خطة اصلاحية. في ١٣ آذار ١٨٨١، اغتيل األكسندر الشاني، وعلى أثر هذه الحادثة أنشئت «الأوخرانــــــ» (Okhrana) أي «الدف ع») وهي الشرطة السياسية القيصرية. فورثه ابنه الكسندر الثالث (١٨٤٥-١٨٩٥) الذي عمل على اصلاح النظام الاوتوقراطيي (الاستبدادي)، ووقع معاهدة تحارية مع فرنسا، وبدأ في ١٨٩١ بشق الطريق العابر سيبيريا (انتهى العمل به في ١٩١٧).

نقولا الثاني (١٩٦٨-١٩١٨): ابن الكسندر الثالث. تزوج من الكسندرا فيدوروفنا، أميرة اليكس دو هيس والرين، ولحما أربع بنات: أولغا، تاتيانا، ماري وأناستازيا، وابن واحد هو الغراندوق الكسي الذي كان معروفًا بعدم توازنه النفسي، بنزقه وبمرضه بـ «النزف الوراثي». أعدموا جميعهم ليلة ٢١-١٧ تموز ١٩١٨ في بيست إيساتيف Ipatief في مقاطعة في بيست إيساتيف العلامة ١٩١٧ تموز ١٩١٨ الروسي الحالي بوريس يلتسن، وكان وقتها الروسي الحالي بوريس يلتسن، وكان وقتها السكرتير الاول للحزب الشيوعي في السوم سفيردلوفسك، أمر بهدم البيت. في المورس عثر احد الجيولوجيين على بقايا

رفاتهم، وصدر أمر بتركها حيث هي. في ١٩٩١، أمر يلتسين باخراج بقايا الرفات واجراء دراسات عليها ومقارنتها برفات اشخاص مؤكدين من العائلة القيصرية، فجاءت النتيجة مؤكدة، وهمامش الخطأ لم يتجاوز ١٪. رفاتتان فقط من الاحمدى عشرة المدفونة لم تكونا موجودتين: رفات الابن الغراندوق ألكسي، ورفات احدى البنات الاربيع، والاعتقاد الغالب انها لأناستازيا. لكن السيدة أندرسن أدعت انها هي اناستازيا؛ وكانت قد تزوجت في ١٩٦٩ من الدكتور ماناهان، وتوفيت في ١٢ شباط ١٩٨٤. البعض قال إنه تعرّف إليها، وقد قدمت هي دعوى بخصوص هويتها كابنة القيصر نقولًا الثاني، ولكنها لم تتمكن من ربح الدعوى، (الدعوى الاولى في ١٩٣٨، الثَّانية في ١٩٥٧ في هــامبورغ، الثالثة في ١٩٦٧، والرابعة في ١٨ شباط ١٩٦٩ لـدى الحكمـة الفدراليـة في كارلسروهي)، إذ اعتقد القضاة ان الابنة الثانية للقيصر، تاتيانا، كانت قد انقذت من الاعدام، وانها لاقت في ما بعد مصرعها في ايرلندا وبصورة سرية.

تثقف نقولا الشاني وتربى تربية فرنسية على يد غوستاف لانسون. عرف عنه ضعفه وسيطرة زوجته عليه والتي سيطر عليها راهب ادعى القوة الروحية الخارقة، راسبوتين.

وراسبوتين هذا اسمه الحقيقي غريغوار يفيموفيتـــــش Yefimovitch (۱۸۷۲) رولقب بـ«القديــس» (Starets)، وهو فلاح سيبيري، اعتــبر راهبًا ينتمـي إلى

إحدى البدع الروحية التي تكاثرت في روسيا في تلك السنوات. ادعي (واستطاع ان يثبت للقيصرة) انه يمتلك قوة مغناطسية-روحية خارقة وانه تمكن من شفاء ابنها مرتين كان فيهما مشرفًا على الموت. ورغم فسقه ومجونه، استطاع ان يؤثر ايضًا على القيصر وينترك بصماته على القرارات السياسية ويتدخل في الادارة الحكومية. عارض حرب ١٩١٤ معتبرًا أنها ستجر الويلات على روسيا القيصرية، واتهم بعمالتم لألمانيما ووقوفمه وراء عمدد ممن المؤامرات على البلط القيصري. في ١٩١٦، أوصى القيصر باكثار ظهوره امام الشعب، والاستعداد للسلام، واقرار اصلاح زراعي لمصلحة الفلاحين، وبالتسامح إزاء اليهود ومختلف الاقليات القومية (حاصة التتار) والمسلمين. أثار غيظ الروس وسخطهم عليه، ما ساهم إلى حـد كبير في ازالة ثقة الشعب بالعائلة القيصرية. في ٣٠ كانون الاول ١٩١٦، أطلق عليه الامير يوسموبوف، متعاونًا مسع الغرانسدوق بافلوفيتش والنائب اليميني المتطرف بوريشكيفيتش، رصاصات قاتلة من مسدسه؛ وألقيت جثته في نهر نيفا، و لم يعثر عليها إلا بعد ثلاثة ايام. لجأ يوسوبوف إلى فرنسا في ١٩١٩، وعاش فيها ومات في ۲۷ ايلول ۱۹۶۷.

بين ١٨٩٢ و١٩٠٣، عمل وزير القيصر الكونت سرج ويت على إنماء الاقتصاد. في ١٩٠٠، أصدر لينين، سريًا، حريدة «إيسكرا» (الشرارة) الماركسية. وفي شباط ١٩٠٤، اندلعت الحرب الروسية

اليابانية؛ وفي تموز اغتيل رئيس الوزراء فياتشيسلاف بلهفي. وطالب المثقفون الروس باقامة مؤسسات على النمط الغربي، وطالب العمال بملكية جماعية للمصانع، والفلاحون بتقسيم الاراضي. وفي تشرين الثاني ١٩٠٤، سمح القيصر نقولا الثاني بانعقاد مؤتمر للمحالس الاقليمية (زمستفوس) حيث تمثل فيها الاسياد والفلاحون.

#### الحرب الروسية-اليابانية (١٩٠٤-

٥ ، ٩ ، ): نشبت بين البلدين بسبب النزاع على كوريا ومنشوريا في الشرق الاقصى، وأدّت إلى انتصار اليابان التي كانت أول قوة آسيوية تتمكن من انزال هزيمة بقوة اوروبية في العصر الحديث. وكانت اليابان، مع مطلع القرن العشرين، تعدّ لخوض حرب محدودة في كوريا ومنشوريا بهدف سبحق النفوذ الروسي المتنامي هناك، وللثأر من التدخل الروسي في اعقاب الحرب الصينية-اليابانية (١٨٩٤-٥١٨٩)، ولضمان الهيمنة اليابانية على كوريا. ولقد كان حشد القوات اليابانية وامدادها على البر الآسيوي يعتمد على سيطرة اليابان على البحار. ولذا خطط اليابانيون من اجل تدمير اسطول الشرق الاقصى الروسى، والاستيلاء على بورت آرثر، قاعدته التي تقع على طرف شبه جزيرة لياوتونغ المنشورية.

بدأت الحرب في ۸ شباط ۱۹۰۶ بهجوم مفاجىء شنّه اليابانيون على بورت آرثر دون اعلان الحرب، وذلك بعد ان رفضت روسيا تنفيذ اتفاقية تقضى بسحب



القيصر نقو لا الثاني ألكسندروفيتش (الصورة تعود الى ٤ تشرين الاول ١٨٩٦).



صورة كاريكاتورية تمثل راسبوتين محتضنا، بقوة وبسلطوية، القيصر وزوجته.

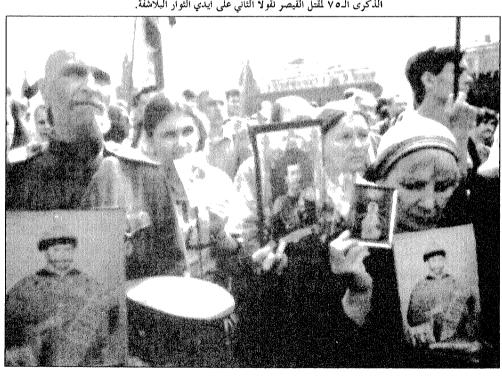

متظاهرون روس مؤيدون للملكية يحيون في الساحة الحمراء (في موسكو في ١٧ تموز ١٩٩٣)، الذكرى الـ٥٧ لمقتل القيصر نقولا الثاني على ايدي الثوار البلاشفة.

قواتها من منشوريا. وعلى الرغم من ان روسيا كانت قد انهت بناء خط سكة حديد عبر سيبريا، فإنها كانت تفتقد إلى تسهيلات النقل الضرورية لتعزيز قواتها المحدودة في منشوريا بقوات ومعدات كافية. ولذا منيت القوات الروسية بسلسلة من الهزائم كان عدم كفاءة القيادة العسكرية من أبرز اسبابها. وتوجت تلك الهزائم بسقوط بورت آرثر (٢ كانون الثاني بسقوط بورت آرثر (٢ كانون الثاني معركة فوكون التي انتهت في ١٠ آذار معركة برية في الحرب.

كان الروس قد أرسلوا منذ ١٥ تشرین الاول ۱۹۰۶ اسطول البلطیت الروسي بقيادة الاميرال روجويسفنسكي في رحلة طويلة إلى الشرق الاقصى بهدف فك الحصار على بورت آرثر. وتوجه الاسطول نحو فلاديفوستوك، وعند وصوله إلى مضيق تسوشيما اصطدم بالاسطول الياباني بقيادة الاميرال توغو، ونشبت معركة تسوشيما البحرية في ٢٧ ايار ١٩٠٥، وأدت إلى تدمير الاسطول الروسي، وكانت من أكثر المعارك حسمًا في التاريخ. إذ أدت، إضافة إلى مناخ التأجج الثوري الـذي كـان سائدًا داخل روسيا، إلى دفع القيصر نقولا الثاني إلى المفاوضات. وكانت اليابان مكتفية بما حققته من انتصارات في حربها الحدودة الاهداف. وتم عقد مؤتمر سلام في بورتسموث (الولايات المتحدة) باشراف الرئيس الاميركي تيودور روزفلت. واستمر المؤتمسر مسن ٩ آب إلى ٥ ايلسول ١٩٠٥،

وأسفر عن اتفاقية بورتسموث التي سيطرت اليابان بموجبها على شبه جزيرة لياتونغ والخط الحديدي المنشوري الذي يصل إلى بورت آرثر ونصف جزيرة سخالين. غير ان روسيا بقيت القوة المهيمنة في شمالي منشوريا.

كان الانتصار الياباني في هذه الحرب عثابة نقطة تحول في تاريخ اليابان والشرق الاقصى. إذ خرجت اليابان منها بقوة مهمة مقدرًا لها ان تلعب دورًا أكبر في صناعة الاحداث العالمية. ومن جهة ثانية، فقد كانت ضربة لروسيا القيصرية، ساهمت في إنهاكها وتمهيد الطريق امام إزالتها.

ثورة ٥٠٩: استفحل التذمر في صفوف الشعب الروسي نتيجة هزائم روسيا في حرب ١٩٠٤، وعمت البلاد موجة من الاضرابات والمظاهرات والمظامرات وبدأ تحرك العمال وتبعهم الفلاحون وكثرت الاحزاب المعارضة وكان ابرزها حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي وحزب الحرس الأحمر وحزب المناشفة الاعمين بقيادة ليون تروتسكي.

بدأت الثورة باضراب عمال مصانع سان بطرسبورغ (لينينغراد في ما بعد) بقيادة الأب جيورجي غابون في ٨ كانون الثاني ١٩٠٥ وتوقفت أكثر المؤسسات عن العمل وكذلك الصحف وحمل أكثر من ١٥٠ ألف عامل مع عائلاتهم عريضة حددوا فيها مطالبهم إلى المقر الدائم للقيصر في سان بطرسبورغ، وكانت الحكومة على علم مسبق بالتظاهرة. فضرب الجنود المتظاهرين

بالمدافع والرشاشات الثقيلة، فقتل في هذه المجزرة أكثر من ألف متظاهر وحرح خمسة آلاف وعرف هذا اليوم بيوم الأحد الدامي. فأثارت هذه المجزرة سخط الشعب والجيش معًا، فهب العمال إلى السلاح ودعوا إلى الثورة. وفي كانون الثاني ١٩٠٥ قامت في موسكو إضرابات رافقتها مظاهرات سياسية تأييدًا للعمال. وحرت في مدن عديدة اشتباكات عنيفة مع الشرطة العسكرية. وامتدت موجة الاضرابات إلى جميع انحاء البلاد.

وفي شباط ١٩٠٥ انفجرت الانتفاضات الفلاحية في مختلف مناطق روسيا. كما اعلن اضراب عمال الحياكة الذي استمر حتى تموز واشترك فيه ٣٠ ألف عامل. وفي هذه الاثناء أنشعت أول منظمة للعمال في روسيا في سان بطرسبورغ، وكانت مهمتها تنظيم الاضرابات المختلفة وقيادتها.

في صيف ١٩٠٥ هـ احم الفلاحون الراضي الملاكسين العقاريين (الأسسياد) وأحرقوها، وأنشأوا أول اتحاد سياسي لهم هو «اتحاد الفلاحين» كما أنشئت ميليشيا للمحافظة على الأمن وصد الشرطة. وانتشرت الافكار الثورية بسين الجنود والبحارة. وكانت انتفاضة البارجة المتمردة «بوتمكين» حدثًا ثوريًا كبيرًا برفض الجنود اوامر الضباط وانضمامهم إلى الشورة (البارجة تابعة للاسطول الروسي في البحر الاسود). وفي ايلول ١٩٠٥، حرى اضراب عمال بقيادة البلاشفة، وفي تشرين الاول اضرب عمال البلاشفة، وفي تشرين الاول اضرب عمال

سكة الحديد في موسكو وكان اضرابًا ضخمًا لم يشهده أي بلد حتى ذلك الحين. وفي نهاية ١٩٠٥ اندلعت انتفاضة البحارة في سيباستوبول لكن المدفعية القيصرية قصفت السفن الثائرة واعدمت بحارتها.

وفي ٧ كانون الاول ١٩٠٥، بدأ اضراب سياسي عام تلبية لنداء بحلس السوفيات، وتوقف عن العمل أكثر من ١٠٠ ألف شخص، لكن الشرطة فرقت المتظاهرين وتحول الاضراب إلى انتفاضة مسلحة أقيمت فيها المتاريس وبدأت حرب الشوارع واستمرت المعارك عشرة ايام سقط خلالها مئات الضحايا. ونتيجة لهذه الثورة، وقع القيصر نقولا الثاني في ٣٠ تشرين الاول ١٩٠٦ بيانًا عرف ببيان (أو ميشاق) أكتوبر منح بموجبه البلاد مجلسًا نيابيًا.

وكانت لثورة ١٩٠٥، رغم فشلها وعدم وصول القوى المشتركة فيها إلى السلطة، مقدمة لتفحير ثورة ١٩١٧، كما كان لها أثر كبير على الحركات الثورية خارج روسيا.

الحالة السياسية لروسيا قبل Douma) المعلم الموما (Douma) كلمة استعملت منذ القرون الوسطى ودلّت على «مجلس الاسياد»، وتعين حرفيًا: «الفكرة») ينتخبون باقتراع محصور بفئة، أو فئات معينة. والهيئة الناخبة هنا يمكن تحديدها وإحراء تعديل عليها بموجب مرسوم قيصري. والقيصر يبقى هو السيد المطلق، ويحكم بواسطة سلك من الموظفين الموظفين

يُدعون «تشنوفنيكي» (tchinovniki) أي رجال «تشين». وتشين تعني اللوحة أو الجدول الذي يبين ترتيب الموظفين بحسب تراتبيتهم الهرمية).

و أهم المحموعات السياسية: «البونـد» Bund، حزب اجتماعي ديمقراطي عمالي يهودي؛ «المئة أسود» Cents-Noirs (تعبير كوزاكي)، مجموعة عسكرية يمينية متطرفة؛ الدستوريون الديمقراطيسون؛ نسارودنيكي (نارود:الشعب)؛ أوكتوبريون، معتدلون يناصرون شرعة أكتوبر ١٩٠٥؛ الاشتراكيون الديمقراطيون (حزب عمالي اشتراکی دیمقراطی روسی)، وقد انقسموا إلى بولشفيك ومنشفيك ابتداء من ١٩٠٣؛ الاشتراكيون الثوريون؛ «زمليا إي فوليا»، محموعة ارهابية منشقة عين نارو دنيكي (الشعبيين). وأهم المجموعات الاجتماعية-الريفية: بارتاك، تجمع عمالي زراعي، بيدنياك، فلاحي فقير؛ كسولاك، فلاحسي ثري؛ سريدناك، مستثمر زراعي متوسط الحال. وأهم المجموعات الاجتماعية-المدنية: كوبسى، تساجر غين؛ كوسستار، مهين، ميشتشانن، وسيط تجاري ومهني.

ماليًا، كانت لروسيا ثلاث موازنات: العادية السيّ تنشر بصورة رسمية لاستمالة الدائنين الاجانب، ولكن لا تطبق ولا يؤخذ بها؛ والاستثنائية (١٢٪ منها للنفقات الانتاجية على ٧ مليارات سنويًا) وكانت بعجز دائم منذ العام ١٨٨٠، وقد بلغ الدين الوطني في العام ١٩١١، تسعة مليارات روبل؛ والموازنة الثالثة «إدارية» تغذيها قروض مبرمة مع فرنسا، وتستخدم للنفقات قروض مبرمة مع فرنسا، وتستخدم للنفقات

على البلاط القيصري وعلى قضايا الأمن في اللاد.

وكان للحلف الروسي-الفرنسي دور أساسه وعد روسيا بوضع الجيش الروسي بتصرف فرنسا في حال نشوب حرب فرنسية-المانية (هدفها إستعادة الالزاس-اللورين)، وحصلت روسيا مقابل ذلك على حق اقتراض المبالغ المالية التي تحتاج إليها لموازنتها «الادارية». وكان الذهب الفرنسي يغذي النفقات العسكرية الروسية والبنى التحتية الاستراتيجية (خط سكة حديد بيلوروسيا وبولندا).

#### السياسة الخارجية (١٨١٥-

النسبة إلى بطرس الأكبر وكاترين الكبيرة، بالنسبة إلى بطرس الأكبر وكاترين الكبيرة، كان على الامبراطورية الروسية ان تستمر في التوسع إذا ما ارادت لنفسها بقاء امبراطوريًا دون تقهقر. وخلال القرن التاسع عشر، وضعت روسيا نصب عينيها تحقيق الاهداف التالية:

- الوصـــول إلى القســطنطينية والمضائق: (كـان الـروس يطلقـون علـى القسطنطينية إسـم «تسـاريغراد» Tsarigrad، أي مدينة القياصرة).

- في اوروبا الشرقية: إقامة اتحاد مزدوج يكون تحت الحماية الروسية؛ الاتحاد الاول هو اتحاد الدول السلافية ومكون من البولنديين (كساثوليك) والتشييك (بروتستانت) والبلغار والصرب (أرثوذكس) والبشناق أو البوسنيين (مسلمون) والكروات (كاثوليك) وغيرهم.

والاتحاد الشاني يتكون بمجمله من دول أرثوذكسية ويمتد حتى اليونان ويضم مختلف الاتنيات البلقانية ويصل حتى كنائس الشرق الاوسط الأرثوذكسية (الكنائس العربية).

- في مناطق بحر قزوين: منذ معاهدة تركمانتشايا (٢٢ شباط ١٨٢٨)، تقدم الروس وضموا جورجيا، أرمينيا، أذربيجان حتى حبال أراكس. ولم يبق امامهم إلا إيران أو أفغانستان ليصلوا إلى الخليسج العربي.

- في آسيا الوسطى: توسعت روسيا على حساب مناطقها التي أغلب سكانها من البدو (راجع دول آسيا الوسطى، تركمانستان، أوزبكستان...).

- في الشرق الاقصى: طمحت روسيا في مناطق مشرفة على البحار ولا تكسوها الثلوج على مدار السنة، إي النفاذ إلى الباسيفيك.

أما علاقات روسية الدولية بين ١٨١٥ و١٩١٧ فتميزت بالتالي:

1- مع انكلترا: اعتبرها نقولا الثاني خصمًا رئيسيًا لأسباب دينية وسياسية (كانت الافكار التي تحكم انكلترا افكار البروتستانتية والليبرالية، وكان نقولا الثاني ميالاً لليبرالية الفرنسية). ومنذ ١٨٤١، وقفت انكلترا بعناد في وجه التوسع الروسي باتجاه البحر المتوسط والمياه الدافئة في آسيا؛ فكانت تعمل على منع تفكك السلطنة العثمانية حتى لا تقع القسطنطينية، ولا الاسطول التركي، في قبضة الروس، وعلى ابعاد الروس عن بلاد فارس وأفغانستان خشية ان يصبح بمقدورهم قطع طريق

انكلترا عن الهند. ولم تحارب انكلترا روسيا إلا مرة واحدة، وذلك إبان حرب القرم، ولكنها كانت تناهضها دائمًا وبكل الوسائل حتى ١٩١٤. في ١٨٩٥، استطاعت انكلترا ان تفرض على روسيا القبول بحدود تؤمن لأفغانستان شريطًا بعرض ٢٠ كلم على طول نهر أوكسوس (هكذا تأمّن عـدم قيام حدود روسية-هندية مشتركة). في ١٨٩٦، حصل الروس على امتياز إنشاء خط حديد في إيران من بحر قزوين إلى الخليج العربي. كما أنشأوا «البنك الفارسي للقروض» الذي ضمن لهم سيطرة مالية على دولة إيران؛ في حين التف الانكليز عليهم من الجهة المقابلة من الخليج بحصولهم على حقوق التحصيل الجمركي في مرافسيء الخليج. أما بالنسبة إلى قضية الطريق العابر الصين، فقد نشط نقولا الثاني لاقامة شبكة خطوط حديدية من موكدن Moukaden وبورت آرثر تؤمن له السيطرة على التجارة الصينية، وأسس لهذا الهدف شركة روسية-فرنسية، ثم روسية-بلجيكية. وناهضت انكلترا هذا الامتياز-المشروع حتى تمكنت من تحويله إلى الامركيين. وفي ٣٠ كــانون الثاني ١٩٠٢، عقدت انكلترا تحالفًا مع اليابان. وفي الحسرب الروسية-اليابانيــة (۱۹۰۵–۱۹۰۶) سعت انکلترا ما في وسعها لضمان انتصار اليابان، فسارعت في ٨ آب ١٩٠٤ إلى توقيع اتفاق بحري مع فرنسا، وضمنت بذلك وقوف فرنسا على الحياد في هذه الحرب. لكن أمر هذه العلاقات العدائية بين الدولتين اختلف عن السابق عندما تعلق هذه المرة بالنظرة إلى

المانيا، إذ لم تتردد انكلترا من توقيع اتفاق بحري انكليزي-روسي (۳۱ آب ۱۹۰۷) يقضى بأن تدعم انكلترا روسيا ضد ألمانيا التي كان امبراطورها غيوم الثاني يعمل على بناء اسطول بحري قوي. وبعد ثلاثة اسابيع (أي في ٢٤ ايلول ١٩٠٧) اتفقت الدولتان (روسيا وانكلترا) حول عدد من القضايا في إيران وأفغانستان والتيبت. وفي آب ١٩١٤، سمحت انكلترا للبارجتين الألمانيتين «غوين» و «برسلو» الانتقال إلى البحر الاسود ودعم الاسطول الستركي. في ١٩١٥، اشتركت انكلترا وفرنسا في حملة الدردنيل بهدف احتلال القسطنطينية وإعادة التفاوض عليها مع روسيا، ثم تخلت انكلترا عن مواصلة الحملة علمًا ان المقاومة التركية كانت خائرة القوى بسبب فقدان الذخائر. في ١٩١٦، قدمت انكلترا وعدًا لروسيا بالاعتراف بحقها في ضم القسطنطينية.

٧- مع فرنسا: كان نقولا الاول حليفًا للملك الفرنسي شارل العاشر، وقاما بعمليات عسكرية مشيركة ضد تركيا (١٨٢٧-١٨٣٠)، وعارض لويس فيليب معتبرًا إياه قائدًا ثوريًا، وكان لظهور العلم الفرنسي المثلث الألوان على سفارة فرنسا في فرصوفيا ان اطلق الانتفاضة البولندية في فرصوفيا ان اطلق الانتفاضة البولندية في مكين لويس فيليب من ضم بلجيكا في تمكين لويس فيليب من ضم بلجيكا في ١٨٣٢. ولدى وفاة شارل العاشر (١٨٣٦)، أعلن نقولا الاول الحداد في كامل روسيا لمدة ٢١ يومًا. فبين ١٨٣٠

حكم لويس فيليب، ثم في ظل الحكم الجمهوري (۱۸٤۸–۱۸٤۹). بين ۱۸٤۹ و ۱۸۵٤، عادت فرنسا، مع نابوليون الثالث، لتكون دولة محافظة وليجري نقولا الاول معها علاقات و دية. لكنن في ١٨٥٤-١٨٥٤ تحالف نابوليون الثالث مع انكلترا وتركيا في حرب القرم. في ١٨٧٠-١٨٧١، غيض القيصر ألكسندر الثاني الطرف عن بروسيا وهو يسرى حيشها يسمحق الجيش الفرنسي ويدخل بماريس. وبدءًا من ١٨٨١، اعتبر القيصر ان التحالف مع فرنسا ضروري لأسباب داخلية مالية، كما اعتبر الفرنسيون ان هذا التحالف ضروري لتمكينهم من استعادة الالراس واللورين (في ١٩١٧، رفض الثـوار الـروس اعادة الاموال والقروض الفرنسية معتبرين ان فرنسا كانت تدعم حكمًا قيصريًا معاديًا للشعب الروسي). في كانون الاول ١٩١١، وبعد ان ساعد القيصر نقولا الثاني فرنسا على تثبيت اقدامها في مراكش، طالب الفرنسيين باعلان موقف صريح من رغبة روسيا احتلال البوسفور والدردنيل. لكن فرنسا في هذه المسألة كانت تخشى انكلترا وتنستق معها.

٣- مع النمسا: كانت روسيا حليفة مميزة للنمسا، فهي التي انقذت بتدخلها العسكري، فرنسوا حوزف (في ١٨٤٨- ١٨٤٩) من انتفاضة الناطقين بالالمانية والقوميين المجريين، وفرضت العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا منذ ١٨١٥ (مؤتمر ميونيخ). لكن في ١٨٥٤، عارضت النمسا الاحراءات الروسية الآيلة إلى ضم الامارات

الرومانية، لأنها كانت تريد اكتساب حوض الدانوب حتى البحر الاسود، فرأت نفسها في وضع المواجهة مع الروس الذين كانوا يعملون على محور يمتد من أوديسا في الشمال إلى بحر إيجه في الجنوب (من هذه المواجهة السياسية تولدت الحرب العالمية الاولى ١٩١٤–١٩١٨). وفي ٢٠ نيسـان ١٨٥٤، تحالفت النمسا مع بروسيا، فأعلنت روسيا تخليها عن ضم الامارات الرومانية. وفي حزيران (اوائل حرب القرم) سمحت تركيا للنمسا باحتلال همذه الامارات موقتًا ريثما تنتهي الحرب التي بقيت النمسا خلالها على الحياد رغم الضغوطات التي تعرضت لها من حانب الانكليز والفرنسيين لدخول الحرب إلى جانبهم ضد روسيا. وما إن انتهت حرب القرم حتى احذت روسيا تدعم الرعايا السلاف والارثوذكس في تمردهم المتواصل. وفي مؤتمر باريس (١٨٥٦)، ناهضت النمسا دمج الامارتين الرومانيتين في دولة واحدة، وكانت روسيا تطالب بهذا الدمج. وفي مؤتمر برلين (١٨٧٨)، تحالفت النمسا مع انكلترا، فكسبت ضم البوسنة-الهرسك (عمدوة صربيا المتحالفة مع روسيا)، وأصبحت بذلك دولة بلقانية، وسببًا مباشرًا في اندلاع حرب ١٩١٤. وابتداء من ١٨٨٠، أحمد دعاة الجرمانية النمساويون ينتهجون سياسة توسعية، مثلهم مثل الالمان حلفاء الهنغار، وهي سياسة معادية لـلروس والرومان والصرب، ولم يعد هناك أي محال لاتفاق ممكن بين النمسا وروسيا. في ١٩١٤ ، تعرضت النمسا لأشد الضربات

من الجيش الروسي (١،٣٢٨ مليون معتقـل نمساوي خلال ٣ سنوات).

٤ - مع بروسيا: تميزت علاقات روسيا معها بلامبالاة وحياد طالما انها (بروسيا) كانت غير مهتمة بالمسألة الشرقية. تدخيل نقولا الاول، في ١٨٤٨، وانقذ الملكية البروسية من السقوط، إذ كان يعتقد انها ملكية محافظة كسواها في اوروبا، في حين انها كانت بروتستانتية معادية للكثلكة ومصمّمة على ان تقود بروسيا في طريق ان تصبح امبراطورية محددة وقادرة على الوقوف في وجه كل تحالف تقوم عليه الدول الملكية المحافظة. في ١٨٧٥، حــذر القيصر ألكسندر الثالث بيسمارك من تهديد فرنسا. وفي مؤتمر برلين (١٨٧٨) تقرب بيسمارك من انكليرا بعد الانتصارات الروسية على تركيا، وألغى معاهدة سان ستيفانو التي كانت لمصلحة الروس. في ١٨٧٩، وبعد ان اطمأن بيسمارك إلى انتصاراته على الجبهة الغربية، بدأ يلعب الورقة النمساوية القائمة على فكرة «التوسع الجرماني» باتجاه الدانوب الأسفل وتركيا. ومنذ ١٨٨١، بدأت روسيا تتأكد من قوة ألمانيا المتصاعدة ومن تحولها إلى دولة قوية معادية لها (علمًا ان ما بين القيصر نقولا الثاني والامبراطور الألماني غيوم الثاني صلة قرابة دموية وعلاقات صداقة شخصية)، ما دفع بروسيا إلى زيادة وتمتين علاقاتها بفرنسا. ومع ذلك، تمكن غيوم الشاني، في ٢٤ تموز ١٩٠٥، من انتزاع معاهدة تحالف دفاعي مع روسيا تباعد ما بين هذه الاحيرة وبين فرنسا؛ لكن الوزيس الروسي

لانسدورف ألغى هذه المعاهدة. وفي هذه الفترة، كان انصار «النزعة الجرمانية» في المانيا يدعون إلى انتزاع حقول القمح من روسيا، وهي حقول موجودة في أوكرانيا، وقد اشتهروا بعبارة كانوا يرددونها: Drang أي «سر باتجاه الشرق».

٥- مع تركيا: من المعروف تاريخيًا السعي الروسي الدؤوب باتحاه القسطنطينية والمضائق (منفذ على البحر المتوسط). ففي ١٦٧٦ كانت الحروب الاولى لهذا الغـرض. وبيين ١٦٨٧ و ١٧٩٢، توالت الحروب وتقدمت روسيا إلى الدونيتز والدنيستر والقوقاز. بين ۱۷۹۸ و ۱۸۰٦، حسري تحالف (وهو التحالف الوحيد في تاريخ العلاقات بين الدولتين) بين روسيا وتركيا، مكّن الاسطول الروسي مـن عبـور المضـائق وغيزو القواعيد الفرنسيية في البحير الأدرياتيكي. بين ١٨٠٦، و١٨١٢، نشبت الحرب الثامنة بين الدولتين (روسيا وتركيا) ووصلت روسيا إلى الدانوب وضمت بساربيا (١٨١٢)، لكنها خسرت الادرياتيكي. في ١٨٢٨-١٨٢٩، شنت روسيا حملة على البلقان، وفازت بنتيجتها بأدرنية وأرضيروم. في ١٤ تميوز ١٨٢٩، وقعت معاهدة أدرنة ضمت روسيا بموحبها مناطق على الدانوب وعلى الساحل الشرقي للبحر الاسود تمتد حتى خليج سان نقولا. في ٨ تموز ١٨٣٣، وقعت الدولتان معاهدة سرية (معاهدة أونكيار-سكيليسي) تنص على تحالف دفاعي وهجومي لمدة ثمانية اعوام، تقفل تركيا بموجبها الدردنيل في

وجه كل سفينة حربية أجنبيــة. في ٣١ تمـوز ١٨٤١، تدخلت انكلرًا لتحل معاهدة لندن محل معاهدة أونكيار-سكيليسي، وحلت الضمانة الدولية محل الحماية الروسية، إذ أصبحت المضائق محايدة ومحظورة على كل سفينة حربية. في ١٨٥٣-١٨٥٦، أعلن منتشيكوف الحماية الروسية للرعايا الأرثوذكس في السلطنة العثمانيــة (نحـو ١٠ ملايين)؛ ووجد السلطان، لمواجهة هذا الاعلان، دعمًا من انكلترا وفرنسا (التي كانت تتمتع بحماية المسيحيين في الاراضى المقدسة مند ١٧٤٠). في ٤ تشرين الثاني ١٨٥٣، اعلنت تركيا الحرب على روسيا، وحرجت من هذه الحرب بأقل الخسائر المكنة، وذلك بفضل الانتصار الذي حققه الحلف الفرنسي -الانكلييزي في سيباستوبول: الامارات الرومانية وضعت تحت الحماية الاوروبية، والبحر الاسود جرّد من السلاح (وكانت هذه نقطة لمصلحة تركيا). في ۱۸۷۷-۱۸۷۸، اندلعت حرب أخرى اعلنتها روسيا نتيجة لحملات القمع التي حرّدتها تركيا ضد ارثوذكس البلقان (البلغار، الصرب، وسكان الجبل الاسود)، فوقعت في قبضة الروس بلغاريا وتراقيا، ثم سان ستيفانو بالقرب من القسطنطينية؟ وجاء تدخل الاسطول البحري الانكليزي في بحر مرمره لينقذ القسطنطينية. وفي آذار ١٨٧٨، وقعت معاهدة سان ستيفانو التي بمو جبها نشأت «بلغاريا الكبرى» كمحمية روسية قادرة على تهديد القسطنطينية. لكن مؤتمر برلين (والمعاهدة المنبثقة عنه، آب ١٨٧٨) حرم الروس من انتصارهم ولكنه

أرضى حلفاءهم الرومان والبلغار والصرب وسكان الجبل الاسود. واستطاع هـؤلاء البلقانيون، في حسرب ١٩١٢، مسن طسرد الاتراك من البلقان. لكن الروس تنبهوا للقوة المتصاعدة لحلفائهم البلقانيين وكانوا يذكّرونهم دائمًا بـأن القسطنطينية «مجـال محجوز للقياصرة الروس». بعد ١٩١٣، كانت المناورات، التي قامت بها روسيا واعلنت انها تهدف لانتزاع القسطنطينية، موجهة في الواقع ضد النمسا، إذ كان القيصر يعلم حق العلم انه لا يستطيع الفوز بالقسطنطينية إلا عبر حرب تشترك فيها إلى حانبه المدول الاوروبية. في الحرب العالمية الاولى، وبين ١٩١٤ و١٩١٦، نالت روسيا من الانكليز والفرنسيين وعــدًا بـالتخلي لهــا عن القسطنطينية، ذلك ان الانكليز كانوا يخشون ان ترتد روسيا عليهم في حال عدم حصولها على هذا الوعد. لكن هزيمة روسيا في معارك ١٩١٧-١٩١٨ (إضافة إلى ثورة البلاشفة) حالت دون تحقيق هذا الحلم القيصري (لا بد، هنا، من ملاحظة أن «القسطنطينية» - التي لا يرال أغلب

المؤرخين يستعملون هذه المفردة-هي نفسها «إستنبول». راجع بصددها «تركيا»، ج رخاصة ص ٢٨٥-٢٩٢).

7- مع إثيوبيا: اهتمت روسيا باثيوبيا باعتبار ان الاقباط الاثيوبيين أرثوذكس. ففي ١٨٨٩، حاول مغامر روسي، يدعى أشينوف، ان يغزو اثيوبيا على رأس متطوعين. لكن الحملة فشلت، إلا ان عددًا من المبشرين بقوا وعاشوا هناك. في ١٨٩٣، وقعت الكنائس الارثوذكسية في روسيا واثيوبيا إتفاقات تعين، في تعاون. ويموجب هذه الاتفاقات يعين، في ماما للممتلكات في اثيوبيا. تعاون روس عامًا للممتلكات في اثيوبيا. تعاون روس اثيوبيا مع فرنسيي السودان؛ لكن فرنسا تراجعت اثناء الحرب هناك وروسيا ما عادت تلح في مطلب أومكسب.

نهاية القيصرية الروسية وقيام الاتحاد السوفياتي (١٩١٧): راحع «الاتحاد السوفياتي»، ج ١، ص ٣١-٨٩.

# كرونولوجيا أهم احداث ١٩٩٢-١٩٩٢

١٩٩٢: في أول كانون الثاني، بدأ تطبيق «التحصيص (الخصحصة) المتسارع» للمشاريع البتي كنانت في عهدة الدولة والبلدينات. في ٣١ كانون الثاني، خلفت روسيا الاتحاد السسوفياتي في مجلس الامن الـدولي. في ٥-٦ شباط، زار يلتسـن فرنسا وسمع العالم، لاول مرة منذ ١٩١٧، النشسيد القيصري الروسي يعزف له عنمد استقباله. في ١٦ آذار، عين يلتسن نفسه وزيرًا للدفاع بصفة «انتقالية» وقرّر إنشاء جيش وطني. في ١٩ نيسان، سارت تظاهرات تأييد ليلتسـن في موسـكو. في ٧ ایار، صدر مرسوم یقضی بانشاء «جیش روسی». في حزيران، زار يلتسن واشنطن. في ١٥ حزيـران، عين ايغور غيدار Egor Gaidar رئيسًا للحكومة الروسية. في ٢١ تشرين الاول، صدر مرسوم يقضى بوضع محطة الاذاعة والتلفزيون في سان بطرسبورغ (وكان يديرهما «الحافظون». وقد استعملت هذه المفردة «المحافظون» للدلالة على الشيوعيين) تحت إشراف السلطات الفدرالية. في ٢٨ تشرين الاول، أصدر يلتسن قرارًا يحرم فيـه البرلمان من صلاحية الاشراف على الحرس البرلماني (٨ آلاف رحل). في ٧ تشرين الثاني، مُنسع الشيوعيون والقوميون من حرية التجمع في الساحة الحمراء احتفالاً بالذكرى السنوية لثورة أكتوبر. في أول كـانون الاول، افتتـح المؤتمـر الســابع لنــواب الشعب (برلمان موسّع)، ويلتسن صرف النظر عـن مطلبه القاضى بتمديد صلاحياته الخاصة في الموضوع الاقتصادي، لكنه طالب بـأن يكـون مـن صلاحياته منفردًا تعيين الوزراء في ما عدا رئيس الوزراء؛ في حين رأى البرلمان ان يكسون تعيمين الوزراء من صلاحية بحلس السوفيات الاعلى وان يكون الوزراء مسؤولين إزاء هــذه المحلـس. في ١٠

كانون الاول، صوّت النواب ضد تعيين غيدار رئيسًا للوزراء، فدعا يلتسن إلى إجراء استفتاء حدّد موعده في ٢٤ كانون الثاني (١٩٩٣)، وإلى انتخابات تشريعية في نيسان للفصل بينه وبين الكونغيرس (البرلمان الموسع). وفي ١٢ كانون الاول، توصل الطرفان، المؤتمر ويلتسن، إلى تسوية تقضي باجراء استفتاء عام في ١١ نيسان (١٩٩٣) حول دستور جديد.

العام بالصراع بين مؤتمر نواب الشعب (البرلمان العام بالصراع بين مؤتمر نواب الشعب (البرلمان الموسّع) وبين الرئيس يلتسن، وانتهى في تشرين الاول بانتصار يلتسن وترسيخ اقدامه في السلطة.

كان الصراع بلغ ذروته اواحسر العمام

١٩٩٢ حين وجّه الرئيس يلتسن نداء إلى الشعب قال فيه ان البرلمان «المحافظ» همو سمبب تعشر الاصلاحات التي لم تسفر عن نتائج طيلة ١٤ شهرًا (أي منذ قيام روسيا الاتحادية على انقاض الاتحاد السوفياتي)، ودعا إلى استفتاء عام للاحتكام إلى رأي الشعب. وكانت الازمة الاقتصادية محـورًا رئيسيًا للصراع بين يلتسن الذي نادى بمبدأ العلاج بالصدمة وحصل على صلاحيات استثنائية لاجراء الاصلاحات وعزز تحالفه مع الراديكاليين الموالين للغرب من حهة، وبين الهيئة الاشتراعية التي يشكل حصومه فيها غالبية طالبت بتعديل السياسة الاقتصادية وتشكيل حكومة ائتلافية قوية وتجريد يلتسن من الصلاحيات الاستثنائية من جهة أخرى. ولم تعمّر التسوية التي عقدها الطرفان اواحر ١٩٩٢ طويلاً. فدعى المؤتمر (المؤتمر الشامن) إلى الانعقاد في دورة استثنائية في ١٠ آذار ١٩٩٣ تحت شعار: «احترام رئيس الدولة للدستور» وبهدف ايجاد مخرج من الازمة. ورفض المؤتمر كـــل المقترحات الرئاسية ونقض الاتفاق السابق بينه وبين الرثيس واتخذ قرارًا يخوّل البرلمان فرض الفيتــو على مراسيم الرئيس ويعطل صلاحياته في حال

إقدامه على حل الهيئات وإيقاف عملها. ووصف مؤيدو يلتسن ما حصل في المؤتمر بأنه «انقلاب بلشفي» و «ردة شيوعية»، فيما قال رئيس البرلمان رسلان حسبولاتوف ان المؤتمر يعني انهاء الفترة الاستثنائية والعودة إلى الدستور، وانتقد بشدة الدول الغربية التي اعلنت تأييدها ليلتسن في صراعه مع البرلمان، وقال إن «الرئيسين الاميركيين السابقين رونالد ريغان وجورج بوش قدما وعودًا كثيرة إلى ميخائيل غورباتشوف في مقابل انهاء حلف وارسو وتفكيك الاتحاد السوفياتي لكنهما لم يقدما سنتًا واحدًا».

بعد يومين من انتهاء حلسة المؤتمر، أي في ١٦ آذار زار الرئيس الفرنسي فرنسوا ميستران روسيا. وفي ٢٠ آذار أعلن يلتسن إقامة نظام «الادارة المباشرة» في البلاد تستمر حتى احراء الاستفتاء، فاعتبر النسواب هلذا الاحسراء بمثابة «انقلاب عسكري» ودعوا المحكمة الدستورية للنظر فيه، وسارت مظاهرات (بعضها مؤيد والبعيض الآحر معارض) في موسكو وسان بطرسبورغ والقرم. وفي ٢٣ آذار أصدرت المحكمة الدستورية حكمها باعتبار قرار يلتسن غير دستوري، وان بامكانه الدعوة إلى استفتاء شعبي عادى لا يطرح مسألة الاصلاح الدستوري. وفي ٢٩ آذار، وافق المؤتمر على إجراء استفتاء حول الثقة بالرئيس يلتسن. وحرى هذا الاستفتاء في ٢٥ نيسان (قبله بثلاثة اسابيع، عقدت قمة روسية-اميركية في فانكوفر)، وكسان عمدد الساحبين ١٠٧ ملايين و ٣١١ ألفًا، صوّت منهم ٣٤٠٠٪ ومن هـ ولاء ٧٨٥٧٪ منحوا ثقتهـم ليلتسـن. وفي اول ايار، اندلعت اضطرابات في موسكو حرح فيها نحو ٥٠٠ شـ خص وقتـل شرطي واحـد. وفي ١٨ ايار، بدأب عاكمة الـ١١ المتهمين بانقلاب ١٩٩١. وفي تموز، أعلنت منطقة سفيردلوفسك نفسها «جمهورية الأورال».

في ٢١ ايلول، أعلن يلتسن حل البرلمان

ومؤتمر نواب الشعب الروسي وإجراء انتخابات في الا و ۲ ا كانون الاول من السنة نفسها (۱۹۹۳) لـ «جمعية فدرالية» ستكون أعلى هيئة للسلطة في البلاد، وحظر عقد أي جلسات لمؤتمسر نسواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب تحسبًا لاحتمال ان يدعو إلى ذلك رئيسس البرلمان رسلان مسبولاتوف. لكنه أبقى في الوقت نفسه على سلطات البرلمانات المحلية في المقاطعات في محاولة لكسب دعمها. واعتبر ألكسندر روتسكوي، نائب الرئيس، قرار يلتسن بمثابة «انقلاب» وقال إنه انتها الشرعية، لذا فإنه (أي روتسكوي) قرر اعتبار نفسه رئيسًا لروسيا. بينما دعا رسلان اعتبار نفسه رئيسًا لروسيا. بينما دعا رسلان بالقيام بـ «انقلاب على الهواء» أي عبر التلفزيون.

وعلى الفور، عقد البرلمان جلسة ليلية طارئة اعتبر فيها مرسوم يلتسن «انقلابًا»، وتقرر اعتماد نص الفقرة السادسة من المادة ١٢١ من الدستور المتي تشمير إلى ان صلاحيمات الرئيمس تتعطل تلقائيًا إذا قرر حل الهيئات الاشتراعية. ووفقًا لمادة دستورية ثانية حولت صلاحيات يلتسن إلى نائبه ألكسندر روتسكوي الذي أدّى اليمين امام البرلمان ودعما القوات المسلحة إلى الامتشال لاوامره، كما أجرى تعديلات وزارية وسلّم حقيبة وزير الدفاع إلى الجنرال فلاديسلاف أتشالوف الذي كان اتهم بالتواطؤ مع قادة انقلاب آب ١٩٩١، فيما أعلن بافل غراتشوف وزير الدفاع (في حكومة يلتسن) ان القوات المسلحة ترفض الاعتراف بشرعية روتسكوي وقراراته. وقد أتى هذا التصعيد وسط دعم غربي شامل ليلتسن قاده الرئيس الاميركي بيل كلينتون.

وفي ٢٣ ايلول، أعلن يلتسن عن احراء انتخابات رئاسية مبكرة الصيف المقبل (١٩٩٤)، أي قبل سنتين من انتهاء ولايته ردًا على اتهامه بفرض الدكتاتورية، فيما دعاه البرلمان إلى تسليم نفسه إلى «السلطة الشرعية» أو الرحيل عن

روسيا. أما جمهوريات الاتحاد والمقاطعات فانقسمت هيئاتها التنفيذية والمنتخبة على نفسها، فايدت الاولى يلتسن فيما عارضته نسبة كبيرة من مالس السوفيات المحلية. وفي اليوم نفسه، اعتبر ميخائيل غورباتشوف (آخر رئيس للاتحاد السوفياتي) الذي كان موجودًا في باريس ان قيام يلتسن بحل البرلمان مخالف للدستور، واعرب عن يلتسن بحل البرلمان مخالف للدستور، واعرب عن دهشته لعدم إثارة هذا الامر ردود فعل في العالم، وتساءل: «لماذا ينبغى، في الديمقراطيات الغربية، ان

ات الاتحاد والمقاطعات يحترم الدستور في أدق تفاصيله وألا يكون الامر يه والمنتخبة على نفسها، كذلك في روسيا؟». وفي اليوم نفسه، اعتبر تصاعد الموقف، وبدأ يشير إلى انه يتوجه نحو الحسم العسكري عقب انتشار قوات مكافحة وجودًا في باريس ان قيام الشغب حول مبنى البرلمان في موسكو تنفيذًا للاستور، واعرب عن لاوامر يلتسن الذي وجه انذارًا بأن يسلم المدافعون

عن مبنى البرلمان اسلحتهم. وعقد في الوقت نفســه

اجتماع قمة، في موسكو، لاسرة الدول المستقلة

الكسندر روتسكوي حاملاً رشاشه داخل مبنى البرلمان (تشرين الاول 1۹۹۳).



(الكومنولـث) اعتبر تــأييدًا ليلتســن في مواجهــة البرلمان.

في ٢٦ ايلول، سارت تظاهرتان في ساحة موسكو وعلى مقربة من مبنى البرلمان الذي يعتصم في داخله النواب، واحمدة مؤيدة ليلتسن ورددت هتافات مثل «تسقط الشيوعية» و «حاكموا البرلمان»، والأخرى سارت تأييدًا للبرلمـــان ورددت هتافات معادية ليلتسن، ولوّحت بالإعلام الحمر للاتحاد السوفياتي السابق الذي دعا روتسكوي إلى إحيائه. وفي غضون ذلك عقد في سان بطرسبورغ (ثاني أكبر المدن الروسية) اجتماع لزعماء ٤٦ مقاطعة للبحث في محاولة لانهاء الازمة، وقد عارض الزعماء بمعظمهم قرار يلتسن حل البركان. وقد طوقت وحدة حاصة من شرطة مكافحة الشغب الموالية ليلتسن المنطقة التي يقع فيها مكان الاجتماع مما جعل الوصول إليه متعذرًا. وفي اليسوم نفسه ايضًا (٢٦ ايلول) حرج نحو ٥٠٠ نائب وانصارهم ورجل دين من مبنى البرلمان في «مسيرة من احل الطعام»، دارت حول المبنى وطالب المشاركون فيها بالطعام والوقود للنواب وحماة البرلمان. وكانت السلطات قطعت المؤن والكهرباء عن المبنى الذي طوقّته قوات تابعة لوزارة الداحلية الموالية ليلتسن.

في ٢٧ ايلول، بحث النواب المجتمعون في «البيت الابيض» (مبنى البرلمان) الروسي في موسكو اقتراح إجتماع سان بطرسبورغ (رؤساء ٢٩ من مجموع ٨٨ بحلسًا للسوفيات في روسيا الفدرالية) باجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في آن حلاً وسطًا لانهاء الازمة الدستورية في البلاد. وفي واشنطن، اعلنت الولايات المتحدة وبقية الدول الصناعية (سبع دول، وهي إضافة إلى الولايات المتحدة، اليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وايطاليا) دعمها ليلتسن، وقالت إنها قد تقدم مساعدات إضافية لروسيا لدفعها نحو اقتصاد السوق.

في ٢٨ ايلول، احكمت قوات الشرطة ووحدات مكافحة الشغب حصار «البيت الابيض» (مبنى البرلمان). وبدأ نواب يشقون الصف ويفاوضون يلتسن بشأن مستقبلهم السياسي.

في ٢٩ ايلول، وجهت الحكومة الروسية الذارًا إلى البرلمان طلبت فيه إخلاء البيت الابيض، وأكدت أنها تضمن لكل من ينسحب طوعًا السالمة الشخصية وحرية التحرك والنشاط السياسي، لكنها حذرت من «عواقب وحيمة» في حال رفض الامتثال للأوامر، وحمّلت حسبولاتوف وروتسكوي المسؤولية. وردّ النواب المعتصمون داحل المبنى المحاصر انهم سيطلقون النار على أي وحدة حكومية تقترب منه.

في ٣٠ ايلول، بدأت الكنيسة الروسية وساطة بين الطرفين وتزايدت الضغوط على يلتسن لحمله على الموافقة على احراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. وابدى المدافعون عن البرلمان استعدادًا لالقاء سلاحهم مقابل رفع الحصار عنهم. وفي اليوم التالي (أول تشرين الاول)، حدّد يلتسن مطالبة النواب بالاستسلام، في حين تلقى دفعة حديدة من الدعم السياسي والمالي من الرئيس الاميركي، كلينتون، الذي عمد إلى نشر القانون (المتعلق بالمساعدات الاميركية) بعد بضع ساعات فقط على تبنيه من الكونغرس الاميركي، وتوجه روسيا القانون كعلامة قوية من الكونغرس على اننا نؤيد الديمقراطية... وتوجه روسيا نحو اقتصاد السوق».

في ٢ تشرين الاول، وفيما كان البطريرك اليكسي الثاني يصف المفاوضات الجارية برعايته لحل الازمة بأنها «تسير ببطء ولكن نحو الامام»، انفحر الوضع في الشوارع الحيطة بمقر «البيت الابيض» الروسي في موسكو بين رحال الشرطة من جهة ومتظاهرين مؤيدين للنواب المعارضين



شيوعيون اقاموا متراسا قرب «البيت الابيض» في موسكو دفاعا عنه ورفعوا العلم السوفياتي في مواجهة مع رجال الامن (تشرين الاول ١٩٩٣).

جلهم من الشيوعيين من جهة أخرى، ووقع عدد من الجرحي. وظهرت بوادر انقسام بين العسكريين، وتحصّن يلتسن في الكرملين، وأعلن الرئيس الاميركي تأييده الكامل ليلتسن وحمّل القوى المؤيدة لروتسكوي وحسبولاتوف مسؤولية اندلاع العنف في موسكو.

في ٤ تشرين الاول، قصف الجيش مقر البرلمان وحسم المعركة لمصلحة يلتسن، واستسلم روتسكوي وحسبولاتوف، واعتقلع بقية القياديين معهما، من بينهم وزير الدفاع الذي كان البرلمان قد نصبه فلاديسلاف أتشالوف، ووزير الأمن فكتور بارانيكوف، والداخلية اندريه دونساييف والجنوال ألبرت ماكاشوف الذي قاد هجوم انصار البرلمان على مبنى التلفزيون في موسكو. واقتيد روتسكوي وحسبولاتوف والمجموعة القيادية إلى سجن ليوفرتوفو في موسكو. واعتبرت احداث ٣ سجن ليوفرتوفو في موسكو. واعتبرت احداث ٣ و٤ تشرين الاول (٩٩٣) في موسكو الأخطر

منذ الشورة البلشفية في ١٩١٧، وشهدت المدينة قصفًا مدفعيًا للمسرة الاولى منسذ ١٩٤١ عندما وصلت مدفعية الالمان إلى مشارفها. وتركسزت انظار العمالم على هذه الاحداث واستمرت العواصم الغربية، الهلعة من فكرة وإمكانية عودة الشيوعية، في تأكييد تأييدها ليلتسسن وتفهمها لموقفه استعمال القوة.

وفي ٥ تشرين الاول، شرع يلتسن بالعمل على استثمار انتصاره بسرعة وشل حركة المعارضة بالكامل وتهيئة الظروف لفدوز انصاره في الانتخابات النيابية التي كان أعلن عن اجرائها في كانون الاول (٩٩٣). فحل الحكمة الدستورية وبحالس مدينة موسكو وألغى اجتماع لمجلس الفدرالية، وأصدر مرسومًا لتعزيز إجراءات الطوارىء، وعطّل سبعة احراب وحركات بينها حزب العمال الشيوعي الروسي (نحو ١٠٠ ألف عضو)، وجبهة الانقاذ الوطني وهي تجمع

لتنظيمات شيوعية وقومية روسية وكان قادتها ابرز اقطاب المعارضة البرلمانية، و «اتحاد الضباط» الملان، شارك عدد من اعضائه في الدفاع عن مقر البرلمان، كما عطّل صحفًا عدة. و لم يُعلن بصورة رسمية عن عدد ضحايا يومي الاقتتال، لكن الصحافة العالمية نقلت عن مصادر روسية ان جنود وضباط القوات الداخلية جمعوا طوال ايمام عدة من طوابق مبنى البرلمان نحو مم حشة محترقة أو ممزقة بقذائه البرلمان محوقات خصصت لهذا الدبابات، وقامت ثماني شاحنات خصصت لهذا الغرض بنقلها تحت حنح الظلام إلى مكان مجهول.

و لم يمض شهر واحد على انتهاء هذه الاحداث حتى قامت في روسيا ظاهرة حديدة لم تعرفها من قبل، ظاهرة شركات تعرض تنظيم الحملات الانتخابية ووعد بضمان المقعد البرلماني مقابل ٥٤ ألف دولار، وشركات أحرى لتنظيم دورات ومحاضرات للمرشحين يقوم «اساتذتها» من علماء النفس وحبراء العلاقات العامة بتعليم المرشحين كيف يتحدثون ويقدمون أنفسهم ويؤثرون في الناحبين...

فى ١٢ كانون الاول، جرى استفتاء على الدستور، وبصورة متزامنة وموازية، حسرت انتخابات نيابية. فأسفرت نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد بأنه حظى بتأييد ٦٠٪ من الناحبين المشاركين في الاقاراع (٥٣،٢) من المواطنين الناحبين)، وهذا الدستور يمنح يلتسن صلاحيات واسعة. أما الانتخابات النيابية فأسفرت عن مفاجأة كبرى بحصول الحزب الديمقراطييّ الليبرالي «المتطرف» والحزب الشيوعي على نسبة عالية من الاصوات. فقلد حصل الاول (وهو بزعامة فلاديمير جيرينوفسكي) على ٢٦،٦٪ في الجزء الاوروبي الشمالي من روسيا و١٨٠٣٪ في حنوبيــه و ١٥٠١٪ في ســيبيريا والأورال، فيمــا تقاسمت كتلة «خيار روسيا» الاصلاحية الموقعين الثاني والثالث مع الشيوعيين. فتكون النسب الاولى العامة: ٢٦٪ لحـزب جيرينوفسـكي، ١٣٪

للشيوعيين، و ٢ ١٪ لأنصار يلتسن «حيار روسيا». وجاءت التفسيرات والتحليلات لحصول جيرينوفسكي على أعلى نسبة من الاصوات لتجمع على انه حصل على هذه النسبة بفضل طرحه شعارات ديماغوجية واستيعاب حالة عدم الرضى، منها ما يتعلق بحل المشاكل الاقتصادية في غضون ايام، والقضاء على الاحرام فورًا، واعادة بناء الامبراطورية الروسية في حدودها القديمــة الـتي تشمل جمهوريات الاتحاد السوفياتي السبابق وكملأ من فنلندا وبولندا، إضافة إلى ان الطموحات الشخصية لمنافسيه قادة الكتل الاصلاحية أدت إلى تبعثر اصوات الناحبين المؤيدين لها، إلى حانب ان السياسة الاقتصادية أدت إلى تولد استياء واسع حوّل لجيرينوفسكي اصوات فشات غير ضئيلة لا تؤيد تطرفه القومي ولكنها ترفض الاصلاح الراديكالي.

١٩٩٤: في أول موقف حارجي، بعد أحداث ١٩٩٤ الداخلية والانتخابات النيابية، تصعید موسکو (فی ٦ کانون الثانی) معارضتها توسيع حلف الاطلسي مهلدة بأنها ستضطر إلى التفكير باقامة كتلة عسكرية سياسية خاصة بها إذا قبل الحلف في عضويته دولاً من البلطيـق واوروبـا الشرقية. وجاء هذا التصعيد عشية انعقاد اجتماع القمة للدول الاعضاء في الاطلسى في بروكسيل، وكذلك في سياق دعـوات في الخارجيـة الاميركيـة تحذر من اتخاذ أي حطوة يمكنها ان تستفز موسكو في وقب تواجمه قيادة يلتسن تحديًا من حسانب الزعيم القومي المتطرف فلاديمير جيرينوفسكي الذي تحول حزبـه نتيجـة للانتخابـات النيابيـة قـوة معارضة رئيسية. والموقف الذي تبنته الولايات المتحدة وغالبية الدول الغربية (منـذ انهيـار الاتحـاد السوفياتي حتى تاريخه، كانون الثاني ١٩٩٤) إزاء دول حلف وارسو المنحل هـو الموقـف الداعـي إلى  إطار خطة «الشراكة من اجل السلام» بدل منحها العضوية الكاملة في الحلف الاطلسي.

في ١٣ كانون الشاني، زار الرئيسس الاميركي، بيل كلينتون، موسكو قادمًا من كييف (عاصمة أوكرانيا). وحالل الزيارة وقع اتفاق ثلاثي (روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا) وإتفاق ثنائي (روسيا والولايات المتحدة).

ففي قمة ثلاثية وقع يلتسن وكلينتون والرئيس الاوكرانسي ليونيد كرافتشوك اتفاقًا لسحب الاسلحة النووية في اوكرانيا وصف بأنه «خطوة تاريخية» على طريسق نوع السلاح. والتزمت اوكرانيا في الاتفاق ان تكون دولة غير نووية، وتعهدت بالتخلي عن ١٥٠٠ رأس نووي و٢٧١ صاروخًا من طراز «سي.سي-٢٤» في مقابل حصولها على ضمانات أمنية ومساعدات مالية من الولايات المتحدة وروسيا (هكذا بقيت روسيا الدولة النووية الوحيدة في اراضي الاتحاد السوفياتي السابق).

وفي قمة ثنائية (حملال الريارة نفسها) وقعت روسيا والولايات المتحدة اتفاقًا ينص على قيام روسيا باستخلاص اليورانيوم المخصّب من ٢٠ ألف رأس نووي وتحويله إلى وقود للمحطات النووية وتسليم الولايات المتحدة ٥٠٠ طن متري منه مقابل ١٢ بليون دولار ستدفع على مدى ٢٠ سنة.

وإلى حانب اتفاقات حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل والتعاون في محال الطيران والطب ودراسة تأثير الاشعاع في البيئة، وقع الرئيسان «بيان موسكو» الذي اشار إلى ان البلدين دحلا «مرحلة الشراكة الاستراتيجية القائمة على التكافؤ واعتراف كل طرف بمصالح الآحر».

وبالنسبة إلى الحلف الاطلسي، أيدت موسكو برنامج «الشراكة من احل السلام» الذي صاغه رؤساء دول الحلف في قمة بروكسيل.

وغادر كلينتون إلى مينسك (عاصمة

بيلوروسيا)، بعد كييف وموسكو، وعقد محادثات مع رئيس بيلوروسيا فياتشيسلاف شوشكيفيتش، ووقع معه معاهدة لتشجيع الاستثمارات وحمايتها، وأعلن منح بيلوروسيا ٢٥ مليون دولار إضافية لتغطية نفقات سحب الصواريخ الاستراتيجية من اراضيها (وكانت بيلوروسيا أول جمهورية سوفياتية سابقة تعلن تنازلها عن السلاح النووي الموجود في اراضيها).

أجواء موسكو، أثناء زيارة كلينتون لها وبعيد مغادرته، هي أجواء تأليف حكومة جديدة بعد إعلان رئيس الوزراء إيغور غايدار استقالته ورفضه الاشتراك في الوزارة الجديدة، وبرز نجم تشيرنوميردين وألف حكومة جديدة، ولخسص برنامجه بالاشارة إلى «نهاية رومانطيقية اقتصاد السوق» وضرورة العودة إلى واقعية «الاقتصاد المشترك»، ما فسره مناصرو يلتسن (الذي بدا واضحًا أنه اضطر للتعاون مع تشيرنوميردين) أنه سيؤدي إلى تراجع المساعدات الغربية.

في ٢٣ شباط، قرر بحلس الدوما الروسي (البرلمان) العفو عن المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة في ١٩٩١ واحداث البرلمان في خريف الفاشلة في ١٩٩١ واحداث البرلمان في خريسف حسبولاتوف. ووصف قادة كتلة «خيار روسيا» (التي تضم أنصار يلتسن الذين يطلق عليهم ايضًا على انصار «الغرب» و «المساعدات الغربية» و «اقتصاد السوق») بأن هذا القرار هو «بداية الحرب الأهلية». وفي الولايات المتحدة، أعلن وزير خارجيتها وارن كريستوفر ان الاحسداث في الأسابيع القليلة الماضية «أيقظست مخاوفنا من المستقبل».

في ٢ آذار، وبعد ايام من مغادرتهما (حسبولاتوف وروتسكوي) السيحن، دعا روتسكوي إلى المصالحة الوطنية، وأكد انه لن يعمل لزعزعة الاستقرار. وحظي حسبولاتوف

باستقبال حافل في غروزني (عاصمة شيشانيا)، واشار في حديث صحافي إلى ان مرتزقة تابعين لمنظمة «بيطار» اليهودية شاركوا في اقتحام مقر البرلمان (أحداث خريف ١٩٩٣). واللافت انه في اليوم نفسه (٢ آذار) وحّه رئيسس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين انتقادًا ضمنيًا للدور الذي تحاول روسيا ان تلعبه في الشرق الاوسط لا سيما بعد بحزرة الخليل معتبرًا ان محاولتها تبنّي سياسة خارجية مستقلة يمكن ان تعقّد عملية السلام في الشرق الاوسط.

في ١٥ نيسان، عقدت روسيا صفقة لتقاسم اسطول البحر الاسود المتنازع عليه بينها وبين أوكرانيا والذي ورثتاه عن الاتحاد السوفياتي السابق. وتوصل يلتسن إلى اتفاق في شان الاسطول مع الرئيس الاوكراني ليونيد كرافتشوك اثر محادثات احرياها في موسكو في نهاية مؤتمر قمة الدول الاعضاء في اسرة الدول المستقلة.

وفي ٢٥ نيسان، زار اسحق رابين موسكو ووقع ستة اتفاقات مع الزعماء الروس، في شأن التعاون العلمي والاقتصادي والزراعي والصحي والثقافي والسياحي إلى جانب اتفاق عن تفادي ازدواجية الضرائب، فيما أكد رئيسس الوزراء الروسي فكتور تشيرنوميردين استعداد بلاده لدور «أكثر فاعلية في الشرق الاوسط»، وأشار إلى «آفاق التعاون العسكري مع اسرائيل». ورابين أول رئيس وزراء اسرائيلي يزور العاصمة الروسية. وفي الوقت نفسه الذي استقبلت فيه موسكو رابين كان نائب رئيس محلس الوزراء الروسي أوليغ سوشكوفتش في زيارة رسمية لدمشق بحث خلالها في العلاقات الاقتصادية والسياسية خصوصًا لجهة المام الانتهاء من ملف الديون الذي شكل عقبة امام تطوير العلاقات الثنائية.

في ٩ ايـار، ســارت تظــاهرة في شــوارع موسكو ضمـت عشـرات الآلاف وهــم يهتفــون «روتسكوي رئيسًــا» لمناســبة الذكــرى الـــ٩٤

للانتصار السوفياتي على المانيا النازية، تقدمها الكسندر روتسكوي وشاركت فيها كل شخصيات المعارضة الرئيسية ومن بينها رئيسس الحرب الشيوعي غينسادي زيوغسانوف ومنفسذو انقلاب آب ١٩٩١ وأنساتولي لوكيانوف الرئيس السابق لجحلس السوفيات الاعلى وأوليغ شينين رئيس اتحاد الاحزاب الشيوعية في الاتحاد السوفياتي السابق، إضافة إلى ابرز المشاركين في تمرد تشرين الاول ١٩٩٣ الذين تم الافراج عنهم في شباط (١٩٩٤) بموجب عفو صوّت عليه مجلس النواب. وفي ۲۸ ايار، افتتـح اول «بجلس وطـين» للتحالف القومي-الشيوعي المعارض للرئيس يلتسن اعماله في موسكو في حضور روتسكوي (تغيب حسبولاتوف شريك روتسكوي في تمرد ١٩٩٣، وفاليرى زوركين الرتيس السابق للمحكمة الدستورية) ومشاركة نحو ٣٠٠ من القادة السياسيين الذين رفضوا التوقيع في نهاية آذار (١٩٩٤) على وثيقة الوفاق الوطيني التي اقترحها يلتسن. وحض روتسكوي كل قوى المعارضة على توحيد صفوفها سعيًا لاقامة «الدولة الروسية الكبرى ضمن حدود الاتحاد السوفياتي». ووصف الوضع السياسي الحالي بانه صراع بين تيارين: «حركة المعارضة الوطنية» من جهة، و «حركة الخيانة الوطنية» (الحكومة والاحزاب الاصلاحية) من جهة أخرى. وأشار إلى «انهيار الاقتصاد»، وقال «إن روسيا تضم حاليًا نسبة ٣٪ من الاغنياء و٧٪ من متوسطي الدحمل و٥٠٠٪ من الفقراء و . ٤٪ من البوساء».

في تموز، طغى حديث خطة الشراكة مع الحلف الاطلسي على الحياة السياسية في روسيا. وقد ركّز هذا الحديث على ان الحوار مع الغرب سيستمر من احل التوصل إلى صياغة وثيقة تعترف بوضع روسيا الخاص كدولة نووية وعضو دائم في بحلس الامن. وكانت موسكو طالبت بوضع خاص في إطار الشسراكة وقدم وزير دفاعها، بافل

غراتشوف، شروط بلاده التي تتلحص في ٤ نقاط هي: منح مجلس الامن والتعاون الاوروبي أولوية على حلف اناتو (الاطلسي) في قضايا الامن، وجعل الحلف والاتحاد الاوروبي الغربي تابعين للمجلس الذي تكون له اولوية على بحلس التعاون الاطلسي الذي يضم إلى جانب بلدان الناتو دول اوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق التي وقعت الخطة، واستحداث آلية فاعلة للمشاورات بين روسيا وحلف الناتو من احل التعامل مع حالات الطـوارىء. وطـالبت موسـكو بتوقيع بروتوكول ملحق بالشراكة ينص عليي تنسيق العلاقات بين الناتو والقوات المسلحة الروسية. وقال يلتسن ان الجيش الروسي الذي يضم ثلاثة ملايين عنصر لا يمكن ان ينسق مع الجيوش الأحرى إلا ضمن إطار اتفاق حاص، ولكنه أكَّد ان موسكو «ستوقع الشـراكة على أي حال وإن كان ذلك من دون البروتوكول». وعارضت قوى نافذة في البرلمان اتفاقية الشراكة هذه، وانضم إلى هذه القوى ميحائيل غورباتشوف الذي اعتبر ان حلف الناتو انشيء اصلاً لشن الحرب الباردة ورغم انتهائها يصر الغرب على توسيعه مواصلاً بذلك فسرض منطق التوسع على الاطراف الاخوى.

«في ٢٢ حزيران ١٩٩٤، اتخف الاتحاد الروسي والحلف (الاطلسي) خطوة مهمة نحو تعزيز شركتهما ونحو اقامة مقاربات حديدة لتشجيع الامن والاستقرار الاوروبيين. لقد اطلقنا عملية بلورة برنامج التعاون الكامل بين روسيا وحلف شمالي الاطلسي. والمقترحات التي وضعها الجانب الروسي توفر اساسًا لهذا العمل. ومن خلال مناقشاتي للابعاد السياسية للبرنامج مع اعضاء مجلس حلف شمالي الاطلسي، توصلنا إلى موقف مشترك مفاده ان البرنامج سيكون برنامجًا مماثلاً لحجم روسيا...» (أندريه كوزيريف، وزير خارجية الاتحاد الروسي، من مقال له نشسرته خارجية الاتحاد الروسي، من مقال له نشسرته

«النهار»، العدد ۱۸۹۰۹، تساریخ ۱۷ آب ۱۲ آب ۱۹۹۶، ص ۱).

وفي ٢٩ تموز، وافقت روسيا على إزالة مفاعلين نووين قرب تالين (عاصمة استونيا) بحلول البلول ١٩٩٥. وكان الرئيس يلتسن والرئيس الاستوني لينارت ميري قد اتفقا، قبل ايام قليلة، على سحب الجنود الروس الباقين في استونيا في استونيا غو شهر واحد من اتفاقهما)، لكن ذلك تأجل بسبب خلافات بشأن مدة اقامة الخبراء الروس الذين سيقومون بازالة المنشأة من استونيا. ويوجد المفاعلان اللذان يستخدمان لاغراض التدريب في قاعدة بحرية في بلاديسكي على بعد ٤٠ كلم غربي تالين.

في ١٩ آب، اعلنت موسكو ان مثات مسن قوى المعارضة الطاجيكية «بمشاركة أفغان عرب» عبرت الحدود من الاراضي الأفغانية وهاجمت مواقع القوات الروسية المنتشرة على حدود طاحيكستان. والمعروف عن «الأفغان العرب» انهم تبنوا قضية الجهاد الطاحيكي في اعقاب استيلاء الشيوعيين على السلطة في دوشانبه (عاصمة طاحيكستان) بمساعدة موسكو في كانون الاول ٩٩٣. وتواصلت العمليات العسكرية للمعارضة الطاحيكية المدعومة من الأفغان العرب ضد قوات السلطة التي تدعمها الوحدات الروسية المتمركزة في جنوبي البلاد.

في اول ايلول، بدأت مناورات روسية الميركية مشتركة في حنوبي الاورال والهدف المعلن لها «التنسيق في اطار عمليات حفظ السلام في عنتلف مناطق العالم». واثارت المناورات، وموقع احرائها، احتجاجات شديدة في اوساط الساسة والرأي العام في روسيا. واصدر مجلس الدوما (البرلمان) قرارًا يوصي الرئيس يلتسن بالغاء التدريبات، فيما نظمت المعارضة تظاهرات التدريبات، فيما نظمت المعارضة الله ميدان

توتسك حيث ستجري التدريبات في محاولة لوقفها. وكان ميدان توتسك العسكري اشتهر في ١٩٥٤ حينما اجريت فيه اول تدريبات عسكرية استخدمت خلالها الاسلحة النووية.

في ٣ ايلول، دشمن الرئيسان، الروسى يلتسن والصيني جيانغ زيمين، مرحلة حديدة في العلاقات الثنائية خلال الزيارة البي قام بها الرئيس الصيبي إلى روسيا وهي الاولى من نوعها منذ زيارة الزعيم الصيني ماوتسيّ تونغ لروسيا عام ١٩٥٧. وأصدر الرئيسان اعلانًا مشتركًا اعتبر بديلاً من معاهدة الصداقة المبرمة بين الصين والاتحاد السوفياتي السابق. وينص الاعملان على قيام «علاقات حديدة للشراكة البناءة» بين روسيا التي تعد أكبر دولة في العالم جغرافيًا والصين الـــى تحتــل المرتبة الاولى من حيث تعداد السكان. وأكسد الاعلان ان علاقات التكافؤ والصداقة والمنفعة المتبادلة «ليست ذات طابع تحالفي وغير موجهة ضد بلدان أخرى». وأكد الجانبان عزمهما على الرقى بعلاقاتهما على ابسواب القسرن الواحمد والعشرين إلى «مستوى حديـد نوعيًـا» في الميـادين كافة مع تقليص عدد الجنود المرابطين على الحسدود بينهما إلى أدنى حد. وأعلن الجانبان ان صواريخ أي منهما لن تكون موجهة بعد الآن نحو اراضي الآخر، والتزم كل منهما إلا يكون الباديء في استخدام السلاح النووي ضد الآخر. ووقع وزيرا الخارجية الروسي والصيني، أندريم كوزيريف وكيان كيتشين، اتفاقًا على تسوية النزاع الحدودي الذي كان سببًا لحرب خطيرة بين بلديهما عام ١٩٦٨. وأكد الرئيس يلتسن ان الخلافات المتبقية في شأن السيادة على جزيرتين سوف تُسوّى في إطار لجنة مشتركة اتفق الزعيمان على تحفيز دورها.

في ٢٧ ايلول، زار يلتسن واشنطن وعقد احتماع قمة مع الرئيس الاميركي كلينتون تناولت مواضيع الخلاف بين واشنطن وموسكو، مثل مصير البوسنة، ووتيرة الاصلاح الاقتصادي في روسيا

وطبيعته، وسياسة روسيا القائمة على التدخل القوي في اراضي الاتحاد السوفياتي السابق، أو ما تسميه موسكو «الخارج القريب»، والعمل معًا لانهاء الصراع في عدد من المناطق منها الشرق الاوسط.

في ٧ تشوين الثاني، جرت في مختلف انحاء روسيا تظاهرات واحتماعات في مناسبة الذكري الـ٧٧ للثورة البلشفية رغم ان روسيا لم تعد تحتفل رسميًا بهـذه الذكـرى. وكـان أكـبر التجمعـات في موسكو حيث قدر عدد المشاركين في التظاهرات بعشرات الآلاف، طالبوا باستقالة الحكومة وانتخابات رئاسية مبكرة، ورفعوا شعارًا يطالب بمحاكمة «الخمائن والسمارق» بوريمس يلتسمن ملوحين بصمور لينين وستالين، ومطالبين باحياء الاتحاد السوفياتي والنظام الاشتراكي. ودعا غينادي زيوغانوف زعيم الحزب الشيوعي إلى تشكيل حكومة «إنقاذ وطني»، وندّد بـ «الانفلات الامين» الذي هو السبب الاساسي في مصرع النائب الشيوعي فالنتين مارتيميانوف الذي كان توفي بسبب ارتجاج في الدماغ بعد تعرضه (قبل اسبوع) للضرب من مجهولين امام منزله (وهذا ثاني نائب روسى يقتل بعد النائب اندرياس ايزديرغيس).

وفي اليوم نفسه (٧ تشرين الثاني)، نُشر تقرير لمجلس الامن الروسي وصف انهيار الروبل، قبل شهر، بانه «حدث استثنائي وخطير على امن الدولة»، وأكد «عدم الاهلية وغياب المسؤولية» لدى عدد من رجال الدولة، ولجوء عدد من البنوك الاهلية إلى رفع سعر الدولار لشراء السيولة والانتفاع من الفرق إثر الهبوط.

1990: تميز هذا العام بحركة سياسية نشطة لروسيا باتجاه العراق وايران و «النظام الاسي الشيرق اوسطي» كما سيتبين مسن حسلال كرونولوجيا أهم احداث هذا العام:

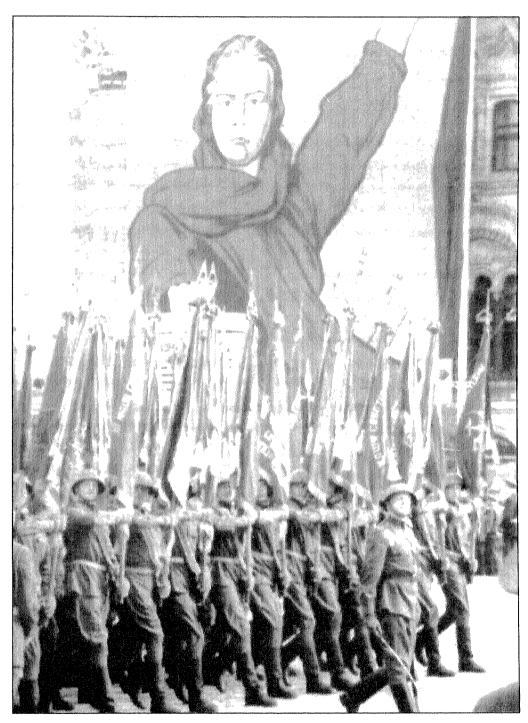

جنود روس في لباس الحرب العالمية الثانية حاملين اعلاما سوفياتية يسيرون في العرض العسكري الضخم الذي اقيم في الساحة الحمراء في موسكو (٩ ايار ١٩٩٥).

في أول كانون الثاني، أعلنت موسكو عن قلقها من الاوضاع الانسانية في العراق، ولحت إلى اتصالات على مستويات عليا مسع بغداد، واعترفت بوجود خلافات بينها وبين واشنطن ولندن حيال التعاطي مع الموضوع العراقي.

في ٥ ايار، وقبل ايام قليلة من موعد القمـة الروسية-الاميركية وفي سياق ضغوط اميركية على موسكو لمنعها من السير قدمًا في اتفاقاتها مع ايران خصوصًا في موضوع التعاون النووي لأهـــداف سلمية، اعلنت موسكو انها ستنجز قريبًا الاعمال التمهيدية لبناء محطة بوشهر النووية في ايران، وأكدت نيتها توقيع عقود جديدة مع ايران لبناء ثلاث وحدات إضافية في محطـة بوشـهر. وعقـدت القمة، ولكنها فشلت في دفع موسكو إلى التخلي عن تعاونها النووي مع ايران، ما أثار تحليلات كثيرة ملأت الصحافة العالمية حول توجمه ايران وروسيا إلى إقامة تحالف حقيقى لمواجهة الهيمنة الاميركية. وأجرى مساعد وزير الخارجية الايراني محمود واعظى محادثات مع موسكو ركزت على التعاون الثنائي في منطقة بحسر قزويسن لمواجهسة الكونسرتيوم النفطى (خاصة الأذري) الذي تهيمن عليه الشركات الأميركية على رغم مشاركة روسيا فيه بنسبة ١٠٪. واقترح واعظي على الروس التمسك باتفاقية العام ١٩٢٤ بين ايران والاتحاد السموفياتي السابق باعتبار ثىروات حزر قزوين وقفًا على الدول المطلة عليه. وأيدت موسكو سريان الاتفاقية المذكورة، ما يعني منع أذربيحان من الانفراد باستثمار النفط في مياه البحر المذكور وقد أضحت تطل علمي هذا البحر مع ثلاث دول أحرى أثر انهيار الاتحاد السوفياتي. في آخر ايار، وقعت روسيا علىي «برنامج فردي» للشراكة مع حلف شمالي الاطلسي، لكنها

أكدت، على لسان وزير خارجيتها أندريه

كوزيريف، ان البرنامج سيغدو «عديم المعنى» في

حال توسيع الحلف شرقًا (اي ان يضم دول اوروبا

وهدفها هدم الدولة السوفياتية ثم الروسية. النصف الثاني من تشرين الاول شغلته الصحافة العالمية بنقل أنباء (وكتابة تحليلات)

الشرقية والتي كانت في فلك الاتحاد السوفياتي السابق)، ودعست إلى «اصلاحات» في الحلف وتحويله من تحالف عسكري إلى منظمة سياسية.

في ٢٣ حزيران زار رئيسس الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي شيفاه وايس يرافقه رئيس الاركان الاسرائيلي السابق رافائيل إيتان، موسكو. وألقى وايس كلمة في مجلس الدوما اشار فيها إلى «الدور الجديد» لروسيا في عملية السلام في الشرق الاوسط، وذكر ان الاتحاد السوفياتي السابق انقـذ مئات الآلاف من اليهود من خطر الابادة. وإثر لقائمه رئيس الدوما (البرلمان) الروسسي إيفان ريبكين، أعلن وايس انه سيطالب بتعويضات لليهود الذين هاجروا إلى اسرائيل من مناطق كانت تعرضت إلى الاشعاعات نتيجة انفجار المفاعل النووي في تشيرنوبيل في ١٩٨٦ (كان وايس أحد المهاجرين اليهود من أوكرانيا إلى اسرائيل). وكان فلاديمير جيرينوفسكي، ونواب حزبه (الديمقراطي الليبرالي) الـ. ٥ غادروا قاعة البرلمان الروسىي أثناء إلقاء وايس كلمته فيه. وكان جيرينوفسكي طالب بانزال العلم الاسرائيلي الذي رفع امام مبنى البرلمان بالمناسبة، وعقد مؤتمرًا صحافيًا قال فيه إن الاميركيين واسراتيل والصهاينة يسعون إلى تقويض الدولة الروسية في إطار سعيهم إلى «الهيمنة على العالم». وبعد نحو اسبوع، ومع عملية «المقايضة» التي نجح فيها الرئيس يلتسن بانهاء الازمة السياسية مع تراجع البرلمان الروسي عن قراره حجب الثقة عن الحكومة اثر اعلان يلتسن إقصاء وزيريسن وإجراء تعديلات وزارية، عاد حيرينوفسكي ليعلن ان ما يجري في روسيا «مؤامرة» تمـت وفـق بروتوكولات سرية وقعها الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف في ١٩٩٠ ثم يلتسن في ۱۹۹۲ وتقف وراءهما «اميركما واسمرائيل»

عن نيات اسرائيلية لضرب المفاعلات النووية في محطة بوشهر الايرانية متسربة خاصة من تل أبيب وواشنطن. ومن الصحف الروسية ما طالب موسكو بأنه إذا «اقتربت الخطة من التنفيذ» عليها استنفار قواتها الاستراتيجية، وفي حال ضرب المفاعلات يكون على روسيا اتخاذ إجراءات لـ«اتلاف» المشاريع النووية في صحراء النقب. وفي هذه الاجواء، تزايدت لقاءات المسؤولين الروس والايرانيين.

في الاسبوع الاول من تشرين الثاني، استأنفت روسيا وايران خطًا بحريًا بحريًا في بحر قزوين بعد توقفه قرنًا كاملًا، فيما كانت ايران تخضع لحظر اقتصادي وتجاري فرضته عليها الولايات المتسادة. وقبل استئناف الخيط بايام قليلة كانت ايران وروسيا أعربتا في إعلان مشترك (في طهران) عن «معارضتهما أي تحرك من حانب واحد» من قبل الدول أي تحرك من حانب واحد» من قبل الدول عن ثروات هذا البحر أو استغلالها». ويطعن البلدان (روسيا وايران) في شرعية عقد بقيمة البلدان (روسيا وايران) في شرعية عقد بقيمة كونسورتيوم دولي تطغي عليه الشركات كونسورتيوم دولي تطغي عليه الشركات

وكانت أذربيجان عرضت في مرحلة أولى على ايران المشاركة في هذا العقد لكنها سحبت عرضها في وقت لاحق بضغط من الولايات المتحدة، ما أدّى إلى زيادة التقارب بين روسيا وايران.

في ٣ كانون الاول، زار وزير الدفاع الروسي بافل غراتشوف اسرائيل، وقال إن موسكو تتبع سياسة متوازنة في الشرق الاوسط بالحفاظ على علاقات عسكرية مع الدول العربية ومع اسرائيل، ووقع اتفاقًا

للتعماون العسكري مع رئيس الموزراء الاسرائيلي شمعون (شيمون) بيريز. وانتقدت مصر هذا الاتفاق، وأعلن وزير حارجيتها، عمرو موسى «ان أي تصور أمنى في الشرق الاوسط لا يأخذ عناصر السلام في الاعتبار قاصر عن الوفاء بالمتطلبات السلمية للمنطقة»؛ واثار الاتفاق تساؤلات في العالم العربي وروسيا نفسها، ما جعل غراتشيف يتراجع عن الفكرة التي طرحها في اسرائيل حول «إنشاء نظام للأمن الاقليمي في الشرق الاوسط». أما اتفاق التعاون العسكري الذي اطلق عليه رسميًا إسم «مذكرة تفاهم» فقد تضمن بنودًا وملاحق سرية (كما أكدّت المصادر الدبلوماسية التي تابعت محادثات الجنرال غراتشيف مع المسؤولين في المؤسسة العسكرية الاسرائيلية) تتعلق بتطوير الاسلحة الجديدة والدحول في برامج انتاج مشتركة إلى حانب تحديث الاسلحة الروسية (والسوفياتية) العاملة حاليًا في روسيا ودول أخرى. وكانت المحاولات الستي بذلها المسؤولون السروس للتخفيف من وقمع الاتفاق على الاطراف العربية من باب المعالجة الدبلوماسية. وكان مثل هذا التوجه واضحًا من خلال التصريحات التي أدلى بها في كل من دمشق وبيروت نائب وزير الخارجية الروسى لشؤون الشرق الاوسط فكتور بوسوفاليوك الذي كان يقوم بجولة في المنطقة شملت سورية ولبنان وتزامنت مع زيارة غراتشيف لاسيراتيل، إذ شدد بوسوفاليوك على ان الاتفاق مع اسرائيل («مذكسرة تفاهم») «لا يشكل تحولاً في سياسة روسيا حيال الشرق الاوسط»، وانه محرد «خطوة روتينية وتقليدية» من شأنها «تدعيم وجود روسيا في المنطقة وتعزيز دورها كراعية مع الولايات المتحدة لعملية السلام».



عناق الرئيسين كلينتون ويلتسن عشية قمة الامن النووي (نيسان ١٩٩٦).

في ١٧ كانون الاول، حرت الانتخابات البرلمانية، ونال الشيوعيون فيها ٢٢٪ من الاصوات واحتلوا المرتبة الاولى؛ فسارع زعيمهم غينادي زيوغانوف إلى تهدئة حواطر أهل الحكم الحاليين بقوله: «لسنا بحاجة إلى تحول حاد إلى اليسار»؛ واحتل المرتبة الثانية الحنزب الليبرالي الديمقراطي (القومى المتطرف بزعامة جيرينوفسكي) بنيلمه ١١٪ من الاصوات، وكـان في انتخابـات ١٩٩٣ نال ٢٣٪؛ وبعده جاء حزب السلطة كما تسمّي كتلة فكتور تشيرنوميردين «بيتنا هو روسيا» الذي نال ١٠٪. واضطر الديمقراطيون الروس الذين حاضوا معركة الانتخابات مشتتين إلى التنحيي وإخلاء المكان لغيرهم. فإنجازاتهم متواضعة جدًا على رغم النجاح النسبي الذي حققته كتلة «يابلوكو» الانتخابية برئاسة غريغوري يافلينسكي الاقتصادي المعروف وواضع برنامج الـ«٠٠٠» للتغلب على الازمة، إذ نالت ٩٪ من الاصوات. وبعدها جماء الشيوعيون المتطرفون، «روسيا العاملة»، بقيادة فكتور آنبيلوف، الذين كادوا ان يبلغوا عتبة الـ٥٪ وحصدوا من الاصوات أكثر مما حصدت كتلة «حيار روسيا» التي يتزعمهــا إيغور غايدار رئيس الوزراء بالنيابة سابقًا. وعمومًا فقد اقترع لاحزاب اليسار زهاء ٤٠ من الناحبين.

١٩٩٦: في ٩ كانون الثاني، عُين يفغيسي بريمساكوف وزيسرًا للخارجيسة خلفُسا لأندريسه كوزيريف الذي استقال قبل اسبوع ليتفرغ لمهماته كنائب في مجلس الدوما. ورأى حبراء ان تعيين بريماكوف قد يؤدي إلى تنشيط سياسة الكرملين في الشرق الاوسط. في ١٢ كانون الثاني، وفي حو من الود، اطلق الاميركيون والروس في توزلا (شمال شرقى البوسنة) اشارة البدء بأول عملية عسكرية مشتركة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية جموجب اتفاق دايتون الذي انهى الحرب في البوسنة). وفي ١٩ كانون الثاني، انتخب البرلمان الروسي غينادي سيليزنيوف، عضو الحزب الشيوعي رئيسًا له لمدة اربع سنوات، كما انتخب خمسة نـواب لـه بينهـم الشيوعية سفيتلان غورياتشيفا والداغستاني رمضان عبد اللطيفوف. في ٢٩ كانون الشاني، ومع افتتاح محادثات في أشبخباد (عاصمة تركمانستان) بين وندي الحكومة والمعارضة الاسلامية في طاجيكستان، أكدت موسكو ان وجودهـ العسـكري في طاجيكسـتان ضـروري لضمان الاستقرار في خاصرة روسيا.

في شباط، وقع الرئيسان، الروسي يلتسن والبيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، بيانًا مشتركًا واتفاقًا ماليًا اعتبراه بداية تكامل بين الدولتين السلافيتين، وأكدا ان معاهدة ستعقد بينهما وتنضم إليها كازاخستان وقيرغيزستان لتحقيق تقارب بين عدد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. وينص الاتفاق على تنازل متبادل عن الديون. وفي ٢٨ شباط، انضمت روسيا رسميًا إلى مجلس اوروبا لتصير العضو التاسع والثلاثين في هذه المنظمة الاوروبية التي تعنى خصوصًا بالشؤون الدفاعية والديمقراطية ومحقوق الانسان. وسلم وزير الخارجية الروسي يفغيني بريماكوف وثائق عضوية موسكو إلى الامين العام للمحلس دانيال تارشيس في احتفال أقيم في مقره في ستراسبورغ في شرقي فرنسا.

في ١٥ آذار، اتخذت الهيئة التشريعية العليا في روسيا (الدوما) التي يشمغل الشميوعيون وحلفاؤهم غالبية مقاعدها قرارًا يقضى بالغاء «قرار محلس السوفيات الاعلى في روسيا الاتحادية المــؤرخ في ١٢ كــانون الاول ١٩٩١ والقـــاضي بفسخ معاهدة تأسيس الاتحاد السوفياتي» لأن اتفاقية تشكيل رابطة (أسرة) السدول المستقلة «ما كان ولا يمكن ان يكون لها مفعول حقوقى في جانبها المتعلق بالغاء وجود الأتحاد السوفياتي». وأشار هـذا القـرار الخـاص إلى ان المسـؤولين في روسيا الاتحادية الذيس اعمدوا اتفاقية حل الاتحاد السوفياتي ووقعوها «تنكروا بفظاظـة لارادة شعوب روسيا القاضية ببقاء الاتحاد السوفياتي والتي اعربت عنها تلك الشعوب في استفتاء ١٧ آذار ۱۹۹۱». ودعمًا لهذا القرار اتخذ النــواب قرارًا آخر يتعلق بـ «تعميق التكـامل بـين الشعوب التي ضمّها الاتحاد السوفياتي»، ويوصى الرئيس يلتسن بأن يعكف على توحيد الشعوب السي كانت منضمة إلى الاتحاد السوفياتي في حيسه. واتخذ القراران بغالبية ســاحقة (صـوّت لهمــا ٢٥٠ نائبًا وعارضهما ٩٨ نائبًا). وأعاد هذان القراران إلى الاذهان أن الشيوعيين أنفسهم كانوا متحمسين لقرار حلّ الاتحاد السـوفياتي في ١٢ كـانون الاول

١٩٩١ (امتنع منهم شخص واحد عن التصويت)، ما اعطى خصوم الشيوعيين حجة لتقريعهم بـل واتهامهم بتقويض اركان البلد. فأعلن السياسي الروســـي الديمقراطــي غريغــوري يافلينســـكي ان الشيوعبيين أقدموا الآن على ثالث محاولة لتغيير أسس نظام الدولة الروسية بعد محاولتهم الاولى في ١٩١٧، ومحاولتهم الثانية في ١٩٩١. وأشارت الاصداء الاولى على قرار البرلمان الروسي إحياء الاتحاد السوفياتي إلى إبداء بيلوروسيا وكازاعستان استعدادًا للتقارب مع روسيا، في حين ان بلدانا أحرى مثل أوكرانيا وجورجيا وأذربيحان وأرمينيا وأوزبكستان وتركمانستان، ناهيك عن اقطار البلطيق الثلاثة، فجاء رد فعلها صاحبًا على القرار. فقال الرئيس الاذربيحاني حيدر علييف: «السيادة هي أعزّ ما نملك، ولن نتنازل عنها قيد أنملة»، ودعا رئيس جورجيا شيفاردنادزه إلى «احراءات عاجلة» لمواجهة هذا القرار، وقال رئيس جمهوريـة أرمينيا ليفون تيربتروسيان ان القرار المذكور يهدف إلى تقويض أسرة الدول المستقلة، فيما أعلنت الاحزاب اليمينية في أوكرانيا ان هذا البلد يجب إلا يعتبر نفسه عضوًا في رابطة لم يعد لها وجود. وكرد فعل على هذا القرار «الاستفزازي» كما وصفه معارضوه تزايدت فرص دعاة توسيع حلف الناتو (الاطلسي) في الاقطار الاوروبية، سواء الغربية أو الشرقية. وسعى الرئيس الروسي إلى تبديد القلق الدولي من هــذا القــرار، وكلــف وزيــر خارجيته بريماكوف الاتصال بدول العالم للتشديد على ان القرار «لا يمس وضع الفدرالية الروسية بصفتها مشمولة بالقسانون الــدولي ولا يؤثــر في حقوقها والتزاماتها الدولية». واعتبر يلتسن قرار الدوما «متناقضًا مع دستور روسيا» و «لـن يسـمح بتمرير أي محاولات لتخريب أسس كيان الدولة

في ٢٩ آذار، وقعت في موسكو معاهدة رباعية للتكامل بين روسيا ويبلوروسيا

وكازاخستان وقيرغيزستان شكل بموجبها بمحلس أعلى لقيادة الكيان الجديد ولجنة تنفيذية لادارته. ووصف الرئيس الروسي المعاهدة بــ«الحــدث التاريخي الذي يكفل اتحادًا وثيقًا بين الدول الاعضاء من دون ان يلغي استقلالها»، واقسترح الرئيس الكــازاحي تســميته «الاتحــاد الاوروبــــي-الآسيوي». والجلس الأعلى الذي تنبص عليه المعاهدة يضم رؤساء المدول والحكومات يتعاقب على رئاسته قادة الدول الاعضاء حسب الترتيب الابجـدي. وتم الاتفـاق علـي ان يتـولى المنصـب في السنة الاولى رئيس جمهورية بيلوروسيا ألكسندر لوكاشينكو، على ان يرأس اللحنة التنفيذية مندوب من كازاخستان. وتنص المعماهدة على قيمام اتحاد جمركي موحد، وانشاء سوق مشتركة للبضائع والخدمات ورؤوس الامبوال والايدي العاملية وضمان حقوق متكافئة للملكية وتسهيلات في الحصول على الجنسية لمواطني الدول الاعضاء، وتشكيل اتحادات للمواصلات والطاقة والمالية (المصارف) والمدفوعات. وشدّد الرؤساء على ان المعاهدة لا تلغى اسرة الدول المستقلة التي شكلت اثر انهيار الاتحاد السوفياتي، ولكنها «خطوة متقدمة» عن الأسرة.

في ٢ نيسان، وقعت روسيا وبيلوروسيا معاهدة لإنشاء كيان كونفدرالي جديد قد تنضم اليه لاحقًا دول أحرى، ويكون له محلس أعلى يضم رؤساء الدول والحكومات والبرلمانات مع احتفاظ البلدان الاعضاء بالاستقلال والسيادة. والتسمية التي اعتمدت هي «رابطة الجمهوريات ذات السيادة» ومختصرها باللغة الروسية CCP وهي الكتابة التي تذكّر بالاتحاد السوفياتي. وتقرر ان يكون الثاني من نيسان عطلة رسمية في البلدين وفي كل دولة تنضم لاحقًا إلى المعاهدة التي حرت وأثر توقيعها احتفالات واسعة في الكرملين بحضور مئات من المواطنين التي نقلتهم قطارات حاصة من العاصمة البيلوروسية مينسك. ويشار إلى ان

تظاهرات سارت في شوارع مينسك احتجاجًا على خطة الاتحاد مع روسيا قبل نحو اسبوع من توقيع المعاهدة، ما جعل الرئيس الروسي يؤكد ان المعاهدة لن تؤدي إلى دمج بيلوروسيا وروسيا.

في ٢٠ نيسان، بدأت في موسكو أعمال «قمة الامن النووي» التي تضم الدول الصناعية السبع الكبرى. وكان موضوع الامن النووي بحث في قمة أوتاوا (كندا) اواخر ١٩٩٥ وتقرر عقد قمة ثانية في موسكو لتتزامن مع الذكرى العاشرة لكارثة محطة تشيرنوبيل النووية، و«دعمًا لـلرئيس الروسي يلتسن، قبيل الانتخابات الرئاسية، الذي يواجه منافسة قوية من المرشح الشيوعي غينادي زيوغانوف». وفي اليوم التالي، أصدرت القمة ثلاث وثائق عن سلامة المشاريع النووية وتداول المواد المشعة وخطر التجارب العسكرية النووية. وبحثت قضايا دولية في مقدمها الشأن اللبناني (أحداث جنوبي لبنان وعملية «عناقيد الغضب» الاسرائيلية). وتم بحث تحويل «النادي السباعي» للدول الصناعية الكبرى (اليابان وبريطانيا والمانيا والولايات المتحدة وايطاليا وفرنسا وكندا) إلى «ثماني» تشارك فيه روسيا على قدم المساواة مع الدول السبع.

في ٢٥ نيسان، وقع الرئيسان الصيني حيانغ زيمين والروسي بوريس يلتسن، في بكين، وثيقة تنص على اقامة «شراكة استراتيجية» بين بلديهما، إضافة إلى توقيع ١٤ اتفاقًا للتعاون الثنائي وإلى اعلان مشترك روسي-صيني، قال بصددها يلتسن: «وصلنا إلى مستوى جديد لم تشهده علاقاتنا من قبل يتمثل باقامة شراكة استراتيجية للقرن الواحد والعشرين». وسيوضع حط هاتفي حاص بين الحكومتين لتعزيز الاتصالات على أعلى المستويات على غرار «الهاتف الاحمر» بين موسكو وواشنطن، وهي المرة الاولى التي تعمتد الصين مثل هذا الخط الهاتفي. وفي اليوم التالي، وقعت الصين وروسيا وثلاث دول سوفياتية سابقًا من آسيا



وزير الخارجية الروسي يفغيني بريماكوف (الى اليمين) يسلم وثانق انضمام بلاده الى مجلس اوروبا الى الامين العام للمجلس دانيال تارشيس (٨٨ شباط ١٩٩٦).



الرئيس السوري حافظ الاسد مستقبلا وزير الخارجية الروسي يفغيني بريماكوف في دمشق.



الوتيس اللبناني الياس الهراوي (الى يمين الصورة) مستقبلا الوزير الروسي يفغيني بريماكوف في بيروت.

شاملة.

الوسطى معاهدة تتعلق بالامن الاقليمي. والدول التسلات السي وقع رؤساؤها المعساهدة هسي: كازاحستان (الرئيس نور سلطان نزار باييف)، طاحيكستان (المومالي رحمانوف) وقيرغيزستان (عسكر أكاييف). وتنص المعاهدة على «تدابير للامن العسكري» على جانبي الحدود التي تفصل الصين عن روسيا وعن هذه الدول الثلاث تمتد على مسافة ، ٢٧٤ كلم، ولا يمكن للدول الموقعة على الاتفاق تحريك قوات فيها إلا بعد ابلاغ على الاتفاق تحريك قوات فيها إلا بعد الدول الدول الدول الدول الموقعة المدول الاحرى، كما يجب اطلاع هذه الدول المنطقة. وكان توقيع المعاهدة التي ضمت الدول الخمس في شأن بناء الثقة ذروة زيارة يلتسن للصين.

في ٩ ايار، احتفات روسيا بذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية تحت راية «النصر الحمراء» التي اعاد يلتسن الاعتبار إليها في محاولة لكسب اصوات الحاربين القدماء في الانتخابات الرئاسية التي باتت وشيكة، فيما نظم حصومه اليساريون مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين رفعوا صورة المرشح الشيوعي غينادي زيوغانوف.

وفي الشهر نفسه (ايار)، وفي إطار حولات مكوكية لتسوية النزاع الأرمني-الأذربيجاني أعلن وزير الخارجية الروسي يفغيني بريماكوف ان وقف الصراع يقتضي ضمان وحدة اراضي أذربيجان ومنح قره باخ «حقوقًا خاصة»، وتمكن من اقناع الطرفين بالافراج عن الأسرى والمحتجزين وفق مبدأ «الكل مقابل الكل». ومنذ تعيينه وزيرًا أكد بريماكوف ان العلاقات مع الجمهوريات السوفياتية السابقة ستكون لها أولوية في السياسة الخارجية الروسية. وقال انه يسعى لاقناع الرئيسين الأذربيجاني والأرمني بتوقيع بيان بتمديد اتفاق وقف النار الذي كان عقد العام الماضي (٩٩٥) وتسريع المفاوضات السياسية بهدف تحقيق تسوية وتسريع المفاوضات السياسية بهدف تحقيق تسوية

في ٣ حزيران، عقدت قمة «السلام في القوقاز» في مدينة كيسلوفودسك الروسية، وحضرها رؤساء روسيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا الذين وقعوا بيان «الوفاق القومي والسلام والتعاون» في المنطقة. لكن الرؤساء لم يقدموا تصورات عن سبل معالجة الازمات الكثيرة في القوقاز كالنزاع في قره باخ وأبخازيا وأرمينيا، ولكنهم دعوا إلى «جهود مكثفة مشتركة» لاخماد بور التوتر.

وحاءت نتائج الانتخابات الرئاسية (حزيران) لتظهر ان يلتسن حصل على نحو ٤٥٪ من الاصوات فيما حصل زيوغانوف على ٤٠٪ واقبلت على الانتخابات نسبة لا تقل عن ٦٧٪ من الناحبين. واستقبل السياسيون في العواصم الغربية نبأ فوز يلتسن بارتياح وترحيب. لكن الوضع الصحي للرئيس الروسي استمر مصدر قلق. وفي ٤ تموز، استهل يلتسن ولايته الثانية (مدتها أربع سنوات) بتكليف رئيس الوزراء فكتور تشيرنوميردين تشكيل حكومة حديدة،

رمدتها أربع سنوات) بتكليف رئيسس الوزراء فكتور تشيرنوميردين تشكيل حكومة جديدة، وقال ان هناك «مكانًا للجميع في الفريق الحكومي الجديد». وفي واشنطن، هنأ الرئيس الاميركي بيل كلينتون الروس «لانتصار الديمقراطية» في بلادهم؛ وقال في بيان وزعه البيت الابيض انه «بوسع الشعب الروسي ان يفخر لهذا الانجاز العظيم». وحذا كل قادة الدول الغربية حذو كلينتون. وأجمعت التحليلات والتعليقات الي تناولت وأجمعت الرئاسية الروسية ان يلتسن فاز في الجولة الثانية بفضل أصوات مؤيدي الكسندر ليبيد الذي جاء ترتيبه الثالث في الجولة الاولى. وكسب يلتسن هذه الاصوات بترقية ليبيد، وهو قائد متقاعد في سلاح المظليين، إلى أهم منصب أمني في الكرملين.

بعد يوم من تشكيل الحكومة الجديدة، طلب الجنرال الكسندر ليبيد الامين العام لمجلس



سليم خان ياندربييف يستعد لمفادرة موسكو بعد انتهاء محادثاته مع يلتسن (۲۷ ايار ۱۹۹۳).



باسايف يلعب الشطرنج مع ليبيد خلال استزاحة من المفاوضات بين موسكو وغروزني (آب ١٩٩٦).



من اليمين رئيس مجلس الامن القومي الروسي الجنرال المتقاعد الكسندر ليبيد، ورئيس اركان القوات الانفصالية الجنرال اصلان مسخادوف، يعلنان انتهاء الحرب في شيشانيا (اول ايلول ١٩٩٦).





إمرأة شيشانية تحمل طفلها وتهرب من غروزني (آب ١٩٩٦). واخرى تحمل رشاشها ووراءها صورة كبيرة للزعيم الشيشاني جوهر دودايف.

الامن القومي الروسي اقالة وزير الداخلية أناتولي كوليكوف بعدما حمّله مسؤولية استمرار الحرب في شيشانيا. وعرض ليبيد علنًا على يلتسن اما ان يختاره أو ان يختار كوليكوف. وكان تأكد لليبيد من خلال محادثاته مع قادة المقاومة الشيشانية ان أوامره لا تأخذ طريقها إلى التنفيذ، وان الوحدات الروسية كانت لا تزال تأتمر بأمرة وزير الداخلية كوليكوف.

وفي او اتل ايلول، حصل ليبيد على دعم كامل من يلتسن لخطته في شيشانيا، ومنحمه صلاحيات واسعة. وفيما كان يلتسن يستعد لجراحة في القلب، فإن البدلاء الثلاثة الرئيسيين الذين كانوا يديرون الكرملين هم: رئيس الوزراء فكتور تشيرنوميردين ومدير ادارة الرئاسة أناتولي تشوبايس ورئيس الامن القومي الكسندر ليبيد. لكن مرض يلتسن اثار تساؤلات بشأن شرعية من يقوم بمهمام يلتسن. ويعطى الدستور سلطات كبيرة للرئيس ولا ينص على البدائل الموقتة بخلاف رتيس الوزراء. ووفقًا للدستور، اذا أصبح الرئيس عاجزًا عن القيام بواجباته فإن رئيس الوزراء ينوب عنه، وإذا أصبح الرئيس غير قادر على العمل لفترة طويلة لاسباب صحية يجب احسراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة اشهر من اللحظة الـتي يتوقـف فيها عن القيام بمهامه.

في ٣ تشرين الاول، رفض يلتسن استقالة امين عام مجلس الامن القومي ألكسندر ليبيد المذي احتج على إجراء تعديلات في قيدة القوات المسلحة من دون استشارته. واجرى يلتسن حركة تفاقم الصراع في قمة هرم السلطة والحديث عن احتمال تمرد في القوات المسلحة واستفحال المشاكل الاقتصادية والخلافات العنيفة في شأن اتفاق السلام مع الشيشانيين الذي توصل إليه ليبيد، والذي قال عنه وزير الداحلية أناتولي كوليكوف بأنه «صك استسلام وحيانة».

في ٥ تشرين الاول، وفي اجواء احسداث «طالبان» الافغانية (وأفغانستان على حدود مشتركة بينها وبين دول سوفياتية سابقة، هي: طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان) وتحذيرها روسيا وأسرة الدول المستقلة من التدحمل لمصلحة الجنرال أحمد شاه مسعود، عقد رؤساء أوزبكســــتان وكازاحســـتان وقيرغيزســـتان وطاجيكستان ورئيس الوزراء الروسيي فكتور تشيرنوميردين اجتماعًا في العاصمة الكازاحية ألما أتا دعوا فيه الاطراف المتحاربة في أفغانستان إلى وقف القتال والتفاوض لحل المشاكل القائمة، وأكدوا انهم «سيتخذون إجراءات لضمان أمن الحدود الجنوبية لأسرة الدول المستقلة». وحذر بيان صدر في اعقاب الاجتماع من ان الاسرة «تحتفظ بحق اتخاذ إحراءات متكافشة» في حال انتقال الصراع إلى اراضي الجمهوريات السوفياتية السابقة أو إذا اتضح انه «يشكل مساسًا بها». ولمح وزير الخارجية الروسي يفغيني بريمـاكوف إلى احتمال نقل قوات روسية لتعزيز المناطق الحدودية في طاجيكستان.

في ٧ تشرين الاول، وأثناء زيارة ليبيد لمقر الحلف الاطلسي في بروكسيل حيث اعلنت المصادر الاطلسية ان الجنرال ليبيد يتفهم انه ليس بوسع روسيا ابداء «معارضة عملية» لتوسيع عضوية الاطلسي شرقًا (ليضم هنغاريا وبولندا وتشيكيا)، رفض يلتسن فكرة استقلال جمهورية شيشانيا، وأكد تمسكه بمبدأ وحدة الاراضي الروسية، فيما شن وزير الداخلية أناتولي كوليكوف هجومًا عنيفًا على اتفاقات السلام مع الشيشان (وهذه الاتفاقات كان ليبيد توصل إليها ويعتبر مسؤولاً عنها).

في ١٠ تشرين الاول، أعلن العلماء (اتحاد العلماء الروس) اضرابًا احتجاجًا على ما وصفه بيان اكاديمية العلوم بـ«الكارثة المعيشية» الـــيّ يعــانون منهــا، في وقــت اصبــح «القبضايــات



تظاهرة نظمها اتحاد العلماء الروس في موسكو احتجاجا على عدم دفع مرتباتهم.

المرافقون» يمتلكون فيلات في موسكو.

في ١٥ تشرين الاول، استقبل يلتسن، في مصحه بالقرب من موسكو، نظيره التركماني صفر مراد نيازوف، وبحشا، بحضور رئيس الوزراء الروسي تشيرنوميردين، الوضع في أفغانستان. وفي حين رأى الجانب الروسي ضرورة «بذل كل الجهود لتفادي تفاقم الوضع»، شدّد نيازوف على ان النزاع الافغاني «شأن داحلي».

في ١٧ تشرين الاول، أعلن يلتسن عزل رئيس بحلس الامن القومي الجنرال ألكسندر ليبيد من منصبه، وقال وهو يوقع مرسوم الاقالة: «أبلغت ليبيد ان عليه ان يتعلم العمل مع هيئات أحرى وزعماء آخرين في الدولة، لكنه لم يتعلم الدرس وارتكب في الآونة الاخيرة اخطاء عدة تمس مصالح الدولة». وسادت حال من التوتر صفوف القوات المسلحة كما قال رئيس الوزراء فكتور تشير نوميردين الذي طلب تعزيز الامن في محيط المنشآت الحيوية. وذكر ان الاتهامات التي وجهها وزير الداخلية أناتولي كوليكوف إلى ليبيد

«صحیحة جزئيًا»، لكنه نفي وجود «تمرد أو عصيان». وانفحرت المعركة بين ليبيد وكوليكوف إثر اعلان الاخير ان رئيس بحلس الامن القومي يعد لانشاء «فيلق روسي» قوامه ٥٠ ألف عنصر من مهماته تصفية قادة المنظمات السياسية والانفصالية. وفي الوقت نفسه، شدّد رئيس الوزراء على تمسك الحكومة الروسية باتفاق السلام في شيشانيا وأكد انه «ليس ورقة في اللعبة السياسية» الدائرة في كواليس السلطة. وقامت وحدات تابعة لهيئة الامن باغلاق مكاتب رئيس بحلس الامن وسحبت القوة المكلفة حراسته. وسنحر ليبيد، في مؤتمر صحافی (۱۷ تشرین الاول) من هذه الاجراءات وقال إن محاولات كثيرة حرت لاغتياله سابقًا. وأضاف ان روسيا في وضعها الحالي غمدت «سيركا جوالاً» مؤكدًا انه مصمم على الانتقال بها إلى الحضارة قبل السنة ١٩٩٩، وانه سيمارس السياسة ضمن اطر شرعية دستورية. وفي ١٩ تشرين الاول، عين يلتسن الرئيس السابق للبرلمان إيفان ريبكين خلفًا للجنرال ليبيد أمينًا عامًا لجحلس



سكوتير مجلس الامن القومي الروسي ايفان ريبكين (٣٥ تشرين الثاني ١٩٩٦).

الامن القومي مفوضًا في شيشانيا. وفي أول تصريح صحافي أكد ريبكين ضرورة مواصلة التسوية السلمية في شيشانيا وحذر من «أي مراجعة أو تحريف» لاتفاق السلام. وتزايد التوتر في غروزني تشيرنوميردين برسالة إلى رئيس الحكومة الشيشانية المعينة حديثًا أصلان مسخادوف أكد فيها أن السلطة الفدرالية «لن تستخدم القوة» لمعالجة الوضع في شيشانيا، وطلب «الامتناع عن أية خطوة متسرعة أو تصريح شديد اللهجة»، كما أكد استعداده لـ «حوار بناء» مع رئيس الحكومة الشيشانية، في أول اعتراف ضمني من موسكو بشرعية هياكل السلطة التي أنشأتها المقاومة في شيشانيا،

في ٢١ تشرين الاول، اعلنست نسائج الاقتراع في عدد من المقاطعات الي انتخب ما فظون لها سيشغلون بحكم وظائفهم مقاعد في محلس الفدرالية (الشيوخ) في الدوما (البرلمان الاتحادي)، فحقق «الاتحاد الشعبي للقوى الوطنية» الذي يقوده الشيوعيون أهم نجاح في مقاطعة كورسك التي فاز فيها ألكسندر روتسكوي الذي صوّت له زهاء ٨٠٪ من الناحبين. وفي اليوم نفسه، كشف وزير الدفاع إيغور روديونون (استلم مهامه قبل نحو ثلاثة أشهر) عن مسألة

أثارت الخوف في قلوب السروس من مستقبل بلادهم، مفادها وجود «قوات موازية» تفوق في تعدادها القوات المسلحة ومصادر تمويلها «غير معروفة»، وإن تعداد هذه القوات الموازية يتزايد في حين ان القدرة الدفاعية للبلـد «في وضع يثـير القلق». وأتى هذا الاعلان من وزير الدفاع في وقت سادت تكهنات حول تمرد داخل الجيش الـذي يعـاني مـن نقـص في التمويــل وضعـف في التوجيه السياسي في ظل «حرب الجـنرالات» الـتي حمى وطيسها في أعقاب إقالة ألكسندر ليبيد. وإضافة إلى ما كشفه روديونوف، كشف نيكولاي يغوروف (الذي كان أعفى منذ حزيران من منصبه كمدير للديوان الرئاسي) عن نفوذ إبنة بوريس يلتسن تاتيانا وتحالفها مع مديىر الديوان الحالي أناتولي تشوبايس ورثيس المؤتمر اليهودي الروسي فلاديمير غوسينسكين وعسن سيطرة بحموعسة «موست» المالية، التي يملكها رئيس المؤتمر اليهودي، على الكرملين.

في ٢٢ تشرين الاول، أعلنت موسكو ونيودله معارضتهما أي تدخسل احنسبي في أفغانستان حلال زيارة قام بها وزيسر الدفاع الروسي إيغور روديونوف إلى الهند. وعبّر البلدان ايضًا عن معارضتهما للقوى الاصولية المتطرفة في المنطقة.

في ٢٤ تشرين الاول، اتفق الرئيسان الروسي والأوكراني (يلتسن وكوتشما) على تسوية مشكلة اسطول البحر الاسود وتوقيع معاهدة شاملة بين البلدين، فيما أصر البرلمان الروسي على رفضه تقسيم الاسطول واعتبر قاعدة سواستبول الواقعة في اوكرانيا جزءًا من الاراضي الروسية.

في ٢٨ تشرين الاول، بدأ وزير الخارجية، يفغيسي بريماكوف في دمشق حولة في الشرق الاوسط تستهدف تحريك مفاوضات السلام في المنطقة؛ وموسكو هي أحد راعيبي عملية السلام منذ مؤتمر مدريد (١٩٩٢). وحول هذه الزيارة أعيد التذكير بفشل الوزير الروسى، في نيسان (١٩٩٦) في المساهمة بشكل مباشر في التوصل إلى اتفاق وقف النار بين «حزب الله» واسرائيل، كما ان بلاده ليست عضوًا في مجموعة مراقبة الاتفاق، وبأن حولة الرئيس الفرنسي حاك شيراك (التي سبقت بأيام قليلة حولة بريماكوف) في الشرق الاوسط شجعت بريماكوف علىي القيام بجولته خصوصًا وان ثمة اشارات إلى ان باريس تسعى إلى الحلول مكان موسكو في المنطقة إذ انها (باريس) تشارك في مجموعة مراقبة اتفاق نيسان ويلقسي دورها ترحيبًا قويًا من الدول العربية. وفي دمشق، قال بريماكوف إن انطلاق جولته من العاصمة السورية «له أهمية كبيرة جدًا نظرًا لمكانـة سورية ولدورها الحيوي والسياسي الكبير الندي يقوم به الرئيس الأسد». وبعد إحراثه محادثات مع الرئيس الاسد ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع قال بريماكوف: «لا يجوز ان تستأنف المفاوضات من الورقة البيضاء، ولا بد من تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الاطراف»، فيما شدّد الوزير الشرع على ضرورة معاودة التفاوض «من النقطة التي وصلت إليها المفاوضات... وأن متطلبات السلام واضحة وهناك مرجعية مؤتمر مدريد وأسسه المبنيسة على قرارات محلس الامن ومبدأ الارض مقابل

السلام». وناقش الوزير الروسي العلاقات بين موسكو ودمشق بما فيها العلاقات الاقتصادية-التحارية. وغادر بريماكوف دمشق إلى بسيروت، وأجرى محادثات مع رئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهسراوي، ورتيس الحكومة رفيق الحريري ووزير الخارجية فارس بويز، مشدّدًا على وجوب «استمرار عملية التسوية بل استمرار النتائج والاتفاقات التي تم التوصل إليها». ومن بيروت غادر إلى مصر (٣٠ تشرين الاول) حيث التقى في مدينة شرم الشيخ الرئيس حسني مبارك بحضور وزير خارجيته عمرو موسى. وأكبد مبارك عقب اللقاء ان بامكان روسيا القيام بدور في عملية السلام من حلال مساندة استمرار هذه العملية بالتنسيق مع واشنطن. ومن مصر، انتقل بريماكوف إلى اسرائيل (٣١ تشرين الاول)، وبعد محادثات احراها مع وزير الخارجية الاسرائيلي ديفيمد ليفيي، قال هذا الاخير ان «معلومات مهمة جدًا حملها بريماكوف من دول محاورة»، في حين قسال بريماكوف: «لقـد لمسـت خـلال محادثـاتي التزامًـا اسرائيليًا باحمرام الاتفاقات السي وقعت في السابق»، مشدّدًا ان مسعى روسيا لدور في عملية السلام لا يعني انها «تحاول احمله مكان الولايات المتحدة»، لكنه اضاف انبه «من الافضل وجود أكثر من وسيط واحد». ومـن اسـرائيل انتقـل إلى غزة -أريحا حيث التقى رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، ثم التقى بعده، في العقبة، الملك حسين ملك الاردن.

في اوائل تشرين الثاني، انفحرت فضيحة سياسية هزت الوسط السياسي في روسيا عقب مطالبة رئيس البرلمان الرئيس يلتسن (الذي يتهيأ لاجراء عملية حراحية) بضرورة إقالة رئيس الادارة الرئاسية أناتولي تشوبايس وإلغاء مرسوم رئاسي يقضي بتعيين بوريس بريزوفسكي في منصب نائب سكرتير بحلس الامن. وبريزوفسكي هذا «رجل نفّذ انقلابًا اعلاميًا مناهضًا لروسيا في قناة

التلفزيون الاولى ويسعى حاليًا إلى التسلل إلى مجال أمن الدولة البالغ الحساسية». واعتبر زعيم الحـزب الشيوعي غينادي زيوغانوف و «القوى الوطنية اليسارية» تعيين بريزوفسكي «صفعة لروسيا» وكرر مطالب رئيس البرلمان إقالته. ويسيطر بریزونسکی (مولود ۱۹۶۲) علی مؤسسة «لوغافاز» أكبر مجمع لصناعة السيارات في روسيا. كما يملك أكبر حصة من الاسهم في «الشركة العامة للتلفزيون الروسي». وذكرت الصحف ان بريزو فسكى يحمل الجنسية الاسرائيلية إضافة إلى الروسية. وإضافة إلى بريزوفسكي، هناك ايضًا فلاديمير غوسينسكي المذي يملك قناة تلفزيونية ومصرف «موست بنك» ويعتبر أحد كبار رجــال المال الروس، ويسرأس مؤتمر الجاليات اليهودي في روسيا، والثروة الهاتلة التي يملكها، وبريزوفسكي، جزء من «الرأسمال اليهودي» الذي لا يمثل «سوى الجزء الظاهر من القدرات المالية المناهضة لروسيا».

في ه تشرين الثاني، أجريت عملية جراحية في قلب الرئيس يلتسن استغرقت سبع ساعات أعلن بعدها الاطباء انها كانت ناجحة. وقبل دخوله غرفة العمليات، وقع يلتسن مرسومًا قضى بتسليم رئيس الوزراء فكتور تشيرنوميردين صلاحياته بما في ذلك «الحقيبة النووية». وينص الدستور الروسي على ان رئيس الوزراء يتولى مهمات الرئيس في حال عجزه عن أدائها إلى حين استئناف الاحير عمله. وفي حال حصول عجز دائم أو وفاة يتعين إجراء انتخابات رئاسية حلال

في ١٢ تشرين الثاني، حذر وزير الدفاع إيغور روديونوف من «عواقب كارثية» بسبب الاوضاع في القوات المسلحة وغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد، فيما طلب الرئيس يلتسن دفع المرتبات المستحقة إلى عناصر «وزارات المقوة». وفي الوقت نفسه، وصل إلى غروزني سكرتير محلس الامن القومي إيفان ريبكين لنقل سكرتير محلس الامن القومي إيفان ريبكين لنقل

خطة للتسوية السلمية وموافقة موسكو على إحراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الشيشان (حدد موعدها مبدئيًا في ٢٧ كانون الثاني ٩٩٧). ويعني ذلك ان المركز الفدرالي (أي موسكو) ألغى عمليًا صفة «الشرعية» عن دوكو زافغايف الذي كان انتخب رئيسًا لشيشانيا، وكذلك عن البرلمان الموالي له والمدعوم من موسكو. وبذلك عن البرلمان موسكو قد تخلت عن موقفها السابق المتمثل في احراء الانتخابات في شيشانيا بعد نزع سلاح المقاومة. وأعلن ريبكين ان «التشكيلات المسلحة لن تحل إلا بعد معالجة مشكلة توفير فرص العمل» في الجمهورية.

في ١٣ تشرين الثاني، وفي خطاب في «الدوما» (البرلمان) الروسي، أعلسن رئيسس بيلوروسيا ألكسندر لوكاشينكو انه قد يوقف تفكيك الاسلحة النووية إذا لم يقدم حلف الاطلسي ضمانات بعدم وضع اسلحة مماثلة في دول اوروبا الشرقية التي تنوي الانضمام إليه (وفي حال إقدام مينسك، عاصمة بيلوروسيا، على هذه الخطوة فإنها تكون بذلك انتهكت معاهدات تصفية السلاح النووي في اوروبا). ووقف النواب الروس المعارضون تحية للرئيس البيلوروسي فيما انسحب من قاعة البرلمان زهاء ٧٠ نائبًا يمثلون التيارات الليبرالية. ويوجد في اراضي بيلوروسيا، أكثر من عشرة صواريخ من طراز «س س ٢٠» كانت المعاهدات نصت على نقلها إلى اراضي روسيا قبل نهاية العام الحالي (٩٩٦).

في ١٤ تشرين الثاني، اعترف نائب سكرتير مجلس الامن القومي بوريس بريزوفسكي محصوله على الجنسية الاسرائيلية: «انا يهودي (...) ولكل يهودي في روسيا جنسيتان (...) ويمكن في كل لحظة ان أصبح مواطنًا اسرائيليًا». وجرى اعتقاد واسع ان هذا التصريح الاول من نوعه قد يكون مؤشرًا إلى تعاظم نفوذ اللوبي اليهودي في روسيا. وكان بريزوفسكي اشار في السار في

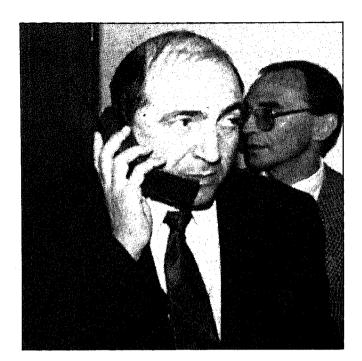

بوريس بريزوفسكي.

حديث صحافي إلى ان «مفاتيح ادارة البلد (روسيا) في يد سبعة من المصرفيين وكبار رحال الاعمال» الذين يسيطرون على ٥٠/ من الاقتصاد الروسي والجزء الاكبر من وسائل الاعلام. وذكر انه شخصيًا واحد من «السبعة الكبار» إلى حانب رئيس المؤتمر اليهودي الروسي فلاديمير غوسيفسكي يهود. واشارت صحيفة «أوبشايا غازيتا» إلى ان يهود. واشارت صحيفة «أوبشايا غازيتا» إلى ان اتخاذ «قرارات سياسية موحدة» على ان يتولى تنفيذها أناتولي تشوبايس الذي عين بعد الانتخابات الرئاسي وأصبح الحاكم الفعلي (إبان مرض يلتسن) مستغلاً علاقته الحميمة بابنة الرئيس يلتسن الصغرى تاتيانا.

في ٢٣ تشرين الثاني، وقع الرئيس بوريس يلتسن (وكان استعاد صلاحياته بعد يوم واحد من اجرائه العملية الجراحية في قلبه) مرسومًا يقضي بانسحاب جميع القوات الروسية من شيشانيا، فيما وقع رئيس الوزراء فكتور تشرنوميردين مع الزعيم الشيشاني أصلان مسخادوف اتفاقًا لتنظيم العلاقات بين البلدين. واعتبر زعيم الحزب الشيوعي غينادي

زيوغانوف هذا الاتفاق «غير دستوري ويفكك روسيا»، وشبهه باتفاق «بيلوفيسكايا بوشتشا» الذي فكك، في كانون الاول ١٩٩١، الاتحاد السوفياتي. ولوّح برلمانيون شيوعيون بأنهم قد يحاولون عزل الرئيس بسبب هذا المرسوم.

في ٢٨ تشرين الثاني، حدرت وزارة الخارجية الروسية من انها ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع أي بلد يسمح بفتح «سفارة شيشانية». واصدرت الوزارة بيانًا علقت فيه على تصريحات رئيس السوزراء الشيشاني أصلان مسخادوف اشار فيها إلى احتمال تحويل المثليات والمراكز الموجودة في عدد من البلدان إلى سفارات، وسمّى تحديدًا الاردن وتركيا ودول البلطيق. وأكدت الوزارة ان قبول الاطراف المعنية فتح سفارات سوف يعد «حطوة غير ودية» حيال روسيا.

في ٢٩ تشرين الشاني دعا رئيس الوزراء تشيرنوميردين إلى «وقف التوسع الاجرامي»، وذكر ان «المافيا تسيطر على حوالي ٥٠٪ من اقتصاد بلادنا...»، في ما أكد وزير الداخلية أناتولي كوليكوف ان روسيا «أصبحت في طليعة بلدان العالم في نسبة جرائم القتل...».

# معالم تاريخية

البلدان الاحراب:قد تكون روسيا متقدمة على البلدان الاحرى جميعًا من حيث عدد الاحزاب، إذ إن المسجل منها أكثر من ١٥٠٠ منظمة وحركة، شارك منها، في الانتخابات التشريعية (١٩٩٥) والتنظيمات والاحزاب التي شكلت الخريطة والتنظيمات والاحزاب التي شكلت الخريطة الحزبية عشية انتخابات ١٧ كانون الاول ١٩٩٥ ناتبًا لمحلس الدوما بينهم ٢٧٥ في دوائر فردية و و٢٧٠ على قوائم حزبية، وامكانية الوصول إلى البرلمان تقتضي توفير نيف وه ملايين صوت أي البرلمان تقتضي توفير نيف وه ملايين صوت أي ٥٠٪ من العدد الاجمالي):

«بيتنا روسيا»: شكلت هذه الحركة حديثًا واسندت قيادتها إلى رئيس الحكومة فكتور تشيرنوميردين، فسميت حزب السلطة، وتدعو إلى الدولة القوية و «الرأسمالية الوطنية».

«كتلة يسار الوسط»: شكلها إيفان ريبكين وتضم زهاء ، ه تنظيمًا صغيرًا. فشلت في استمالة النقابات أو الحرب الزراعي الذي كان ريبكين عضوًا في قيادته قبل إقصائه عنه بسبب بحاهرته بدعمه ليلتسن. وتدعو هذه الكتلة إلى تعزيز «التوجه الاجتماعي».

«الخيار الديمقراطي»: بقيادة إيغور غايدار الذي كان رئيسًا للحكومة الراديكالية الاولى واطلق السياسة الاصلاحية. ولكن حزبه فشل عمليًا في الانتخابات النيابية السابقة رغم دعم يلتسن المباشر له. وحاول غايدار استعادة شعبيته بسبب التدهور الاقتصادي من خلال معارضته الشديدة للحرب الشيشانية. وحقق فعلاً مكاسب في المرحلة الاولى من الحرب، بيد ان انحيازه الواضح إلى الشيشان أدّى إلى نتائج عكسية زادت من عزلته في الشارع الروسي.

«بابلوكو» (التفاحة): زعيم هذه الكتلسة غريغوري يافلينسكي، أحد أمهر السياسيين الشبان المنتسبين إلى الجناح الاصلاحي. وهو اقتصادي معروف وضع لغورباتشوف خطة لتطوير وتحديث الكيان الاقتصادي في ٥٠٠ يوم. ظل متمسكًا بافكاره الليبرالية، ولم يتورط في الحكم وظل ينتقد سياسة غايدار على التلكؤ في تطبيق الاصلاحات اولاً، وإهمال الجانب الاحتماعي ثانيًا. ويقدم يافلينسكي نفسه كممثل للطبقة الوسطى الي يلعو إلى توسيعها ويشير إلى انه إذا شكل حكومة في روسيا سيعمل على تعزيز الملكية الخاصة وتوفير في روسيا سيعمل على تعزيز الملكية الخاصة وتوفير الحرية السياسية. وفي مؤتمر الكتلة الانتخابي اشار حرب في الشيشان وتعجز عن طبع الكتب إنما حرب في الشيشان وتعجز عن طبع الكتب إنما

في ٣٠ تشرين الثاني ١٩٩٦، عقدت «يابلوكو» مؤتمرًا تقرر فيه تحويل الحركة إلى تنظيم باسم «الحزب المدنى الفدرالي».

وأيد زعيم الكتلة (التي أصبحت «الحزب المدني الفدرالي»)، يافلينسكي، اتفاقية السلام التي عقدتها الحكومة مع شيشانيا. لكنه انتقد «دولة الأوليغارشيا» التي قال إن السلطة التي تحكمها «لا تعتنق أي مبادىء وليسس لها أي برنامج الديولوجي»؛ واعتبر ان الفساد المستشري في القيادات بلغ حدًا جعل السلطة عاجزة عن تنفيذ أي برنامج اقتصادي. ودعا إلى توحيد المعارضة غير الشيوعية لمجابهة «نظام المجرمين أو النظام شبه غير الشيوعية لمجابهة «نظام المجرمين أو النظام شبه الفاشي الذي يمكن ان يخلف». وشارك في مؤتمر «يابلوكو» الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف وعدد من قادة الاحزاب الاصلاحية المعتدلة.

الشيوعيون: بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، انفرطت الحركة الشيوعية وشكلت تياراتها المحتلفة أكثر من عشر تنظيمات أهمها الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية بقيادة غينادي

زيوغانوف وحزب العمال الشيوعي الروسي. معظم انصار الحزب الشيوعي الذي يقوده غينادي من المتقدمين في السن والمراهنين على انه «منقذ روسيا»، ويوافقهم على ذلك كثيرون من العاملين في مصانع الدفاع وقسم من ضباط الجيش واجهزة الامن والموظفون الحزبيون السابقون، وذلك أملاً في إحياء الدولة العظمى (الاتحاد السوفياتي). لكن زيوغانوف حمل بشدة على «شيوعيي الكهوف» مؤكدًا انه لن يتراجع عن «تحولات السوق» في حال استلامه السلطة.

«إلى الامام روسيا»: كتلة يتزعمها بوريس تيودروف النائب السابق لرئيس الوزراء السابق غايدار وحليفه في «خيار روسيا». ثمة قواسم مشركة تجمع بينه وبين زعيم «يابلوكو» في الدعوة إلى اقتصاد السوق. تحوله عن أفكاره باعد بينه وبين غايدار، إذ إنه احذ يدعو إلى دولة روسية قوبة.

الزراعيون: الحزب الاقرب إلى الشيوعيين وسندهم في الريف. وقد اتفق الحزبان على التنسيق في الدوائر الفردية. ويطرح الزراعيون برناجًا مماثلاً للشيوعيين في دعوتهم إلى تدخل الدولة في تنظيم الاسعار واعادة بناء «سلطة الكادحين» والغاء اتفاقية بيلوفيحسك التي انهت وحسود الاتحاد السوفياتي. ويصف الشيوعيون والزراعيون النظام الحالي بأنه «حزب الخيانة الوطنية» ويطالبون بتغيير حذري بيد انهم لا يرفضون الملكية الخاصة كواحد من أسس النظام الاقتصادي.

«السلطة للشعب»: يستزعم هسذه الكتلة نيقولاي ريجكوف رئيس الحكومة السوفياتية الذي عُمرل في عهسد غورباتشوف واتهسم بسداعاقة الاصلاحات». ريجكوف قريب من الشيوعيين والزراعيين. ويركز علسى ضرورة الجمع بين التخطيط المركزي وتدخل الدولة في الاقتصاد من حهة، واطلاق المبادرة من جهة أحرى. وتستند الكتلة تنظيميًا إلى «الاتحاد الوطني الروسي» اللذي

أسسه النائب سيرغي بابورين المعروف بافكاره القومية.

«مؤتمر الجاليات الروسية»: شكلت هذه المنظمة، بداية، للدفاع عن ٢٥ مليون روسي يسكنون الجمهوريات السوفياتية السابقة؛ بيد انها تحولت تدريجيًا إلى قاعدة لحركة سياسية قادها يوري سكوكوف سكرتير بجلس الامن القومي سابقًا وأحد أقرب مساعدي يلتسن. وتعززت الحركة بعد ان انضم إليها الجنرال ألكسندر ليبيد الذي أقصي عن قيادة الجيش الرابع عشر إثر وزاد من أهمية الكتلة انضمام سيرغي غلازييف وزاد من أهمية الكتلة انضمام سيرغي غلازييف أبرز المرشحين لرئاسة حكومة قادمة. وطرح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان وأحد سكوكوف فكرة «الجمع بين المثل الروسية والمنجزات التكنولوجية الحديثة» في دعوة صريحة والمنجزات التكنولوجية الحديثة» في دعوة صريحة

«الحرب الديمقراطي الليسبراني»: يتزعمه فلاديمير جيرينوفسكي، قومي متطرف. حقق انتصارًا كاسحًا في انتخابات ١٩٩٣، وتراجع بشكل كبير في انتخابات ١٧ كيانون الاول ١٩٩٠.

«ديوجافا» (الدولة العظمى): تنظيم شكله الكسندر روتسكوي. غدا المنافس الأكبر لحزب حيرينوفسكي برفعه شعار «إحياء روسيا العظمى في حدودها الطبيعية»، أي العودة إلى الاتحاد السوفياتي والامبراطورية القيصرية. حمل روتسكوي بشدة على «زعماء الصالونات» الذين قال انهم شقوا وحدة المعارضة. اكتسب هالة كبرى عندما صمد في مبنى البرلمان اثناء قصفه بالقنابل في حريف ٩٩٣١.

«الحنوب الانسواكي الديمقراطي»: انشق، بقيادة فاسيلي ليبيتسكي، عن «ديرجافا» وروتسكوي. متحالف مع المارشال شابوشنيكوف وزعيم حركة الاصلاح الديمقراطي غافرييل بوبوف

بطروحات اشتراكية فضفاضة.

«حزب الصناعين»: يضم كبار مدراء المصانع ويقوده فلاديمير شيرباكوف نائب رئيس الوزراء السبوفياتي واركادي فولسكي رجل المهمات الصعبة في قره باخ والشيشان. نجح هذا الحزب في استمالة «اتحاد النقابات» في انتخابات الاول ١٩٩٥ حيث شكلت التنظيمات كتلة انتخابية موحدة.

«نساء روسيا»: تجمع متقارب مع كتـل الوسط، رفض الانضمام إلى حزب السلطة رغم ان زعيمته في البرلمان كاترينا لاحوف كانت من أشد انصار يلتسن.

«الوطن»: تنظيم يتزعمه حنرال المخابرات الكسندر ستيرليفون التي انضمت إليها جمعية ضباط عموم روسيا بقيادة الجنرال فلاديسلاف اتشالوف وزير الدفاع في «حكومة البرلمان» التي شكلت اثناء المجابهة مع الرئيس في ١٩٩٣.

«اتحاد مسلمي روسيا»: أنشىء حديثًا، وبهدف انتخابي كمرحلة اولى. اعسترض عليه اليكسي الثاني بطريرك موسكو وعموم روسيا وحذر من اقحام الدين في السياسة واعرب عن غاوفه من احتمالات مجابهة بين أكبر طائفتين في روسيا وهما الارثوذكسية والاسلام.

الأشراف الروس: طبقة احتماعية يقال المروسية دفوريانستفو Dvorianstvo، وتعين «طبقة الأشراف المالكين للارض». وافراد هذه الطبقة متحدرون من رفاق وانصار الامراء الفاريغ Varegues الذين هم من اصل نورماندي قدموا إلى البلاد في القرن التاسع، ومن القادة العسكريين القادمين من بولندا وليتوانيا وهنغاريا والمانيا والمانيا ومن البكاوات التتار الذين هزمهم الروس فاصبحوا في خدمة البلاط في موسكو، وكذلك من بعض الروس الانقياء من تجار وحرفين ومزارعين.

اراضيهم Pomestias من الأمير. بعض العائلات الاقطاعية تمكنت من تشكيل طبقة أوليغارشية حاكمة من حول العرش. وقد أطلق على افراد هذه العائلات إسم بويار Boyard. وكان كبار الامراء، ثم القياصرة، يختارون زوجاتهم من طبقة البويار أو الدوفوريان. كان بطرس الاكبر يجنّد من الدفوريان غالبية الشباب الذين كان يرسلهم إلى الخارج (وآخر امراء البويار، الامير إيفان تروبتزكوي، مات في ١٧٥٠). وشكل من حوله طبقة من الذين قدموا حدمات جليلة للدولة، ولكافأة البعض منهم منحهم ألقابًا اجنبية (مثل: بارون، كونست، امير) بعد ان طلب إحازة باستعمال هذه الالقاب من الامبراطور الالماني.

وكمان التشويع الخماص بطبقة الاشسراف يخضع لتعديلات مع كل عهد قيصري. والنظام الذي وضعته كاترين الثانية في ٢١ نيسان ١٧٨٥ استمر معمولاً به حتى الثورة البلشفية في ١٩١٧. فكان الاشراف، بموجب هذا التنظيم، مقسمين إلى ست مجموعات، وكل مجموعة مسحلة في سحل نسبها الشريف في كل مقاطعة روسية وتحت سلطة مارشال المجموعة الشريفة يعاونه ٦ نواب في المقاطعة. المجموعة الاولى هـــى طبقــة الاشــراف الحديثة التي منحت اللقب بموجب شهادات براءة أو مراسيم قيصرية. الجموعة الثانية هيى طبقة الاشراف العسكرية. المجموعة الثالثة، اكتسبت لقبها بفضل حدمات مدنية. الجموعة الرابعة هيي طبقة الاشراف الاجنبية. المجموعة الخامسة هي التي يحمل افرادها لقب امير أو كونت أو بارون، وهذه الالقاب صدرت بموجب شهادات براءة. الجموعة السادسة هي طبقة الاشراف القديمة المؤلفة من النبلاء الذين يمكنهم إثبات انتسابهم إلى هذه الطبقة قبل ١٦٨٥، أي ان تكون اسماء أحدادهم مسحلة على قطعة مخملية بدأ بالعمل بها إيفان الثالث واستمرت مع إيفان الرابع (من ١٤٦٢ إلى ۲۳۵۱).

في العام ١٧٦٢، كان تعداد طبقة الاشراف (أو النبلاء) ٥٦٠ ألفًا من مجموع نحو ٢١ مليون نسمة. وفي العام ١٧٩٥، اصبح العدد ١٠٠ ألف وكان يضم عددًا من النبلاء البولنديين بعد تقسيم بولندا الثالث. وفي العام ١٩١٧، أصبح العدد نحو مليون و ٥٠٠ ألف.

أبطلت الثورة البلشفية جميع القاب هذه الطبقة ابتداء من ٢٥ تشرين الثناني ١٩١٧. واستمر شخص روسي واحد يحمل لقب «كونت» ويناديه به الجميع حتى حوزف ستالين وهو الاديب المعروف، تولستوي (١٨٨٣- ١٩٤٥). وفي خارج الاتحاد السوفياتي، منح بعض الفارين من العائلة القيصرية وطبقة النبلاء لقب «غراندوق».

□ ألمان الفولغا: هم الألمان الذين استقدمتهم كاترين الثانية (وهي اميرة المانية، زوجة القيصر بطرس الشالث) بين ١٧٦٤ و١٧٧٣ وأسكنتهم مناطق الفولغا الواطئة. في ١٩٢١، هاجر منهم نحو ٧٥ ألفًا إلى الولايات المتحدة الاميركية. في ١٩٢٤، شكلوا جمهورية في إطار الاتحاد السوفياتي، عاصمتها بوكروفسك Pokrowsk (وكانت تدعى قبلاً إنغلز)، ومساحتها ٢٨ ألفًا و٢١٢كلم م.، وعدد سكانها نحو ٨٨٥ ألفًا، منهم ٦٦،٥٪ من الألمان، و٢٠،٤٪ مسن الروس، و١١،٩٪ من الاوكرانيين. في ١٩٤١، تم تهجير نحو ٤٧٪ منهم إلى كازاحستان، وحلَّت يقضى برد الاعتبار إليهـم. في ١٩٨٧، هـاجر نحـو ١١ أَلْفًا إِلَى المانيا الاتحادية، ثم هاجر، حتى آخر ١٩٩١، نحو ٢٥٠ ألفًا آخرين؛ كما هاجر ٥ آلاف إلى كونيغسبرغ Konigsberg (وهمي حيب روسي مساحته ١٥ ألف كلم م. ويقع بين بولندا وليتوانيا، وكان قد أصبح سوفياتيًا ابتـداء مـن ٤ تموز ١٩٤٦). وثمة اقتراح بانشاء جمهورية بلطيقية

رابعة في هذا الجيب تحمل إسم كانتغراد (الفيلسوف الالماني كانت Kant ولد هناك في ١٧٢٤).

المبوفياتي اضطرت روسيا إلى مراجعة كل السوفياتي اضطرت روسيا إلى مراجعة كل نظرياتها العسكرية لاسباب عدة من أبرزها اختلال هيكلية القوات المسلحة. فقد كانت في الدولة الموحدة ١٦ منطقة عسكرية تبقى منها ٨ في روسيا، علمًا ان حيرة القطعات ظلت في الدولة المستقلة حديثا (روسيا) والتي كانت على حدود الدولة. وفقدت موسكو ١٣ جيشًا وفيلقًا للمشاة وعيوش مدرعة وجيشين من قوات الصواريخ و٢ جيوش مدرعة وجيشين من قوات الصواريخ وكميات هاتلة من احتياط السلاح والذخيرة. وظلت لدى روسيا قوات «الخيط الثاني» اساسًا والتي تحولت إلى حط امامي حدودي. ونقلت قواعد الاحتياط الاستراتيجي إلى الاورال وحوض الفولغا.

ويدور الآن (١٩٩٦) نقاش عن العدد الامثل للقوات ويطالب عدد من القيادات العسكرية بأن يكون تعداد الجيش ٢٠٢ مليون فيما يقول المعارضون ان على روسيا في وضعها الحالي الاكتفاء بمليون عنصر (العدد الحالي زهاء ١٠٩ مليون).

وثمة حلاف على مدى جاهزية القوات المسلحة. وذكر الجنرال الكسندر ليبيه (ايار ١٩٩٦) ان الجاهزية «بلغت حدّ الخطر» وأشار إلى انه لا توجد وحدات مستعدة فعلاً بين قوات المساة، اما الاسطول فانه «يتفسخ واقفًا» والطائرات لا تحلق بسبب شحة الوقود ولا تصل معدات حديدة إلى الجيش. وهو يعزو اسباب ذلك إلى الازمة الاقتصادية الناجمة عن اصلاحات غير مدروسة وإلى «حيانة المصالح الوطنية والتحطيم المعويات في القوات المسلحة.

أما الجنرال بوريس غروموف قائد القوات السوفياتية في أفغانستان ونائب وزير الدفاع سابقًا، فقد أكد في حديث إلى صحيفة «موسكوفسكي كموسمولتس» ان الجيش «تمكن من المحافظة على نفسه كهيكل فقط»، وحمل القيادة العسكرية المسؤولية بوصفها «غير مؤهلة»، وتحدث ايضًا عن نقص التمويل.

ويشير المراقبون والاعلاميون إلى ان الجيش مصاب بكل امراض المحتمع الروسي. ومنها الفساد. فقد ذكرت صحيفة «برافدا» المعارضة ان ٢٥٠ فيلا شيدت في ضواحي موسكو لقيادات الجيش. وكانت كلفة كل منها ٢٥٠-٧٠ ألف دولار في حين ان الجنرال يتقاضى شهريًا زهاء ٠٠٠ دولار. وأصبحت سرقة الممتلكات وحتى الاسلحة وبيعها ظاهرة شائعة ووسيلة يلجأ إليها الضباط احيانًا للدرتعويض» عن الرواتب الضئيلة.

ويذكر ان النفقات العسكرية في روسيا تبلغ ما يعادل ١٧ بليون دولار في حين ان الرقم يصل، في الولايات المتحدة، إلى ٢٥٠ بليونًا، وفي فرنسا إلى ٤٣٠ بليونًا.

ويرى الخبراء ان مشاكل تمويل القبوات المسلحة واصلاحها من بين أهم القضايا التي تواجهها روسيا. واشارت بحلة «الفكر العسكري» إلى ان تعداد القوات المسلحة لا يمكن ان يتعدى من الناتج الفي الاجمالي على الاغراض العسكرية، في حين ان مبلغًا مماثلاً يصرف حاليًا لادامة حيش قوامه زهاء مليون عنصر إضافة إلى قرابة ١٠٨ مليون عنصر في قوات الامن الداخلي والحدود.

وبسبب تردي الاوضاع الاقتصادية انخفض عدد الطائرات في سلاح الجو من قرابة ١١ ألفًا إلى ٢ آلاف حاليًا بينها ٢٥٠٠ فقط حاهزة للقتال. وثمة معدات كثيرة معطلة بسبب شحة قطع الغيار والوقود. وبفضل نقص البنزين لا يتدرب الطيار الروسي أكثر من ٣٠-٤٠ ساعة سنويًا فيما ينبغي

ان تصل ساعات التحليق إلى ١٨٠-٢٤ سنويًا. وفي حديث إلى صحيفة «النحم الاحمر» الناطقة باسم وزارة الدفاع ذكر فياتشيسلاف فوروبيوف كبير مهندسي قوات الدفاع الجوي ان الانفاق الحلي على سلاح الطيران يشكل ٢١-٥١٪ من احتياجاته. واضاف ان استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى «فقدان الجاهزية القتالية بالكامل» في افواج «ميغ ٣١»، و «سوحوي ٢٧» قبل حلول السنة ٢٠٠٠،

وفي تصريح إلى صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» اشار الجنرال فيتالي بافلوف قائد سلاح الجو التابع للقوات البرية إلى ان وحداته كانت في الماضي تحصل على ٢٠-٠٠ طائرة مقاتلة كل عام، اما الآن فإن حاحتها تبلغ ٣٠-٠٠. ولكنها تحصل فقط على ٨ طائرات هليكوبتر للنقل وطائرتي هليكوبتر من طراز «القرش الاسود» تصلحان للقتال في كل سنة.

وثمة صورة مماثلة في القوات البرية التي يقول نائب قائدها العام سيرغي مايف ان معداتها تستهلك بمعدل ٧-٨٪ سنويًا. وهناك نقص نسبته ٠٤-٢٠٪ بالنسبة إلى عدد من الآليات. وقد يكون حال الاسطول هو الأسوأ. ففي السنوات الثلاث الاحيرة تقلص عدد السفن بنسبة ٤٧٪ وطائراته ٢١٪ وطائرات الهليكوبة التابعة له ٤٠٪ وطائراته ٢١٪ وغواصاته ٥٠٪. وبسبب نقص التمويل لا يجري عمليًا أي تحديث للاسطول وثمة ٤٠-٥٪ من السفن بحاجة إلى تصليح (يوري تيسوفسكي، المسفن بحاجة إلى تصليح (يوري تيسوفسكي).

وقد يكون أقسى ما اصاب الجيش الروسي من «هزائم ذاتية» (إذا صحّ التعبير)، إضافة إلى ما ذكره المقال السابق لمامًا حلال الأشهر التي تلت كتابته ونشره (ايار ١٩٩٦) حتى اليوم (اواسط تشرين الثاني ١٩٩٦) هو ما بدأت الصحافة الروسية والعالمية تتناوله حول «القوات المسلحة الموازية» التي تفوق في تعدادها الجيش والاسطول

ولا «يعرف احد مصادر تمويلها التي تقتطع من ابواب خفية في الموازنة أو خارجها... وهذه الهياكل شبه السرية كانت وراء قيام طائرات مجهولة الهوية بقصف مدن شيشانية، كما ان كيانات مثيلة لها موجودة في الحواضر الروسية ذاتها تحت يافطات مختلفة ابتداء من جهاز الحماية الرئاسي الذي يضم ٣٩ ألف عنصر وانتهاء بحراس رئيس مؤسسة «موست» المالية فلاديمير غوسينسكي الذي يتوقف المرور عند عبوره بسرعة في شوارع العاصمة...».

□ الديك ابريون: راح «سان بطرسبورغ» في باب مدن ومعالم.

□ فساد وإفساد وأوضاع اجتماعية: كمّ هائل من الانباء والتعليقات والتحقيقات، موثّق اغلبه ومستند إلى استصراح مسؤولين وإلى تقارير واحصاءات رسمية، بدأت تنقله وتتناقله وسائل الاعلام الروسية والعالمية بعد أشهر قليلة من انهيار الاتحاد السوفياتي، احتلت منه المافيات الروسية الحيز الآكبر. نكتفى بايراد عناوين دالّة:

- منف اواخر ۱۹۹۲: كسان زعمساء عصابات الجريمة السرية يفضلون البقاء في الظل. اما اليوم، فلم يعودوا يجدون حرجًا في الظهور علنا برفقة حراسهم المسلحين. يعرفهم البوليس. لكن عندما يحاول المحققون إقامة دعوى جنائية ضد احدهم سرعان ما تظهر في طريقهم عوائق غير متوقعة وتنهار الدعوى لعدم كفاية الأدلة.

- كان حيل الروس الذي تزامن شبابه مع الستينات لا يعلم شيئًا عن المحدرات، وكان عدد المدمنين ضييلًا جدًّا. لكن منـذ بـدء البيريسـترويكا (١٩٨٥) أخـذ عـدد المدمنين في التنـامي المطـرد. وبعد أن ألغى البرلمان الروسي في ١٩٩١ المادة التي تنص على العقوبة الجنائية لقـاء تعـاطي المحدرات قفز عدد المدمنين ليبلـغ ٥،١ مليون شـخص. وفي

اواخر ۱۹۹۲، وصل هذا الرقم إلى ۷ ملايين، وتتحدث احصاءات هذا العام (۱۹۹۲) عن عشرات الملايين.

إن أربعة الحماس مجمل الهيرويين الـذي يستهلك اليوم (اوائل ١٩٩٣) في الدول الاوروبية تصل إليها من اراضي الاتحاد السوفياتي السابق.

- أقيمت مئات من المختبرات السرية في كل انحاء البلد، وينحلب للعمل فيها اختصاصيون كيماويون وجدوا انفسهم بعد موجة التسريح على حافة الفقر، وطلبة من كليات الكيمياء يخافون البطالة.

- يتحدر أكثر من ٨٠٪ من تجسار المخدرات في روسيا من اصول قوقازية، وتتشكل مجموعاتهم (التي قسمت مجالات النفوذ بينها) على اساس الانتماءات القومية. ومن بين عدد كبير من عصابات المحدرات اثنتان كبيرتان: شيشانية وجورجية. بيد ان المافيا الأذربيجانية تعتبر الأكثر تشعبًا وقوة، إذ تضم ١٠-١٥ ألف مجرم، يصلون إلى موسكو بشكل مجموعات صغيرة.

- بعد ان اصبح موضوع غسل «الاموال القدرة» المتأتية من المخدرات عمل اهتمام بالغ في الولايات المتحدة، وتألفت في ١٩٨٧ لجنة حاصة بدراسته برئاسة نائب الرئيسس حورج بوش، وأمسى في الغرب عملية صعبة بعد فضائح صاحبة، من الفوضى القانونية وفساد السلطات ليوفر ظروفًا منالية لاكساب الشرعية بسرعة فائقة على المداخيل غير الشرعية المتأتية من تداول المحدرات (هذه الظروف كانت وراء موجة من اغتيالات طالت اصحاب البنوك في موسكو وسان بطرسبورغ وغيرهما من المدن الروسية في بطرسبورغ وغيرهما من المدن الروسية في بعروبه ميه ١٩٠٠).

- حاء في تقرير لـوزارة الداخلية الروسية (أذيع في ١٢ آذار ١٩٩٤) ان الاحـرام المنظـم يسيطر على أكـئر من ٥٣٪ من حجم الاعمال التجارية في روسيا، وان جماعات المافيا زادت بمقدار الثلث في ١٩٩٣ بالمقارنة مع ١٩٩٢، وان نحو ١٥٠ منظمة اجرامية تسيطر على نحو ٦ آلاف جماعة صغيرة في روسيا، وان قوات الامن نجحت في اعتقال ١١٤٠٠ مسؤول وعضو في منظمات اجرامية.

- في كل ١٨ دقيقة ترتكب في روسيا جريمة قتل أو محاولة قتل (إحصاءات وضعت في ١٩٩٤). «هذا من عمل المافيا»، عبارة جديدة أصبحت أكثر العبارات ترديدًا على ألسنة الروس. في آب ١٩٩٤، أشارت تقارير الشرطة إلى انسه ارتكبت ضد الاجانب في موسكو ١٤٢٠ جريمة، منها ١٦ جريمة قتل، ووضعت وزارة الداخلية مفكرة حاصة للاجانب تحذرهم من الخدمات العارضة وعدم عقد صفقات تجارية مع رجال اعمال روس غير معروفين كثيرًا وتجهيز سياراتهم باشارات إنذار وغير ذلك... ويستأجر عدد من الاجانب في موسكو حراسًا شخصيين لحمايتهم وغالبًا ما يستخدمون لهذا الغرض ضباطًا سابقين من المديرية التاسعة (جهاز الحماية) في وزارة أمن الدولة (كي.جي.بي. سابقًا).

- في آذار ١٩٩٥، اشار غينادي ميليكان وزير العمل إلى ان ٢٢ مليون مواطن (٢١٪ من السكان) يعيشون دون حد الفقر (وكان العدد ٧٤ مليونًا في ١٩٩٣). أما العاملون فالكثير منهم لا يتقاضون أجورهم لأشهر عدة أحيانًا، والديون المترتبة على الدولة في ٣٧ ألف مؤسسة زادت على المترتبة على الدولة في ٣٧ ألف مؤسسة زادت على أكثر بـ٤٢٪ عما في الشهر السابق. وقدر الخبراء أكثر بـ٤٢٪ عما في الشهر السابق. وقدر الخبراء ان عدد العاطلين عن العمل نحو ١٠ ملايين. وأحرى معهد دراسة المرأي العام في روسيا وأجرى معهد دراسة المرأي العام في روسيا ارتفاع الاسعار في طليعة الهموم والمخاوف، فيما احتلت الجريمة المرتبة الثانية ٥٨٪، وبعدها هبوط الانتاج ، ٥٪، ولم يعسرب سوى ١٢٪ عسن

اهتمامهم بالقضايا السياسية.

- أكثر الاوضاع الاجتماعية التي تعيشها روسيا مأساة هي تلك المتصلة بالاطفال. ففي اواسط ١٩٩٣، أُعلن ان ١٥٠٠ امرأة روسية يقتلن وليدهن كل سنة، وان مثل هذه الجراثم بـدأ يتزايد منذ ١٩٨٦، وارتفعت نسبة ما يكشف منها ٢٠٠٪؛ وعجز الام القاتلة عـن إعالـة الطفــل يشكل أهم بواعث الاقدام على هذه الجريمة. وثمة ظاهرة أخرى لم يكن لها وجود في ايام الاتحاد السوفياتي، وهي ظاهرة عمل الصغار والمراهقين، إذ افادت احصاءات ان ٧٠٪ من تلاميـذ المدارس لديهم دخل دائم مصدره عملهم (غسل السيارات، بيع العلكة، العمل في المتاجر...)، لكن مصدره لدى ٣٩٪ منهم هو السرقة وعمليات النصب والسطو. وتضطر الاسرة المتوسطة إلى انفاق نحو ١٠٠٠ ألف روبل لتحضير الطفل لدخـول المدرسـة علمًا ان المعدل الشهرى للاجور هو ٣٢ ألف روبل. وكمان في دور الايتسام (في ١٩٩٥) ٢٩٣ ألف طفل ما زال آباء ٩٥٪ منهم وامهاتهم احياء لكنهم رفضوا رعايتهم لاسباب مختلفة، أهمها العجز عن الاعالة. وتتحدث الصحف احيانًا عن مافيات لبيع الاطفال.

- في المقابل، نمت طبقة من الاثرياء الجدد بسرعة مذهلة جعلت من موسكو منافسة لكبريات العواصم العالمية لجهة عدد السيارات الفخمة (رولز رويس ومرسيدس ٢٠٠ التي تذكر الصحف ان عدد ما بيع منها في روسيا زاد على العدد الاجمالي للمبيعات في اوروبا الغربية كلها) ومبيعات الجواهر من ذهب والماس والتحف ومختلف الكماليات... وسناء الفيلات... إضافة إلى شراء العقارات حارج روسيا وبصورة حاصة في لندن (في ١٩٩٤) اشترى الأثرياء الروس عقارات في لندن وحدها المترى الأثرياء الروس عقارات في لندن وحدها الدحل الشهري المتوسط للمواطن الروسي ٧٧

□ قوانين ١٨٨٧: هـــي القوانين الـــي أصدرتها الحكومة الروسية (بصفة قوانين مؤقتة) في ايار ١٨٨٧ وخاصة باليهود بعد فشل محاولات دجهم اقتصاديًا وحضاريًا في الجتمع الروسي. ومقتضى هذه القوانين حظر على اليهود ان يعيشوا في المدن الرئيسية أو يمتلكوا أي عقار إلا في منطقة الاســـتيطان اليهـــودي في روســـيا (راجـــع «بيروبيدجان» في باب روسيا الاتحادية). وقـــد زادت هذه القوانين من هجرة اليهود الروس إلى الولايات المتحدة. وشجعت الافكار الصهيونية بشكل كبير ودفعت باليهود إلى بداية الهجرة إلى فلسطين. وقد ظلت قوانين ايار ١٨٨٧ (المؤقتة) فلسطين. وقد ظلت قوانين ايار ١٩٨٧ (المؤقتة) وتم الغاؤها رسميًا في ١٩١٧ على اثر قيام الثورة البلشفية.

□ كلاشنيكوف Kalashnikov: هو إسم حندي روسي اشترك في القتال الذي دار على الجبهة السوفياتية –الالمانية في ١٩٤١ و حرح أثناءه، وعزا مع كثيرين من الجنود الروس، الهزاتم التي منيت بها بلادهم في المرحلة الاولى من القتال إلى (من بين اسباب عدة) سوء التسلح إذ ان الروس كانوا يحملون بنادق مقابل رشاشات لدى الالمان. وضع و«كلاشنيكوف» هو إسم الرشاش الذي وضع تصميمه ونفذه الجندي كلاشنيكوف، وهو الاسم الذي بات معروفًا عالميًا، خاصة في الستينات والشمانينات بسبب استعمال «الشوار» والسبعينات والثمانينات بسبب استعمال «الشوار» النظامية» في كثير من البلدان، خاصة في العالم النظامية، في كثير من البلدان، خاصة في العالم الثالث.

بدأ كلاشنيكوف، وهو يعالج في المستشفى المرا ١٩٤١) يرسم مخططًا لرشاش على رغم انه لم يكن قد عمل سابقًا في تصميم السلاح أو انتاجه. وأثناء منحه إحازة نقاهة لمدة شهر عاد إلى عنابر السكك الحديد التي كان يعمل فيها قبل الحرب

ميكانيكيًا. ووافق مدير الورشة على صنع رشاش نقله كلاشنيكوف إلى العاصمة الكازاحية ألما أتا حيث عرضه على حبراء في السلاح وجدوا فيه نواقص عدة ولكنهم نصحوا بمواصلة العمل. وانتقل كلاشنيكوف إلى معهد سري متخصص بصنع السلاح قرب موسكو حيث اطلع على اسرار المهنة وعرف تفاصيلها. وفي ٣٤٣، بدأ تصميم رشاش ٨٤٤٧ الذي عرف باسمه في ما بعد. لكن السلاح لم ينجز إلا بعد اربع سنوات. وبدأ الاتحاد السوفياتي بصنعه. وقد أنتج منه حتى وبدأ الاتحاد السوفياتي بصنعه. وقد أنتج منه حتى

زار كلاشنيكوف الولايات المتحدة في ١٩٩٠ حيث استقبل كنجم شهير ووزعت قمصان عليها صورته ونماذج مصغرة من رشاشه، والتقى بزميله الاميركي ستونير مصمم البندقية الآلية MK. في تشرين الثاني ١٩٩٤، زاره الرئيس الروسي بوريس يلتسن في إيجيفسك في الاورال حيث يقيم، وهنأه بعيد ميلاده الخامس والسبعين.

الكولاك Koulak: كلمة روسية تعني «القبضة» وتطلق على طبقة المزارعين المسترفين الذين يمتلكون الارض بقبضتهم. ذلك ان القطاع الزراعي في روسيا القيصرية كان ملكًا لشلات طبقات: طبقة الملاك العقاريين التي كانت تملك مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية. ففي اواخر عهد القيصر نقولا الثاني كان حوالي ٣٠ الفا فقط من الملاك العقاريين يملكون حوالي ١٠ ملايين هكتار بينما كان ١٠ ملايين مزارع يملكون من ملاون هكتار. ويُسمى هذا القسم الأحير من المراضي بد «مير» Mir. ويملك الكولاك أي المزارعون المتوسطون والمترفون الذين يمثلون اقلية ضمن طبقة المزارعين أكثر من نصف الاراضي المذكورة أي حوالي ٤٠ مليون هكتار.

وعندما عين ستوليبتين Stolyptine رئيسًا للوزراء اراد الاعتماد على طبقة الكولاك لتدعيم

قاعدة حكمه من خلال السيطرة على الدوما (محلس الشعب). فأحدث اصلاحًا زراعيًا ضمن القانون (Oukase) الصادر في ١٩٠٦، محيث انسلخ الكولاك بموجب ذلك القانون عن نظام «مير» واصبحوا مستقلين بمزارعهم ويمثلون القاعدة المادية للحكم القيصري.

لم تتأثر طبقة الكولاك كثيرًا من حراء الشورة البلشفية (١٩١٧) في بداية الامر، بل ان السياسة الاقتصادية الجديدة (NEP) التي وضعها لينين في ١٩٢٢ في محاولة للحروج من الازمية الخانقة وفك الحصار الاقتصادي الذي ضربته الدول والشركات الرأسمالية على الشورة أدت في الواقع إلى تقوية طبقة الكولاك.

ولم تبدأ اوضاع تلك الطبقة في التدهور إلا بعد ان أقر المؤتمر الخامس عشر للحزب الشيوعي السوفياتي في ١٩٢٧ سياسة تعميم المزارع الجماعية. وفي ١٩٢٩ - ١٩٣٠ نهب ستالين إلى ابعد حد في تطبيق تلك السياسة وأعلن: «ان الوقت قد حان للقضاء على طبقة الكولاك». وفعلاً شنت قوى الثورة الشيوعية حملة تصفية واسعة النطاق على تلك الطبقة فاعتقل ونفي الملايين من العائلات إلى سيبيريا الشرقية، وتم بذلك القضاء عمليًا على تلك الطبقة.

وأصبح تعبير الكولاك لا يدل فقط في الاستعمال السوفياتي الرسمي على طبقة محددة من المزارعين المعارضين للجماعية في الزراعة بل ايضًا على كل قوى المعارضة للايديولوجية الشيوعية. فحسد الكولاك في الدعاية الرسمية في المرحلة الستالينية كبش المحرقة والمسؤول الاول عن كل الصعوبات التي اعترضت السياسة الزراعية السوفياتية في تلك المرحلة المحرجة من تاريخ الاتحاد السوفياتي وصور على انه المرحة من تاريخ الاتحاد السوفياتي وصور على انه المراسمالية في الارياف» (من «موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٠،

□ مسلمو روسيا: تقديرات عدد المسلمين ورسيا تتفاوت بين رقمين متباعدين حدًا، أي بين ٩ و ٢١ مليون نسمة. وهذا ما لم يستطع الخروج منه برقم محدد مؤتمر علماء الاستشراق الذي عقد في موسكو، في شباط ١٩٩٦، تحت عنوان «المسلمون في روسيا: مواجهة أم صداقة بين الشعوب». والمقصود بهذا التقدير (بين ٩ و ٢١ مليون نسمة) «المسلمون الاثنيون» المقيمون في مليون نسمة) «المسلمون الاثنيون» المقيمون في وابناء القوميات الأحسرى اليتي تدين تقليديًا وابناء القوميات الأحسرى اليتي تدين تقليديًا على أكثر من ستين اتنية ويقيمون على ضفاف الفولغا (في شمالي القوقاز وسيبريا الغربية إضافة إلى المهوريتي التنار وبشكيريا).

وسبب هذا الفارق العددي الكبير في التقديرات هو ان تعداد السكان حسب دياناتهم غير متبع في روسيا كدولة «ديمقراطية علمانية». فبخلاف ما كان عليه الامر في السنوات الماضية لا تهتم السلطات الحالية بمعتقدات المواطنين الدينية تاركة لهم الحرية في اختيار الدين الذي يشاءون. لذلك ثمة بين الروس انفسهم من دخلوا الاسلام. والسبب الآخر لاختلاف الارقام صعوبة تحديد دين الاطفال المولودين من ابوين مختلفين في الدين كما لم يختاروا هم انفسهم انتماءهم فيما بعد، وكثيرًا ما يكون هذا الخيار شخصيًا ولا يذاع وكثيرًا ما يكون هذا الخيار شخصيًا ولا يذاع عادة. هذا إضافة إلى ان الالحاد كان على مدى ثلاثة ارباع القرن أبرز «عقيدة رسمية» في البلاد.

وهناك إشكاليات تواجه مسلمي روسيا انطلاقًا من واقع ان المسيحية الارثوذكسية (دين الاكثرية) تترك بصماتها في عدد من دوائر الدولة ومؤسساتها ومنها الجيش رغم ان الدولة علمانية وتعلن المساواة بين جميع المواطنين. فالحرب في شيشانيا تطرح امام المسلمين السؤال حول كيفية الجمع بين إحدى نواهي شهر رمضان وهي عدم القتال وبين الحياة الواقعية. فمن جهة الشيشان

المسلمون انهم يناضلون بالسلاح من اجل استقلالهم، ومن جهة أخرى يخدم كثيرون من المسلمين في القوات الاتحادية العاملة لاستعادة النظام الدستوري في البلد المتمرد.

حول هذا الوضع «أوضح المفتي راويل عين الدين ان الحدمة في القوات المسلحة تفترض الخضوع لليمين العسكرية والقادة العسكريين، وهذا ما يجبر المسلمين العاملين في الجيش الروسي على حمل السلاح حتى في شهر رمضان المبارك. إن دولتنا علمانية ولا يحق للمسلم ان يقول انه لن يحارب إذا نهى الاسلام عن ذلك. ولهذا فإن رحال الدين الاسلامي يرون، من اجل بقاء نظام الدولة الروسي، ان لا داعي لاثارة مسألة الوضع المتميز للعسكريين المسلمين في أثناء العمليات الحربية. ونرى ان تطور روسيا الاتحادية الثابت وسلامة

الدولة مرتبطان بالعلاقات المتساوية بين كل الاديان. وعندها فقط نستطيع ان نحقق السلام والوفاق في محتمعنا» («الحياة»، العدد ٢٠٥٢، تاريخ ٢٣ شباط ١٩٩٦، ص ١٦).

وفي محاولة لتوحيد المسلمين الروس، أنشىء في حزيران ١٩٩٥ «اتحاد مسلمي روسيا» وعقد مؤتمسره الاول في ١-٣ كسانون الاول ١٩٩٥ منطقة وحضره ٢٥٦ مندوبًا حاءوا من ٢٦ منطقة روسية، فحددوا هيكلية الاتحاد واعتمدوا قائمة المرشحين للانتخابات الاشتراعية (كانون الاول ١٩٩٥)؛ وكل ما انبثق عن هذا المؤتمر كان إدانة واضحة للمقاومين الشيشانيين ولكل مسلم يدعو إلى المواجهة. لكن الاتحاد نفسه، ومعه المنظمات الاسلامية الروسية كافة، الذي أيد الرئيس يلتسن في الانتخابات الرئاسية (حزيران ٢٩٦)، ذكر



جسامىع مىوسكو الكبير.

علىي لسبان عضبو امانتيه العامية المفستي نسافع الله أشيروف (في تموز ١٩٩٦) ان مسلمي روسيا يتعرضون الملاحقة في وطنهم، محصوصًا في موسكو. وقال إنه على غرار ما كان يقوله العنصريون الامـيركيون «ان الهنـدي الاحمـر الجيـد هو الميت» فإن المعادلة تطبق حاليًا على الشيشانيين من قبل بعض الاوساط الروسية؛ وحذر من معاداة الاسلام، مذكرًا بان روسيا تختلف عن الدول الاوروبية نظرًا إلى وجود ٢٠ مليون روسي مسلم فيها إضافة إلى كونها مجاورة للدول الاسلامية ولها حدود مشتركة معها. وقال إن المسلمين يرون ان الامور ما زالت قابلة للاصلاح «وبخلاف ذلك سيعيدون التفكير في ما إذا كانت روسيا دولتهم». أما رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد مسلمي روسيا، عبد الواحد نيازوف، فاشار إلى ظاهرة «كسره المسلمين»؛ واتهم اجهزة الاعلام الروسية، و حصوصًا التلفزيون، باعتماد «الاسلوب الغربي» في التعمامل مع كمل مسلم بوصف «متطرفًا اصبو ليًا».

ولهذا الاتهام ما يبرّره دون شك من تعامل السلطة، أو بعضها، إزاء المسلمين الروس، بدليل ما يرد من انتقادات على لسان مسؤولين روس انفسهم. وحير مثال على ذلك ما كتبه نيقولاي فيدوروف، مستشار الدولة في شؤون العدل في روسيا الاتحادية، في صحيفة «نيزافيسيما غازيتا» العدد ٨٥ تاريخ ٣٠ آذار ٩٩٣، تحت عنوان «الاسلام هو مصيرنا ونصيبنا نحن ايضًا (ونشرته «الحياة»، عدد ٧ نيسان ٩٩٣)، وهذه مقطفات منه:

«... يعتبر من الاهمية الحيوية في ممارسة السياسة القومية في روسيا التغلب على التصور المنتشر على نطاق واسع عن ان الاسلام تعليم مبتذل متوجه نحو الماضي يبرر التعصب والكراهية الدينية.

«لا يجوز ان ينطلق اليــوم سياســي محــترف

متحرر من الجهل الشيوعي في عمله من تلك التصورات البائدة البالية التي تقول إن الاسلام لا مستقبل له لأن الاسلام، حسب الزعم، لا يستطيع البقاء والاحتفاظ بمواقعه إلا حيثما تسود مخلفات القرون الوسطى والتقاليد المندثرة.

«... أما الآن، ويا للأسف، يظل معنى الاسلام في روسيا، في فهم بعض العناصر الرسمية والكثير من غير المسلمين، بل حتى بالنسبة إلى قسم ملحوظ من المسلمين انفسهم، مجرد «العامل الاسلامي» في السياسة، وليس أحد أهم عناصر الحضارة ونمط الحياة والمشاعر والمصائر للملايين من ابناء روسيا وشرطًا من شروط توازنهم النفسي ومقياسًا لاخلاقيتهم وحقهم.

«... مما له دلالته الواضحة قرار بحلس السوفيات الاعلى في جمهورية روسيا السوفياتية الاشتراكية الاتحادية الصادر في ٢٧ كانون الاول ٩٠ حول اعلان يوم ٧ كانون الثاني (ميلاد المسيح) يوم إجازة. فمن ناحية يبين هذا الواقع تحول السلطات إلى احترام التقاليد الدينية ومشاعر النصارى المتدينين.

ويمكن اعتباره ايجابيًا من هذه الناحية لأنه يشهد على ان استراتيجية السياسة القومية بدأت تتشكل بمراعاة تلك الظاهرة المهمة مثل الحاجات والتقاليد والمشاعر الدينية للشعب. ومن ناحية احرى من الواضح تمامًا ان الاكتفاء بمثل هذا القرار وحده سيعني على اقل تقدير عدم احترام الدولة للمشاعر والتقاليد الدينية للمنتسبين إلى الديانات الاحرى في روسيا.

«... إذا انطلقنا من مقاييس الايمان والعدالة والاحترام فلممثلي الديانات الاحرى ايضًا الحق في ان تعترف الدولة رسميًا بحقهم في الاحتفال بالعيد الاساسي في عقيدتهم بما في ذلك حقهم في يوم الاجازة.

«... وإذا كان الاسلام ومؤسساته في

الغرب عبارة عن عناصر السياسة الخارجية أو مسألة تحديد الموقف من المهاجرين من الدول الاسلامية، فإنه بالنسبة إلينا جزء من التاريخ الروسي والحضارة الروسية الاصلية وجانب عضوي لنمط حياة الملايين العديدة للمسلمين في روسيا تعاقبت احيالهم في روسيا منذ قرون وتحولت روسيا بالنسبة إليهم من الملحأ المؤقت إلى بيتهم العزيز...

«... روسيا ستسير في المستقبل بطريقها الخاص، لكن هذا الطريق يجب ان يستفيد من منجزات ليس الحضارة الغربية وحدها بل من منجزات الحضارة الشرقية والاسلامية منها بالدرجة الاولى».

□ نارودنيكي: راجع «سان بطرسبورغ» في بـــاب مـــدن ومعــــالم .

### مدن ومعالم

\* أوليانوفسك Oulianovsk: راجع «سيمبيرسك في هذا الباب، مدن ومعالم.

\* أوفا Oufa: مدينة روسية. عاصمة جمهورية بشكيريا. واقعة على الضفة اليمنى لنهر بيلييا. تعد نحو ١٠١ مليون نسمة (تقديرات بعلييا. مركز ثقيافي. حامعة تأسست في ١٩٩٧). مركز ثقيافي. حامعة تأسست في غذائية وحشبية. مسقط رأس الكاتب الروسي سيرغي تيموفيفيتش اكسياكوف (١٧٩١-١٨٥) الذي اشتهر بوصفه للطبيعة ولمحتلف حوانب حياة ملاكي الاراضي. أشهر أعماله «سحل العائلة» (١٨٥٢).

\* أومسك Omsk: مدينة روسية. قاعدة منطقة تحمل الاسم نفسه وتبلغ مساحتها ١٣٩ ألفًا و٠٠٠ كلم م.. وتعد مدينة أومسك نحو ١٠٥ مليون نسمة. تقع في سيبيريا الغربية. مرفأ نهري.

محطة حرارية. صناعات ميكانيكية (آلات زراعية)، كيمياتية، أقمشة (اصواف)، غذائية، حلدية وحشبية. مصفاة نفطية مهمة. عقدة مواصلات نهرية عابرة سيبيريا.

تاريخيًا، تأسست أومسك في ١٧١٦ بجوار قلعة عسكرية؛ وأصبحت المدينة، منذ اواسط القرن التاسع عشر، أهم مركز تجاري واداري وعسكري في سيبيريا الغربية (دوستويفسكي نفي إليها). في سيبيريا الأهلية بين البلشفيك (الجيش الاحمر) والملكيين (الجيش الابيض)، اتخذها الاميرال ألكسندر فاسيليفيتش كولتشاك عاصمة له ألكسندر فاسيليفيتش كولتشاك عاصمة له المعتدلين. لكن الجيش الاحمر (البلشفيك) سرعان المعتدلين. لكن الجيش الاحمر (البلشفيك) سرعان ما استردها في تشرين الشاني ١٩١٩. كانت عاصمة سيبيريا قبل مدينة نوفوسيبيرسك.

والاميرال كولتشاك (١٨٧٤-١٩٢٠) عسكري وسياسي روسي. قائد اسطول البحر الأسود في ١٩١٦. استقال من منصبه هذا بعد ثورة شباط ١٩١٧. فقصد الولايات المتحدة، ومن هناك عاد إلى سيبيريا ليصبح قائد القوات المعادية للثورة البلشفية وليفرض نظامًا دكتاتوريًا عسكريًا.

دعمه الحلفاء، فتمكنت قواته من احتىلال سيبيريا والاورال ومنطقة الفولغا (١٩١٩). لكسن البلشفيك هزموه (ايار ١٩١٩–كانون الشاني ١٩٢٠) وحكموا عليه بالاعدام، ونفذوا الحكم في ٢ شباط ١٩٢٠.

\* إيركوتسك Irkutsk: مدينة روسية. قاعدة منطقة تحمل الاسم نفسه وتبلغ مساحتها ٧٦٧ ألفًا و ٠٠٠ كلم م.، واقعة في سيبيريا الشرقية على نهر أنغارا جنوب غربسي بحيرة بيكال. تعد المدينة نحو ٢٦٠ ألف نسمة. مركز ثقاني. جامعة تأسست في ١٩١٨. صناعات ميكانيكية وغذائية وخذائية وخشبية. بالقرب منها، محطة هيدروكهربائية ضخمة على نهر أنغارا. في شمال غربي المدينة منطقة غنية حدًا بالفحم الحجري (مساحتها ٣٧ ألفًا و ٠٠٠ كلم م،، احتياطيها من الفحم الحجري غصو ٠٠ مليار طن في ١٩٥٦). تأسست إيركوتسك في العام ١٩٥٢).

\* بيرم Perm: مدينة روسية، كان إسمها «مولوتوف» بين ١٩٤٠ و١٩٥٧. قاعدة منطقة تحمل الاسم نفسه «بيرم» وتبلغ مساحتها ١٦٠ ألفًا و ٢٠٠ كلم م.. في منطقة الاورال على نهر كاما. تعد المدينة نحو ٢١٠ مليون نسمة. مركز تقافي. حامعة تأسست في ١٩١٦. صناعات ميكانيكية (محركات، تجهيزات منجمية)، كيميائية ونفطية. حوض لبناء السفن. محطة هيدروكهربائية. عقدة مواصلات نهرية.

\* تشيليابنسكي Tcheliabinski: مدينة روسية. قاعدة المنطقة. واقعة في الاورال على نهـر مياس (٦٥٨كلم). تعد نحو ٢٥٥٠ مليون نسمة.

مركز ثقافي. صناعات ميكانيكية (تركتورات)، كيميائية وغذائية. عقدة مواصلات نهرية مهمة.

\* توغلياتيغواد Togliattigrad: سمّيت ستافروبول Stavropol حتى ١٩٦٤. مدينة ومرفأ روسي. واقعة على سد سامارا. تعد نحو ٧٠٠ ألف نسمة. صناعات ميكانيكية وبتروكيميائية (كاوتشوك). مصنع سيارات (بالاتفاق مع شركة فيات الايطالية). احواض لإصلاح السفن.

\* روستوف بود دونوم مدينة Rostov sur-Le-Don. مدينة وسية. قاعدة المنطقة، واقعة على بعد ٤٠ كلم من مصب نهر دون في بحر آزوف. تعد نحو ١٠٤ مليون نسمة. حامعة. مركز مواصلات مهم. مرفأ نهري. مطار. حوض لبناء السفن. صناعات ميكانيكية (آلات زراعية)، كيميائية وغذائية. تبغ. أحذية. تاريخيًا، تأسست في ١٧٦١، وسرعان ما معنطقة القوقاز وبالمنطقة الوسطى من اوكرانيا. بمنطقة القوقاز وبالمنطقة الوسطى من اوكرانيا. تضررت كثيرًا بحلل الحربين العالميتين، لكنها كنانت تستعيد عافيتها بسرعة، وعرفت نهضة كبرى بعد انجاز بناء قناة فولغا-دون (١٩٥٢) التي تصل بحر آزوف ببحر قزوين.

\* ساراتوف Saratov: مدينة روسية. قاعدة المنطقة. أحد أكبر المرافىء النهرية على المجرى الأسفل للفولغا. نحو مليون نسمة. بيوت جميلة تعود إلى اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين. كاتدرائية ذات طراز باروكي تعود إلى ١٦٩٧. متحف الفنون الجميلة (لوحات روسية تعود إلى القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وأعمال لمدارس فنية في اوروبا الغربية). متحف وأعمال لمدارس فنية في اوروبا الغربية). متحف مخصص للفيلسوف تشيرنيشفسكي. متحف الناريخ الاقليمي (عهود التتار). جامعة تأسست في

١٩٠٩. صناعات ميكانيكية (آلات زراعية)، نسيحية، غذائية، نفطية وحشبية. غاز طبيعي (انبوب لنقل الغاز بين ساراتوف وموسكو). عقدة مواصلات نهرية. تاريخيا، تأسست ساراتوف في ١٥٩٠. تحالفت المدينة مع الثورة التي قادها ستنكا رازيىن في ١٦٧٠. ورازيىن زعيم قوزاقى تزعمم حركة الفلاحين الفارين من نظام العبودية، والذيـن عاشوا ضمن ظروف اجتماعية بالغة الصعوبة في منطقة الدون (نهر دون). وتمكن من السيطرة على تساريتزين واستراحان وساراتوف، حيث قام الفلاحون بذبح العديدين من ملاكبي الاراضي. لكن رازين هزم في آخر المطاف في سيمبيرسك في حين كان قد توصل إلى تهديد موسكو. كان زعيمًا شعبيًا ومحبوبًا حدًا، ولا تزال ذكراه وذكرى ثورته تلقى الاعجاب والتقدير من السروس. في ١٧٧٤، سيطر عليها قائد قوزاقي آخر هو ليمليان إيفانوفيتش بوغاتشيف.

\* سامارا Samara: هي كويبيشيف بين ١٩٣٥ و ١٩٩١. مدينة روسية؛ قاعدة المنطقة، وتقع عند ملتقى نهري فولغا وسامارا. تعد نحو ١،١ مليون نسمة. صناعات ميكانيكية (آلات زراعية، تجهيزات للصناعة النفطية)، مصفاة نفطية، صناعات غذائية، ومواد بناء. بالقرب منها محطة هيدرو كهربائية على نهر الفولغا. لجأت الحكومة السوفياتية إليها أثناء معارك ١٩٤١ ١٩٤١، إذ كانت موسكو مهددة بالسقوط حرّاء الحصار الالماني.

\* سان بطرسبورغ Saint Petersbourg: دعیت بتروغراد من ۱۹۱۶ ایل ۱۹۲۶، ولینیغراد من ۱۹۲۶، دلینی من ۱۹۲۶ ولیل ۱۹۲۶، مدینه تساعدة مقاطعة لینینغراد. تقع عند مصب نهر نیفا Neva علی ضفاف خلیج فنلندا. تعد نحو ۵ ملایین نسمة، وغو ۸،۵ ملایین مع ضواحیها. تمتد حالیًا

على مساحة ٢٠٠ كلم م. على عاصمة ثقافية. فيها جامعة يعود تاريخ تأسيسها إلى ١٨١٩. عــد كبير من المتاحف والمكتبات العامة. أكاديمية للفنون الجميلة. أول مرفأ بحري ونهري في البلاد (وذلك منذ إنشاء القناة البحرية التي ربطت المدينة بكروشتادت اواحر القرن التاسع عشن). قاعدة بحرية. مركبز صناعي مهم. صناعات الاسلحة، صناعات تحويلية، تجهيزات نهرية، وادوات تستعمل في استثمار الغابات وفي الزراعة. مصفاة للبترول المستورد. صناعات بتروكيميائية، وأحرى لصنع ادوات تستعمل في المناجم، ومحركات كهرباتية. صناعات نسيجية، غذاتية. احواض لبناء السفن (كاسحة الجليد الذرية، «لينين»، بنيت في احواضها). أربعة خطوط للميترو وضعت قيد الاستعمال منذ ١٩٥٥. عقدة مواصلات نهرية، وهناك نظام اتصالات عبر قنوات تصل المدينة بالفولغا وبالبحر الابيض. خط انبـوب لنقـل الغاز يصل المدينة بـ كوختلا–يارف، وآخر يتصـل بخط انبوب سترافروبول-موسكو. محطات هيدروكهربائية، ومحطات حرارية وبحمّع نووي لتغذية المنطقة بالطاقة.

تاريخيًا، أسس بطرس الأكبر سان بطرسبورغ في ١٧٠٣ معتبرًا إياها «نافذة روسيا على اوروبا». وأهم واضعي مخطط تنفيذها كان المهندس الفرنسي ألكسندر لوبلون (Leblond). وأصبحت المدينة عاصمة للامبراطورية الروسية منذ ١٧١٥. عرفت نهضتها الاولى في عهد أنّا إيفانوفا (١٧٢٠-١٧٤٠)، وفي عهد اليزابت بتروفنا في تشييد عماراتها وفق النمط الباروكي (متعلق أو يتشيد عماراتها وفق النمط الباروكي (متعلق أو متسم باسلوب فني ساد بخاصة في القرن السابع عشر وتميز بالزحارف والحركية والحرية في الشكل). والكلاسيكي: مثل قصر الاميرالية (مركز القيادة البحرية)، قصر الشتاء، القصر المرايم، فورو نتسوف، قصر الشتاء، القصر المرمري،

وكاتدرائيات القديس بطرس وبولس، والقديس ألكسندر نيفسكي ونوتردام قازان روجميعها بنيت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر). تطلق على المدينة، حاليًا، تسمية «بندقية الشمال» بسبب قنواتها العديدة ووجود ٠٠٠ حسر، والمدينة إحدى أهم المراكز السياحية في روسيا. وبطرس الأكبر أسس فيها (١٧٢٥) أول أكاديمية للعلوم (نقلت إلى موسكو في ١٩٣٤). في ١٨٢٥، كانت مسرحًا لثورة الديكابريين (نسبة إلى شهر «ديكابر» في الروسية، وهو شهر ديسمبر، كانون الاول)، وهمم مجموعة مسن الاشراف والضباط الروس الذين حاولوا القيام بثورة مسلحة ضد القيصرية، وكانوا اعضاء في جمعيات سرية ويأملون باحراء اصلاحات دستورية. فبعد الموت المفاجىء للقيصر الكسندر الاول، تمكن الديكابريون من دفع البعض من الفرق العسكرية في سان بطرسبورغ إلى اعلان الثورة (٢٦ كانون الاول ١٨٢٥)، فدخلوا باحمة بحلس الشيوخ ورفضوا اداء القسم الولاء للقيصر نقولا الاول المعروف بافكاره الداعية إلى السلطة المطلقة. قمعت المدفعية هذه الثورة، وأعدم خمسة من قادتها، وتوزع ١٢٠ بين السجن في قلعــة شلوسلبورغ أو النفي إلى سيبيريا. وبعـد حركــة التصنيع السريع اللذي شهدته المدينة إثر تحريسر الاقنان (١٨٦١)، أصبحت المدينة مسرحًا لاضطرابات حديدة قام بها «النارودنيكي» (Narod: «شعب») وأدت إلى اغتيال ألكسيندر الثاني (١٨٨١). والنارودنيكي هم اعضاء في حركة سياسية تدعى «نارودنيتشيستفو»، أول حركة اشتراكية ثورية في روسيا في القـرن التاسـع عشر. هدفت إلى حض الفلاحين، الذين كانوا لا يزالون غير راضيين على وضعهم رغم إلغاء ألكسندر الثاني للعبودية والقنانـة (١٨٦١)، على الثورة وقلب النظام القيصري وإقامة نظام جماعي زراعي. وجل اعضاء هذه الجمعية من المثقفين

الذين انتشروا في الارياف لاعادة تثقيف الفلاحين وتلقينهم حقوقهم في الارض والانتاج. لكن «هذه المسيرة نحو الشعب» (على حد تعبير تورغنييف، وهو أحد الذين ارَّحوا لهذه الحركة) لاقت الفشل. وفي مؤتمر عقدته في فورون (١٨٧٩) انقسمت الحركة إلى جناحين: المعتدلون (وأحمد زعمائهم بليخمانوف) اتخذوا حمانب العمل السياسي، والمتطرفون تجمعوا في حركة دعيت نارودنايا فوليا («ارادة الشعب») التي توصلت إلى القيام بعملية اغتيال ألكسندر الثاني (أحد اعضائها، ويدعى غرينيفيتسكي، رمى القيصر بقنبلة يدوية في أول آذار ١٨٨١). وألقى القبض على زعمائها، فأعدم بعضهم وسمحن البعمض الآخمر في قلعمة شلوسلبورغ. بين ١٨٨٠ و ١٨٩٠، أصبح الاتجاه الليبرالي (بزعامــة ميخائيلوفســكي) هــو الاتحــاه الغالب في الحركة وأحذ ينتهج حـط المساومة مع النظام القيصري. انتقد لينين افكار هذه الجمعية (نارودنیکی) واعتبرها انها تؤسس لـ«جمهوریة فلاحية في روسيا» ولا تعطى البروليتاريــا حــق

في اوائل القرن العشرين، لعبت سان بطرسبورغ دورًا مهمًا أثناء ثورة ١٩٠٥، ثم أثناء ثورة ١٩١٨، ثم أثناء ثورة ١٩١٨، أعيد مقر المحومة من سان بطرسبورغ إلى موسكو التي عادت من حديد عاصمة للدولة. وفي ٢٨ كانون الثاني ٤٩٢، أي بعد خمسة ايام من وفاة لينين، الثاني ١٩٢٤، أي بعد خمسة ايام من وفاة لينين، بتروغراد. في ١٩٣٤، اغتيل فيها كيروف، ما اتاح الفرصة لستالين كسي يبدأ حملات التطهير والمحاكمات في موسكو. خلال الحرب العالمية الثانية، حاصرتها الجيوش الإلمانية والفنلندية من والمالجهات تقريبًا وقطعت عنها الموارد طيلة عبوم (آب ١٩٤١-كانون الثاني ١٩٤٤، غيوم (آب ١٩٤١-كانون مفقود)، وهدمت نحو ١٠٠ ألف قتيل ومليون مفقود)، وهدمت

وسطها. بعد الحرب، عين عليها حاكم يدعى أساتولي سوبتشاك، فحاولت المدينة في عهده ان تنهض منتهجة خطًا تحديثيًا غربيًا. أعادت اسمها الأساسي، «سان بطرسبورغ»، على اثر استفتاء عام حرى لهذه الغاية في ايلول ١٩٩١.

\* ســــتالينغراد Stalingrad: راحــــع «فولغوغراد» في هذا الباب، مدن ومعالم.

\* ســــتافروبول Stavropol: راحـــــع «توغلياتيغراد» في هذا الباب، مدن ومعالم.

\* سفردلوفسك Sverdlovsk: راحسع «يكاتيرنبورغ» في هذا الباب، مدن ومعالم.

\* سيمبيرسك Simbirsk: كانت تسمّى أوليانوفسك Oulianovsk من ١٩٩١ إلى ١٩٩١. مدينة روسية. قاعدة المنطقة. واقعـة على الفولغا. تعد نحو ٢٧٥ ألف نسـمة. صناعـات ميكانيكية، غذائية وحلديـة. تاريخيّا، تأسسـت في ١٦٤٨. كانت مركز الانتفاضـة التي قادهـا ستنكا رازين (راجع «ساراتوف» في هذا الباب، مـدن ومعالم) الذي هزم أحـيرًا في موقعـة حـرت بالقرب منها. اتخذت إسم أوليانوفسك تخليدًا لذكرى لينين الذي ولد فيها.

\* غوركى Gorki: راجع «نيجين-نوفغورود» في هذا الباب، مدن ومعالم.

\* فورونيج Voronej: مدينة روسية. قاعدة المنطقة. تقع على نهر فورونيج (٣٤٧ كلم)، وعلى بعد نحو ١٨ كلم من التقائم بنهر دون، وفي قلب منطقة زراعية (اراضي سوداء). تعد نحو ٩٧٥ ألف نسمة. مركز ثقافي (حامعة تأسست في ١٩١٨). صناعات ميكانيكية، كيميائي

(كاوتشوك) وغذائية. عقدة مواصلات نهرية. وبالقرب منها محطة نووية (في نوفورونيج). تاريخيًا، تأسست المدينة في ١٩٨٦ على ارض كانت تقوم عليها مدينة حزرية في القرن الحادي عشر. وكان الهدف من إنشاء هذه المدينة هو حماية دولة موسكوفيا من هحمات بدو السهوب، شم أصبحت أحد أهم مراكز التحارة مع المناطق الجنوبية. أقام بطرس الاكبر فيها احواض بناء سفن كان يعمل لاستخدامها للوصول إلى بحر آزوف من خلال نهر دون. أثناء الحرب العالمية الثانية كانت فورونيج نقطة انطلاق الهجوم السوفياتي المضاد ضد الالمان في ١٩٤٢-١٩٤٢.

\* فولغوغواد Volgograd: كانت تسمي تساريتسين، ثم أصبحت تسمى ستالينغراد من ١٩٢٥ وإلى ١٩٦١. مدينــة روســية. قـــاعدة المنطقة. مرفأ نهري على مجرى فولغا الاسفل. تعمد نحو ۱،۲ مليون نسمة. مركز ثقاني. صناعات حديديـة (فـولاذ) وميكانيكيـة (سـيارات، تراكتورات) وغذائية. مصافي نفطية. مواد بناء. حوض لبناء السفن. عقدة مواصلات نهرية. بالقرب منها محطة هيدروكهربائية. تاريخيًا، في القرن الثالث عشر كان التتار يحتلون المنطقة. وبعد غزوهم قسازان (۱۰۵۲) وأسستراخان (۲۰۵۱)، أسس الروس مدينة محصنة في جزيرة قريبة من ملتقى فولغا بنهر صغير يدعى تساريتسا (من هنا إسم المدينة القديم «تساريتسين»). وبعد ان هوجمت المدينة عدة مرات كما في ١٦٦٩ وفي ١٧٧٤، فقدت المدينة أهميتها الاستراتيجية في القرن التاسع عشر وأصبحت مركزًا تجاريًا. بعد ثورة أكتوبر (١٩١٧)، أقيم فيها نظام سوفياتي. وأثناء الحرب الاهلية، قاد حركة الدفاع عنها فوروتشيلوف وستالين ضد «الجيسش الابيسض» الذي كان بقيادة كراسنوف (١٩١٨) ودنيكين (صيف ١٩١٩). في ١٩٢٥، اطلق عليها إسم

ستالينغراد تيمنًا باسم ستالين. اثناء الحرب العالمية الثانية كانت مسرحًا لمعركة شهيرة (معركة ستالينغراد) توقف عندها إلى حد كبير تقرير مصير هذه الحرب. ففي آب ١٩٤٢، هاجمت وحدات الجيش الألماني بقيادة الفيلد مارشال فون بوك ستالينغراد. وفي ايلول، نحم الجيش السادس الالماني بقيادة باولوس في اختراق ضواحي المدينة. فخاض السوفيات، خاصة الجيش الثناني والستون بقيادة الجنرال تشويتوف، مقاومة شرسة ومنعوا الالمان (وقد توصلوا إلى احتلال القسم الاكبر من المدينة) من اجتياز نهر الفولغا. وقيام القيائد السيوفياتي حوكوف بهجوم مضاد تمكن على اثره من محاصرة وحدات باولوس (٢٥ تشرين الثاني ١٩٤٢). وقام القائد الالماني بهجوم آحر لانقاذ باولوس من الحصار (١٢-١٦ كانون الاول ١٩٤٢)، لكنسه فشل. وفي كانون الثاني ١٩٤٣، احمد السوفيات يستعيدون أحياء ستالينغراد المدمرة واحدًا بعد الآخر في حرب شوارع ضارية. وفي ٢ شباط ١٩٤٣، وقُع باولوس وثيقة استسلامه. واعتبرت هزيمة ألمانيا في ستالينغراد إحدى العلامات المميزة على طريق انتصار الحلفاء على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

\* كراسنودار Krasnodar: دعيست «يكاترينودار» حتى ١٩٢٠، أي على إسم مؤسستها في ١٧٩٢ القيصرة كاترين الثانيسة الكبيرة. الحكم الشيوعي غير إسمها إلى كراسنودار. ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي، هناك اتجاه إلى اعادة أسماء المدن إلى ما كانت عليه قبل الثورة الشيوعية. وقد اعاد الحكم الحالي، بالفعل، عددًا من اسماء المدن (الاحياء، الشوارع، المعالم...) القديمة.

وكراسنودار (يكاترينودار) مدينة روسية. قاعدة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه وتبلغ مساحتها ٨٣ ألفًا و ٢٠٠٠ كلم م.، وواقعة على نهر كوبان. تعد المدينة نحو ٢٥٠ ألف نسمة.

صناعات میكانیكیة (آلات زراعیة)، نفطیة، كیمیائیة وغذائیة. عقدة مواصلات نهریة. محطة حراریة. بعد تأسیسها بعقود قلیلة أصبحت مركزًا لاقامة قوزاق منطقة كوبان.

\* كراسنويارسك Krasnoiarsk: مدينة روسية. قاعدة الاقليم الذي يحمل الاسم نفسه وتبلغ مساحته مليونان و ٤٠١ ألف و ٢٠٠ كلم م.. تقع المدينة على نهر ينسي في سيبيريا الشرقية، وتعد نحو ٥٠٠ ألف نسمة. مركز ثقافي وصناعي. حوض لبناء السفن. محطة هيدرو كهربائية على بعد ٥٣ كلم من المدينة.

\* كويبيشيف Kouibychev: راحيع «سامارا» في هذا الباب، مدن ومعالم.

\* لينينغراد Leningrad: راجع «سان بطرسبورغ» في هذا الباب، مدن ومعالم.

\* موسكو Moscou: في الروسية Moskva. عاصمة روسيا الاتحادية منــذ ١٩٩١ (وقبل ذلك عاصمة الاتحاد السوفياتي منلذ اعلانه عقب نجاخ الثورة البلشفية). وهمى قاعدة منطقة تحمل الاسم نفسه وتبلغ مساحتها ٤٧ ألف كلم م.، وتعد نحو ٢٠ مليون نسمة. أما موسكو المدينة فتعد نحو ٩ ملايين نسمة (تقديرات ١٩٩٦). تقع على جانبي نهر موسكوفا المذي يبلغ طولمه ٠٠٠ كلم من منبعه في هضبة فالداي حتى مصبه. في آب ١٩٦٠، صدر قرار من البريزيديوم الأعلسي قضى بأن تدمج في موسكو المدن الجحاورة لها، وهي بابوشكين، كونتسيفو، ليوبلينو، بيروفو وتوشينو. وموسكو العاصمة مقسمة إلى ١٧ داثرة، وتمتـد على مساحة ٧٨ ألفًا و٠٠٠هكتار. وموسكو أهم مركز ثقافي وعلمي في البلاد، وأهم معالمها (إضافة إلى الكرملين): أكاديمية العلوم، وجامعتان: جامعـة

لومونوسوف التي أسسها الكاتب والعيا لم الروسي ميخاتيل فاسيليفيتش لوموندسوف في العام ١٧٥٥ (وزيد عليها بين ١٩٤٩ و١٩٥٣ مجمّع من المباني على مساحة ٢٠٠ هكتار)؛ وجامعة «الصداقة» (حامعة باتريس لومومبا) المخصصة لطلاب العالم الثالث، تأسست في ١٩٦٠. وهناك مكتبة لينين التي تأسست في ١٩٢٥، ومعتبرة واحدة من اكبر ثلاث مكتبات في العالم. ومتحف بوشكين للفنون ومتحف الكرملين، ومتحف لينين المركزي، ومعرض تريتياكوف. والمسرح الكبير (بولشوي) الذي بسني في ١٨٢٤، والمسرح الصغير (ماليي)، وغيرها. وموسكو غنية بآثارهما التاريخية، حاصة الكرملين بمبانيه وقلعته والواقع عند الضفة اليسرى من نهر موسكوفا، وتحف به الساحة الحمراء حيث نصب لينين الشهير. وحيث حدائق ومنتزهات ج١، ص ٦٨) وموسكو شهيرة بالميترو (١٩٣٠-١٩٣٠) المميز بفخامته وباحتوائه لـ٥٣ محطة. وبوليفار موسكو الدائري (١٠٩ كلـم) انجـز العمل فيه العام ١٩٦٢. وموسكو عقدة مواصلات بواسطة قناة موسكو والفولغا؛ أما مرافتهما النهرية الثلاثة فتصلها بخمسة بحار: الابيض، البلطيق، قزويسن، الاسبود وآزوف. وفي موسكو اربعة مطارات دولية. صناعاتها: حفيفة وغذائية، مركز كبير لصناعة الاقمشة (الاصواف والقطنيات)، منشآت ميكانيكية، تجهيزات كهرباتية والكترونية، كيميائيات، ثلاثة أنابيب لنقل الغاز تربط موسكو بساراتوف، داشافا (او كرانيا الغربية) وستافروبول. ولموسكو محطاتها الحرارية الخاصة. وموسكو مسقط رأس ألكسندر الثاني، اليكسي الاول، اليكسي بيتروفيتش، غاران، دوستويفسكي، فونفيزين، إيفان الثالث، ناتاليا غونتشاروفا، هرتزن، جاكوبسون، جوكوف، كاندينسكي، كارير، ليرمونتوف، ماسين، ميليوكوف، باستزناك، بطرس الأكبر، بوشكين، سكريابين،

صوفيا ألكسييفنا، سوفوروي، نيكولاي تروبتسكوي.

تاريخيِّسا، ذكسر المؤرخسون السروس «موسكو» لاول مرة في ١١٤٧. لكن المعطيات الاركيولوجية المتوافرة دلت على ان ثمة تجمع سكني للصيادين كان موجودًا على ارضها في ا لعصر النيوليت (عصر الحجر المصقول). امير سوزدال، ويدعى دولغوروكي، أقام على ارضها اول «كرملين مسن خشب» في ١١٥٦. غزاها امير ريازان ودمّرها في ١١٧٦؛ ولاقت المصير نفسه على يد مغول باتو حان في ١٢٣٧. أصبحت عاصمة امارة إبان حكم دانيال نيفيسكي في ١٢٦٣. وحصل إبنه إيفان الاول، من حان الاوزبك، على لقب الامير الأكبر وحق حباية الضوائب من الامارات الروسية لمصلحة إمارته التي سميت امارة موسكوفيا حتى القرن السابع عشر (وعاصمتها موسكو). ففرض إيفان الاول بذلك سيادته على إمارة تفير Tver، ريازان وسوزدال. وفي ١٣٢٦، نقل الميرو بوليت تيوغنوست مركزه من فلاديمير إلى موسكو التي أصبحت، بذلك، المركز الديني في البلاد. وتسابع الاميران سيميون الرائع وإيفان الثاني إيفانوفيتش سياسة والدهما إيفان الاول. وفي اواحر القسرن الرابع عشر اصطفت المدن الجاورة وراء راية موسكوفيا للقتال ضد النير المغولي. وانتصر الروس، تحت قيادة ديميتري دونسكوي، في معركة كورليكونو (١٣٨٠)؟ لكن في ١٣٨٢، اعاد المغول سيطرتهم على موسكوفيا، واعادوا اقتطاعها إلى أمراء من بينهم فاسيلي الاول وفاسيلي الثاني. وفي عهد إيفان الثالث الكبير (١٤٦٢–١٥٠٥) نجحت موسكو في ضم أكثر الامسارات الجحساورة (امسارة باروسلافل في ١٤٦٣، وإمارة بسيرم في ١٤٧٢، وروستوف في ٤٧٤، ونوفغـورود في ١٤٧٨، وتفير في ١٤٨٥، وفياتكا في ١٤٨٩). ثم نجح

إبنه وحليفته فاسيلي الثالث في ضم بسكوف (۱۵۱۰)، وريازان (۲۱۵۱)، وسمولنسك (١٥٢٢). وبعد عملية «ضم الاراضي الروسية هذه» لم تبق حارج سيطرة موسكو سيوى بيلوروسيا (مينسك) وروسيا الصغيرة (كييف). فهاتان المنطقتان استمرتا تابعتين لبولندا حتى نهاية القرن السابع عشر حيث تخلت بولندا عنهما لروسيا بموجب معاهدة موسكو (٦ آذار ١٦٨٦). أما حانات قازان واستراحان فقد الحضعهما إيفان الرهيب، لكن تتار شبه حزيسرة القرم تمكنوا مـن احتــلال موســكو وإحراقهــا في ١٥٧١، و لم تنجُ مـن الحريــق ســوي مبــاني الكرملين التي كسانت مشادة بالحجر منل ١٣٦٧. اعتبر البروس عساصمتهم «موسكو» بمثابة «روما الثالثة» بعد سقوط القسطنطينية (١٤٥٣)، وخاصة بعد إنشاء بطريركية موسكو (١٥٨٩)، وبالأخص عندما تمكن البولنديسون من احتلالها في ١٦١١ وكانوا بقيادة لاديسلاف الرابع. لكن «روما الثالثة» هنذه سرعان ما تمكنت من تحريسر نفسمها، بفعل ثمورات وانتفاضات ابنائها وردت البولنديين عنها في .1717

في ١٧١٥، نقل بطرس الأكبر عاصمته إلى سان بطرسبورغ، واستمرت موسكو عاصمة دينية للامبراطورية الروسية ومكان تنصيب القياصرة على العرش. تراجع عنها القيائد الروسي كوتوزوف، تكتيكيًا، فدخلتها جيوش نابوليون الاول (١٤ ايلول ١٨١٢)، وبعد ساعات فقط اندلعت النيران في جميع انحاء موسكو بناء، على ما يرجع المؤرخون، على موسكو بناء، على ما يرجع المؤرخون، على اوامر حاكمها العسكري الروسي روستوفين. فتراجعت الجيوش الفرنسية عنها بعد خمسة ايام فقط من احتلالها لها. شهد الثلث الاحير من القرن التاسع عشر بداية بزوغ لحركة عمالية متنامية وانتشار الافكار الماركسية في موسكو، موسكو،

كما بدأت تظهر «الحلقات» الماركسية بين اوساط العمال. وبعد موجة من الاضرابات (١٩٠٢)، لعبت البروليتاريا الموسكوفية دورًا مهمًا أثناء ثورة ١٩٠٥–١٩٠٩ (انتفاضة مسلحة في كانون الاول ١٩٠٥). قام النظام السوفياتي، بعد خمسة ايام من المعارك، في ٢ تشرين الثاني ١٩١٧. وفي ١١ آذار ١٩١٨، في نقلت الحكومة السوفياتية مقرها من بتروغراد ألى موسكو التي عادت لتصبح عاصمة روسيا، ثم مقر الانمية الثالثة (ابتداء من ١٩١٩)، ثم عاصمة للاتحاد السوفياتي ابتداء من ١٩١٠)، ثم الاول ١٩٢٢، بين ١٩٣١–١٩٣٨، شهدت المدينة محاكمات (واعدامات) معارضي ستالين الشهيرة.

في ٢٣ آب ١٩٣٩، وقع في موسكو الحليف الالماني-السوفياتي، وفي ١٢ آذار ١٩٤٠، وقعت المعاهدة التي وضعمت نهايسة للحرب الروسية- الفنلندية (تخلت فنلندا، بموجب هـذه المعاهدة، للاتحاد السوفياتي عن برزخ كاريليا، وفيبورغ، وكاريليا الشرقية). واثناء الحرب العالمية الثانية، هماجم الالمان موسكو واعلنوا الحرب على روسيا في ٣٠ ايلول ١٩٤١، واحتلوا كالينين في ١٥ تشرين الاول ١٩٤١ وباتوا يهددون موسكو، وتمكنــوا من فرض الحصار عليها بعد ايام قليلة. لكن السوفيات حاضوا معارك ضارية وتمكنوا من ايقاف الالمان في منطقة تولا (على بعد ١٠٠ كلم غربي موسكو). وبعد ١٥ تشرين الثاني، عاود الالمان حملتهم العسكرية وتوصلوا هذه المرة إلى احتمال كلين، ثم التقدم باتجماه موسكو حتى وصلوا إلى مسافة ٢٥كلم منها. في ٦ كــانون الاول ١٩٤١، قـــام الجيــش السوفياتي بهجوم مضاد وسحق الفرق الالمانية في شمالي المدينة وجنوبيها (٢٧ كانون الاول ١٩٤١). وبين كانون الثاني ونيسان ١٩٤٢،

اجبر السوفيات الالمان إلى التراجع حتى اصبحوا على مسافة ، ٣٥كلم غربي موسكو. في ، ١ كانون الاول ١٩٤٤، وقعست في موسكو معاهدة فرنسية-سوفياتية بموجبها تتعهد الدولتان بمنع أي اعتداء ألماني جديد.

#### \* نوفوسيبيرســــك Novossibirsk:

مدينة روسية، كان اسمها حتى ١٩٢٥ نوفوني - كولييفسك. قاعدة منطقة تحمل الاسم نفسه وتبلغ مساحتها ١٧٨ ألفًا و٠٠٠ كلم م.. تقع المدينة في سيبيريا الغربية على نهر أوب. تعد نحو مليوني نسمة. مركز ثقافي. حامعة تأسست في ١٩٥٩. صناعات ميكانيكية، كيميائية وغذائية. محطة هيدروكهربائية على نهر أوب.

\* نيجيني - نوفغي - ورود Nijini - الله - Nijini مين «غوركي» Gorki مين «غوركي» ١٩٣٢ مين ١٩٣٢ الله ١٩٩٠ مدينة روسية، قاعدة المنطقة، ومرفأ نهري كبير عند التقاء نهري فولغا وأوكا.

تعد نحو ۱٬۵۵۰ مليون نسمة. مركز ثقافي (حامعة تأسست في ۱۹۱۸) وفني. فيها مبان (تسمى ايضًا «كرملين») يعود بناؤها إلى ۱۵۰۰-۱۰۰ ودير قديم، «دير البشارة» (۱۳۲۵)، وكاتدرائية استمر بناؤها

مسن ۱۲۹۷ إلى ۱۷۱۸، وكاتدرائية ثانية بنيست بسين ۱۷۸۱ و۱۸۰۸. صناعسات ميكانيكية (سليارات)، نفطية، غذائية، زحاجية وحشبية. عقدة مواصلات نهرية. وبالقرب من المدينة محطة هيدروكهربائية.

تاريخيًا، تأسست المدينة في ١٢٢١ على يد امير سوزدال-فلاديمير، ودبحت في موسكوفيا في ١٣٩١، وسرعان ما أصبحت إحدى أكثر المدن الموسكوفية ازدهارًا. في إحدى أكثر المدن الموسكوفية ازدهارًا. في بوجارسكي ثورة في نيحين-نوفغورود ضد الغزو البولندي. بين ١٨١٧ و١٩١٧، كانت المدينة تقيم اسواقًا سنوية هي الأهم تجاريًا في روسيا.

### \* يكــاترينبورغ Iekaterinbourg:

سميت سفردلوفسك من ١٩٢٤ إلى ١٩٩١. مدينة روسية. قاعدة منطقة سفردلوفسك مدينة روسية. قاعدة منطقة سفردلوفسك Sverdlovsk وواقعة شرقي الاورال في وادي ايسيت Isset. تعد نحو ١٠٤ مليون نسمة. مركز ثقافي (جامعة). صناعات حديدية مهمة، ميكانيكية، كيميائية وغذائية. غنية بثرواتها المنجمية. عقدة مواصلات نهرية. تأسست في ١٧٢٣ في عهد بطرس الأكبر. قتل البلشفيك القيصر نقولا الثاني وافراد اسرته فيها (١٩١٨)

## زعماء ورجال دولة

(إضافة إلى ما ورد في هـذا البـاب في «الاتحاد السوفياتي»، ج ١، ص ٧٠-٨٩):

\* بريماكوف، يفغيني (۱۹۳۰): سياسي ودبلوماسي روسي، ووزير خارجيـة روسيا حاليًـا (۱۹۹۲).

ولد يفغيني مكسيموفيتش بريماكوف في تبيليسي (عاصمة جورجيا). تزوج من فتاة جورجيا). تروج من فتاة حورجية إسمها لورا (في السبعينات منحه شيفاردنادزه الذي كان الامين الاول للحزب الشيوعي السوفياتي في جورجيا لقب «مواطن فخري» لتبيليسي). انتقل إلى موسكو حيث دخل معهد اللغات الشرقية (القسم العربي) وانهى دراسته بنجاح وحصل على شهادة الماجستير في العلوم التاريخيسة، ثم الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، وأصبح جبيرًا في الشؤون الاقتصادية للشرق الاوسط والشوق الادنى، خصوصًا في التصاد البلدان العربية.

عيّن بريماكوف بعدئة نائبًا لمدير معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لاكاديمية العلوم السوفياتية، وأصبح في وقت لاحق مدير المعهد وعضوًا في الاكاديمية، وهي أعلى مرتبة ودرجة علمية في روسيا. يحظى بمكانة كبيرة لدى مختلف الشخصيات الروسية التي رحبت بتعيينه وزيرًا للخارجية حلفًا لأندريه كوزيريف في ٩ كانون الثاني ٩٩، وكان قبل هذا التعيين مباشرة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية منذ ان عينه غورباتشوف في هذا المنصب بعد تفكك عينه غورباتشوف في هذا المنصب بعد تفكك حهاز الاستخبارات السوفياتية السابق حهاز الاستخبارات السوفياتية السابق

وقبل منصبه في هذا الجهاز، كان

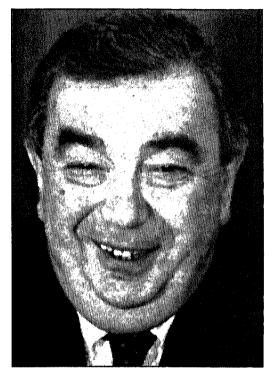

يفغيني بريماكوف.

بريماكوف صحافيًا واكاديميًّا وسياسيًّا ومفكسرًا واداريًا ناجحًا، تشهد على ذلك إدارته لمعهد الاستشراق الذي رأسه بين ١٩٧٧ و١٩٨٥، ثـم لمعهد العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي حتمي ١٩٨٩، وهـو العام الذي «رصده» فيه غورباتشوف بفضل سلسلة من المقالات الاستراتيجية التي عززها أهم كتاب صدر له قبل ذلك بفترة قصيرة بعنوان «تشريح ازمة الشرق الاوسط». وفي العام نفسه (١٩٨٩) انتخب، مدعومًا من غورباتشوف، عضوًا في محلس السوفيات الاعلى، ثم في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي ثم مرشحًا لعضوية مكتب السياسي. وفي ١٩٩٠، تـولي رئاسـة بجلـس السوفيات الاعلى في فنزة الصراع بين غورباتشوف ويلتسن. وبعد تعيينه رئيسًا لجهاز الاستخبارات، مدّ بريماكوف حسورًا سرية مع يلتسن ما ساعده لاحقا في الاحتفاظ بمنصبه والبقاء فيه حتى تعيينه

تموز ۱۹۵۸.

ولقي العرض السوفياتي اذبًا صاغية من جانب القيادة البعثية حيث كان القتال مع الاكراد يستنزف القيادة البعثية حيث كان القتال مع الاكراد ولأن التعامل مع «العصاة» الأكراد، بتعبير ذلك الزمان، كان في عهدة صدام حسين، النحم الصاعد في القيادة البعثية، تحتّم على بريماكوف ان يتصل به في شأن مهمته. هكذا تمّ التعارف بينهما. وسرعان ما وحد بريماكوف نفسه في جبال كردستان التي كانت تغطيها الثلوج (روى السفير الفرنسي السابق إريك رولو الذي كان آنذاك مراسلاً لصحيفة لوموند الفرنسية انه زار في الوقت نفسه كردستان العراق التي وصل إليها عبر إيسران، وكان مرة يتنقل من مكان إلى آخر راكبًا بغلاً وهو متحه في طريق معاكس).

مهمة بريماكوف الكردية انتهت بنجاح بعدما دبر لقاء بين بارزاني وصدام الذي سافر سرًا إلى منطقة كلاله قرب الحدود مع إيران واحتمع مع الزعيم الكردي الشائر. وفي ١١ آذار (١٩٧٠) وقع الطرفان اتفاقًا نص على منح الاكراد حكمًا ذاتيًا. هكذا تعززت أكثر سمعة بريماكوف في الكرملين بأنه «صحافي المهمات الخاصة». وهو اضاف صدام إلى قائمة الزعماء العرب، وكان في مقدمهم الرئيس جمال عبد الناصر، الذي ارتبط مقدمهم الرئيس جمال عبد الناصر، الذي ارتبط العلاقة بين زعماء وصحافي. وكان يتباهى امام العلاقة بين زعماء وصحافي. وكان يتباهى امام عليها صورة العاهل الاردني.

وإذا كانت الظروف مهيأة لنحاح مهمة بريماكوف مع الشاب صدام، نائبًا للرئيس العراقي (أحمد حسن البكر) في ١٩٦٩-١٩٧١، فإن تعامله معه بعدما أصبح الأخير زعيمًا أوحد للعراق في ١٩٩١ باء بفشل ذريع. فلا بريماكوف استمع للصائح كثيرين بألا يورط نفسه مع صدام ولا هذا

وزيرًا للخارجية في كانون الثاني ١٩٩٦. وعلى اثر تعيينه، قال عنه غورباتشوف إنه «رجل حدي لمنصب حدي»، مضيفًا انه، في أي حال، لن يستطيع تغيير السياسة الخارجية الروسية.. وهذا ما اعترف به بريماكوف نفسه في اول مؤتمر صحافي عقده بعد تعيينه وزيرًا للخارجية بتشديده على ان روسيا لن تستطيع ان تتصرف في سياستها الخارجية كدولة عظمى (راجع باب «كرونولوجيا أهم الاحداث»).

«لا يكاد ينشر خبر عن بريماكوف إلا وتقفز إلى الذهن صورة صداقته للرئيس العراقي صدام حسین. إذ كان سعى، بصفته مبعوثًا خاصًا للرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف في أثناء حرب الخليج، إلى انقاذ صدّام عبر مفاوضته للانسحاب من الكويت بشروط تحقق مكاسب للرئيس العراقي ولموسكو على السواء. وعلاقة التعارف بين الرجلين تعود إلى نهاية ١٩٦٩ عندما وصل بريماكوف إلى بغداد بصفته مراسلاً لصحيفة برافدا الناطقة باسم الحرب الشيوعي السوفياتي. لكن مهمته الحقيقية لم تكن لها أي علاقة بمهنته الصحافية. فهو حمل معه رسالة من القيادة السوفياتية إلى القيادة البعثية العراقية تعرض فيها موسكو وساطتها لوقف القتال بين الجيش العراقسي والحركة الكردية المسلحة بقيادة مصطفى بارزاني. وأحد اهداف التدحل السوفياتي كان يكمن في تطلع موسكو إلى تعزيز تحالفها مع قيادة العراق الجديدة الذي استبشر الكرملين حيرًا بخطواتها المناهضة لـ«الامبرياليـة» وانفتاحها على «القـوى التقدمية» حصوصًا الحزب الشيوعي العراقي المتحالف مع السوفيات. وقد أوضح السوفيات ان شروط الوساطة كلها متوافرة فيهم كونهم اصدقاء لبغداد ويعرفون الملا مصطفى بارزاني منلذ ١٩٤٦ عندما لجأ هو ومقاتلوه إلى الاتحــاد الســوفياتي عــبر الحدود الايرانية، وبقى فيه حتى عودته إلى العراق اثر الانقلاب العسكري لعبد الكريم قاسم في ١٤

استمع إلى نصائح صديقه القديم بالانســحاب من الكويت.

بريماكوف لم يتخل عن فكرة استغلال ضعف نظام صدام حتى بهد هزيمة الأحير في الكويت. فحين طلبت القيادة الكردية، عبر طرف ثالث، رأي بريماكوف في عرض تلقته في النصف الاول من نيسان ١٩٩١ من صدام لاحسراء مفاوضات، فإنه لم يحضها على قبول العرض فحسب، بل ابدى استعداده لأن يقوم بدور وسيط سوفياتي ضامن بينها وبين بغداد شرط ان يطلب ذلك منه الطرفان، الكردي والعراقي. لكن بغداد رفضت الفكرة بعصبية عندما فاتحها بالأمر أحد الاطراف الكردية المشاركة في المفاوضات.

بحح بريماكوف في المحاولة الاولى لأنه ذهب إلى بغداد في ١٩٦٩ ممثلاً لدولة نافذة كانت القوة العظمى الثانية في عالم تسوده حرب باردة. بينما كانت هذه الحرب وضعت أوزارها في ١٩٩١ وشك الانهيار. وهو ذهب إلى بغداد في المرة الثانية ممثلاً لدولة كان نجمها في الطريق نحو الأفول النهائي ومواقعها ضعفت إلى حد ان بريماكوف كان يأمل ان يستجيب صدام نداءه على ذلك يعيد لموسكو ولو قليلاً من نفوذها المتلاشي في المنطقة العربية وعلى الصعيد الدولي عمومًا» (كامران قره داغي، «الحياة»، تيارات، تاريخ ٢١ كانون الثاني داغي، «الحياة»، تيارات، تاريخ ٢١ كانون الثاني

وفي آخر ما رشيح من علاقات بين بريماكوف (وهبو الآن وزيسر خارجية روسيا) والنظام العراقي الذي يتزعمه صدام حسين زيارة نائب الوزراء العراقي طارق عزيز موسكو، في ١٠ تشرين الثاني ١٩٩١، وإجسراؤه محادثات مع بريماكوف الذي أكد ان موسكو تريد تطبيق القرار النفط للغذاء) وان طارق عزيز ابلغ رغبة العسراق في «تطبيع» العلاقات مع الكويت والتفاوض مع جميع الاطراف الكردية، وانه من والتفاوض مع جميع الاطراف الكردية، وانه من

حق العراقيين ان يطالبوا بوضع حدود زمنية واضحة لمهمة لجنة نزع الاسلحة المحظورة (برئاسة رالف أكيوس)، وقال إن موسكو «مرتاحة إلى استعداد العراقيين لتنظيم لقاء في بغداد بين ممثلي زعيمي التنظيمين الكرديين المتصارعين طالباني وبارزاني».

\* بيسميرتنيخ، ألكسندر (٩٣٣ -): سياسي روسي. كان سفيرًا لبلاده في واشنطن، ثم ناتبًا لوزير الخارجية السوفياتي، ثم وزيرًا للخارجية. وبعد استقالته من هذا المنصب الاخير في آب ١٩٩١، ترأس مركز التحليل السياسي، ثم انتخب رئيسًا لرابطة السياسة الخارجية، وأصبح في ١٩٩٣ رئيسًا للمجلس العالمي لوزراء الخارجية السابقين.

من أهم ما نقل عنه، اخيرًا، حاء في حديث لحريدة «الحياة» (العدد ١٢٠٥٥، تساريخ ٢٦



شباط ٩٦ م ١، ص ١٨) حيث استعرض العلاقات التاريخية بين موسكو والعالم العربي. فقال إن أهم احداثها اقامة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية في ١٩٢٦، وان الاتحاد السوفياتي كان اول بلد غير عربي يعترف بالمملكة وسبق في ذلك حتى بريطانيا التي كانت آنذاك قوة متنفذة في شبه الجزيرة العربية. وقال إن المستشرقين الروس أسسوا مدرسة رصينة تضاهي أو تفوق المدرسة البريطانية وتمتاز بالموقف الودي من العالم العربي، وهو ما ورثه الاتحاد السوفياتي.

وتابع ان «الظلال الايديولوجية» لعبت في ما بعد دورها واحذت موسكو تختار كحلفاء وشركاء لها الدول التي نادت بــــ«الاشــــــراكية العربية» و«طريق التطور اللارأسمالي». وقال انه حينما كان سفيرًا لبلاده أحسرى عدة لقاءات مع السفير السعودي الامير بندر بن سلطان والمرت عن سابقة فريدة في الممارسات الدبلوماسية حين وصل إلى موسكو لبحث استثناف العلاقات سفير السعودية في واشنطن. وأكسد ان تلك الزيارة اصبحت محنة بفضل «الجسر» الذي اليسم في واشنطن واعقبتها زيارة إلى موسكو قام بها وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل حيث تمّ الاتفاق رسميًا على استئناف كامل العلاقات. وقال إنبه زار السعودية في ايبار ١٩٩١ بصفتــه وزيــرًا لخارجية الاتحاد السوفياتي وقابل الملك فهد بن عبد العزيز، فكان الحوار «بالغ الاهمية وشاملاً»، وحصلت القناعة بضرورة العلاقات «المباشرة والمتينة» بين البلدين.

وعن المحور الشرق اوسطي، رأى بيسميرتنيخ ان دور موسكو في المنطقة بدأ ينحسر قبل تسلم أندريه كوزيريف مهمة وزير الخارجية. وقال إنه بوصفه وزيرًا لخارجية الاتحاد السوفياتي كان اثناء التحضير لمؤتمر مدريد (١٩٩٢) اتفق مع نظيره الاميركي جيمس بايكر على ان يكون البلدان رئيسين للمؤتمر. ففوجيء، بعد استقالته،

بان الحديث بدأ عن «راعيين». والمفهومان يختلفان تماً؛ فالرئاسة تعين دورًا وامكانات معينة لا يتضمنها اطلاقًا مفهوم الرعاية اللذي يقول بيسميرتنيخ انه لا ينطوي على أي صلاحيات حقوقية بل يعني ان الدولتين تلعبان دور «الدفع» ليس أكثر. وقال إنه كان تحدث تحديدًا عن «الرئاسة المتناوية» اثناء مفاوضاته مع الرئيسين المصري حسني مبارك والسوري حافظ الاسد والملك حسين (الاردن) ورئيس منظمة التحرير ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير. وذكر انهم جميعًا «وافقوا على طرحي».

وأسف بيسميرتنيخ لأن السياسة الروسية في الشرق الاوسط أحدت تكتسب في ما بعد «طابعًا طقوسيًا إحرائيًا» صرفًا، وأن الشرق الاوسط لم يعد ضمن الاولويات في سياسة موسكو. فروسيا حتى وأن اعتبرت دولة اقليمية وليست عالمية لا يمكن أن تتنصل عن منطقة قريبة من حدودها ولها أهمية استراتيجية كبرى للدول الاحرى وبالتالي لروسيا أيضًا. فمن غير «اللائق بروسيا أن تقف موقف من لا عمل له». وأكد بيسميرتنيخ أنه سمع آراء مماثلة من ساسة وشخصيات عرب كثيرين يعربون عن «حنينهم» إلى دور موسكو «الموازن» في عملية التسوية في النطقة.

# 

الوزراء الحالي (١٩٩٦). بدأ حياته، بعد تخرجه الوزراء الحالي (١٩٩٦). بدأ حياته، بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، عاملاً في مدينة صغيرة جنوبي روسيا. صعد السلم الاداري والسياسي أسوة بالكثيرين من المسؤولين في الاتحاد السوفياتي السابق، بدءًا مسن «الادارة الاقتصاديسة» أي الاشراف على وسائل الانتاج (مصانع أو ورش بناء...) وبانتهاج التشدد. تولى ادارة أكبر منشآت الخاز في أورينبورغ على الحدود الروسية



فكتور تشيرنوميردين.

الكازاخية. ومن هناك، ارتقى تشيرنوميردين ويلتسن السلّم فأسندت إليهما حقائب وزارية في الحكومة السوفياتية وفي اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بيد ان الاختلاف المبدئي بين الرجلين يكمن في ان يلتسن ركب موحة البيريسترويكا ووصل بها إلى قمة الهرم السياسي، فيما ظلل تشيرنوميردين «اداريًا» حتى بعد تكليفه رئاسة الحكومة. وكان يحرص على ان يكون «وراء الرئيس»، بل انه آثر احيانًا دفع إيغور غايدار إلى مقدمة المسرح كما حصل اثناء الازمة الخريفية مع البرلمان (١٩٩٣).

إبان هذه الازمة بالذات بدأ بخم السياسي تشير نوميردين يلمع. فظهر نفوذه واضحًا، إذ ان انحيازه إلى يلتسن لعب دورًا كبيرًا في انهاء تردد الكثيرين من رؤساء المقاطعات. وفي ليلة الهجوم على «البيت الابيض» (البرلمان»، حينما كانت القيادات العسكرية ترفض التحرك، توجه

تشيرنوميردين إلى وزارة الدفاع، والقى خطبة كان لها مفعول شديد.

أصبح رئيسًا للوزراء في كانون الاول ١٩٩٢، في فترة الصراع العنيف في توجمه روسيا (الاقتصادي حاصة). فقله وقلف مؤتمر نسواب الشعب ضد سياسة «العلاج بالصدمة» التي اتبعها سلفه إيغور غايدار وطالب بتنحيته، ووافق على تنصيب تشيرنوميردين بدلاً منه. وبدأ عمله في مقـر بحلس الموزراء بمنع الموظفات من الدحول بالسراويل أو التنورات القصيرة، بعد ان كان غايدار ليبراليًا يمنح الحرية حتى للوزراء بأن يعملـوا في مكاتبهم بسراويل الجينز والكنزات. وعمل على تغيير الجهاز الحكومي، وبدأ باقصاء فلاديمير غولوفكوف مدير ديوان الحكومة، وعين بـدلاً منه صديقه وزميله القديم ألكسندر كفاسوف الذي عمد إلى توسيع الجهاز ليصل عدد موظفيه إلى ٣ آلاف بعد ان كان لا يتعدى الألف في ايام غايدار الذي ذكر، عند استقالته، ان القرارات لا يصدرها الوزراء بل العاملون في الجهاز ومستشارو رئيس

ووجه انتقادات عنيفة إلى تشيرنوميردين أكبر مستشارين أجنبيين لدى الحكومة الروسية، وهما الاميركي حفري ساكس والسويدي أندريس أوسلوند، وأعلنا استقالتهما، ورد رئيس الوزراء بأنه لم يكن يعرف بوجودهما. ومن انتقادات المستشارين الذكورين ان رئيس الحكومة احتار نائيين له من «بين أدنى الناس كفاءة» (راجع باب «كرونولوجيا أهم الاحداث»).

\* جيرينوفسكي، فلاديمير . # جيرينوفسكي، فلاديمير . ١٩٤٦ ): سياسي روسي قومي متطرف، وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، برز من وراء كواليس السياسة الروسية محققًا نجاحات هزت

الكرملين والدوائر السياسية العالمية، حاصة الغربيـة نتيحـة المرتبـة الاولى الـــيّ حققهـا في انتخابــات



جيرولوفسكي يتحدث الى احد اليهود الارثوذوكس الر مغادرته مبنى المجلس الاوروبي في سنزاسبورغ (نيسان ١٩٩٤).

١٩٩٣. وقد اعتبر نجاحه هنذا على أسناس الشعارات القومية المتطرفة تجسيدًا لما يمكن ان تكون عليه ردود الفعل لدى الشعوب ولطغيان المشاعر المتطرفة في وقب من الاوقات وفي إطار ظروف معينة. والوقت هذا كثيرًا ما يكون قصيرًا. وبالفعل، فقد شهدت الانتخابات التي حرت بعد وبالعمل، المراجعًا كبيرًا في شعبية جيرينوفسكي.

ولد فلاديمير جيرينوفسكي في ٢٥ نيسان ١٩٤٦ في الما أتا عاصمة كازاحستان. توفي والده وهو طفل وعاش طفولة صعبة حدًا مع أم تزوجت ثانيًا ثم ترمّلت فاتخذت، كما يقول هو، عشيقًا سكيرًا يصغرها بخمسة عشر عامًا. عندما كتب جيرينوفسكي قصة حياته تحدث عن هذه المرحلة بدرهراحة» متناهية: المكان ضيق، الرواتح الكريهة، الطوابير امام الحمامات، انعدام العطف، انهيار العائلة، غياب الرعاية... وقد أدى ذلك إلى إصابته بنوع من الميل إلى العزلة مصحوبة بالرغبة في إثارة الانتباه... تعرض، كما يقول، لاضطهاد في إثارة الانتباه... تعرض، كما يقول، لاضطهاد الاسائية مضطربة جدًا عندما لا تكون معدومة.

عندما أصبح عضوًا في الكوموسمول (الشبيبة الشيوعية) بقيت صلته بالفتيات محكومة بطفولته وتبحث عن تعويض لها في مظاهر تركز على اعتماد لغة فضائحية مالأي بالايحاءات الجنسية.

انضم، في ١٩٦٤، إلى مدرسة اللغات الشرقية حيث أتقن، إلى جانب الروسية، الفرنسية والانكليزية والالمانية والتركية، وبرز في دروس التاريخ؛ وذلك قبل ان يتلقى مبادىء الماركسية ويتوجه إلى العمل في تركيا. سحن هناك ثم أبعد ليعود إلى بلاده ويؤدي الخدمة العسكرية. تابع دراسة الحقوق في المساء حتى ١٩٧٧ ثم أصبح عضوًا نشيطًا في «لجان السلام». أمضى الثمانينات في الظل باستثناء ما أثير حول طلبه الهجرة إلى اسرائيل وعمله في منظمة «شالوم»، ويروي عارفوه انهم اشتبهوا دائمًا بعلاقة تشده إلى

في ٣١ آذار ١٩٩١ بـــادر إلى طلـــب الترخيص لحزبه «الليبرالي الديمقراطــي»، وهــو أول حزب غير شــيوعــي في الاتحـاد الســوفياتــي، وذلـك بعد اسبوعين فقط من السماح بتعدد الاحزاب. ترشح ضد بوريس يلتسن في معركة الرئاسة الروسية قبل ان يؤيد الانقلاب الذي انتهى باطاحة ميخائيل غورباتشوف. انسحب بعدها قليلاً حيث تحول في الخارج وقام بزيارة إلى فرنسا قابل في خلالها الزعيم اليميني المتطرف حان ماري لوبن، وذلك بواسطة من كاتب روسي منشق لا يخفي ميوله الفاشية: ادوارد ليمونوف. والمرجح انه ارتبط في هذه الفترة باقطاب اليمين الاوروبي المتطرف في المانيا والنمسا وبلحيكا.

أربعة شعارات تمحورت حولهـــا افكــاره في انتخابات ١٩٩٣ النيابية: - مكافحية الجريمية من دون رحمة بما فيها إقامة محاكم فورية لتصفية زعماء العصابات. - العودة إلى روسيا العظمى السي تشمل مناطق مستقلة حديثا في البلطيق وآسيا الوسطى وأوكرانيا. - الثروة للجميع. - والتعددية الحزبية. وعشية هذه الانتخابات، اصدر كتابه «القفزة الاحيرة نحو الجنوب». ويلخص الكتاب بافكاره في اقامة دولة روسية عظميي «تحدّها البحار». ويدعو إلى تجهيز حملة احيرة «لكي يتوقف (الجيش الروسي) إلى الابد عند ساحل المحيط الهندي ويكون له في الجنوب حاران هما حليفان استراتيجيان: الهند والعراق». وفي رأيــه ان من مصلحة غالبية البشر «ان يكون العمالم الاسلامي منقسمًا على نفسه»، والعالم الآحر الذي يجب تقسيمه هو «الناطق بالتركية» والداعي إلى الطورانية.

شهد شهر نيسان ١٩٩٤ موحة من تصريحات استفزازية أدلى بها جيرينوفسكي، وكانت مضت شهور قليلة على فوزه الانتخابي الكاسح، أبرزها تهديده، في حديث أدلى به إلى صحيفة «ويلت ام شونتاغ» الالمانية، ألمانيا التي رفضت منحه تأشيرة دخول إلى اراضيها بشن «حرب عالمية ثالثة» وتدميرها «تدميرًا كاملًا» في حال تسلمه السلطة في موسكو. وفي خطاب

سياسي القاه في موسكو، أعلن عن تشكيل «جيش سلاني» جديد للدفاع عن روسيا ضد ثقافة «العنف والمال» الغربية. وفي فرنسا، وإبان وجـوده مع زملاء لـه مـن النـواب الـروس في ستراسبورغ (اعمال دورة البرلمان الاوروبي) لم يتردد في الاقدام على استفزازات عدة اربكت الجانب الفرنسى الذي وافق على اعطائه تأشيرة دحول. وكان رئيس مجلس الفدرالية الروسى فلاديمير شومييكو حرص في كلمة القاها في افتتاح اعمال الدورة على تأكيد «رغبة روسيا الصادقة» بالانضمام إلى الجلس الاوروبي المكون من ٣٢ عضوًا ويحتــل الروس فيه مقعد «ضيف حاص» منذ كانون الثاني ١٩٩٢. وعقب ذلك، طلب جيرينوفسكي الكلام فشن هجومًا عنيفًا على الجلس الاوروبي وسط شحب واستنكار النواب الحاضرين. وفي ١٠ شباط ١٩٩٦، عقد مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا، في موسكو، مع زعيم «الجبهة الوطنية» في فرنسا حان ماري لوبن تحدثا حلاله عن اتفاقهما على تشكيل منظمة للقوى اليمينية في اوروبا. وفي المؤتمر شبّه جیرینوفسکی حزبه بــ«عــذراء في ثیــاب بیضـــاء سيركض وراءها ٤٠ مليون فحل».

في نيسان ١٩٩٤، اثار تقرير بثته وكالة «أسوشيتد برس» و شبكة التلفزيون الاميركية «سي.إن.إن.ي» و نشرت عنه «الحياة» (تاريخ ٥ نيسان ١٩٩٤) عن عثور احد مراسليها على سجلات رسمية في ألما أتا (كازاخستان) تؤكد الأصل اليهودي لفلاديمير جيرينوفسكي. وجاء في التقرير: رغم ان السجلات التي عثر عليها في ألما أتا لا تكشف هوية والمد جيرينوفسكي فان لقبه أتا لا تكشف هوية والمد جيرينوفسكي فان لقبه مدرج في سجل الولادة تحت إسم «ايدلشتاين». وتظهر الوثائق انه قدم طلبًا لتغيير إسمه من ايدلشتاين إلى جيرينوفسكي وحصل على اذن لبنائ في حزيران ١٩٦٤ قبل انتقاله من كازاخستان إلى موسكو لمواصلة تعليمه العالي. كازاخستان إلى موسكو لمواصلة تعليمه العالي.

الجامعات كانت تحول دون قبول الكثير من الطلبة اليهود أو الذين يحملون القابًا يهودية. وتمكن جيرينوفسكي من الحصول على مقعد في «معهد اللغات الشرقية» الذائع الصيت في العهد السوفياتي والتابع لجامعة موسكو. كما تشير الوثائق إلى ان زوج امه الاول أندريه فاسيليفيتش حيرينوفسكي مات بالسل في آب ١٩٤٤، قبل ١٨ شهرًا منَّ ولادة فلاديمير جيرينوفسكي في ٢٥ نيسان ١٩٤٦، الذي يقول في سيرته الذاتية ان امه التي توفيت في ١٩٨٥ كـانت لديهـا خمسـة اولاد من زوجها الاول، ولا يذكر إسمه اطلاقًا. ويكشف السجل كذلك انبه قبل ولادتيه بخمسة اشهر تزوجت امه ولف ايساكوفيتش ايدلشتاين المسجل رسميًا كيهودي، وأصبح اسمها ألكساندرا بافلوفنا ايدلشتاين وسلجل انتماؤها القومسي كروسية. وكانت اليهودية في الاتحاد السوفياتي السابق تسحل بوصفها قومية متمسيزة. وكان نشطاء يهود ذكروا ان جيرينوفسكي عمل في صفوف منظمة «شالوم» اليهودية في موسكو اواحر الثمانينات، إلا انه نفسي أي علاقمة لمه بالمنظمة. كما تلقى دعوة للهجرة إلى اسرائيل في ١٩٨٣ رغم انه لم يقدم طلبًا لهذا الغرض.

## \* حسبو لاتوف، رسلان, Khasboulatov

العائلة الارستقراطية الشيشانية المعروفة. انضم إلى العائلة الارستقراطية الشيشانية المعروفة. انضم إلى الشبيبة الشيوعية، ثم إلى الحزب الشيوعي. كان من بين الذين وُجهت إليهم تهمة الفساد في اواحر ايمام الاتحاد السوفياتي. في ١٩٩٠ أصبح نائبًا، واعتبر من الشيوعيين الجدد المحافظين ومن المعارضين الأساسيين لمحلس الوزراء. أصبح رئيسًا للبرلمان الروسيي في ٢٩ تشرين الاول ١٩٩١، واستمر في هذا المنصب حتى حريف ١٩٩٣، فقاد (مع حليفه ألكسندر روتسكوي) البرلمانيين في حملة الحد من صلاحيات الرئيس الروسي وعرقلة



رُسلان حسبولاتوف.

إصلاحاته، لكنه فشل (راجع بــاب «كرونولوجيــا أهم الاحداث»).

بروفيسور ويحمل دكتوراه في الاقتصاد. كان من اوائل الداعين إلى اقتصاد السوق، واثارت مقالاته اهتمام اوساط المثقفين في حركة «روسيا الديمقر اطيعة التي ساندته في معركته الانتخابية (١٩٩٠). وبعد انتخاب يلتسن رئيسًا للبرلمان صيف ١٩٩٠، بدأ البحث عن موشح يشعل منصب الناتب الاول، والذي ينــص العرف المتبع على ان يكون من قومية غير روسية تأكيدًا للتعدد والتآلف بين القوميات، ووقع الاحتيار عليه. فتولى الادارة الفعلية للبرلمان الذي تفرّغ رئيسه (يلتسن) للمعركة السياسية مع ميخائيل غورباتشوف، حتى اذا انتخب يلتسن رئيسًا لروسيا الاتحادية ورث حسبولاتوف كرسيه البرلماني وحرج من دائرة الظل ليصبح الرجل الثاني في هرمية السلطة. لكن خلافاته مع يلتسن لم تظهر إلى العلن إلا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتكليف إيغور غايدار تطبيق

الاصلاحات الراديكالية.

طالب حسبولاتوف بتقديم برنامج واضع وليس «خطوطًا عامة»، إلا انه وافق في البداية على منح الرئيس يلتسن صلاحيات استثنائية لتنفيذ الخطة الاصلاحية على رغم اعتراضه على ما وصفه بـ«الانسياق لمطالب صندوق النقد الـدولي»، والذي قال إنه يتعامل مع روسيا وكأنها واحد من بلدان العالم الثالث.

وشنّت الصحف الموالية ليلتسن والمصنفة «دبمقراطية» جملة عنيفة عليه وهو في منصب رئيس البرلمان، واقتبست عن الصحافة الشيوعية اتهامات كانت وجهت إلى حسبولاتوف اثناء تحالفه مع يلتسن، ومنها العداء للروس والارتباط بالمافيا الشيشانية. وردًا على هذه الاتهامات قال رمضان عبد اللطيفوف، النائب الداغستاني ورئيس مجلس القوميات في البرلمان، ان حسبولاتوف «أدى لروسيا حدمات أكثر من روس كثيرين»، فيما لم يقدم حصوم حسبولاتوف أي قرينة على صلاته بالمافيا (المرجع الرئيسي: «الحياة»، تيارات العدد بالمافيا (المرجع الرئيسي: «الحياة»، تيارات العدد بالمافيا (المرجع الرئيسي: «الحياة»، تيارات العدد بالمافيا (المرجع الرئيسي: «الحياة»).

وحينما اعلن يلتسن في آذار ١٩٩٣ نيته فرض الحكم الرئاسي، تصدى له حسبولاتوف وروتسكوي، وانضم إليهما فالبيري زوركين، رئيس المحكمة الدستورية. واضطر يلتسن إلى التراجع ليعاود الكرة بجددًا في ٢١ ايلول (١٩٩٣) حينما حلّ البرلمان وحاصر مبناه، سادًا كل المنافل التي كسان يمكن ان يستخدمها حصومه لايصال رأيهم عبر الاذاعة والتلفزيون (الذي يسيطر عليه انصار يلتسسن) إلى الشعب (راجع بساب المحداث).

\* روتسكوي، ألكسندر. Routskoi,A. عسكري وسياسي روسي. ظهر (۱۹٤۸): عسكري وسيا في ۱۹۸۹ حينما على المسرح السياسي في روسيا في ۱۹۸۹ حينما حسرت اول انتخابات حسرة لعضوية البرلمان

السوفياتي، ووقع عليه احتيار الحزب الشيوعي ونشرت صحيفة «برافدا» الناطقة باسم الحزب مقالات تشيد ببطولات الطيار السابق ألكسندر روتسكوي اللذي قساتل في افغانسستان وأسسر في باكستان، وشارك رئيس حهاز المحسابرات (كي.جي.بي) فلاديمير كريوتشكوف شخصيًا في مساع للافراج عنه. وفي حملته الانتخابية، دعما روتسكوي إلى تعزيـز القـوات المســلحة «ليبقــى الاتحاد السوفياتي دولة حبارة»، فيما قال عن الأكاديمي الراحل أندريه زاحاروف، زعيم الحركة الديمقراطية في حينه، ان «فضله الوحيد هـو صنعـه القنبلة الذرية». وكان طرح مثل هـذه الآراء إبـان المدّ الديمقراطي طريقًا سريعًا إلى الفشل. ففشل روتسكوي وفاز منافسم في الدائسرة الانتخابيمة الصحافي فالنتين لوغونوف، حليف يلتسن آنـذاك وأقرب مساعدي حسبولاتوف فيما بعد.

ومن دروس الفشل، تعلسم روتسكوي، فخاض حملة الانتخابات في ١٩٩٠ بشسعارات جديدة تدعو إلى الاشتراكية الديمقراطية على الرغم من انه ترشح، هذه المرة ايضًا، عن الحرب الشيوعي. وبعد أشهر على فوزه بدأ ينتقد الجمود العقائدي في الحزب، كما تزعم كتلة برلمانية باسم «الشيوعيون في سبيل الديمقراطية». لكنه كان فيها بحرد واحهة استثمرها ليبراليو القيادات الحزبية ممن حاولوا بث روح جديدة في الكيان القديم.

وعلى رغم ان القوى الديمقراطية لم تلغ تحفظاتها ومخاوفها، فإنها أيدت يلتسن، حينما احتار روتسكوي نائبًا له في اول انتخابات رئاسية في روسيا، وكان أوحى بهذا الاحتيار غينادي بوربوليس «العراب الفكري» ليلتسن. اما الهدف فكان ترضية العسكر اولاً، وضمان اصوات «الشيوعيين الليبراليين» ثانيًا، وتطمين الجمع العسكري الصناعي الذي اعتبر روتسكوي حلفًا محتملاً ليلتسن.

بدأ روتسكوي، وهمو نمائب الرئيس،

محاولات للتأثير في عمل الحكومة، ما ألّب ضده غينادي بوربوليس. وكلف روتسكوي الاشراف على الزراعة، وهو منصب كان يعتبر تقليديًا طريقًا نحو الهاوية ولكل سياسي مغضوب عليه. وأثر فضله في تحقيق أي نتائج ملموسة، كُلف رئاسة لجنة مكافحة الفساد والرشوة والاحرام، واستغل هذا المنصب لاثارة فضائح ضد حصومه السياسيين من الحرب مستشاري يلتسن وقادة الحكومة من الجناح الراديكالي.

وفي محاولة لاختراق الفريق الرئاسي، تحالف روتسكوي مع سيرغي ستانكيفيتش، مستشار يلتسن للشؤون السياسية ومنافس بوربوليس. واجتمع الرجلان على فكرة التصدي لانهيار روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، وسانده الروس المقيمون في الجمهوريات المستقلة (المرجع الرئيسي: «الحياة»، تيارات العدد ٢٧، تاريخ ٩ تشرين الاول ٩٩٣).

بلغت الخلافات بين الرئيس يلتسن ونائبه روتسكوي ذروتها مع بدء حكومة إيغور غايدار، في مطلع ٢٩٩١، تطبيسق سياسة «العسلاج بالصدمة» والانتقال إلى الاقتصاد الحسر. وعلى ارضية الانتقاد لهذا البرنامج تحالف روتسكوي مع رسلان حسبولاتوف (راجع «حسبولاتوف، رسلان» في هذا الباب «زعماء ورحال دولة»؛ وراجع باب «كرونولوجيا أهم الاحداث»).

\* زيوغسانوف، غينسسادي (٩٤٤ -): سياسي روسي وزعيم الحزب الشيوعي الروسي ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ولد في محافظة أريول التي غدت اليوم حزءًا من «الحزام الاحمر» الذي يطوق موسكو العاصمة.

كمان والسد غينسادي زيوغسانوف وحمده معلمين قرويين. وعندما انهى غينادي المدرسة بقي في القرية ايضًا ومارس المهنة نفسها قبسل الالتحاق بكلية محلية لدراسة الرياضيات. ثم امضمى حدمته

العسكرية لمدة ثلاث سنوات في وحدة حاصة في الاستخبارات العسكرية كانت مهمتها تدريب اعضائها على مقاومة الاضرار الناجمة عن الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. وبعد تسريحه من الجيش انتقل للتفرغ في منظمة الشبيبة الشيوعية والحزب الشيوعي، ثم انتقل بعد ذلك إلى موسكو. يصفه زميله بكينين الذي امضى معه عشر

يصفه زميله بدينين الذي امضى معه عشر سنوات في اللحنة المركزية بأنه «كان فوق المعدل، حسن التنظيم، حادًا، كثيبًا، مع انه كان يحتفظ بعلاقات حيدة مع الجميع. وكان مخلصًا وموضع ثقة».

أصبح زيوغانوف سكرتيرًا لمنظمة الحزب في منطقة أوريول، جنوبي موسكو، قبل العودة إلى اللجنة المركزية في ١٩٨٣. وعلى حلاف العديد من الموظفين، لم يكن موظفًا مشدودًا إلى طاولته، بل كان يتنقل بين المناطق السوفياتية. وبالتدريج اصبح زيوغانوف من منتقدي سياسة غورباتشوف، وتوصل إلى قناعة بأن البيريسترويكا اصبحت مرادفًا لتدمير الحزب الشيوعي والنظام

غينادي زيوغالوف.



السوفياتي. ولم يكن هذا موقفًا نادرًا، لكن موقفه الشجاع في الافصاح عن آرائه لم يكن امرًا مألوفًا في الحزب.

في ايام البيريسترويكا (التي بدأت في ١٩٨٥)، بدأ زيوغانوف يتردد على مقر ألكسندر بروحاروف، محرر جريدة «اليوم» المناوئة لغورباتشوف. وأقنع هذا الصحافي الذي لا تربطه صلة بالشيوعيين باصدار بيان وطني من شأنه ان يستقطب العناصر المناوئة لغورباتشوف. وصدر هذا البيان في تموز ١٩٩١ قبل الانقلاب الفاشل على غورباتشوف، وجاء في مستهله: «ايها الروس على غورباتشوف، وجاء في مستهله: «ايها الروس الاعزاء، يا ابناء الاتحاد السوفياتي، ايها المواطنون الاعزاء، إن وطننا يتعرض إلى مؤامرة كبرى لا مثيل لها. ان بلادنا، ووطننا، وامتنا العظيمة، التي وهبنا إياها التاريخ، والطبيعة، واحدادنا المظفرون، وتعسور في غياهب الظلارين.»

وكان ثلاثة من موقعيي هذا البيان الاثني عشر ممن اشتركوا مع الوزراء الذين لعبوا دورا بارزًا في اعتقال غورباتشوف في دارة الاستراحة في القرم (آب ١٩٩١) بعد صدور البيان بشهر. وليس ثمة أي دليل علمي ضلوع زيوغانوف بهذا الأمر. فهو كان يتمتع باجازتــه في شمــالى القفقــاس حلال تلك الاحداث. أما بعد ذلك، فقـد وصـف زيوغانوف هــذه المحاولة بأنها «أوبريت» خـدع فيها دعاة البقاء على صيغة الاتحاد السوفياتي المحافظون، وهي في جوهرها «مؤامرة» استفاد منها يلتسن لالغاء الحزب الشيوعي وفرض نظام السوق على طريقة العلاج بالصدمات. ويؤكد زيوغانوف ان تمزيق الاتحاد السوفياتي تمّ بمباركة الغرب: «مـــا كان بوسعهم ان يحققوا نتائج افضل لو جعلوا رثيس الاستخبارات الاميركية سكرتيرًا عامًا للحزب الشيوعي. لقد استخدمت الولايات المتحدة صندوق النقد الدولي للاجهاز على الصناعة الروسية والتخلص من منافس».

وبعد «المؤامرة» (الانقلاب على غورباتشوف)، استقال عشرات الالوف من الموظفين الشيوعيين أو انحازوا إلى جانب يلتسن اما زيوغانوف فكان واحدًا من بضع مشات ممن آثروا مواصلة الكفاح. وفي ١٩٩٢، عندما اشتدت سياسة يلتسن الرأسمالية حدة، ظهرت منظمات مختلفة تحمل اسماء وطنية مثل: اتحاد جماهير عموم الروسية، بحلس التجمعات الوطنية الشعبية، وكان ازيوغانوف حاضرًا فيها جميعًا. وتعلم الكئير من الآخرين، أي انه لم يكن منغلق الذهن.

كان زيوغانوف من ابرز المدافعين عن شرعية الحيزب في المحكمة الدستورية التي صدر قرارها بالغاء الحظر عنه، وعمل على لملمة الشتات في الاقاليم والمحافظات وصارع من احل توحيد المجموعات المتشرذمة.

بيد ان الحزب الشيوعي «الجديد نوعيًا» على حد تعبير زيوغانوف، كان بحاجـة إلى افكـار تبرئة من آثام التنظيم القديم دون ان تنسلخ عنه شرائح واسعة من المتقساعدين والمسنين الذيسن اصبحوا ركيزته الأساسية. وأحذ زيوغانوف يروّج تدريجًا لفكرة «الأوراسية» متحدثًا عن كيان روسي لا ينتمي إلى أي من القارتين (آسيا أو أوروبا) بل إلى القارتين معًا، أي انه يجمع بينهما. و لم يعمد مصطلح «الامميسة» لازممة تتكسرر في منشورات الحزب. وأحذ زعيمه، زيوغمانوف، يتحدث عن «تاريخ موحد عمره ألف سنة» يجمع النظام القيصري والحكم البلشفي في آن واحد. بيد انه رفض القومية بمفهومها الشائع وتحدث عن «وحدة اتنية معقدة» قوامها الشعوب السلافية وتتعايش فيها الديانتان المسيحية (الارثوذكسية) والاسلام، دون اشارة إلى اليهودية. وليس مستغربًا حصول الشيوعيين (في انتخابات ١٩٩٥) على زهاء ٥٠٪ من الاصوات في داغستان ومناطق اسلامية احسرى، إذ إن الشعوب الصغيرة أرعبتها

الحرب الشيشانية من جهة، وحديث القومي المتطرف فلاديمير حيرينوفسكي عن «النقساء العرقي» من جهة أخرى. وستجلت لصالح زيوغانوف تحذيراته من محاولات دفع روسيا إلى محابهة مع العالم الاسلامي وتأكيده الروابط الجيوسياسية والروحية بين الارثوذكسية والاسلام. وإثر صراعات طويلة مع الجناح المتشدد بزعامة أوليغ شوينين تمكن زيوغانوف من استبعاد صياغات مثل «دكتاتورية البروليتاريا»، وثبت في برنامج الحزب التعددية البرلمانية كأساس للحياة السياسية. وعلى الصعيد الاقتصادي صاغ الشيوعيون برناجًا توليفيًا اقتبس من اليسار غير الماركسي مذهب «التنمية المستقرة» كنقيض للمجتمع الاستهلاكي وبشر بـ«الـروح الجماعية» كتقليد متوارث في الاقتصاد الروسي والسوفياتي

وكان الاقرار بـ «تعددية الانماط» صيغة صغيرة للاعتراف بالملكية الخاصة، ما يعني شطب أهم بند في الماركسية التقليدية وقطع خطوة مهمة نحو الاشتراكية الديمقراطية على النمط السويدي مثلاً. وإثر استكمال العدة الايديولوجية، بدأ بقيادة كتلته القوية في بجلس السوفيات الاعلى بقيادة كتلته القوية في بجلس السوفيات الاعلى (البرلمان). ولم يكن زيوغانوف نائبًا (قبل انتخابات ٩٥٥)، إلا انه كان يواظب على النيووف والصحافيين. وغالبًا ما شوهد وهو حضور جلسات البرلمان «وغالبًا ما شوهد وهو الضيوف والصحافيين. وغالبًا ما شوهد وهو النيواب داخل القاعة ليصوّت الشيوعيون على النواب داخل القاعة ليصوّت الشيوعيون على هوى زعيمهم أو ليختلوا به في حديث رواقي

وأثناء المحابهة بين يلتسن والبرلمان في ١٩٩٣، دعا زيوغانوف إلى «مقاومة سلمية» وسحب عمليًا انصاره من بين المجموعات المسلحة التي رابطت في مبنى الهيئة الاشتراعية وتحدث

مرتين في التلفزيون الحكومي داعيًا جميع الاطراف إلى «عدم الانجرار إلى الاستفزاز والامتناع عن استخدام القوة». وبفضل هذه المناورة نجا وانصاره من الاعتقال. وبعد حظر لم يستمر طويلاً سمح لحزبه بالمشاركة في الانتخابات التي اعقبت احداث البرلمان، حيث أحذ زيوغانوف رسميًا يقود كتلة وخلال ١٩٩٤ و ١٩٩٩ عزز الحزب مقاعد البرلمان. وحسل الشيوعيون على ١٩٩٪ من مقاعد البرلمان البرلمان (حسلال ١٩٩١ و ١٩٩٥ عزز الحياة»، العدد وحسل الشيوعيون على أكثر من ثلث مقاعد البرلمان (حسلال الماشطة، «الحياة»، العدد وألحياة»، العدد وفي انتخابات حزيران ١٩٩١، كان زيوغانوف وفي انتخابات حزيران ١٩٩١، كان زيوغانوف أهم الاحداث»).

\* سخاروف، أندريه (إضافة إلى ما ورد في ج١، ص ٧٦-٧٨): فاز في انتخابات ٢٦ آذار ١٩٨٩ النيابية، وأسس مع يلتسن، «مجموعة موسكو البرلمانية»، وكان زعيمًا لحركة الحقوق المدنية. توفي اواحر ١٩٨٩.

### \* سولجنتسين، ألكسندر, Soljenitsyne

A (إضافة إلى ما ورد في «الاتحاد السوفياتي» ج١، ص ٦٣- ٢٤ وص ٧٩): عاد الكساتب الروسي الكسندر سولجنتسين إلى روسيا من بوابتها الشرقية. أي من فلاديفوستوك التي شهدت هبوط طائرته في ماغالدان مركز سحن «ارخبيل غولاغ» في ٢٧ ايار ١٩٩٤ وسط حشد من مئات الصحافيين الاجانب والروس لم تشهد المدينة له مثيلاً. ومن فلاديفوستوك امضى ٥٥ يومًا من الطواف في ربوع روسيا قبل ان يصل إلى موسكو حيث خصصت السلطات له فيها منزلاً لاقامته. وفي اثناء طوافه، كان يردد ان روسيا «في مصيبة كبرى وصرحات الالم تتعالى من كل حنب فيها».



الكسندر سولجنتسين مع زوجته ناتاليا..

وفي اول خطاب له على ارض موسكو صاغ سولجنتسين افكاره الاساسية، ومحورها ان «الخروج من الشيوعية رافقته آلام كثيرة... وان المحاولتين اللتين حرتا سينة ١٩٨٥ (محاولة غورباتشوف) وسنة ١٩٩١ (محاولة يلتسن) رافقتهما أخطاء فادحة وافضت كل منهما إلى درب وعر». وحمل الاديب بشدة على السلطة الحالية التي قال انها لا تنفذ التزاماتها حيال المواطنين، وان الشلل الاقتصادي في الصناعـة يحـرم قطاعات واسعة من الضمانات فيما الفلاحون «يعملون بالجحان وينتفع الوسطاء فقط والشعب كله يعاني من موجة الاجرام التي تهدد بخسق (وتصریحاته فی ما بعد) استیاءات واسعة لدی السياسيين الراديكاليين الروس ذوي التوجهات الغربية. وكانت قد اثارت استياءهم كذلك (وهم اصحاب النهج الغربي) الطريقة التي عاد بها إلى

فقد وصفت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» رجوعه من منفاه عبر شرقي روسيا الاقصى بأنها

تأكيد ان «الشمس تطلع على روسيا من الشرق». اضف إلى ذلك ان الاديب العائد كان، قبل وصوله إلى موسكو، يعقد لقاءات في كل مدينة ينزل فيها باستثناء بيرو بيدجان، عاصمة مقاطعة («جمهورية») بيروبيدحان اليهودية، التي تعالت فيها، نتيجة عدم زيارته لها، أصوات تتحدث عن «عداء السامية». وكان في طوافه يقول لمستقبليه انه سينقل «صوت الشعب إلى أسماع من يملك السلطة والنفوذ»، وان فسوز المتطوف فلاديمسير حيرينوفسكي في الانتخابات النيابية كان سببه ان الحكام «لم يشعروا بمصيبة الشعب وتصرفوا في صورة هوجاء دون عقل». واتهم الاصلاحيين بانهم احتاروا أسخف اسلوب لعلاج روسيا من الشيوعيين، وهو اسلوب تحول إلى نهب للشعب. ومنذ الايام الاولى لعودة سولجنتسين أخذت القوى السياسية المتصارعة في روسيا تبذل محاولات لكسبه إلى جانبها، وهمو الاديب الذي قال عنه سيرغى زاليغين، احمد كبار الادباء المروس المعاصرين، انه «حاتم الادب الكلاسيكي الروسي» الذي كان ليف تولستوي رمزه الأكبر.

في منفاه في الولايات المتحدة، سكن سولجنتسين في بلدة كافنديش (في فيرمونت التي تكسوها الثلوج معظم اوقات السنة) التي تعد نحو فلم يدعوا احدًا يضايقه، بل احتفوا بأبنائه الثلاثة في مدرستهم: ستيفان،البكر الذي درس في هارفرد، بينما شقيقاه يرمولاي وإغنات كانا ما واللا في مدرسة البلدة عندما قرّر الوالد العودة إلى والمنه. والثلاثة تأمركوا تمامًا، كذلك وافقت والدتهم على حيازة الجنسية الاميركية، أما سولجنتسين فلم يقبل بها. يقول ابنه ستيفان: «لم يغادر روسيا إلا حسديًا. واحتمار البتولا وشتائها فيرمونت لاحتشادها باشحار البتولا وشتائها الثلجي الطويل».

عن سيرته الذاتية، كتب حاد الحاج («الحياة»، ٢٩ ايار ١٩٩٤):

في مطلع شتاء عام ١٩١٨، ولد الكسندر سولجنتسين في كيسلوفودج من أب وأم قوقازيين مثقفين، وترعرع في كنف أمه إذ توفي والده في حادث قبل ولادته. درس الرياضيات في جامعة روستوف وأخذ دروسًا بالمراسلة مع جامعة موسكو في مادة الآداب. شارك في الحرب العالمية الثانية برتبة كابتن مدفعي، لكنه أوقف في ١٩٤٥ لأنه كتب رسالة تنقد ستالين فأمضى ثماني سنوات في السحن مع الأشغال الشاقة ضمن نظام في المعتقلات السيبيرية، كان عليه بعدها ان يمضي في الاعامة الجبرية. ولم يسمح لل بالسكن في أي مكان يختاره بل تعين عليه الاستقرار عام ٢٥١ في ريازان في اواسط روسيا والعمل كمدرس رياضيات. لكنه هناك بدأ الكتابة في صورة جدية.

في بداية الستينات كان المناخ السياسي متحهًا نحو محو آثار الستالينية. وعمام ١٩٦٢، ارسل سولجنتسين روايته الاولى «يـوم في حيـاة ايفان دنيسوفيتش» إلى المحلة الادبية «نـوفي مـير»

التي نشرتها في سرعة ولقيت رواجًا واسعًا ما دفع باسم كاتبها إلى مقدم الطليعة في الادب الروسي المعاصر. والرواية مستمدة من تجربة الكاتب في معسكرات الاعتقال السيبيرية خلال الحكم الستاليني. لغتها البسيطة المكثفة من دون فصاحة أو تزويق وقوة الشهادة فيها مشفوعة بكلف علموي دقيق بالتفاصيل وضعتها في مصاف الروايات العالمية الكبرى حلال فترة وجيزة. فيرجمت إلى معظم اللغات الحية قبل بداية السبعينات.

إلا ان انقشاع الجو السياسي لم يدم طويلاً، وبالتالي ما إن سقط حروتشيف عام ١٩٦٤ حتى عاد التضييق على الابداع وعاد سولجنتسين إلى رفع صــوت المعارضــة والنقــد. والواقع انه بعدما نشرت له مجموعة قصص صغيرة عام ١٩٦٣ منع إنتاجه من النشر الرسمي. لكن السنوات التالية عرفت صدورها سرًا وتسريبها إلى الغرب، حيث ترجمت وعرفت رواجًا منقطع النظير. ففي ١٩٦٨، صدرت «المدار الاول» الــــيّ يعتبرها معظم النقاد أكثر اعماله فنية وتوازنا ربما لأنها تجمع بين الادب والرياضيات وتعكس تجربة الأسر من زاوية رمزية غير مباشرة، وتروي قصة علماء يشتغلون لحساب الاستحبارات ويخوضون صراع الضمير والواحب. إذا تواطأوا مع السلطة يسمح لهم بالبقاء في مختبر البحوث التابع للسحن وإذا رفضوا يعادون إلى صلف العيسش في المعتقلات.

العام ١٩٦٨ صدرت «جناح السرطان» التي استمدها سولجنتسين من تجربته الشخصية ايضًا بعدما أصيب بالسرطان وعولج بنجاح في اواسط الخمسينات حين كان منفيًا في كازاحستان. وبطل الرواية، مثل مؤلفها، سجين اطلق سراحه حديثًا. انتقل بعدها إلى الرواية «آب التاريخية فصدرت له العام ١٩٧١ رواية «آب التاريخية مصدرت له العام ١٩٧١ رواية «آب

تاننبيرغ من خلال شخصيات عسكرية في الفيلق الروسي الاول خصوصًا الجنرال سامسونوف. وسبرت الرواية اغوار الهنوان والتفكك في روسيا القيصرية إلا ان احدًا من النقاد والقراء على السواء لم يستطع ان يدعي كونها سلسة المطالعة على رغم سطوتها في المعلومات والدسامة الوصفية.

صدر الجزء الاول من «أرخبيل الغولاغ» في بـــاريس ١٩٧٣ بعدمــا اســتولت الدلاكي. حي. بي» على إحدى النسخ الاصلية الـي كانت ستوزع سرًا في روسيا على غرار الروايات السابقة. وفي الرواية وصف تفصيلي مجهري الدقة لمعسكرات الاعتقال الي تأسست بعد الشورة البلشفية وشهدت انتشارًا وتطورًا مركزيًا وتنظيميًا هائلاً حلال العهد الستاليني. وتجمع هذه الرواية بين الوقائع التاريخية وشهادات مثات الاسرى والهيكلية القانونية ناهيك عن التجربة الشخصية لسولجنتسين المعروف انه يتمتع بذاكرة فوتوغرافية مذهاة.

وعلى أثىر صدور الجنزء الاول من ذلك الارخبيل هاجمت الصحافة السوفياتية سولجنتسين بعنف ووجهت إليه تهمة الخيانة العظمى في ١٢ شباط ١٩٧٤، وصدر القرار بنفيه في اليوم التالي.

في المنفى-سويسرا اولاً لبضعة أشهر، ثم فيرمونت في الولايات المتحدة-كتب سولجنتسين كمًا هاثلاً من الصفحات. فبالاضافة إلى كتابه التسحيلي «لينين في زوريخ: مقاطع» اللذي صدر في ١٩٧٦، نشرت له مؤلفات نقدية تناول بعضها الحياة الثقافية في الاتحاد السوفياتي كما في كتابه «السنديانة والعجل» اللذي صدر في ١٩٨٠، و«الحطر المميت» الذي احتوى تحليلاً لسوء الفهم الاميركي تجاه بلاده. إلا ان العمل الضخم الذي حققه سولجنتسين في منقاه الاميركي يبقى خمسة الاف صفحة من التاريخ الموثق للثورة الروسية بعنوان «العجلة الحمراء» استغرقه انجازها معظم سنوات اقامته في الولايات المتحدة (إلى هنا انتهى سنوات اقامته في الولايات المتحدة (إلى هنا انتهى

ما جاء بقلم جاد الحاج).

أما عن آخر ما صدر لسولجنتسين وحمل تفكيره وآراءه حول روسيا، تاريخيًا وراهنًا وتوقعًا مستقبليًا، فهو في كتاب له بعنوان «المشكلة الروسية في نهاية القرن العشرين» (الصادر عن فايار، باريس، ١٩٤٤، ١٩٨٨ صفحة)، والذي تناول مضمونه الكاتب والمترجم المعروف حورج طرابيشي في مقال نشرته «الحيساة» (العدد ١٩٥٨، تاريخ ٢١ تشرين الاول ١٩٩٤، ص

- الحقبة النقية أو الذهبية، بسرأي سولجنتسين، هي الحقبة النوفغورودية، نسبة إلى نوفغورود، المدينة الروسية الوحيدة التي صمدت في القرن الثالث عشر للغزو المغولي بفضل قيادة ألكسندر نيفسكي، والتي كانت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر مهد تلك الاسطورة التي يعتمدها سولجنتسين، مع بلاطونوف كبير مؤرخي تلك الحقبة، باسم «الديمقراطية النوفغورودية».

- «الكارثة» هي تلك التي تبدأ زمنيًا عندما آل عرش روسيا للقياصرة من آل رومانوف الذين كان اولهم ميخائيل الشالث (١٦١٣- ١٦٤) وآخرهم نقولا الثاني (١٩١٤- ١٩١٧) وتمثلت بالسقوط في مدار الحضارة الغربية وعاولة عاكاتها. وهذه «الجريمة» بلغت ذروتها مع بطرس الأكبر (١٦٨٦- ١٧٧٥) الذي كان أول قيصر روسي يطأ ارض اوروبا، وينصب نفسه «خادمًا للتقدم» دون ان يدرك ان الحضارة لا تحاكى، وان حاحة روسيا إلى اللحاق تقنيًا بالغرب لا ينبغي ان تأبى على حساب روحها وتاريخها وإيمانها وكنيستها.

- «جريمة» بطرس الأكبر تبقى حنحة بالقياس إلى جناية البلاشفة، فهـ ولاء باعوا روسيا روحًا وامة وارضًا في المزاد العلن. وهـم لم يـزوروا

هوية الشعب الروسي فحسب، بل عملوا علي تدميره بالمعنى المادي: في الحرب العالمية الثانية، في الجحاعــــات، في معســـكرات التعذيـــــ، في التصفيات... باتت الصحافة تتحدث عن ٦٦ مليون ضحية... ولكن هــذه الابـادة الماديـة، على هولها، ليست في نظر سولجنتسين اعلى «تجلية» للسلطة السوفياتية. فلينين، ومن بعده ستالين وبريجنيـف، قـد جعلـــوا في رأس اهدافهـــم «لغـــم الشعب الروسي وإفراغه من قواه» و «تدمير روسيا المركزية»، وتلك هي في نظر سولجنتسين قصة «الامبراطورية السوفياتية». فتمامًا كما ان قياصرة الاسرة الرومانوفية قد هدروا قوى روسيا الداخليـة في حروب خارجية، كذلك فيان قياصرة الاسرة البلشفية استنزفوا دم المركنز الروسمي ليحقنوا بمه شرايين جمهوريات الاطراف. وفي الوقت الذي جعل لينين من روسيا نفسها دولة اتحادية وهـو ما لم تكنبه قبط في تاريخها، فإنبه حسول سيائر الجمهوريات السوفياتية والمستقلة ذاتيًا إلى طفيليات نهمة لا وظيفة لها سوى انهاك الجسم الروسي المركزي واخضاعه لاستنزاف اقتصادي مستديم. ولم يفرط البلاشفة بميزانية روسيا فحسب، بـل كذلك بحدودها. ومن ثم فمإن المصيبة ليست، في نظر سولجنتسين، فرط عقد الاتحاد السوفياتي بعد فشل غورباتشوف في اصلاح النظام من داحله، بل كون تفكك الاتحاد قد تمّ وفق الحدود «المغلوطـــة» التي رسمها لينين. فثمة اقاليم بكاملها قد انتزعت من روسیا، وبین عشیة وضحاها فی صیف ۱۹۹۱ فقدت روسيا ٢٥ مليون نسمة من سكانها، ممن ينتمون إلى الاتنية الروسية، وقلد وجلدوا أنفسهم يتوزعون شتاتًا ما بين اوكرانيا وبيلوروسيا وكازاخستان.

- وفي الوقت الذي يلّوح فيه سولجنتسين بفزاعة الخطر الطوراني على روسيا فانه يدعو الغرب، بشقيه الاميركي والاوروبي، إلى التوقف عن انتهاج سياسة إضعاف روسيا وتجزئتها، وإلى

وعي طبيعة التغيرات الجيوبوليتيكية التي سيحملها القرن الحادي والعشرون والتي ستشهد معها بالضرورة حاجة الولايات المتحدة واوروبا إلى حليف روسي قوي وموحد.

- اصحاب العقول المخاتلة، يؤكسه سولجنتسين، هم وحدهم الذين يستطيعون ان يطلقوا على الظام القائم في روسيا منذ آب ١٩٩١ إسم «الديمقراطية». فالشعب في روسيا ليس سيد قدره بل لعبته، و«ابناء النوات» من الطبقة الحاكمة القديمة أو من مقاولي الحضارة الغربية هم وحدهم الذين ينفردون بمائدة الديمقراطية.

- «إننا امة في طريقها إلى الانقراض»، يقول سولجنتسين، وهذا ما أدت إليه السوق المستوردة المحاكية ببغائيًا للسوق الغربية، والـتي أغرقت الشعب في بـؤس لا قـاع لـه، والمنقطعــة الصلة بكل انتاج: لم تعد الجماهير الشعبية المعدمة تملك إلا ان تسلس قيادها لذعر شبيه بذاك الذي يعتري الطريدة عندما لا يبقى امامها من مساحة تتحرك فيها سوى تلك التي تفصل بين قبضة الوحش وأنيابه. وهــذا الذعـر يــــــر بيولوجيًــا في ارتفاع هائل في نسبة الوفيات ونقص هائل ايضًا في معدل الولادات. فمن كل ألف نسمة أحصبي ١٤،٦ ميتًا في ١٩٩٣، أي بزيادة ٢٠٪ عسن ١٩٩٢، و٩،٢ مواليد حدد أي بنقـص ١٥٪ عـن معدلات ١٩٩٢. وإجمالاً فاق عدد الوفيسات عدد الولادات في ١٩٩٣ بأكثر من ٨٠٠ ألـف. وفي الوقت نفسه ضربت روسيا الرقم القياسي في عدد الانتحارات في العالم. وبعد ان كانت خصوبة المرأة ٧ اطفال في ١٨٧٥، و٣ اطفــال في ١٩٣٩، و٢،١٧ في ١٩٨٨، انخفضت بعسد عسامين مسن «الاصلاح» الاقتصادي على اساس نظام السوق إلى ١،٤ فقط.

- «الانحطاط» هـو جوهـر «المشـكلة الروسية في نهاية القرن العشـرين». الانحطـاط الديمغـرافي، الاقتصـادي، الاخلاقــي... في زمــن

طردت فيه ايديولوجيا «الربح» كل ايديولوجيا الحرى. «ان المشكلة الروسية في نهاية القرن العشرين تطرح نفسها بلا التباس من خلال هذا السؤال: يكون شعبنا أو لا يكون. فالارض بأسرها تجتاحها موجة من التسوية المسطحة والتافهة بين الثقافات والتقاليد والقوميات. وكثيرون هم من يتلقون الصدمة دون ان يترنحوا، هذا ان لم يتلقوها بعزة نفس وكبرياء. ولكننا لسنا حزءًا من هؤلاء. وإذا ما استموت الحال على منوالها، فلنا ان نخشى من ان تشطب من المعاجم، حلال القرن القادم، كلمة روسي».

\* غورك\_\_\_\_\_، مكسيم ... (۱۹۳۸-۱۸۶۸): کاتب وروائی وسیاسی (من حيث كونه أحد أعمدة الواقعية الاشتراكية الاجتماعية، وانتسابه إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي) روسي. ولد في مدينة ينجني– نوفغورود (سميت في ما بعد على إسمه «غوركـي») من عائلة فقيرة، وكان اسمه الاصلى ألكسي ماكسيموفيتش بيشكوف. مات والده ولما يتحاوز الخامسة من عمره. وبعد زواج امه من رجل آخر، عاني غوركي من سوء معاملة زوج امه فكان يلحأ إلى عطف حدته التي كان يسميها «بابوشكا» فكانت همي الجانب المضميء الوحيد في طفولته. وقد اضطر لترك مدرسته في سن الثامنة لكي يعمل ويبحث عن قوته في فترة صعبة من التاريخ الروسي، فعمل في مهن مختلفة كإسكافي ودهّان، وتابع المطالعة في اوقات فراغه القليلة فتقَـف نفسـه بنفسه. ثم ترك مدينته وارتحل إلى قازان فعمل فيها حَمَّالاً في المرفأ ثم حارسًا ليليًّا. ولسبب لم يفصح عنه طوال حياته حاول الانتحار عند بلوغه الحادية والعشيرين. وقبد عباش متشبيردًا منبيوذًا وعاشير اللصوص والخارجين عن القانون، وقد كتب عن هذه الفترة في كتابه «العالم السفلي» (١٩٠٢). وأبطاله، في اعماله الروائية، متمردون علمي الجتمع

الفاسد وغير العادل.

انتسب غوركي إلى الحنرب الاشتراكي الديمقراطي الروسي، وعاش في موسكو حيث وضع أغزر وأهم أعماله. وعند انقسام الحنرب في ١٩٠٣، وقف إلى جانب البلاشفة ضد المناشفة، لكنه عارض لينين في كثير من المواقف فقد كان يبحث دائمًا عن مجتمع بسيط ومثالي يقوم على الساس العدالة والحب والدين.

اعتقل غوركي بعد كتابته لمقال تحريضي ضد القيصر، لكنه لم يبق طويلاً في السحن إذ اطلق سراحه لاصابته بداء السل، وارسل إلى القرم للعلاج. شارك في ثورة ١٩٠٥، وبعد فشلها هاجر إلى الولايات المتحدة بسبب ملاحقة النظام القيصري له، واقام في كابري منذ ٢٠٩١، وهناك نشر مذكراته. واستمرت حياته محزقة بين احلاصه للبلاشفة وبين آرائه كمفكر يدافع عن حرية الخلق والابداع. واقام في سورنتو من ١٩٢١ إلى الاتحاد السوفياتي حيث عيّن

مكسيم غوركي.



اول رئيس لاتحاد الكتاب السوفيات، فكان دوره غامضًا في ادارة هذا الاتحاد إلا ان المصادر الرسمية اطهرته دائمًا كفنان مبدع التزم بالستالينية ودافع عن الواقعية الاشتراكية.

اثناء متابعته للعلاج (١٩٣٦) مات غوركي بشكل غامض فراجت بعد موته شائعات عممتها المصادر الرسمية تقول بانه اغتيل بالسم على يد عملاء تروتسكيين بينما كانت شائعات اخرى تقول انه قد صُفّي بامر من ستالين (من «موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ج٤، ط٢، ١٩٩٠، ص ٣٧٦).

\* كورجماكوف (١٩٥٠): عسكري وسياسي روسي. اعتسبر في السنتين الاخيرتين الإحيرتين الإجراء ١٩٩٥ الرجل الشالث في هرمية السلطة بعد رئيس الدولة (يلتسن) ورئيس بحلس الوزراء (تشيرنوميردين) من خلال منصبه كمسؤول جهاز مماية الرئيس الروسي. لكنه فقد منصبه بعد الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية (حزيران ١٩٩١) وكان آخر عمل أقدم عليه قبل فقده لمنصبه اعتقاله شخصين حاولا تهريب نصف مليون دولار من شخصين حاولا تهريب نصف مليون دولار من مقر الحكومة، وعرف في ما بعد انهما من «رحال» أناتولي تشوبايس ممول حملة يلتسن الانتخابية الذي اصبح في ما بعد مديرًا لديوان



الكسندر كورجاكوف.

الرئاسة. وبعد ازاحته من منصبه بدأ يعلن جهارًا انه سيدخل عالم السياسة وسينتقم بعد ان كان موضع ثقة يلتسن و «صديقه المفضل» طوال أحد عشر عامًا تولى فيها رئاسة الحرس الرئاسي.

فاز بدعه الجنرال ألكسندر ليبيد في الانتخابات الفرعية في مدينة تولا (تشرين الاول ١٩٩٦). ودافع ليبيد عن كورجاكوف في وجه كل التهم التي اثارتها الصحف حول العديد من الفضائح المالية. ومن الاتهامات الموجهة إلى كورجاكوف عداؤه للسامية. فرد هو مؤكدًا ان هناك محاولات لاغتياله وعائلته وراءها فلاديمير غوسينسكي صاحب مؤسسة «مؤست» المالية الكبرى ومالك القناة التلفزيونية «إن.تسي.في» ورئيس المؤتمر اليهودي الروسي، بالتعاون مع بوريس بيريزوفسكي (يهودي الاصل) صاحب مؤسسة «لوغافاز» لانتاج السيارات ومالك مؤسسة «لوغافاز» لانتاج السيارات ومالك

\* **كوزيريف، أندريسه** (۱۹٥۱): سياسي ودبلوماسي روسي (وزيسر خارجيسة ۱۹۹۱–۱۹۹۹).

ولد أندريه فلاديميروفيتش كوزيريف في بروكسيل (والده كان دبلوماسيًا سوفياتيًا). ينتمي إلى القومية الروسية، كما يذكر عادة في الوثائق الرسمية. لكنه حرص على ان يشير في سيرته الذاتية، التي نشرها في ١٩٩٣ (مع انه ما زال شابًا ولا تستحق سيرته الذاتية ان تروى بعد، ولكنه فعل ذلك انجرارًا وراء تقليد أخذ يتبعه السياسيون الروس لدوافع ليس آحرها بيع حقوق النشر في الخارج بالعملات الصعبة) إلى ان امه يهودية.

في ١٩٦٩، انضم إلى معهد العلاقات الدولية، المؤسسة النخبوية السي كانت تخرج الدبلوماسيين. وتشير سيرته إلى انه عمل بين ١٩٦٨ و ١٩٦٩، أي مباشرة قبل انضمامه إلى

المعهد، ميكانيكيًا في مصنع «كومونار». واللافت هنا ان السير الذاتية لأبناء الميسورين من الشيوعيين تظهر انهم جميعًا عملوا نحو ستة أشهر في هذا المصنع أو ذاك، الامر الذي كان يمنحهم «شرف» الانتماء إلى البروليتاريا. تعلم كوزيريسف اثناء دراسته الانكليزية والبرتغالية، وتخرج في ١٩٧٤ ليعين فورًا في قسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية. ونال، من المعهد الذي درس فيه، درجة الدكتوراه في ١٩٧٧ على اطروحة موضوعها «دور الامم المتحدة في ظروف الوفاق الدولي».

وفرت له وظيفته في قسم المنظمات الدولية فرصة السفر مرات عدة إلى نيويورك ضمن الوفود السوفياتية المشاركة في حلسات المنظمة الدولية. وظل في هذا القسم حتى اصبح مديره في ١٩٨٩. واعتبر دبلوماسيًا ليبراليًا منل ١٩٧٨ رغم ان البريجينيفية كانت في ذروتها. ولعله بهذه الصفة (الليبرالية) انضم إلى فريق يلتسن منذ انتخاب هذا الاخير رئيسًا لروسيا الاتحادية وبدأ صراعه مع غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفياتي. وفي غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفياتي. وفي دورًا بارزًا في التحضير لمعاهدة مينسك بين دورًا بارزًا في التحضير لمعاهدة مينسك بين الجمهوريات السلافية الثلاث، روسيا واوكرانيا وبيلوروسيا، المي دقت المسمار الاحير في نعش الامبراطورية السوفياتية.

حلال الفترة التي امضاها كوزيريف وزيرًا للخارجية حتى عزله في مطلع كانون الثاني ١٩٩٦ تغير موقفه بالكامل من سياسي موال للغرب إلى مؤيد لاتباع سياسة موالية للشرق. وهناك سببان كامنان وراء هذا التحول. الاول، انه اصيب بخيبة امل من الغرب الذي وعد بتقديم الكثير للاصلاحات الديمقراطية في روسيا ولم يفعل في الواقع إلا القليل. والثاني، هو الانتقادات القوية التي وجهها في البرلمان لنهجه الموالي للغرب الشيوعيون بزعامة غينادي زيوغانوف والديمقراطيسون الليبراليون بزعامة خينادي حيرينوفسكي. ولكي يحافظ كوزيريف على مستقبله حيرينوفسكي. ولكي يحافظ كوزيريف على مستقبله

السياسي بدأ يتحه أكثر فأكثر إلى اتباع «سياسة شرقية»، أي اقامة تعاون اوثق بين روسيا والعالم الثالث. واثار هذا التحول امتعاض الغرب، ووجد ذلك تعبيره في تصريحات ومواقف عدة شملت يوغوسلافيا السابقة وتوسيع نطاق الحلف الاطلسي إلى اوروبا الشرقية وغير ذلك.

في هذا الوضع، استجاب الرئيس يلتسن لد «امتعاض» الغرب من كوزيريف، واعلن قرار عزل وزيره مباشرة قبل سفره لاجراء مفاوضات في باريس ونيويورك في تشرين الاول ١٩٩٥، وعاد في اليوم التالي في مطار موسكو ليلمح بشكل ساحر إلى انه غير رأيه وعدل عن عزل كوزيريف «في الوقت خير رأيه وعدل عن عزل كوزيريف «في الوقت تحملها كوزيريف ولم يقدم استقالته، إلى ان عزل في مطلع ٢٩٩١ ليحل محله يفغيني بريماكوف. وتفرغ كوزيريف لمهماته كنائب في بحلس الدوما، إذ كان مد شارك في الانتخابات الاشتراعية كمرشح مستقل عن مدينة مومانسك في اقصى شمالي البلاد في شبه حزيرة كولا.

\* كولتشاك، ألكسناس .Koltchak, A - ١٨٧٤) (١٨٧٤ - ١٨٧٤): راجع «أومسك» في باب مدن ومعالم.

الكسندر كولتشاك.



\* ليبيد، الكسندر (٥٠٠ – ): عسكري وسياسي روسسي. ولمد في مدينة نوفوتشركاسك الروسية الجنوبية التي لم تكن المياه تصلها بانتظام بعد، مع ان فيها عشرات الالوف من العمال الساعين وراء آلاتهم إلى «انتصار الشيوعية الكامل». وتحفيل سيرة حياته بالمصادفات. ففي الثانية عشرة من عمره شاهد، وهو على شحرة تفاح، اطلاق النار على تظاهرة للعمال من ابناء بلده المطالبين بالخبز. وبقى الصبي باعجوبة على قيد الحياة بعد ان استطاع النزول من الشحرة في الوقت نفسه المذي انطلقت الرشقات الاولى من بندقية كلاشنيكوف. ولأمر ما لم يكره الجيش السوفياتي بسبب اطلاق النار ذاك، والتحق وهو في السابعة عشرة بالمدرسة الحربية وحاض غمار الحرب الافغانية مع بافل غراتشوف الذي أصبح وزيرًا للدفاع في روسيا (من إيغور تيموفييـف، «الوسط»، العدد ۲۰۱، تاريخ ٤ كانون الاول ١٩٩٥، ص ٣٣).

عندما أصبح بوريس يلتسن، في ١٢ حزيران ١٩٩١، أول رئيس لروسيا كان ليبيك قائدًا لفرقة النخبة المظلية في مدينــة تــولا الروســية. وفي ١٩ آب من العام نفسه ايام محاولــة الانقـــلاب الشيوعي، قاد مظليه إلى البيت الابيض (مبنى . بحلس السوفيات الاعلى لجمهورية روسيا)، واعتقد<sup>.</sup> انصار يلتسن ان ليبيد جاء لنصرة الشيوعيين واستعدوا لمواجهته. لكن لشد ما دهشوا عندما عرفوا ان العقيد «القبضاي» جاء ليحميهم ويقف معهم في اعلانهم تنحية الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشوف. وكان يمكن لليبيد ان يغدو «بطل الديمقراطية»، إلا انه اشاح بوجهه عن «الديمقراطيين المنتصرين» (يلتسن) وقمال انه نفـذ اوامر قائده الجسنرال بافل غراتشوف قائد قوات المظليين حينتذ قبل ان يصبح وزير الدفاع. وبدا في حينه ان الرجلين (غراتشوف وليبيد) ارتبطا بعلاقات وثيقة منذ الحرب الافغانية ويمكن ان

يشكلا ثناتيًا يلعب دورًا مهمًا في القوات المسلحة وفي الحياة السياسية الروسية. وبفضل غراتشوف منح ليبيد رتبة حنرال وعين قائدًا للجيش الرابع عشر الذي تمكن من ضبط الاوضاع بعد القتال المرير بين المولدافيين والروس، الذين يشكلون الاغلبية الساحقة من منطقة بريدنيستروفيه، وهي حيب في مولدافيا أعلن استقلاله الفعلي عن هذه الجمهورية.

ولكن ليبيد سرعان ما انقلب على غراتشوف واتهمه بـ«الأحمق» الذي يديسر الحرب. الشيشانية بـ «غباء»، وسحر منه عندما اعلن (غراتشوف) انه قادر على احتلال غروزني بكتيبــة مظلیین واحدة فی غضون ساعتین. وجاء رد وزیـر الدفاع (غراتشوف) سريعًا، فأمر بحل قيادة الجيش ا لرابع عشىر وعرض على ليبيد منصبًا في موقع عسكري وارء بحيرة البايكال في سيبيريا. وفي ربيع ١٩٩٥، سرّح ليبيد من الجيش، وكان يبدي اعتراضات متكررة على رئيس الدولة، يلتسن، الذي اتهمه ليبيد بانهيار الجيش وقلة ذكاء الاصلاح العسكري وحيانة مصالح السكان الناطقين بالروسية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة. وأعلن، يوم تسريحه من الجيش، رغبت في دحول السياسة. وبعد ايام، قسدم إلى موسكو وحضر احد اجتماعات «مؤتمر الجمعيات الروسية»، المنظمة الاحتماعيــة-السياسـية الـــي جعلت هدفها الدفاع عن مصالح الروس في مساحة الاتحاد السوفياتي السابق ابتداء من الذين اسـقطت عنهم الجنسية والحقوق في دول البلطيق وانتهاء بالذين فقدوا المأوى بسبب الحرب الشيشانية. وحلافًا لوزير الدفاع (غراتشوف) الــذي نفــذ الارادة السياسية للكرملين فإن الجنرال ليبيـ عبر عن رأي قطاعات واسعة من القيادات العسكرية التي اتهمت الساسة بـ«التخـاذل» في مواجهـة خطط الحلف الاطلسي للتوسع شرقًا.

ترشح ليبيد للانتخابات الرئاسية (حزيــران

١٩٩٦)، ونال نحو ١٥ مليون صوت في الجولة الاولى، ولم يشارك في الجولة الثانية الستي انحصرت بين المتنافسين الاولين، يلتسن وزيوغانوف. وقبل الجولة الثانية عينه يلتسن رئيسًا لمحلس الامسن القومي (حزيران ١٩٩٦) وسلمه ملف حل الحرب الشيشانية التي نجح في وضع حد لها. وبعد نحو ثلاثة أشهر، أعفي من منصبه هذا (راجع باب كرونولوجيا أهم الاحداث»).

\* نقولا (نيكولاي) الناني (١٩١٨-١٩١٨) ولد في سيلو Selo (بوشكين حاليًا)، ولد في سيلو Selo (بوشكين حاليًا)، ولقي حتف في يكاترينبورغ Iékaterimbourg من ١٩١٨ إلى ١٩١٧. ابن القيصر الاسكندر (الكسندر) الثالث، خلفه في اول تشرين الثاني ١٨٩٤، وفي ايار ١٨٩٥. وفي ١٨٩٠ وتوج من الاميرة أليس ٢٦ تشرين الثاني ١٨٩٤، تزوج من الاميرة أليس الرابع (اتخذت إسم ألكسندرا فيدوروفنا في روسيا).

ارتكزت سياسته، داخليًا، على ضمان حقوقه الاوتوقراطية معتبرًا ذلك بمثابة واحب الحلاقي وديني. وخارجيًا، تابع السياسة الاوروبية التي كان ينتهجها والده. فعمل على تثبيت الوفاق الفرنسي—الروسي وزار فرنسا في ١٨٩٦، واستقبل الرئيس الفرنسي فيليكس فور في روسيا في ١٨٩٧. بعث بمذكرة إلى الدول يقترح فيها عليها حدًّا في التسلح، وإقامة محكمة دولية مهمتها النظر بالنزاعات بين الدول (أول مؤتمر عالمي السلام عقد في لاهاي في ١٩٩٨). ورغم سياسته السامية هذه، زج بلاده في الحرب الروسية—اليابانية (٤٠٩١–٥٠٩)، فكانت هزيمة روسيا اليورة اطلق نقولا الثاني وعدًّا بدعوة البرلال

۱۹۰۵). وأثناء احداث ۱۹۰۱-۱۹۰۱، قمسع المتمردين بعنف بالغ، ولقب القيصر على أثره بدنقولا الدموي» Nicolai Krovavyi، وأعيد هذا اللقب في نيسان ۱۹۱۲ على اثر مجزرة طالت حياة ۲۷۰ مضربًا من عمال المناجم في مدينة لينا في سيبريا.

جاء ضم الامبراطورية النمساوية الهنغارية للبوسنة والهرسك في ١٩٠٨ ليخلق تململاً شعبيًا كبيرًا لدى الروس، حاصة وان نقولا الثاني تراجع امام التهديد الألماني وتخلى عن صربيا. بعد اعلان النمسا الحرب على صربيا، أعلن نقولا الشاني الاستنفار العام (٣٠ آب ١٩١٤)، وفي اول آب بدأت الحرب العالمية الاولى.

وقع القيصر تحت تأثير القيصرة وراسبوتين (راجع باب «معالم تاريخية»). أحبر على التنازل عن العرش بعد ثورة شباط ١٩١٧. وقسرت الحكومة الموقتة اعتقال جميع افراد العائلة المالكة. فنقل نقسولا الشاني إلى توبولسك، ثسم إلى يكاترينبورغ حيث تم إعدامه، وافراد اسرته، ابنتيه ولي العهد والطبيب الشخصي وعدد من الخدم، في ١٧ تموز ١٩١٨. بعض المراجع يقول ان هذا الاعدام جاء بناء على أمر أصدره لينين نفسه، وبعضها (موسوعة «لو روبير» على سبيل المثال) يذكر انه تم بناء على أمر أصدره بحلس السوفيات يذكر انه تم بناء على أمر أصدره بحلس السوفيات الاقليمي في الأورال. وبدأت خرب أهلية استمرت اربع سنوات في روسيا.

كانت قوات الجيش الابيض الملكية دحلت مدينة يكاترينبورغ بعد ايام من الاعدام وشكلت لجنة تحقيق كشفت ان البلاشفة نقلوا حثث القيصر وافراد اسرته إلى غابة في ضواحي المدينة لكنهم عادوا فنبشوا مقابرهم ونقلوا الجثث إلى منحم تحت الارض بعد سكب الحامض على الجثث لاحفاء معالمها. وتوقف التحقيق بعد استعادة الجيش الاحمر السيطرة على المدينة. ومنذ ذلك الحين منعت السلطات السوفياتية نشر أي

حبر عن الموضوع.

في السبعينات قرر المكتب السياسي للمحزب الشيوعي همدم «دار إيساتيف» المذي نفذت الاعدامات في سراديبه، وتولى الاشراف على تنفيذ القرار الرئيس الحالي لروسيا بوريس يلتسن الذي كان المســـؤول الحزبـــى في المدينـــة آنـــذاك. مـــع البيريسترويكا التي أطلقها غورباتشوف، أعيد فتح الملف، واحريت عمليات تنقيب في ضواحيي يكاترينبورغ حيث عثر على عظمام اعتبر كثيرون من الخبراء الروس والاجانب انهما عمائدة إلى افراد العائلة الحاكمة، لكن التأكييد الرسمى لم يصدر إلا في ١٥ آذار ١٩٩٤. وكانت الكنيسة الارثوذكسية صنفت القيصر نقولا الثاني بين القديسين وشكلت لجنة لتخليد اسمه وإقامة تمشال له. ويحمّل الكثيرون في روسيا الحكومــة البريطانيــة (آنـذاك) جـزءًا من المسؤولية عـن مقتـل القيصـر بسبب رفضها استقباله بعد تخليه عن العرش رغم انه كان ابن حالة الملك جورج الخامس. وكانت العائلة المالكة البريطانية ترفيض زيارة موسكو بسبب اعدام القيصر.

في تشرين الاول ١٩٩٥، وبعد بحث دام البع سنوات، اعلنت اللحنة الحكومية المكلفة التحقيق في ملابسات مقتل الاسرة الامبراطورية الروسية ان الرميم الذي عثر عليه عام ١٩٩١ يعود فعلاً إلى افراد الاسرة المالكة. وذكر أندريه سيبينتسوف السكرتير المسؤول للحنة ان اجهزة الليزر والكومبيوتر واحدث الدراسات المتشفت هي للقيصر نقولا الثاني وزوجته اكتشفت هي للقيصر نقولا الثاني وزوجته فامضة، إذ اشارت صحيفة أزفستيا إلى ان الخبير المعروف فلاديمير سوكولوف أقصي عن اللحان بعد ان طلب مهلة اضافية لكشف المزيد من الحقائق. ورأى مراقبون ان هناك ملابسات كثيرة الحقائق. ورأى مراقبون ان هناك ملابسات كثيرة يكن ان تستخدم لاغراض سياسية. لكن النيابة

العامة الروسية ارتبأت الاقتصار على التأكد من نسبة العظام فقط وإهمال الجوانب الأحرى. وكان شارك في التحقيق علماء من معهد الباتولوجيا التابع للقوات المسلحة الاميركية ودرسوا نماذج من عظام الامير جورج الشقيق الاصغر لنقولا الثاني والبذي تبوفي قبله وقارنوهما بالرفات المفسترض للقيصر، ووجدوا تماثلاً في صفات وراثية كانت لدى آل رومانوف منذ عهد القيصر بطرس الثالث. وفي آخر ما جسرى من كلام حبول هذا الموضوع ان ورثة عائلة رومانوف الحاليين شككوا في نتائج عمل اللجنة وقالوا ان الجمحمة الستي أكدت اللجنة انها لنقولا الثاني لم تحمل اثر ضربة سيف كان تلقاها القيصر اثناء طفولته. وذكر بيوتـر كولتيبـين رئيـس «هيئـة الخـبراء الروسـية في الخارج» ان حكومة موسكو تحاول «اغلاق الموضوع» بأسرع ما يمكن لتحاشى الرد على اسئلة محرجة. وإثىر ظهور نتائج اللجنة الرسمية، اقترح أناتولي سوبتشاك محافظ مدينة سان بطرسبورغ ان تجري مراسم دفن الرفات في كنيسة بطرس وبولس حيث كان دفن سائر آل رومانوف، على ان تجري المراسم وفق التقاليد الـتي كانت متبعة اثناء حكم العائلة القيصرية. ولم تأحذ حكومة موسكو بهذا الاقتراح بعد.

\* يافلينسكي، غريغسوري: راحسع «الاحزاب» في باب معالم تاريخية.

\* يلتسن، بوريسس نيكولايفيتسش بيكولايفيتسش بيكولايفيتسش ورحل دولة روسي. ولد في قرية بوتكو في حي تاليتسكي في اقليم سفردلوفسك لعائلة فلاحية مؤلفة من ثلاثة اولاد: بوريس وهو الابن الاكبر، وميخائيل الذي لم يكمل تعليمه، وفتاة تعيش في سيبيريا. والدته من عائلة ستاريجين تدعى كلاوديا عملت حياطة في احد مصانع الدولة. وعندما حصلت على آلة

خياطة في ١٩٤٠ صارت تعمل في البيس. وحتى بعد ان صار يلتسن شخصية مرموقة في موسكو استمرت والدته في العيش في سفردلوفسك براتسب ٥٨ روبلاً في الشهر، وتوفيست في ٢١ آذار ١٩٩٣.

عاش يلتسن وعائلته في بيت صغير قبل ان ينتقل والده إلى العمل في قطاع البناء في بلمدة برزنيكي حيث سكنت العائلة في كوخ حشبي غير مزود بأية شروط صحية، ما تـرك في نفس يلتسـن كرهًا دائمًا للاكواخ وللأحياء الخشبية التي عـاش فيها عشر سنوات وكانت طفولته قاسية ووالده فظًا يلجأ إلى السوط عند أقل هفوة. وكـان المنزل دائم الشحار بين الوالمد والوالمدة بسبب اسلوب النربية. بترت له إصبعان حينما كان يلهو بقنبلة انفحرت في يده، وكان سرقها من احمد مستودعات الجيش. أغرم في مراهقته بكرة الطائرة، وصار لاعبًا ممتازًا في فريق مدينته، ما اتاح له فرصة اللعب مع فرق احرى، ومكنه ذلك من زيارة مدن سوفياتية متعددة. درس الهندسة المدنية في معهد الأورال التقني. تزوج من نايينا جوزيبلوفنا وتدعمي ايضًا نايا، واسمها الاصلي أنستازيا (من «موسـوعة السياسة» المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بیروت، ج۷، ط۱، ص ٤٢٢).

انضم بوريس يلتسن إلى الحزب الشيوعي في ١٩٦١. في ١٩٧٦، أصبح السكرتير الاول للجنة سفردلوفسك الاقليمية. في ١٩٨١، عضو اللجنة المركزية. في كانون الاول ١٩٨٥، عضو لجنة الحزب في موسكو. من تموز ١٩٨٥ إلى شباط ١٩٨٦، عضو رديف في المكتب السياسي. في ١٩٨٧، ناثب وزير البناء، وفي تشرين الثاني عصر منصبه كسكرتير اول للحزب في موسكو بعد تعرضه لهجوم من رئيس الوزراء نيكولاي ريجكوف ووزير الخارجية ادوارد شيفاردنادزه. أبعد عن عضوية المكتب السياسي للحزب في ١٩٨٨ أبعد عن عضوية المكتب السياسي للحزب في ١٩٨٧ أعفى ايضًا شباط ١٩٨٨ أعفى ايضًا

من منصبه الحكومي.

في انتخابـــات ٢٦ آذار ١٩٨٩، وهـــــي الانتخابات التشريعية الاولى من نوعهـا في الاتحـاد السوفياتي من حيث الجديد الـذي حملتـه وتمثـل في وجمود منافسة حقيقية بسين مرشمحين متنوعسي المشارب والمذاهب ويصرّح أكثر من نصفهم بعدائه المطلق لـ«التجربة الاشتراكية» ككل وتوقــه إلى تحول الاتحاد السوفياتي إلى بلد ذي اقتصاد حر وذي انتاج استهلاكي منفتح على الغرب وباحث عن آفاق جديدة. في هذه الانتخابات، كان يلتسن زعيمًا للتيار الذي كان يسير في اطار هذا التوجه. وتوجه السوفياتيون إلى صناديق الاقتزاع بكثافة لم يسبق لها مثيل لانتخاب مجلس النواب، وكان ذلك المحلس قد حرى تأسيسه قبل شهور فقط ليكون قانون تأسيسه ينص على ان يكون عدد اعضائه ٢٢٥٠ نائبًا، ينتخب منهم ١٥٠٠ عن طريق الاقتراع المباشر في ١٥ جمهورية سيوفياتية هي جمهوريات الاتحاد السوفياتي. وحقق الذين اطلقت عليهم الصحافة إسم «المرشحون الاصلاحيون» فوزًا بماهرًا في وجه منافسيهم الشيوعيين المذي اطلقت عليهم الصحافة إسم «المحافظون». وكان بوريس يلتسن، الذي راح عند ذاك يتناسى، ويدفع الناس إلى تناسى ماضيه كزعيم شيوعي ناشط، في طليعة المرشحين المناصرين للتغييرات التي وصفت بـ«الاصلاحية الديمقراطيــة». وكــان إسمــه قــد بــدأ يبرز قبـل هـذه الانتخابــات بأشــهر قليلــة، أولاً كحليف لغورباتشوف مؤيد لسياسة «الشفافية» و «الكاشفة»، ثم كخصم عنيد له حيث ان تصريحاته التي حملت قدرًا كبيرًا من المزايدة في ذلك الحو الصاحب، حرت عليمه وابسلاً من انتقادات اعضاء اللجنة المركزية للحزب الشـيوعي السوفياتي. والطريف ان يلتسن كان المستفيد الاول من كل تلك الانتقادات لأنه بقدر ما كان عرضة لغضب الشيوعيين كانت شعبيته ترتفع

بشكل مذهل وسريع. فنال في مدينة موسكو ٨٥٪ من اصوات الناحبين في مواجهة منافسه الأساسي ليف زياكوف «المحافظ» المعروف بتشدده في شيوعيته والذي كان يشغل منصب سكرتير الحزب الشيوعي في موسكو.

زار الولايات المتحدة في ١٩٨٩ فرحبت به الاوساط السياسية والاقتصادية والاعلامية الاميركية باعتباره «رجل روسيا المقبل».

انتخب في ٥ آذار ١٩٩٠ نائبًا في برلمان روسيا عن مدينة سفردلوفسك بنحو ٩٠٪ من الاصوات. وفي ٢٩ ايبار ١٩٩٠ انتخب رئيسًا لمحلس السوفيات الاعلى في جمهورية روسيا. استقال من الحزب الشيوعي السوفياتي في تموز ١٩٩٠.

تمكن من حشد ١٥٠ ألفًا من المتظاهرين ساروا في شوارع موسكو يـوم ٢٤ شباط ١٩٩١ تأييدًا له وردًا على تظاهرة كـانت سارت في موسكو ايضًا مطالبة باستقالته متهمة إيـاه بخدمة الصهيونية والخيانة.

أعلسن في ١٠ آذار ١٩٩١ انفصالــه عــن سياسة غورباتشوف وطالب بتوحيد المعارضة ضــد غورباتشوف لأن «الديمقراطية في خطر».

انتخب رئيسًا لجمهورية روسيا الاتحادية في ١٣ حزيـران ١٩٩١ بنحــو ٥٥٪ مــن اصــوات المقترعين، وكان منافسه نيكولاي ريجكوف رئيـس الوزراء السوفياتي السابق. وقام، بعــد خمســة ايــام،

بزيارة للولايات المتحدة. نصب رسميًا في الكرملين في ١٠ تموز ١٩٩١، وبعد عشرة ايام فقط وقع مرسومًا يحظر فيه نشاط الاحرزاب السياسية والحركات الاحتماعية في الاجهزة والمؤسسات الحكومية والجيش، في إحراء يهدف إلى إلغاء سيطرت الحرب الشيوعي على الادارات الحكومية.

بعد وقوع الانقلاب العسكري ضد غورباتشوف في ١٩٩٩ آب ١٩٩١، تمكن يلتسن من ان يصبح الشخصية الاولى في البرلمان، وكان لمواقفه الأثر الاول في إفشال الانقلاب (للسنوات التالية حتى اواخسر ١٩٩٦، راجع باب «كرونولوجيا أهم الاحداث». وراجع «الاتحاد السوفياتي» في ج١).

اشتهر يلتسن بكثرة إدمانه على الخمر، ويصف نفسه بأنه رجل حشن وصارم وذو طبيعة حادة ومتفجرة ورثها عن والده. ومن صفاته الشخصية التي ساعدت على إكسابه شعبية كبيرة استمراره في العيش حياة متواضعة في شقة مؤلفة من اربع غرف ويعمل ١٤ ساعة يوميًا بمعاش من اربع غرف ويعمل ١٤ ساعة يوميًا بمعاش ولا يملك مدحرات.

نشر كتابًا، في ١٩٨١، بعنوان «الأورال الأوسط... مراحل الخليقة»؛ وفي ١٩٩١، نشـر مذكراته باللغــة الانكليزيـة .



رومانيا

#### بطاقة تعريف

الاسم واللغة: بعد انتهاء حرب القرم (١٨٥٦) بانتصار الفرنسيين والانكليز على الروس اتحدت إمارتا مولدافيا وفالاكيا وشكلتا ما بات يعرف لأول مرة في التاريخ باسم «رومانيا». ولم يكن اختيار الامارتين المتحدتين في دولة واحدة هذا الاسم من قبيل الصدفة. فرغم ان الشعب الروماني ينتمي في جزء منه إلى العرق السلافي، الروماني ينتمي في جزء منه إلى العرق السلافي، دون سائر الشعوب السلافية والارثوذكسية دون سائر الشعوب السلافية والارثوذكسية بالنطق بلغة لاتينية. ولئن كانت الرومانية تكتب حتى منتصف القرن التاسع بالابجدية الكيريلية

(أو السيريلية)، أي ابجدية اللغة الروسية، فقد حرى استبدالها مع قيام الدولة الرومانية بالابجدية اللاتينية وذلك توكيدًا للهوية المميزة لرومانيا عن محيطها السلافي ولانتمائها في الموروث التاريخي إلى الامبراطورية الرومانية التي كان امبراطورها تراحان (تراحانوس) قد غزا داقيا (داسيا، داكيا)، وهو الاسم القديم لرومانيا، منذ مطلع القرن الثاني للميلاد، وحلب إليها سكانًا رومانين تمكنوا من فرض لعتهم إلى اليوم رغم ذوبانهم في القرون التالية في امواج سكانية متلاحقة من الجرمانيين والسلافيين والطورانيين.

الموقع: في حنوب شرقي اوروبا. يحيط بها البحر الاسود (وطول شاطئها عليه ٢٣٤ كلم)، وأوكرانيا (وطول حدودها معها ٤،٣٦٢ كلم)، ومولدافيا (٣،١٨١ كلمم)، وهنغاريا («٤٤٤ كلمم)، وصربيا «يوغوسلافيا» (٣،٤٤٤ كلم)، وبلغاريا (٣،١٣١ كلم)، فيكون إجمالي طول حدودها مع هذه الدول المحمدانية المدول المحمدانية المدول المحمدانية المحمدانية المدول المحمدانية المحمدا

المساحة: ٢٣٧ ألفًا و . . ٥ كلم م.. أبعد نقطتين طوليًا (شرق-غرب) ٧٢٠ كلم، وأبعد نقطتين عرضيًا (جنوب-شمال) ٥ ١ ٥ كلم.

اللغات: الرومانية (رسمية)، وهي لغة متحدرة من اللاتينية المحكية في مقاطعة داقيا ومقاطعة مين اللهجات ميسيا في رومانيا. وهي متفرعة من اللهجات اللاتينية المحكية في الارياف الايطالية (راجع «الاسم واللغة» أعلاه). وهناك الهنغارية والالمانية (الأقليتان).

العاصمة واهم المدن: بوخارست (العاصمة)، كوستنتا، إياسي، تيميسوارا، كلوج نابوك، وغيرها (راجع «مدن ومعالم»).

السكان: في ١٨٥٩ (أي مع قيام الدولة باتحاد الامارتين، وعلى مساحة ١٣٠ ألف كلم م.) كان تعدادهم على المساحة الحالية كان في العام نفسه تعدادهم على المساحة الحالية كان في العام نفسه (أي ١٨٥٩) ٢،٨ مليون نسمة. أصبح تعدادهم مليون نسمة في العام ١٩٠٠، ويبلغ تعدادهم مليون نسمة في العام ١٩٧٥، ويبلغ تعدادهم حاليًا (تقديرات ١٩٩٦) نحو ٢٤ مليون نسمة. اشار إحصاء ١٩٩٠ إلى : عدد السكان السرار إحصاء ١٩٣٠ إلى : عدد السكان الرومانيين، ١٩٧٩ من المنغاريين، ١٩٤١٪ مسن الإلمان، ٤٪ من اليهود، ٢٠٣٪ من الاوكرانيين، ٢٠٤٪ من البغار، ١٠٤٪ من البغدر، ١٪ من الاتسراك والتر، ١٠٠٪ من البولنديين، ٢٠٠٪ من الصرب والكرواتيين.

واشار احصاء ١٩٩٢ إلى وجود نحو مليون و ٢٢١ ألف هنغاري (خاصة في ترانسيلفانيا)، ونحو ١٢٠ ألف ألماني (كانوا ١٠٠ ألف في العام ١٩٤٤ ونحو ٣٦٠ ألفًا في ١٩٧٧، خاصة في ترانسيلفانيا)، ونحو ٢٧ ألف أوكراني، ونحو . ٤١ آلاف غحري، ونحو ٣٩ ألف روسي، ونحو ٤٢ ألفًا من اتنيات مختلفة.

كما اشار الاحصاء نفسه (في ١٩٩١) إلى ان ٨٦٨٪ من الرومانيين هم أرثوذكس (كان هناك ٢٦٥ كنيسة في بوخارست وحدها، همم نظام تشاوشيسكو ١٣٠ كنيسة منها، وحوّل ١٣٠ إلى امكنة اثرية)، وه ٪ كاثوليك رومان، و١٪ روم كاثوليك، و٥٪٪ بروتسانت، و٧٠٪ من معتقدات مختلفة، منهم اليهود الذين واصبحوا نحو ١٠٠ اللف في العام ١٩٩١، واصبحوا نحو ١٠٠ الاف في العام ١٩٩١، ويرتكز سكنهم في العاصمة بوخارست. اما التر والاتراك (نحو ٥،١٪) فحميعهم مسلمون ويقيمون في شرقي البلاد على ضفاف البحر ويقيمون في شرقي البلاد على ضفاف البحر

قبل العام ، ٩٩٠، تميزت السياسة الرومانية إزاء الاقليات بالوقائع التالية: هاجر نحو ، ٥٠-٠٠ ألف يهودي إلى اسرائيل وكانت كل تأشيرة تكلف ٥-٧ آلاف دولار. في ١٩٥٧، حسرى اتفاق مع المانيا الفدرالية يسمح لـ ٢ ألف الماني عفادرة رومانيا حلال ، ١ اعوام؛ وفي ١٩٧٨، اتفاق آخر يسمح لـ ١ آلاف، ثم لـ ١٥ ألفًا، اتفاق آخر يسمح لـ ١ آلاف، ثم لـ ١٥ ألفًا، بين ٣-٥ آلاف دولار؛ وفي ١٩٨٨ غادر نحو بين ٣-٥ آلاف دولار؛ وفي ١٩٨٨ غادر نحو ٢ ألف الماني. بالنسبة إلى الغجر، كان على كل واحد منهم ان يدفع ٧ آلاف لاي (الوحدة النقدية) ليتمكن من عبور الحدود.

الحكم: قبل ١٩٩٠، جمهورية اشستزاكية، والدستور الذي كان معمولاً به يعود إلى ٢١ آب ١٩٦٥، ودخل عليه تعديل في آذار ١٩٧٤، وفي تشرين الاول ١٩٨٦ الذي سمح باجراء استفتاءات شعبية، فكان الدستور الوحيد في دول اوروبا الشرقية الذي اجاز مثل هذا الامر. وكانت الجمعية العمومية الموسعة (٣٦٩ عضوًا منتخب مجلس الدولة، ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. وكانت البلاد، بموجب هذا الدستور، مقسمة إلى ٤٠ محافظة، إضافة إلى بلدية بوخارست، وإلى ٢٣٧ مدينة (أصبحت ٢٦٠ مدينة في وإلى ٢٣٧ مدينة (أصبحت ٢٦٠ مدينة في ١٩٩٧)، وه ٢٧٠ كومون

منذ ، ٩٩، ألغيت تسمية «اشتراكية» واصبح الاسم الرسمي المعتصد «الجمهورية الرومانية»، والدستور المعمول به صادر في ٢١ تشرين الثاني ١٩٩١ ومصادق عليه بموجب استفتاء ٨ كانون الاول ١٩٩١ (بموافقة ٣،٧٧٪ من اصوات المقترعين). ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام والمباشر لولاية ٤ اعوام. يتألف مجلس الشيوخ من ١٤٣ عضوًا، والمجلس التمثيلي (النواب) من ٣٢٨ عضوًا.

أهم الاحزاب: الحزب الديمقراطي، وهو الاسم الذي اعتمدته «جبهة السلامة الوطنية» ابتداء من ٢٩ ايار ٩٩٣؛ وكانت الجبهة قد تأسست في كانون الاول ١٩٨٩، ويرأسها بيتر رومان (مولود ٢٩٤٦)، واصبحت تضم نحو نصف مليون عضو.

الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي يعود تـــاريخ تأسيســـه إلى العـــام ١٨٩٣، ويرأســـه ســـرحيو كونيسكو.

الحزب الوطميني الليبرالي، يعمود تأسيسه إلى ١٨٧٥، ويرأسه ميرسميا إيونيسكو كينتموس (مولود ١٩١٥).

الحزب الوطسين الفلاحسي، تأسس في ١٩٢٦ عقب دمج حزب الفلاحين الذي كان تأسس في ١٩١٨ بالحزب الوطني الروماني في

ترانسیلفانیا؛ یرأسه کورنیلیو کوبوسو (مولود ۱۹۱۳).

حزب المجمويين الديمقراطي في رومانيا، تأسس في ، ١٩٩٠ يوأسه ماركو بيـــلا منــذ كــانون الثــاني ، ١٩٩٣ ويضم نحو ، ٢٠ ألف عضو.

حزب العمل الاشستراكي (الحسرب الشيوعي الروماني سابقًا)، تأسس في ٨ ايسار ١٩٢١، واصبح يضم في ١٩٨٧ مليون عضو، واتخذ إسمه الحالي (اعادة تأسيس) في تشرين الثاني ١٩٩٠، ويرأسه إيلي فردت، ويضم حاليًا نحو ٢٠٠٤ ألف عضو.

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الروماني، تأسس في ١٠ تموز ١٩٩٣.

الجبهة الديمقراطية للسلامة الوطنية، تأسست في ٣٠ نيسان ١٩٩٢ على يد منشقين من «جبهة السلامة الوطنية»، ويرأسها إيون إيليسكو.

حـزب رومانیــا الکــبری، «رومانیــا مــاري» Roumania Mare، تأسس فی ۱۹۹۱، ویرأســه کورنیلیو فادیم تودور منذ ۷ آذار ۱۹۹۳.

حزب الوحدة الوطنية الرومانية، يرأسه غيورغي فونار.

المؤتمر الديمقراطي، تحالف يضم ١٨ حزبًا وجمعية معارضة، تأسس في ١٩٩٢ لخـوض الانتخابات التشريعية.

حزب المزارعين الرومانيين الديمقراطسي، وحـزب الخضر (الايكولوجي) الرومانيين.

اقتصاد: في ١٩٨٩، كانت حصة القطاع العام (قطاع الدولة) من الصناعة ١٩٩٧، الغابات ١٠٠٪، الزراعة ١٠٠٩٪، المواصلات ١٠٠٪، التحارة الخارجية والمصارف والتأمين ١٠٠٪. في ١٩٩١، بسدأ التخصيص (في الزراعة والخدمات)، وانخفضت الاستثمارات بنسبة ٢٢٪، والانتاجية بنسبة ٣٣٣٪، وذكرت بعض الدراسات ان هجرة الادمغة وصلت إلى ٢٠٪ الفًا من مجموع الذين غادروا البلاد.

منذ سقوط تشاوشيسكو في ١٩٨٩، عاشت البلاد مرحلة تميزت بالبردد في اعتماد نظام سیاسی-اقتصادی محدد، فبرزت تیارات شلاث: الاول، يقول بتحول وجهة مصير رومانيا نهائيًا نحو الغرب و«العبودة إلى اوروبــا» مع كــل مــا يعنيه ذلك من استكمال للثورة الديمقراطيسة الليبرالية التعددية. الثاني، يدعو إلى ابقاء رومانيا في «شرق» الحضارة الغربية على اساس ان مرحلة ما بعد الشيوعية يجب ان تكون اقرب إلى «الديمقر اطية الاجتماعية» منها إلى الديمقر اطية الليبرالية الغربية. الثالث، يقول به منظرو اليسار الذين يرون ان رومانيا ليس امامها من مصير آخر سـوى مصـير الجنـوب، أي مصـير الهـامش والتبعية العالمثالثية للرأسمالية الغربية المركزية إذا سارت في طريق الديمقراطية الليبرالية الغربية ورأسمالية السوق إلى نهايته. فمحاكاة الغرب لن تؤدى في نهاية المطاف إلا إلى تغريب رومانيا عن الغرب وزجّها في مدار العالم الشالث. وعلامات هذا التحول الانحطاطي بارزة في الافقار المعمم والتضخم الهائل وسيادة الفساد والرشوة وهيمنة المافيا وتجارة الجنس والمحدرات

وصعود الرأسمال اللامشروع.

لكن، اصحاب التيار الاول بدا انهم كسبوا الشوط المرحلي بفوز المرشح اليمييني اميل كونستنينشكو في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية (١٦ تشرين الثاني ١٩٩٦) على منافسه رئيس الجمهورية ايسون إيليسكو (الشيوعي السابق).

يعمل في الزراعة نحو ٥٠٪ من السكان العاملين. الهم المزروعات: المذرة (أول بلمد اوروبسي في انتاجه) والقمح. وأهم ثرواتها المنجمية: الفحم واللينيت. اما النفط والغاز ففي اساس الثروات الرومانية. لم تصل رومانيما بعد إلى مصاف الدول الصناعة (كانت سياسة الكوميكون تعير الصناعة)؛ وأهم قطاعاتها الصناعية: الكيميائيات الصناعة الميكانيكية والتعدين، ويعمل فيها نحو والصناعة الميكانيكية والتعدين، ويعمل فيها نحو والصناعة الميكانيكية والتعدين، السياحة: نحو ٥٠٥ مليون سائح سنويًا، وأهم المناطق السياحية، بوخارست، البحر الاسود، أودية براهوف، الاديرة المشيّدة في شمالي مولدافيا، دلتا الدانوب،

# نبذة تاريخية

خاصية تاريخية: ان أول ما يسترعي الانتباه «الاختلاف» و «التنوع» اللذان يميزان رومانيا عن محيطها. فرومانيا ملتقى ثقافي يربطها بالبلقان من حيث التأثير الديني والفني الذي تلقته (مثلها مشل البلقان) من

البيزنطيين ومن بعدهم العثمانيين؛ كما يربطها من ناحية ثانية بالتأثير القادم عليها من حبال الكاربات ونهر الدانوب، أي انفتاحها على العالم الجرماني والهنغاري ومن خلاله الحضارة الغربية بما تعنيه من كاثوليكية وعصر اصلاح وحركة تنور.

وصمدت وحدة البلاد التي كان يمكن لميزة «الاحتلاف» ان تفجرها. فاللاتينية التي اتى

بها الامبراطور الروماني تراحان تركست بصماتها القويسة حدًا، فكانت العامل الاساسي على صمود وحدة الرومانيين في وجه هجمة سلافية احاطت بالبلاد من كل الجهات. ولعب وعي الهوية اللاتينية دوره في اللحظات الحاسمة من تاريخ رومانيا: في اللحظات الحاسمة من تاريخ رومانيا: ١٨٤٨، ٢٥١٥ - ١٨٥٩، ٢٥١٥ ومانيا التي دعّمت الوحدة الوطنية الرومانية وعملت على دمج امارات ترانسيلفانيا ومولدافيا وفالاكيا التي كانت متفرقة لقرون عدية.

داقيا الرومانية: السكان الاوائل للاقليم الذي يشكل رومانيا الحالية كانوا الـ «حيت» (Getes) أو الـ «داق» (Daces). وهؤلاء شعب هندو-اوروبي يمت بصلة قربي بالـ «تراق» (Thraces)، عمل بالزراعـة وتربية الخيول وعرف صناعة الحديد وأخمذ عين حضارة السلطيين والسيطيين والمستعمرات الاغريقية التي كمانت منتشرة على ضفاف البحر الاسود، مثل مستعمرة «تومس» (مدينة كوستنتا الرومانية الحالية). ويقول المؤرخون ان شكلاً اوليًا لدولة «داقيا» ارتسم في القرن الاول ق.م. على يد زعيم داقي يدعي بيروبيستا Burebista الذيث تمكن من جمع القبائل في نوع من اتحاد فدرالي تحت قيادته. وما لبثت هذه «الدولة» ان اصبحت ذات شأن في القرن التالي بحيث أثارت شهية روما التي كانت مسيطرة على شبه الجزيرة حتى محسرى الدانوب، خاصة وان داقيا كانت غنية بالملح والحديد والذهب. وقاد الامبراطور الروماني

تراجان حملاته عليها في ١٠١، ثم في ١٠٦ حتى المحتلكات المرومانية. ونعمت داقيا بــ«السلام الروماني»، فشقت فيها الطرقات، وبنيت الجسور، وأقيمت المباني... لكن الأثر الأهم والابقى كان في امتزاج الجنود والموظفين والمستوطنين الرومان بالسكان الداقيين، وكانت الغلبة الحضارية في هذا الامتزاج للغة الرومان اللاتينية التي تركت طابعها على الشعب الداقي الروماني والتي لا تنزال حتى اليوم تميّز الرومانيين عن محيطهم السلافي.

استمر هلذا الوضع الاستزاحي المتمتع بـ «السلام الروماني» حتى العام ٢٧١. ففي هذا العام، رأى الامبراطور الروماني أورليان انه من الافضل تضييق حدود امبراطوريته المترامية كي يتمكن من الدفاع عنها، وقرّر سحب فرقه العسكرية من جنوبي الدانوب والانسحاب من داقيا. هنا، وفي هذا العام بالذات (۲۷۱)، بدأت مرحلة في تاريخ داقيا امتدت إلى عشرة قرون وأثارت فرضيات متناقضة. فبعض المؤرخين يقولسون ان الانسحاب الروماني في العام ٢٧١ كــان تامًا وشاملاً، وان غزوات قبائل القوط والهونيز والأفيار تمكنيت من محبو كيل أثسر روماني في البلاد، وان المتحدرين من الاجداد الداقيين-الرومانيين الذين لجاوا إلى مناطق مختلفة جنوبي الدانوب، لم يعودوا إلى مناطق داقيا الداخلية (أي ترانسيلفانيا الحالية) إلا في حوالي القرن الثاني عشر. أمــا البعض الآخر من المؤرخين (ويسدو ان الاعتقاد السائد يميل اليهم فيؤكد انه لم

يكن هناك من انقطاع تـاريخي بين الشعب الروماني الحـالي وأجـداده الداقيين الرومانين، لأن انسحاب الرومان في العام غزوات القبائل المذكورة (القوط، الهونز، غزوات القبائل المذكورة (القوط، الهونز، الأفار) طالت المدن واجبرت السكان على الهرب إلى الغابات الكثيفة حيث مارسوا الروماني.

منذ القرن السادس توالت غزوات السلاف على البلاد، و دخلت عبر القرون التالية مفردات سلافية كثيرة على قاموس اللغة الرومانية، لكن من دون ان يغير ذلك في بنيتها. و بخضوع داقيا للامبراطورية البلغارية في ايام القيصر سيميون، فإنها دخلت في إطار العصر الثقافي البيزنطي، وانتشرت المسيحية فيها بدءًا من اواخر القرن التاسع، وارتبطت بالاسقفيات البلغارية، وتبنت المسيحية حنبًا إلى جنب مع نمو ونمت المسيحية حنبًا إلى جنب مع نمو اجتماعي يعتمد التنظيم الاقطاعي للمجتمع الزراعي) الارستقراطية.

هذا البزوغ الثقافي والسياسي للشعب الروماني عرقلت تطوره، من حديد، غزوات شنتها قبائل البتشنيغ Petchnegues والتتار Coumans، من القرن العاشر حتى القرن الثالث عشر، وسيطرت على محرات الدانوب. فوجد الرومانيون انفسهم معزولين داحل ترانسيلفانيا. وترانسيلفانيا نفسها بدأ الهنغاريون بغزوها في القرن الحادي عشر،

وكان على سكانها ان يقبلوا بأن يجاورهم مستوطنون اتراك ومجر (ماغيار) استقدمتهم هنغاريا واسكنتهم مواقع متقدمة لجهة الجنوب الشرقي من القوس الكارباتي للدفاع عن الحدود، كما ان يقبلوا بمستوطنين حرمان استقدمهم ملوك هنغاريا لاستغلال الثروات المنجمية في حبال الألب الترانسيلفانية. وهؤلاء هم الذين اعطوا الاسم الالماني، (ترانسيلفانيا)، للمنطقة. وحملت السيطرة الهنغارية على ترانسيلفانيا تأثيرًا غربيًا تمثل في الطراز القوطي التي حملته بعض الكاتدرائيات والمنشآت التي بنيت في القرن الثالث عشر، وكذلك في إدخال نظام القرن الثالث عشر، وكذلك في إدخال نظام المستعبد طبقة الفلاحين الرومانيين لمسلحة الاشراف المجريين والمتعاونين معهم.

## انطلاقة الامارات الرومانية: في

القرن الثالث عشر، ازداد ضغط السلطة الهنغارية على ترانسيلفانيا وتزامن ذلك مع ارتداد القبائل التتارية عن سهول الدانوب، ما وفّر لقسم من سكان ترانسيلفانيا الرومانيين فرصة الانتقال إلى مناطق قريبة من الدانوب ومن البحر الاسود. وهناك بخمعوا حول زعمائهم (فويفود Voévodes) وأقاموا إمارة فالاكيا وإمارة مولدافيا اللتين تكنتا من إعلان استقلالهما في اواخر القرن الرابع عشر ومن البدء بتنظيم دولة حول المرائهما (كان يقال للأمير الروماني امرائهما (كان يقال للأمير الروماني «دومن» domn) وحول جمعياتهما التمثيلية (إقطاع زراعي-بويار-رجال الكنيسة،

لكن هذا الامر لم يدم طويلاً، إذ

سقطت فالاكيا في يد العثمانيين في ١٤١١، ثم سقطت بيدهم مولدافيا بعد نحو قرن واحد. ويجمع المؤرخون الرومانيون، والغربيون عمومًا، ان السلطة العثمانية عليي هاتين الامارتين الرومانيتين تميزت، حلافًا عن باقى المناطق البلقانية، بالتسامح الديني وبترك الشؤون السياسية الداخلية بين ايدي امرائهما. فلم يكن هناك من تغييرات ديمغرافية، ولا أسلحة... وسارت الامارتان على طريق النمو والازدهار، فتأسست المدن، وبنيت الكنائس والاديرة، وأكدت الكنيسة الرومانية استقلاليتها، وفتحت المدارس، وأنشئت أكاديمية بوخارست (١٦٩٤)، وأقيمت المطابع... وبعد هزيمة الهنغاريين في معركة موهاك (١٥٢٦) اصبحت ترانسيلفانيا (اليتي كانت خاضعة لهم تابعة كذلك للسلطان العثماني، فسارعت بدورها على طريق التفتح الثقافي والازدهار مثلها مثل فالاكيا ومولدافيا مع فارق ان حياتها الثقافية والدينية كانت متجهة ناحية الغرب، فتأثرت بحركة الاصلاح وبالكالفينية واللوثرية، مع إبقاء حياتها السياسية متأثرة ومتفاعلة بالامارتين الرومانيتين. وهذا ما سهّل امام امير فالاكيا ميهيل فيتيزول (ميشال الشجاع ١٥٩٣-١٦٠١) بأن يوحّد الامسارات الرومانية الثلاث لبعض السنوات.

حاول امراء فالاكيا ومولدافيا التحرر من السلطة العثمانية، وكان قيصر روسيا بطرس الاكبر يمدهم بالدعم. لكن هذه المحاولات أثارت غيظ العثمانيين. فاحتلوا الامارتين احتلالاً مباشرًا في ١٧١١، وألغوا

النظام السابق، وأحلوا محل الامراء الوطنية حكامًا (أسبودار) يعينهم السلطان لمدة ثلاثة اعوام ويختارهم من بين العائلات البيزنطية الثرية التي كانت تسكن حسى الفسار في القسطنطينية (استنبول). من هنا حاءت تسمية «النظام الفناري» على الحقبة التي حكم فيها الأسبودارات فالاكيا ومولدافيا. أما ترانسيلفانيا، فقد أدت السياسة التي اتبعها اميرها غيورغي الثاني، بتحالفه مع لويس الرابع عشر ضد النمسا، إلى ضم ترانسيلفانيا إلى النمسا (آل هابسبورغ) في ١٦٩١، ثم اصبح هذا الضم نهائيًا في ١٧١١، وأصبح الحكم مرتبطًا مباشرة بفيينا. وعلى الرغم من إلغاء الامبراطور النمساوي حوزف الثاني لنظام العبودية، استمرت طبقة الفلاحين تعانى الاضطهاد والبؤس، ما جعلها تنتظم في عاميــة ١٧٨٤ التي قادها هو ريا Horea.

عانت الامارات الثلاث، منذ اواخر القرن الثامن عشر، من تهديدات خارجية مصدرها النمسا، وروسيا خاصة، بعد ان بدأ نجم السلطنة العثمانية بالافول. ففي ١٧٧٥، ضمت النمسا بو كوفين. وقبلها بعام واحد، وصلت روسيا إلى بوغ. وقامت حرب بين النمسا وروسيا لم تتمكن هذه الاخيرة بنتيجتها من إقامة «داقيا» (دولة رومانية) تحت حكم غراندوق روسي، ولكنها تمكنت من توسيع رقعة البلاد حتى وصلت حدودها إلى نهر دنيستر روسيا التي انتزعتها من إمارة مولدافيا.

يقظة الوعى القومى: شهدت العقود الاخيرة من القرن الثامن عشر واوائل القـرن التاسع عشر تشكلاً للوعسى القومسي الروماني. فالثقافة الهلّينية التي كانت تـأخذ بها بلاطات الامراء وحاشيتهم والشرائح القيادية في مولدافيا-فالاكيا وضعت النخب الرومانية على إتصال ليس فقط بثقافة الفنار النيو -بيزنطية، بل ايضًا بالافكار الغربية التي حملها معهم إغريق الدياسبورا (الشتات). فبواسطة هؤلاء، وقفت النحب الرومانية على أهمية وأصالة لغتهم التي تعود إلى دولة داقيا الرومانية، وإن كانت بلادهم قد تخلفت عن ركب البلغار والاغريق والصرب في إقامــة دولــة ذات شــأن في القــرون الوسطى. فقامت الأكاديميات والمدارس والمكتبات في مدن وبلدات الامارات الثلاث (فالاكيا، مولدافيا، ترانسيلفانيا) تنشر التعليم باللغة الرومانية وتوسع من انتشمارها شيئًا فشيئًا، كما انبرى لها رواد من رحال الدين وعلمانيين، خاصة في ترانسيلفانيا. أما محاولية التحريس الوطيني والقومسي الاولى فجاءت من فالاكيا، وماً لبثت ان انتقلت إلى مولدافيا، وسرعان ما اتخذت شكل ثورة اجتماعية-سياسية تهدف إلى التحرر والاستقلال عن الاتراك. وفي ما كان زعيمها، فلاديميريسكو يتهيأ، على غرار الصرب، لمفاوضة الاتراك على استقلال الامارات الثلاث، ألقى القبض عليه ونفذ به حكم الاعدام (ايار ١٨٢١) بتهمة الخيانة. ومع ذلك استمرت الانتفاضة (إبنة الاثر الاغريقي) وتخللها تدحل روسي أدّى

إلى معاهدة أدرنة في ١٨٢٩ التي سُمح

التي اصبحت تتمتع بنظام سياسي حديد بعد إلغاء النظام الفناري «العثماني». فنعمت الامارات بحكم ذاتي، وأصبح اميرها يعين للدى الحياة بالتوافق ما بين القيصر الروسي والسلطان العثماني. وعادت الامارات لتعرف انطلاقة اقتصادية وثقافية من جديد، وليحمل إليها ابناؤها المثقفون الافكار الليبرالية الغربية وصدى ثورات ١٨٤٨ في الدول الاوروبية. فاندلعت الثورة في تلك السنة في الامارات الرومانية، لكنها قمعت بشدة وأدت إلى احتلال عسكري روسي مباشر. بعد انتهاء حرب القرم، شمح للنمسا باحتلال الامارات مكافأة لها على حيادها في هذه الحرب. لكن معاهدة باريس التحكم بمصير الامارات، وقضت باقامة التحكم بمصير الامارات، وقضت باقامة التحكم بمصير الامارات، وقضت باقامة

لروسيا بموجبها باحتلال الامارات الرومانية

باحتلال الامارات مكافأة لها على حيادها في هذه الحرب. لكن معاهدة باريس (١٨٥٦) ابعدت هذه الدولة وتلك عسن التحكم بمصير الامارات، وقضت باقامة نظام حماية جماعي تتوافق عليه الدول المعنية بانتظار تحديد نظام استقلال ذاتي للامارات الرومانية. وفي ١٨٥٨، قسرّر المؤتمر الدولي منح الامارات نظام حكم ذاتي (وليس الاستقلال) تستمر بموجبه في دفع الضريبة للسلطان العثماني الذي يستمر في تنصيب الأسبودارات، على كل امارة أسبودار ولكل منها مجلسها التمثيلي المكون من كبار الملاكين العقاريين. وقد روع هذا الحل أنصار وحدة البلاد، ووجدوا في الاسبراطور الفرنسي، نابوليون الشالث، كل دعم لقضيتهم. فتمكنوا من جعل المجلسين المولدافي والفالاكي يقدمان على انتحاب أمير واحد للامارتين (١٨٥٩) هو ألكسندر

إيـون كـوزا. وقبلـت اوروبـا هـذا الاجــراء واعتبرته امرًا واقعًا.

من الحكم الذاتي إلى الاستقلال: بدأ الامير كوزا عهده (١٨٥٩-١٨٦٦) بدمج مجلسي الامارتين، وتوحيد عملتهما، واصدار دستور (١٨٦٤) شبيه بالدستور الفرنسي (ثقافة كوزا فرنسية)، وتشجيع التعليم وجعل الابتدائي منه إجباريًا، وتحويل أكاديميتي إياسا وبوخارست إلى جامعتين، ونزع ممتلكات الكنيسة وجعلها ممتلكات عامة، وتشريع قانون زراعي يفصل بين اراضي البويار واراضي الفلاحين. لكن كوزا اضطر إلى ترك الحكم في ١٨٦٦ تحت

ضغط المحافظين الذين ازعجتهم القوانين

الزراعية من جهة، والليراليين الذيس رأوا في

الدستور حكمًا استبداديًا من الجهة الثانية. وقع الاختيار على الامير شارل دو هو هنزولرن-سيغمارنغن الذي اتخذ اسم كارول دو رومانيا. أصدر دستورًا جديدًا (١٨٦٦) متاأثرًا، هذه المرة، بالدستور البروسي، يضمن الحريات المدنية، ويسترك صلاحيات واسعة بيد الامير. في الحرب الروسية-التركية التي اندلعت في ١٨٧٦، قرر الامير كارول الاشتراك فيها لقطف ثمار نتائجها. لكن هذه النتائج حاءت مخيبة لآماله، إذ استبعدت رومانيا عن مفاوضات سان ستيفانو وبرلين (١٨٧٨). وعادت روسيا وضمت بساربيا الجنوبية التي كانت معاهدة باريس قد اعادتها لمولدافيا، وعوض على رومانيا باعطائها منطقة دوبرو دجا الشمالية. وفي ١٨٨١، أعلن استقلال

رومانيا وأصبح الامير كارول الملك الاول.

عهد كارول الاول وقيام رومانيا الكبرى: استمرت الحياة السياسية في العهد الملكي كما كانت عليه في السابق: تناوب الحكم بين المحافظين (البويار) من جهة والبورجوازيين والمثقفين والليبراليين من جهة ثانية، في حين استمر الشعب غائبًا عن لعبة السياسة والسلطة. والابرز داخل هذه اللعبة كان الحزب القومي الليبرالي بزعامة إيون براتيانو الذي قاد هذا الحزب بصورة شبه براتيانو الذي قاد هذا الحزب بصورة شبه إيونيل ليحل محله ابتداء من ١٨٩٥. ويختصر برنامج هذا الحزب بالتنمية والقومية.

حرى اهتمام كبير بالبنية التحتية النهرية والمرفئية (حسر سيرنافودا، وتجهيزات مرفاً كونستنتا). وبدأ استخراج النفط في ١٨٧٠، وبدءًا من ١٨٩٥ تعهدته شركات احنبية (بلجيكية، هولندية، المانية وانكليزية). في العاصمة وبعض المدن بدأت تتشكل نواة لحركة عمالية، ومنتديات لمثقفين. وفي ١٨٩٣، ظهر الحيزب الاحتماعي الديمقراطي لعمال رومانيا. والمشكلة الأهم بقيت المشكلة الزراعية. ففي ١٩٠٧، وتحت تأثير ثورة ١٩٠٥ الروسية، اندلعت انتفاضة فلاحية في مولدافيا قمعت بقسوة، لكن المشكلة الزراعية. الزراعية بقيت بقسوة، لكن المشكلة الزراعية في مولدافيا قمعت بقسوة، لكن المشكلة الزراعية بقيت قائمة.

اختار الملك كارول الاول، ومعه الاوساط الاقتصادية والليبرالية، سياسة التقرب من النمسا-هنغاريا ريثما يتيح لهم

هذا الأمر ضم ترانسيلفانيا، خاصة وان هذه المقاطعة لم تعرف الهدوء منذ ان جرى ضمها إلى هنغاريا في ١٨٦٧، وقد تأسس فيها حزب قومي روماني في ١٨٨١. لكن ضم ترانسيلفانيا لم يتم إلا على أثر هزيمة النمسا-الجر في الحرب العالمية الاولى (وكان الملك كارول الاول تسوفي في اواخسر ١٩١٤ وخلفه قريبه فرديناند الاول)، بعد ان كان الالمان دخلوا بوخارست وجعلوا من رومانیا (بموجب معاهدة بوخارست فی ايار ١٩١٨) محسرد محمية اقتصادية المانية. لكن المعادلة سرعان ما تغيرت بعد الهجوم الذي شنه الجنرال فرنشيت ديسبيريه وهزيمة بلغاريا واستسلام النمسا. فبادر الرومانيون في بوكوفين وترانسيلفانيا إلى تشكيل مجالس قومية أعلنت عن حقوق الاقليات في تقريـر مصيرها. وفي حين كان الجيش الروماني يدخل ترانسيلفانيا عقدت في البا إيوليا جمعية عمومية في اول كانون الاول ١٩١٨ أعلنت، في جو حماسي، ضم جميع الاقاليم الرومانية التي كأنت خاضعة للامبراطورية النمساوية-الهنغارية إلى رومانيا. وجاءت معاهدات السلام لتثبت حدود «رومانيا الكبرى». فبموجب معاهدة نويلي تخلت بلغاريا عن دوبروجا و سیلیستریا، و بموجب معاهدة سان جرمان تخلت النمسا عن بوكوفين (أو بوكوفينيا)، وبموجب معاهدة تريانون تخلت هنغاريا عن ترانسيلفانيا. ثم وافق الحلفاء على ضمم بساربيا إلى رومانيا. والحصيلة الاجمالية ان مملكة رومانيا (بنتيجة الحرب العالمية الاولى) تضاعفت حجمًا، في المساحة وفي عدد

السكان، عما كانت عليه قبلاً (فالاكيا ومولدافيا).

## مملكة رومانيسا (١٩١٩–١٩٤٤):

بعد ضم المقاطعات المذكورة بدأت رومانيا تعرف مشكلة الاقليات فيها: نحو ١٠٣٠٠ مليون هنغاري في الاطراف الغربية من ترانسيلفانيا؛ نحو ٢٠٠٠ ألف الماني يقيمون منذ القرن الثامن عشر؛ ونحو ٢٠٠٠ ألف المنوبية وبوكوفينيا الشمالية؛ ونحو ٢٥٠٠ ألفًا من البلغار في دوبروجا؛ ونحو ٢٥٠٠ ألفًا من البهود خاصة في مدن مولدافيا. وقد ضمن مؤتمر ٩ كانون الاول ١٩١٩ لهذه الاقليات المساواة المدنية والتعليمية.

بين ۱۹۱۸ و ۱۹۲۱، صدرت تشريعات زراعية نقلت ممتلكات التاج الروماني إلى الفلاحين، وحصرت حق ملكية الاجانب أو المهاجرين بـ ١٠٠ هكتار. وحمرت أول انتحابات عاممة وشماملة (۱۹۱۹) اطاحت حکومة براتيانو وجاءت بــ«رابطة الشعب» (يتزعمها الجنرال أفاريسكو) إلى السلطة. وفي ١٩٢٢، عاد الليبراليون إلى السلطة، وبعد سنة صدر دستور ١٩٢٣. وبدأت تطغي على الحياة السياسية المشاحنات والرغبة في استئثار الحظوة والمادة والسلطة. وبعد وفاة الملك فرديناند في ١٩٢٧ (في السنة ذاتها توفي إيونيل براتيانو)، أبعد إبنه كارول عن العرش لملحة بحلس وصاية عليه. لكنه عاد واعتلى العرش في ١٩٣٠، فانتهج سياسة

تفكيك النظام البرلماني وزرع بذور الشقاق والخلاف بين الزعماء والاحزاب في البلاد. وجاءت نتائج الازمة الاقتصادية العالمية (في الثلاثينات) لتقضى على آخر حظوظ النظام البرلماني الديمقراطي. فالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة فسيحت بالجال امام صعود الفاشية التي حمل لواءهما كورنيليو كودريانو ومنظمة «الحرس الحديدي» التي جاهرت ببرنامج هو مزيج من المسيحية الصليبية والقومية المتطرفة ومعاداة السامية. فكسبت رجال الدين، وأوساطًا بورجوازية، وضباطًا قوميين، ومثقفين يخشون مزاحمة اليهود لهم في الوصول إلى الوظائف العامة، وطلابًا قلقين على مستقبلهم، وكذلك عمالاً وفلاحين (كانت الحركة الشيوعية ما تزال محظورة وخارجة على القانون).

رافق صعود كودريانو وضع سياسي معقد واضطرابات أمنية وحوادث اغتيالات سياسية (اغتيال الوزير الليبرالي إيون دوكا، في ١٩٣٣، الذي كان يطالب بحل الحرس الحديدي). والملك كارول الذي بدا انه استعمل كودريانو، في بادىء الامر، التحلص من الاحزاب التقليدية، عاد وقرر التحلص منه. فألقي القبض على كودريانو ونفذ به حكم الاعدام في اواحر ١٩٣٨. وأصدر الملك دستورًا حديدًا يلغي الاحزاب السياسية، كما بدأ ينتهج كل سياسة ترضي هتلر في محاولة لتجنيب رومانيا التهديدات الناذية.

حاءت اتفاقات آذار ۱۹۳۹ (بــين رومانيــا والمانيــا) لتعطــي النفــط الرومـــاني لالمانيا، لكــن مـع محــاولات بذلتهــا رومانيــا

لعدم قطع الجسور مع الغرب، كما في رفضها تقسيم تشيكوسلوفاكيا حيث نالت، مكافأة على ذلك، وعدًا فرنسيًا-انكليزيًا بضمان أمنها في نيسان ١٩٣٩. لكن بعد زوال بولندا وهزيمة فرنسا لم يعد امام رومانيا إلا الوقوف مع دول المحسور. ولم ينفعها هـ ذا الموقف بشيء، إذ سرعان ما وجدت نفسها محزقة من جديد: الانذار السوفياتي (وكان الاتحاد السوفياتي والمانيا النازية قد وقعا ميثاق حلف في ١٩٣٩) في ۲۲ حزیران ۱۹٤۰ یفرض علی رومانیا اعادة بساربيا إلى روسيا والتخلي عن بوكوفينيا الشمالية. ثم جاء تحكيم فيينا في ٣٠ آب ١٩٤٠ ليقسم ترانسيلفانيا بين رومانيا وهنغاريا. ثم فرضت معاهدة كرايوف على رومانيا ان تتخلى عن دو برو حا الجنوبية لبغاريا.

وعلى الصعيد الداخلي، عيّن الملك كارول المارشال إيون انطونيشكو رئيسًا للوزراء. فقام هذا باجبار الملك على التخلي عن العرش لابنه ميشال (ايلول ١٩٤٠) وأصبحت البلاد كناية عين «إقطاعية» يديرها هوريا سيما الذي ورث كودريانو على زعامة الحرب الفاشي، ففرض الشهور) نظامًا ارهابيًا ذهب بآلاف الضحايا (منهم المؤرخ ن إيورغا). وعندما فرمانيا إليها طمعًا باستعادة بساربيا، وعبر ومانيا إليها طمعًا باستعادة بساربيا، وعبر حيشها نهر دنيستر وضمّ أوديسا. وفي اوائل حيشها نهر دنيستر وضمّ أوديسا. وفي اوائل مواقع على جبهة ستالينغراد.

رومانيا الاشتراكية: بهزيمتها في الحرب العالمية الثانية، أصبح على رومانيا ان تعيش، بدءًا من ٢٣ آب ١٩٤٤، في وسط حغرافي واقتصادي غير مألوف منها، متخذة لها مؤسسات سياسية واجتماعية واقتصادية منسوخة عن تلك القائمة في الاتحاد السوفياتي، ولكنها دائمًا كانت حريصة على اظهار خصوصيتها اللاتينية في البحر السلافي من خلال إجراءات وتحركات تقف في وجه الهيمنة السوفياتية.

عندما نجح السوفيات في صد الهجوم الالماني وبدأوا هجومًا مضادًا، اتفق زعماء الاحزاب الرومانية، في ربيع ١٩٤٤، لدعوة الغربيين إلى إيجاد مخرج «مُشرّف» للحرب، و شكلوا في ما بينهم «الجبهة الوطنية الديمقراطية» التي ضمت، ابتداء من ٢٠ حزيران ١٩٤٤، الحرب الوطين الفلاحس (بزعامة مانيو)، والحرب الوطني الليبرالي (براتيانو)، والحزب الاحتماعي الديمقراطي (بتریشکو)، والحسزب الشسیوعی (باتراشكانو). وقد دعمت هذه الجبهة انقـ لاب ٢٣ آب ١٩٤٤، فـ القي القبـض على الجنرال الدكتاتور أنطونيشكو بناء على امر الملك ميشال، وتشكلت حكومة جديدة برئاسة الجنرال ساناتشكو وبمشاركة القادة الاساسيين للجبهة. وفي ١٢ ايلول ١٩٤٤، وقعت الهدنية في موسكو، وتخلت رومانيا عن بساربيا وبوكوفينيا الشمالية للاتحاد السوفياتي، ولكنها استرجعت الجزء الذي كانت قد اقتطعته هنغاريا في ١٩٤٠ من ترانسيلفانيا. إضافة إلى ذلك اجبرت رومانيا على دفع ٣٠٠ مليون دولار للاتحاد

السوفياتي كتعويض عن الحرب وتحمل نفقات الجيش السوفياتي الموجود على ارضها.

عندما علم الحزب الوطني الفلاحي والحزب الوطين الليبرالي بالبرنامج الذي يحمله الحزب الشيوعي معه إلى السلطة، غادرا الجبهة الوطنية الديمقراطية وتشكلت حكومة جديدة في ٥ كانون الاول ١٩٤٤ برئاسة الجنرال راديشكو الذي لم يتمكن من الحد من اندفاعة الشيوعيين نحو الهيمنة الكاملة على السياسة العامة للبلاد. أضف إلى ذلك ان النوايا السوفياتية بدت واضحة مع وصول أندريو فيشينكي، مساعد وزير الخارجية السوفياتي إلى بوخارست حيث أملى على الملك ميشال النهج الذي يجب اتباعه. وفي ٦ آذار ١٩٤٥، شكل الدكتور بيترو غروزا (رئيس جبهة الفلاحين) حكومة جديدة سارع السوفيات إلى الاعتراف بها، وتسلّم الشيوعيون فيها حقائب الداحلية والعدل والاقتصاد والمواصلات والجيش. وبدأ غروزا اصلاحًا زراعيًا (٢٥ آذار ١٩٤٥) وتطهيرًا في الإدارة.

في انتخابات تشرين الثاني ١٩٤٦، فازت كتلة الاحزاب الديمقراطية (الحزب الشيوعي، الاجتماعيون الديمقراطيون، الليبراليون، جبهة الفلاحين...) بأكثرية المقاعد إذ نالت ١٩٤٨٪ من اصوات المقترعين. وشكل غروزا حكومة جديدة غالبية اعضائها من الشيوعيين. وشهد العام على ١٩٤٧ سلسلة من الاحداث والتوترات أدّت إلى إحبار الملك ميشال على التخلي

عن العرش. وفي اليوم نفسه، أعلن البرلمان قيام «الجمهورية الشعبية الرومانية».

وحاء انتصار الشيوعيين في انتخابات الجمعية الوطنيسة في ٢٨ آذار ١٩٤٨،

وتثبيت هذا الانتصار في الدستور الصادر في ١٣ نيسان ١٩٤٨، ليباشر في جعل رومانيا دولة اشتراكية (راجع «الحزب الشيوعي الروماني» في باب معالم تاريخية، وراجع باب زعماء ورجال دولة).

# كرونولوجيا

النظام الشيوعي: في ١٩٥٨، وبعد بيترو غروزا (١٩٥٤–١٩٥٨) الندي كان رئيسًا للجمعية الوطنية الكبرى من ١٩٥٢، انتخب إيون غيورغي مورير (مولود ١٩٠٢) رئيسًا لهذه الجمعية. وفي حزيران ١٩٥٨، تمّ انسحاب الجيش السوفياتي من رومانيا.

في ١٩٦١، انتخب غيورغي غيورغيو-دج (١٩٠١) رئيسًا لمحلس الدولة. وفي ١٩٦١، انتهى العمل بمعل الزراعة خاضعة لمختلف احكام واشكال النظام الاشتراكي. في لمختلف احلام واشكال النظام الاشتراكي. في مع جميع الدول أيّا كان نظامها السياسي والاقتصادي. في ١٩٦٩، مسات غيورغيو-دج، وأصبح نيكولاي تشاوشيسكو امينًا لحزب العمال (الذي غير إسمه، في تموز، إلى «الحزب الشيوعي»)؛ وانتخب شيفي ستويكا «الحزب الشيوعي»)؛ وانتخب شيفي ستويكا

في ۲۸ آذار ۱۹۷٤، بــــدأ عهــــد تشاوشيسكو بانتخاب رئيسًا للجمهورية (راجع

«زعماء ورجال دولة»). وكان قبل ذلك، أي منذ انتخابه امينًا عامًا للحزب في ١٩٦٥، يمارس نفوذًا كبيرًا في السلطة. ففي ١٧ شباط ١٩٦٨، كان وراء إعادة تنظيم الادارة. ومن ٢٨ آب ١٩٦٨، رفض الاشتراك في تدخل المعسكر الاشتراكي الاوروبي في تشيكوسلوفاكيا. وفي تموز ١٩٦٨، استقبلت رومانيا الرئيس الفرنسي شارل ديغول.

في ١٩٧٤، صدر قانون «تنظيم الاراضي» الذي يشمل ٢٠٠ ألف هكتار من الاراضي المزروعة، والذريعة الرسمية له كانت لكسب مزيد من الاراضي الزراعية؛ اما الذريعة شبه الرسمية فكانت ان هذا القانون يهدف لنقل الاقلية الهنغارية من ترانسيلفانيا. في تموز ١٩٧٥، زار رئيس الوزراء الفرنسي حاك شيراك رومانيا. في ٤ آذار مقتل ١٩٧١، ضرب زلزال ارضي رومانيا وادى إلى مقتل ١٩٥١ شخصًا. في ٢٤ تموز ١٩٧٨، طلب الجنرال إيون باسيبا اللحوء السياسي من السفارة الاميركية في بون. في آذار ١٩٧٩، زار الرئيس الفرنسي حيسكار ديستان رومانيا، وزارها كذلك الفرنسي فرنسوا ميستران، وفي تموز ١٩٨٠، زار تشاوشيسكو منسار، ومنذ ١٩٨١، زار تشاوشيسكو فرنسا.

غذائي علمي «ترشيدي» حيث حددت لكل شخص كمية معينة من المواد الغذائية الاساسية.

جهد تشاوشيسكو في تــأكيد شــخصية رومانيا بين دول اوروب الشرقية. وقـد انسـحبت رومانيــا (منــن ١٩٦٢ إلى ١٩٧١) مــن مجلــس المساعدة الاقتصادية المتبادلة (كوميكون)، حيث افرد لرومانيا دور الدولة الزراعية. وكان هذا الامر من اهم العوامل في توتير العلاقات الرومانية-السوفياتية منذ ١٩٦٢. وفي السدورة الد٥٢ للكوميكون في بوخارست (تموز ١٩٧١)، وإفقت رومانيا على «البرنامج المتشعب لتعميق وإكمال تعاون وتنمية التكامل الاقتصادي الاشتراكي للدول الاعضاء في الكوميكون». وعليه، وافقت رومانيا على إعمادة عضويتها في الجلس، مع استمرار انتقادها لسياسة الهيمنة الروسية، واستمرارها في المطالبة باسترداد مقاطعتي بساربيا وبوكوفينيا الشمالية اللتين ضمهما الاتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية. وقد لاقت سياستها هذه تأييدًا من الدول الغربية، والصين الشعبية، ومن أكثر الاحزاب الشيوعية الغربية.

وتميزت سياسة رومانيا الشرق اوسطية (في عهد تشاوشيسكو)، عن سياسة باقي دول اوروبا الشرقية، بالوقوف في الوسط بين طرفي النزاع الأساسيين في المنطقة، أي الدول العربية واسرائيل. وقد برز هذا الموقف، على وجه الخصوص بعد حرب تشرين الاول ١٩٧٣، حيث حرى الكلام في الاوساط السياسية الدولية (وكذلك في الكتابات التأريخية الغزيرة التي تناولت الموضوع) عن دور الرئيس تشاوشيسكو في التمهيد لزيارة الرئيس المصري انور السادات إلى القدس (تشرين وجاءت زيارات الرئيس الروماني لبعض الدول على العربية، بعد الاتفاقيات المذكورة، ١٩٧٩، لتكون على طريق ايجاد حلول سلمية للنزاع العربي—الاسرائيلي.

كانت الولايات المتحدة منحت رومانيا وضع الدولة الأكثر رعاية في ١٩٧٥. لكن، في اواحر صيف ١٩٨٢، قسال الرئيس الامسيركي رونالد ريغان ان هذا الوضع سيتعرض للخطر إذا لم تحسن رومانيا إجراءاتها الخاصة بالهجرة وتزيد من معدل هجرة اليهود. وعرفت رومانيا (في خريف ١٩٨٢) حملة تطهير داحر الحيزب الشيوعي الروماني وتعديلات وزارية. وقد ارتبط هذا التغيير بالصعوبات الاقتصادية التي عانتها وقرر إلغاء وضع الدولة الأكثر رعاية التي كانت تتمتع به رومانيا في تجارتها مع الولايــات المتحــدة. وجاء هذا القرار بعدما فرضست بوحارست قيـودًا على الهجرة (كأن تلزم الذين يتقدمون بطلبات هجرة إعادة نفقات تعليمهم قبل الحصول على تأشيرة هجرة). وقد ندد تشاوشيسكو بسياسة ممارسة العقوبات الاقتصادية لأنها «تشكل حرقًا للقوانين الدولية المعمول بها»؛ وحضّ الاقليات (في اول نيسان ١٩٨٣) على عدم الهجرة، وقصد بالدرجة الاولى الاقلية الالمانية التي كان يبلخ عـدد اعضائها نحو ٣٠٠ ألف يرغب معظمهم في الهجرة إلى المانيا الغربية (منذ ١٩٧٧، كان يغادر رومانيا سنويًا نحو ١٢ ألف روماني من اصل الماني). اما اليهود فقد شكلوا الاقلية الثانية الراغبة في الهجرة إلى اسرائيل أو الولايات المتحدة، وقد غادر رومانيا في عام ۱۹۸۲ نحو ۱۵۰۰ يهودي.

في الثمانينات، استمرت رومانيا على تأكيد دورها كعضو غير ملتزم في الكتلة الشرقية، من ضمن موقفها المستقل وانتقادها الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة في ما يتعلق بسباق التسلح. من هنا، كانت دعوة تشاوشيسكو (كما في زيارته بلغاريا آخر آذار ١٩٨٤) للدولتين إلى معاودة الحوار في شأن نزع السلاح وضرورة محب الصواريخ الاميركية في اوروبا الغربية وقي اوروبا الغربية وقي الروبا الغربية

الشرقية. وفي حزيسران ١٩٨٤، زار بولنسدا، وفي تشرين الاول ١٩٨٤ المانيسا الغربيسة، وكسرّر في البلدين دعوته إلى حوار اميركي-سوفياتي. وكسان في حزيران ١٩٨٤، قام باول زيارة عمل لموسكو منذ ١٤ عامًا.

في ۱۷ آذار ۱۹۸۵، حسرت انتخابسات تشريعية، وفازت الجبهة الحاكمة (جبهة الوحدة والديمقراطية الاشتراكية الرومانية) ب۹۷،۸۳٪ من الاصوات. في ۲۳ تشرين الثاني ۱۹۸۹، حرى استفتاء عام حول تخفيض (بنسبة ٥٪) النفقات العسكرية، وهو المسروع الذي تقدم به الرئيس تشاوشيسكو، فنال موافقة ۱۹۹۹٪ من المقترعين. وفي حزيران ۱۹۸۷، بدأ العمل باقاسة ستار حديدي على الحدود مع هنغاريا بطول ۲۰۳۰ كلم على ان ينتهي العمل به في حزيران ۱۹۸۸. وفي على ان ينتهي العمل به في حزيران ۱۹۸۸. وفي براسوف مندة بتخفيض الاحور وانقطاع المواد الغذائية.

سقوط تشاوشيسكو: مع اوائىل ١٩٨٩، بدأت تطفو على السطح معارضة شعبية قوية لنظام تشاوشيسكو، سرعان ما تعاظمت حتى أدت، في نهاية هذا العام، إلى سقوطه. ومجموعة السدول الاوروبية كانت، منذ اواسط العام ١٩٨٨، قد قطعت مفاوضاتها التجارية مع رومانيا.

في آب ١٩٨٩، تأسست «جبهة السلامة الوطنية» على يد بروكان، بيرلادينو، إيليسكو، مازيلو وميليتارو. في ٢٣ تشرين الثاني، اعلى تشاوشيسكو البدء بحملة تطهير واسعة في محاولة لحل مشكلة العجز الاقتصادي، ورفض اتفاقية على مشكلة العجز الاقتصادي، ورفض اتفاقية كا ١٩٤٠ الستي أدت إلى فقدان بساربيا. في ٢١ كانون الاول، اندلعست تظاهرات في مدينة تيميسوارا لمنع حسروج رجل الدين لاسرولا توكس، المدافع عن الأقلية الهنغارية في البلاد، والاذاعة الهنغارية تحدثت عن ان الجيش الروماني

انهال ضربًا على المتظاهرين. وفي اليوم التالي، عادت التظاهرات من حديد وصاحبتها أعمال عنف (هجوم المتظاهرين على المباني الرسمية وحرق كتب تشاوشيسكو وتحطيم تماثيله). وفي ١٨-١٨ كانون الاول، زار تشاوشيسكو ايران؛ ونقلت وسائل الاعلام العالمية أحبار «مذابح» يرتكبها الجيش ضد المتظاهرين والمعارضين الرومانيين. في ٢٠ كانون الاول، أعلن تشاوشيسكو من على شاشة التلفزيون ان الجيش يسيطر على تيميسوارا، فقوبل اعلانه بسخرية ابداها المتظاهرون الذيبن كانوا يستمرون في تظاهراتهم فيما الجيش يطلق النيران عليهم من وقت إلى آخر، وبعضهم مشت عليهم الدبابات. وفي ٢١ كانون الاول، انتفضت العاصمة بوخارست، وجبرت فيها مواجهات دموية، واعلنست حالمة الطواريء على جميع الاراضى الرومانية، كما اعلن عسن «انتحسار» الجنرال فاسيل ميليا وزير الدفاع الذي تأكد في ما بعمد ان رجمال تشاوشيسكو قتلوه لأنمه رفمض اطلاق النار على المتظاهرين. وفورًا بعد إعلان هذا النبأ، انضم الجيش إلى المتظاهرين؛ وبعـد سـاعات اعلنت الاذاعة الرسمية ان تشاوشيسكو تخلى عن السلطة (وهمرب بطائرة مروحية من على مبنى الحزب الشيوعي، وقد نظم عملية هربه الجنرال ستانكوليشكو)، واستلمت «جبهة السلامة الوطنية» السلطة، لكن عناصر من «الشرطة السياسية» (سيكوريتيت Securitate) استمرت في اطلاق النار وفي اعمال اغتيالات؛ وفي اليوم نفســه اعلنت الاذاعة عن القبض على تشاوشيسكو في مدينة تيرغوفيست (٧٠کلم عن بوحارست) ومعه زوجته إيلينا، ثم القي القبض على ولديهما: نيكو (مولود في ١٩٥١، وسكرتير الحيزب الشيوعي الاقليمي، مدينة سيبيو)، وفسالنتن (مولود ١٩٤٨) باحث في الفيزياء الذرية). وكذلك في اليوم نفسه، اعلنت سويسرا انها جمدت حسابات عائلة تشاوشيسكو (وقد قىدرت ثروتها بــ.٠٠ مليون

دولار ذهبًا)، كما اعلنت جبهـة الســـلامة الوطنيـة استلامها السلطة برئاسة إيون إيليسكو.

واللحنة التي حكمت، موقتًا، باسم جبهة السلامة الوطنية تألفت من ثلاثة أثلاث: ثلث من المنشقين، وثلث من العسكريين، وثلث من قادة الحزب الشيوعي الذي كان تشاو شيسكو قد فصلهم من الحزب. وقد ترأس اللحنة كورنيليو مانيتشكو (مولود ١٩١٦) ووزير الخارجية من مانيتشكو (مولود ١٩١٦) أما اعضاؤها الأساسيون: دوينا كورنيا (منشقة، استاذة اللغة الفرنسية في حامعة كلوج-نابوكا، وقد استقالت في ٢٢ كانون الثاني ، ٩٩١، أي بعد شهر واحد من قبولها المشاركة في السلطة)؛ لاسزولو توكس، ميرسيا دينيتشكو (كاتب)، الجنرال نيكولاي ميليتارو (وزير الدفاع، فصل في ١٩٨٤، وحكم عليه بالاعدام، ولم ينفذ الحكم)، سيلفيو بروكان (استقال في ٤ شباط ، ٩٩١).

في ٢٣ و٢٤ كانون الاول ١٩٨٩ (أي في اليومين التاليين لاستلام اللحنة السلطة)، حرت معارك في شــوارع بوخارســت. في ٢٥ كــانون الاول، بدأت محاكمة تشاوشيسكو وزوجته، ونظم هذه المحاكمة حيليو فواكان فواكوليتشكو في مدينة تريغوفيست. وقد حكم على الزوجين بالموت بتهم كثيرة، على رأسها: إبادة نحو ٢٠٠ ألف شخص، سرقة الاموال العامة، الهيمنة الشخصية على الاقتصاد، محاولة الهرب لاسترداد الاموال المودعة في المصارف الاجنبية. ونفذ حكم الاعدام بهما في اليوم نفســه (أكّــد احــد الضبـاط ان تشاوشيسكو مات بالذبحة القلبية فيما كان يتعرض للتحقيق-مع تعذيب-للحصول على ارقام حساباته المصرفية في الخارج). في اليوم التالي، ٢٦ كانون الاول انتخب ايليسكو رئيسًا لمرحلة انتقالية، وحلّ جهاز «الشرطة السياسية»، وأعلن رسميًا ان عدد ضحايا احداث ٢٢-٢٦ كسانون الاول ١٩٨٩ بليغ ١٠٣٣ قتيلاً و٢١٩٨ جريحًا.

كرونولوجيا أهم احسداث سنوات • ١٩٩٩- ١٩٩٠: في كانون الثاني ١٩٩٠، عـين بيتر رومان رئيسًا للوزراء. وفي ١٢ كانون الثاني، اندلعت تظاهرات في العاصمة وبعض المدن، وصدرت مراسيم تحظر الحزب الشيوعي (بعد يومين ألغيت هـذه المراسيم). وفي ١٨ كـانون الثاني، عادت إلى رومانيا ابنتا الملك ميشال مارغريت وصوفيا. وفي ٢٤ كانون الثاني، سارت مظاهرة في بوخارست امام مقر بحلس جبهة السلامة الوطنية ضد قرارها تقديم مرشحين في الانتخابات المقررة. في ٢٧ كانون الثاني، عقدت محكمة عسكرية لمحاكمة بعض المسؤولين في نظام تشاوشيسكو. وفي نهاية الشهر، أعلن ان من بين ممتلكات تشاوشيسكو ٢١ قصرًا، ٤١ فيلا، ٢٢ مقصورة للصيد؛ ومن ممتلكات الحيزب الشيوعي، مشاريع اقتصادية تضم ٤٨ ألف موظف، ورأسمال نقدي قيمته ١٢ مليار فرنك، ٥٥ ألف هكتار من الاراضي المزروعة مجمعة في ٥٤٥ وحدة وتضم ١٨ ألف مستخدم. وكل هذه الممتلكات حُوّلت إلى الدولة.

في اول شباط ١٩٩٠، أنشىء «المحلس الموقت للاتحاد الوطني» من ٢٥٣ عضوًا، منهم عنتلف الاحزاب، و٢٧ يمثلون الاقليات، ورئيس مختلف الاحزاب، و٢٧ يمثلون الاقليات، ورئيس المحلس هو إيون إيليسكو. في ١٦ شباط، استقال المحنوال نيكولاي ميليتارو وزير الدفاع. في ١٤ ومانيا، وبعد ايام قليلة حرت صدامات بين افراد من الإقلية الهنغارية ورومانيين. في ١٢ نيسان، ألغت المحكومة تأشيرة كانت تسمح للملك ميشال المحودة إلى البلاد. في ٢٩ نيسان، سارت تظاهرات في عدد من المدن ضد إيليسكو. في ١١ بيار، انسحب الحزب الوطني الفلاحي من «المجلس الموقت للاتحاد الوطني». في ٢٠ ايار، حرت انتخابات رئاسية وفاز بها إيون إيليسكو (مولود

١٩٣٠) بأكثرية ٨٥٪ من الاصوات، في حين نال رادو كامبيانو (مولـود ١٩٢٢، موشـح الحـزب الوطني الليبرالي) ١٠،٦٤٪، وإيسون راتيـو (مولـود ١٩١٧، مرشح الحرب الوطيني الفلاحسي) ٤،٢٩٪. في ١٣ تموز، سارت تظاهرات ضمت عشرات الآلاف من المطالبين باطلاق سراح الزعيم الطلابي ماريان مونتينو النبي كان قد اعتقل في ۱۸ حزیران (اطلبق سیراحه فی ۲ آب). فی اول تشرين الثاني، جرى تحرير اسعار بعض المنتوجات. في ١٥ تشرين الثاني، تظاهرات ضد الحكومة، واعقبتها (بعد ٤ ايام) تظاهرات في العاصمة ضد إعادة تأسيس الحزب الشيوعي تحت إسم حديد هو «حزب العمل الاشتراكي». في ٢٥ كانون الاول، أعيد الملك ميشال الاول إلى سويسرا بعد ان أمضى بضع ساعات في رومانيا (التأشيرة اعطيت له «خطأ»).

في كانون الثاني ١٩٩١، أعيدت المواطنية للملك ميشال (وفي ٢١ نيسان ١٩٩١، سُمح له بالعودة إلى رومانيا بمناسبة عيد الفصح الارثوذكسي). في ٢٠ شباط، صدر قانون حول خصخصة الاراضي. في اول نيسان، حرى تحرير أسعار بعض المنتوجات الاساسية (وفي ٤ ايار، منتوجات اساسية الحرى). في ١٠ نيسان، تظاهر نحو مئة ألف شخص في بوخارست مطالبين نحو مئة ألف شخص في بوخارست مطالبين حكومة جديدة (في ٢٨ ايلول، استقال). في ١٠ ايار، سارت تظاهرات تدعو إلى قيام نظام ملكي. في ١٠ التحارية. في ٨ كانون الاول، حرى استفتاء حول التحارية. في ٨ كانون الاول، حرى استفتاء حول الدستور.

في ٢٣ شباط ١٩٩٢، حرت انتخابات بلدية هزمت فيها حبهة السلامة الوطنية. في ٢٠ نيسان، حكم على ٢١ عضوًا في المكتب التنفيذي للحزب الشيوعي بالسحن من ٨ إلى ١٦ سنة بتهمة القمع الذي مارسوه في احداث مدينة

تيميسوارا في ١٩٨٩. في ٢٧ ايلول، حرت انتخابات تشريعية، وفي الوقت نفسه انتخابات رئاسية (دورة أولى) وفي ١١ تشرين الاول (حولة ثانية)، ففاز بها الرئيس إيليسكو بنسبة ٢١،٤٣٪ من الاصوات في وجه منافسه اميل كونستانتينشكو (حزب المؤتمر الديمقراطي) الذي نال ٣٨،٥٧٪. وفي ٤ تشرين الثاني، شكل نيكولاي فاكرو (مولود ٢٩٤٣) حكومة جديدة.

في ١٩٩٣، استضافت بوخارست سلسلة من الاجتماعات المهمة حول القضية الفلسطينية، شارك الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في بعض منها.

في ٧ تشرين الاول ١٩٩٤، وصل إلى مطار بوحارست الملك السابق ميشال «ميخائيل» (مولود ١٩٢٠) ترافقه زوجته آن وعدد من مساعديه إضافة إلى مجموعة من المحاربين القدماء انصاره. لكن الحكومة عادت ورفضت دخولهم، واعادتهم إلى باريس. وأصدر الملك بيانًا قال فيه إنه لا يرغب في الدحول في مواجهة مع حكومة إيون إيليسكو، وانه يسعى إلى المصالحة الوطنية بين انصاره والحكم الحالي.

في تشرين الشاني ١٩٩٤، دعا إيليسكو، حلال زيارته لنسدن، إلى تعديسل نظام الاتحاد الاوروبي ليتسنى لرومانيا بحال الانضمام إلى الاتحاد كعضو فاعل وشريك في كل بحالات التعاون والدفاع عن استقرار القارة الاوروبية. وشارك إيليسكو في قمة الدار البيضاء، وكانت رومانيا الدولة الوحيدة في المنطقة التي دعاها ملك المغرب الحسن الثاني إلى هذه القمة. كما استقبل إيليسكو، في الشهر ذاته، رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، فبحثا في مشروع إعمار لبنان ومدينة بيروت على وحه الخصوص.

في ١٦ ايلول ١٩٩٦، وقعت رومانيا وهنغاريا معاهدة تاريخية أنهت نزاعات مستمرة منذ مثات السنين، مما سيدعم فرصهما في

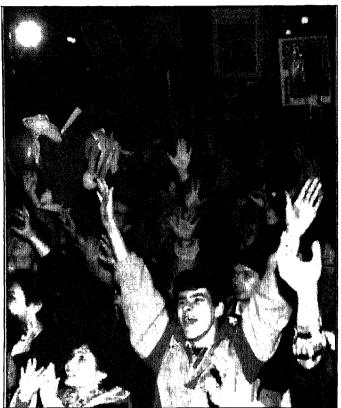

هكذا احتفلوا بسقوط الشيوعية في بوخارست (١٧ تشرين الثاني ١٩٩٦).

الانضمام لحلف شمالي الاطلسي والاتحاد الاوروبي. ووقع المعاهدة رئيسا وزراء البلديسن، نيكولاي فاكارو (الروماني) وحيولات هورن (الهنغاري) في مدينة تيميسوارا الغربية على الحدود الرومانية مع صربيا (يوغوسلافيا) وهنغاريا في حضور الرئيس الروماني إيليسكو. وتنص المعاهدة على عدم حواز انتهاك الحدود وضمان حقوق الاقليات الهنغارية في رومانيا البالغ تعدادهم نحو ٢،١ مليون نسمة. التوقيع؛ واسقطت الحكومة الرومانية مطلب إعطاء الاقلية الهنغارية حكمًا ذاتيًا الدي كان يشير المخاوف في رومانيا من ان يكون هذا الانفصال على الطريقة اليوغوسلافية، واستبدل ذلك باعطاء على الطريقة اليوغوسلافية، واستبدل ذلك باعطاء الاقلية ضمانات لحقوقها.

في ٣ تشرين الثاني ١٩٩٦، فتبحت مراكز

الاقتراع في شتى انحاء رومانيا ليختار الناحبون رئيسًا للدولة وبرلمانًا في ثالث انتخابات تشهدها رومانيا في عهد ما بعد انهيار الشيوعية، علمًا انها كانت الدولة الوحيدة في شرقي اوروبا التي لم تصل فيها المعارضة بعد إلى السلطة، إذ حكمها الشيوعيون السابقون منذ ٩٨٩. ويبلغ عدد الناحبين ١٧ مليونًا، وعدد اعضاء مجلس النواب ٣٤١.

وفي ١٦ تشرين الثاني، حاءت نسائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لتؤكد فوز إمسل كونستانتينشكو، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي على منافسه الرئيس إيون إيليسكو. واعتبر هذا الفوز التحول الاول من نوعه في البلاد باتجاه الرأسمالية بعد مرحلة انتقالية تلت سقوط تشاوشيسكو وتميزت بالردد في اعتماد إصلاحات جذرية.

مناقشة: «الرومانيون اختاروا التغيير»: تحت هذا العنوان، كتبت مهى نعمه في «النهار» (۲۲ تشرين الثاني ۱۹۹۱):

طوت رومانيا صفحة جديدة من تاريخها الحديث وقالت وداعًا كبيرة للشايوعية والنيوشيوعية وما بين الوضعين من مرحلة انتقالية طالت حتى كادت تطمس «زهوة» الانتصار على ما عرف بـ حكم تشاوشيسكو». فالحرس القديم اللذي ودع مقاليد السلطة ظل في كواليسها موجودًا وغير مسؤول، الامر الذي حرم الرومانيين عما يعتبرونه نشوة الدخول في عهد جديد ونظام حديد سبقتهم إلى سلوكه دول اوروبا الشرقية.

وعندما نزل الرومانيون إلى الشوارع بمنات الآلاف يحنفلون بانتصار «الاستاذ» عميد حامعة بوحارست إميل كونستانتينشكو وفوزه بمنصب رتاسة الجمهورية، إنما كانوا يحتفلون بانتصار الثورة التي أعلنوها قبل سبعة اعوام وها هم يمنزلون إلى الشوارع احتفالاً باستزدادها من النيوشيوعية.

الاحتفال بالانتصار في المكان الدي استشهد فيه كثيرون من احل الحرية «هنا في بلادنا» حاء يتوج انتصارًا سابقًا سحله يمين الوسط الذي يضم ائتلاف المؤتمر الديمقراطي بزعامة الرئيس الجديد، والاتحاد الاحتماعي الديمقراطي بزعامة رئيس حكومة رومانيا السابق بيتر رومان في الانتخابات النيابية في ٣ أتشرين الثاني (٩٩٦).

إن انتصار الرئيس الروماني يرتكز إلى بحموعة من الثوابت في مقدمها:

١ الهالة التي اكتسبها ننتيجة تحويله شرفة الجامعة التي يرثسها منبرًا حرًا أدارا منه حركة المعارضة.

٢- الهالة التي اكتسبها نتيجة تبين الشخصية الوطنية الرومانية كورنيليو كوبوشو له ودفعه إلى دروب السياسة قبل أربعة اعوام فقط، عندما استطاع ان يسجل نسبة تأييد جيدة من

اصوات الناخبين (٢٧٪ )كمرشح للرئاسة في العام ١٩٩٢.

٣- اعتماده على العامل الديسي. ففسي خطابه الانتخابي أكد المرشح على اظهار إيمانه وتعلقه بكنيسته الارثوذكسية، بل هو مضى إلى مطالبة انصاره ليلة الاحتفال بفوزه بالرئاسة تسلاوة صلاة شكر ترفع إلى الله (ابانا الذي...) لأن إليه يعود «الفضل في الانتصار على الشيوعية».

3- استفاد كونستانتينشكو من الثقل الكبير الذي تمثله الخصوصية الفلاحية في رومانيا حيث يشكل القطاع الزراعي النثروة الاساسية، كواقع وكحاحة للعودة إلى الارض وإلى الجذور، في عملية الانهاض السياسية والاحتماعية المطلوبة، وهذا الواقع كان في أساس مسارعة الرئيس السابق إيليسكو إلى الاقدام على خطوة كبيرة في اعادة إيليسكو إلى الاقدام على خطوة كبيرة في اعادة ٨.٪ من الاراضى إلى الفلاحين.

إن هذه الثوابت التي ألقت نتائج التطورات السياسية والاجتماعية الضوء عليها لا تغفل التركيز على بضعة امور منها:

١- إن رغبة الرومانيين في حياة افضل
 كانت وراء رغبتهم في التغيير، وهي رغبة لا
 تتناول الاشخاص بمقدار ما تتناول المرحلة برمتها.

٧- لقد حاء رفض الرومانيين الواقع الحاضر يؤكد رغبتهم في وضع حد لهذه الديمقراطية الفريدة أو «الطريق الثالثة» التي انتهجها الرئيس السابق إيليسكو بين الرأسمالية والشيوعية، ورفضهم عمليات التحميل التي لخأ إليها لتحسين صورته في الداحل والخارج. ففي الداحل فشلت الدعوات إلى إقامة حكومة وطنية، ولم تشفع خطوات الخارج الايجابية، ومنها منح الولايات المتحدة رومانيا صفة الدولة الأكثر رعاية، وانضمام بوخارست إلى «الشركة من احل السلام» ولا حتى اتفاق الصداقة مع المجر الدولة التي لديها أكبر حالية في رومانيا في ثني الرومانيين عن رغبتهم في حلية في رومانيا في ثني الرومانيين عن رغبتهم في النغيير، بل هم وحدوا إيليسكو طريفًا ومسليًا

عندما كان يسعى إلى اقناع الرومانيين بخطاب انتحابي يركز على محاسن انضمام رومانيا إلى الحلف الاطلسي.

ذلك ان الشيوعي السابق الذي سارع إلى توقيع معاهدة تعاون وصداقة مع غورباتشوف قبل الانهيار النهائي للاتحاد السوفياتي باسابيع، بدا أقرب إلى التهريج منه إلى المسؤول الذي يحاول الدفاع عن القناعات التي يؤمن بها.

٣- اصرار الرومانيين في خياراتهم النيابية ثم الرئاسية على التغيير في النهج والمفهوم من طريق ادخال أكبر نسبة من الضوء والشفافية إلى ادارات الدولة حيث أخذ الفساد مداه واستشرت امراض البيروقراطية على انواعها مما دفع الرئيس السابق إلى وصفها بـ«الوباء الوطني».

إن تولي الرئيس الروماني السلطة على اصداء الصرحات المرددة Spe zautza (الامل) لا يخفي مجموعة استحقاقات سيكون على الفريق الروماني الجديد، فور تشكيل الحكومة، وحظوظ بيتر رومان كبيرة في ترؤسها كونه ينتمي إلى الائتلاف الفائز، مواجهتها:

- تفكيك المجموعات الصناعية الكبرى التي توظف ربع القوة العاملة في البلاد، وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد وإنهاضه من كبوته.

- مواجهة مشكلة البطالة التي ستمضي تفاقمًا مع اعتماد الحكومة الجديدة سياسة التخصصية ونهج اقتصاد السوق.

- انهيار القوة الشرائية للعملة الرومانية ورزوح أكثر من ثلث السكان تحت عتبة الفقر، والمعاناة تصيب في الدرجة الاولى الاطفاب إذ تقدم رومانيا الارقام الاعلى في نسبة الوفيات لصغار السر.

- إنها الخطوات غير الشعبية إلا انها ضرورية، وهي إذ ستضع النظمام الجديد امام التجربة فإنها لا تملك البديل، بديل «ربط رومانيا بعجلة الغرب» وتسريع عملية انضمامها إلى الاتحاد الاوروبي.

إلا انها الخطوات التي لا بد منها كي تلحق رومانيا بركب دول اوروبا الشرقية التي سحلت عليها تقدمًا عمره سبعة اعرام.

## معالم تاريخية

□ الحرس الحديدي: الاسم الذي اطلقه على نفسه الحزب الفاشي الروماني الذي كان يرتكز في دعايته على معاداة السامية، وبعد ١٩٣٣، على الفكر النازي. تأسس على يد نقيب شاب في الحيش يدعى كودريانو (راجع باب زعماء ورجال دولة) الذي ما لبث ان انفصل عن «الرابطة المسيحية» التي كانت تمثل حركة قومية

عافظة بزعامة استاذ جامعي يدعى كوزا. وكان كودريانو يدعي العمل من اجل قيم افتقدتها الحياة السياسية في رومانيا منذ تحقيق الوحدة الوطنية. وكانت الحكومة تظهر ضعفًا في تعاملها مع ظاهرة هذا الفاشي الذي كان يطرح نفسه منقذًا قوميًا. ومع ازدياد اعمال العنف، وبعد تحول الحرس الحديدي إلى حيش مقاتل حقيقي، وحد رئيس الحكومة، الليبرالي دوكا، نفسه مضطرًا إلى اصدار اوامره بحل الحرس الحديدي وملاحقة اعضائه. إلا ان حواب الحرس الحديدي على هذه الاوامر حاء

سريعًا، عندما اغتمال دوكما في كسانون الاول ١٩٣٣. ولمواجهة حملات الحرس الحديدي التي عجز النظام البرلماني عن التعامل معها بفعالية، كان لا بد من اقامة نظام الملكية الدكتاتورية الذي اعتقد انه قادر على سد الطريق امام المذابح الاهلية التي كان يهيء لها هذا التنظيم. فصدرت ١٩٣٨ شرعة دستورية تضع السلطة بين يدي الملك ووزرائه. وبعد احالة قادة الحرس الحديدي على المحاكم صدر حكم على كودريانو بالسحن لمدة تسع سنوات، ثم قتل في اواحر ١٩٣٨. فشار الحرس الحديدي لزعيمه بأن قتل في ١٩٣٩ رئيس. الحكومة كالينسكو، وبلغ ثأرهم منتهاه في ١٩٤٠ عندما وصل إلى السلطة المارشال إيون أنطونيسكو الذي أجبر الملك على الاستقالة. وعقد حلفًا مع ألمانيا، وانتهج سياسة داخلية وخارجية شبيهة بالسياسة النازية (من «موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراست والنشر، بيروت، ج٢، ط۱، ۱۹۸۱، ص ۲۲۰).

□ الحزب الشيوعي الروماني: تأسس في ١٩٢١، وسرعان ما حظر في ١٩٢٤، ولمحمأ إلى السرية حتى ١٩٤٤ ولا شك في ان تركيب الحزب القومي (إذ كان معظم اعضاء الحزب في البداية من الاقليات القومية غير الرومانية كالجحرالهنغاريين والاوكرانيين واليهود)، وسياسته المعارضة لمشروع «رومانيا الكبرى» التي املتها عليه الانمية الاشتراكية (الكومنترن) كانت وراء الدور الهامشي الذي لعبه الحزب في تلك الفترة.

شاركت رومانيا في الحرب العالمية الثانية الله جانب المانيا، ولكنها هزمت على يد الجيش الاحمر السوفياتي الذي احتل اراضيها، واستطاع دفع الحزب الشيوعيون الشيوعيون مع بقية الاحزاب الديمقراطية وحاضوا اول انتخابات نيابية في حريف ١٩٤٦ ففازوا بـ١٩٤٨ من الاصوات، فتشكلت على أثر ذلك

حكومة حديدة استلم الشيوعيون اغلبية حقائبها. وفي ١٩٤٧، وقعت اضطرابات سياسية واحتماعية في البلاد اضطر على اثرها الملك ميشال إلى الاستقالة في ٣٠ كانون الاول ١٩٤٧، فاغتنم البرلمان هذه المناسبة لاعلان رومانيا «جمهورية شعبية».

في شباط ١٩٤٨، توحد الحزب الشيوعي الروماني مع الحزب الاشتراكي واطلق على الحزب الجديد إسم «حزب العمال الروماني»، ثم رجع الحزب إلى إسمه القديم في ١٩٦٥. وقد انعقد المؤتمر الاول للحرزب في ذلك العمام وانتحب حورجيو-دج امينًا له.

ابتداء من ١٩٥٢، احذت قيادة الحزب تصفي معظم العناصر الشيوعية القيادية غير الرومانية مثل آنا بوكر اليهودية، وفاسيل لوقا المجري. وهكذا برز جورجيو-دج كالزعيم الاوحد للحزب، خاصة بعد اعدام الزعيم الشيوعي الروماني بتراسكانو في ١٩٥٤ (أعيد له الاعتبار في تناولت القيادات غير الرومانية والموالية لموسكو ولاء مطلقًا، ابتعاد تدريجي عن السياسة السوفياتية، الصيني السوفياتي ورفضها الدحول في الكوميكون الصيني السوفياتي ورفضها الدحول في الكوميكون إلزامية في المدارس.

توفي حورجيو-دج في ١٩٦٠، فخلفه نيكولاي تشاوشيسكو الذي تبنى الخط الاستقلالي ذاته، حاصة في السياسة الخارجية، إذ اعساد العلاقات الدبلوماسية مع المانيا الغربية، ورفض قطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل بعد حرب ١٩٦٧، وطور علاقاته مع الصين والبانيا، وأكدحق كل حزب شيوعي في انتهاج الخط الخاص به. ووقف الحزب الشيوعي الروماني موقفًا مؤيدًا للتغيرات التي حدثت في براغ في ربيع ١٩٦٨، وزار تشاوشيسكو براغ قبل التدخل السوفياتي

بعدة ايام، فاستقبل استقبالاً حماسيًا. وعندما حدث التدخل ادانه بحذر لتحنب حدوث تدخل مماثل في رومانيا ذاتها. وفي حزيران ١٩٦٩، وقع على الوثيقة النهائية لمؤتمر الاحزاب الشيوعية في موسكو مع إبداء بعض التحفظات. ولكن ذلك لم يمنعه من المحافظة على خط سياسي مستقل، وتطوير علاقاته الخارجية حسب ما يعتبره لمصلحة رومانيا القومية (راجع «النبذة التاريخية»).

□ «دراكولا» (فلاد المخوزق): عرف العالم في القرن الرابع عشر الكثير من الاحداث المرعبة، لكن الذي واجهه السلطان العثماني محمد الثاني في محاولته لتحطيم إحدى المناطق الصغيرة الواقعة إلى الشمال من امبراطوريته فاق تلك الاهوال، إذ كان جيشه يدخل غابة من الجثث المعلقة على صلبان، أكثر من ٢٠ ألف حثة لجنود قتلوا قبل ايام أو اسابيع، معظمهم من الاتراك الذين سقطوا في معارك ليلية وغارات مفاحئة على معسكراتهم. وتراجع محمد الثاني، وكانت أقسى هزيمة لحقت به في تاريخه. وكان ذلك في ١٤٦٢، والامير الروماني المنتصر هو الكونت «دراكولا» الذي كان اميرًا على فالاكيا (٢٥١ ا ٢٦٢).

في التاريخ الروماني، يطلق إسم فلاد المحوزة على دراكولا. وكما هو واضح، الاسم مأحوذ من الطريقة المفضلة للعقاب التي كان يمارسها فلاد وهي الخوزقة. أما إسم دراكولا فهو عائد لأبيه الذي كان أحد قادة مقاطعة فالاكيا وحصل من ملك هنغاريا على ارفع الالقاب مكافأة على إنجازاته في مواجهة الاتراك، ومنها «أحوية التنين». ودراكولا تعني بالرومانية التنين. وهكذا حمل إبنه اللقب من بعده. لكن الإسم يعني وهكذا حمل إبنه اللقب من بعده. لكن الإسم يعني الشيطان. وهكذا تضافرت التسميات لتعطي شخصية الامير فلاد مواصفات الهول والرعب. ويظهر ان فلاد كان يعاني من اضطرابات عقلية ونفسية عميقة. وتقول الروايات انه امر بقتل ما



الامير فلاد، «دراكولا».

يتراوح بين ٤٠ و ١٠٠ ألسف شخص. وتضمنت وسائل التعذيب عنده سلخ الاحياء وتقطيع الاعضاء التناسلية والخوزقة، وكان يصر دائمًا على حضور عمليات الاعدام. وعرفت فترة إمارته على فالاكيا (٢٥١ - ٢٦٤) كل اصناف الارهاب على جميع الناس من الفلاحين والعامة إلى الطبقات العليا. والواقع ان اساليبه لم تكن لتختلف كثيرًا عن تلك التي مارسها السلاطين الاتراك. وفلاد نفسه نشأ وتربى في البلاط العثماني إذ حرت العادة ان يلتحق ابناء الاعيان من المناطق المحتلة الاهل من العصيان والتمرد.

□ الغجر: (حول تعدادهم راجع «بطاقة تعريف»): تختلف الروايات في اصولهم وكيفية وصولهم إلى رومانيا واستقرارهم فيها. فبعض المصادر التاريخية يقول ان الغجر هم من اصول تتارية وفدوا إلى البلاد إثر قيام دولة المغول وتوسعها على حساب دولة التتار في القرن الشالث

عشر مثلهم في ذلك مثل الاقلية المسلمة في بولندا. وتنصرت غالبيتهم نتيجة ضغوط مختلفة وحافظت اقلية منهم على ديانتها الاسلامية وهي التي توجد في رومانيا حاليًا. وتقول مصادر تاريخية احرى ان الغجر من اصول سلافية انتشروا تاريخيًا في وسط اوروبا خصوصًا في رومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا البلدان الواقعة على حوض البحر الاسود، إذ انهم قبائل متنقلة لا يعرفون الاستقرار ويزاولون الحرف اليدوية المختلفة، وكانوا دائمًا يرفضون الاستيطان في البدوية المختلفة، وكانوا دائمًا يرفضون الاستيطان في الوروبا الشرقية إلا في العهود الشيوعية التي فرضت عليهم عدم التنقل وانحصرت ابواب رزقهم بمصادر الدولة والعمل في مؤسساتها.

□ «قطار الشرق السريع» الروماني: ما كاد الملك كارول الاول، اول ملوك رومانيا المستقلة، يتسنم عرش الامارة الرومانية الناجمة عن اتحاد إمارتي فالاكيا ومولدافيا حتى اعلن انه لن يقوم بأية رحلة إلى خارج البلاد إلا على متن قطار روماني، في إشارة واضحة إلى انه سينتهج سياسة تحديثية. فلم تمض ثلاث سنوات على اعلانه حتى كان اول خط للسكة الحديدية قد مدّ بين العاصمة بوخارست وبين المدينة المرفأية على نهر الدانوب، جيورجيو. وعلى هذا النحو امكن له في ٢٦ آب جيورجيو. وعلى هذا النحو امكن له في ٢٦ آب قاصداً بلاد فيينا.

تعزز الطابع القومي للقطار في رومانيا من حلال الاولوية التي أعطيت لمد خط للسكة الحديدية يربط بين بوخارست كبرى مدن فالاكيا، وإيازي كبرى مدن مولدافيا، وفي وقت لاحق كوستنتا، كبرى مدن إمارة دوبروجا على البحر الاسود، وهي الامارة «البلغارية» التي ضمت إلى رومانيا في ١٨٧٨.

وعلى امتداد المدة عام التالية ظلت «ملحمة» بناء هذا الخط الحديدي القومي تهيمن

على المخيلة الرومانية وتدرّس تفاصيلها لتلامية المدارس حتى في العهد الشيوعي، ولا سيما منها ما يتصل ببناء حسر كرنافودا الذي كان يعد في حينه معجزة تقنية اتاحت لاول مرة في تاريخ الحداثة لقطار شحن ثقيل ان يعبر نهرًا بمثل اتساع الدانوب.

ولئن لعبة السكة الحديدية دورًا في خلق الامة الرومانية في القرن التاسع عشر، فقد لعبت دورًا أكبر في بناء وحدتها واستكمالها في القرن العشرين. فقد اقتضى الدمج القومسي لفالاكيا ومولدافيا توسيع الشبكة الحديدية وتحديثها، وعلى الاحص اعادة تحويل خطوطها نحو بوخارست بدلاً من بودابست وفيينا وأوديسا.

ومع الانتقال من نظام الملكية الرومانيــة إلى الجمهورية الشعبية ثم الاشتراكية، في ١٩٤٧، تغيرٌ كل شيء في رومانيا إلا العلاقة بين الامة وسكتها الحديدية. فدور هذه الاحيرة في صعود الحزب الشيوعي ما كان يقل اهمية عن دورها في تاريخ الملكية الرومانية. فلولا عمال السكك الحديدية، وكذلك عمال النفط، لما كان الحزب الشيوعي الروماني أفلح في فرض نفسه فاعلاً رئيسيًا من فعلة السياسة الرومانية في فترة ما بين الحربين. فرثيس الحزب نفسه حيورجيو-دج كان عاملاً في سكة الحديد، وقد قساد في ١٩٣٣ حركة الاضراب الكبرى لعمال السكك الحديدية، وهو الاضراب الذي حرّج العديد من قادة الحركة النقابية وزعماء النظام الشيوعي، يمن فيهم حسورج حيورجيو-دج الـذي سيصير رئيسًا لأول جمهوريــة شــعبية واشتراكية في رومانيا.

وقد أوكلت إلى السكة الحديدية في العهد الشيوعي ثلاث مهام كبرى عكست طبيعة النظام نفسه. فبعد ان كانت رومانيا ترتبط بعاصمة الغرب اللاتيني، باريس، منذ ١٨٨١ بواسطة «قطار الشرق السريع» بات مطلوبًا فك ارتباطها باوروبا الغربية، واعادة توجيه الشبكة الحديدية نحو عواصم المعسكر

الاشتراكي وبناء عدد وفير من محطات الحدود و «حسور الصداقة» باتجاه «البلدان الشقيقة» في اوروبا الشرقية. وتضامنًا مع الايديولوجيا الانتاجية للمنهب الشيوعي، تمّ تطوير قطارات الشحن والبضائع على حساب قطارات الركاب التي آلت إلى إهمال وبوار. وأخيرًا أخضعت الشبكة الحديدية مثلها مثل سائر شبكات الاقتصاد، لسياسة الاستكفاء الذاتي، ما تسبب في قطيعة مع الثورة التكنولوجية في الغرب، وحول السكة الحديدية الرومانية من مخفر متقدم للحداثة إلى حندق متأخر للمحافظة.

وأصيبت الشبكة الحديدية في رومانيا بترهل شديد أوصلها إلى حدّ الانتاجية السالبة: عندما سقط النظام الشيوعي مع سقوط تشاوشيسكو في نهاية ١٩٨٩ كنان عدد العاملين في الشبكة الحديدية يتعدى ٢٠٠ ألف عامل يسيّرون ١٤٠٠ كلم من الخطوط، علمًا بأن شبكة عمل هذا الحجم لا تحتاج

لتسييرها في ظروف الانتاجية السوية إلى أكثر من ٤٠ ألف عامل. ويقترن هذا التضخم العددي بتضخم نسبي في الاجمور. فالعمامل في السكك الحديدية يتقاضى وسطيًا ٢٠٪ أكستر مما يتقاضاه العمال الرومانيون في القطاعات الأحمرى. وهذا ما يشكل امتيازًا نسبيًا (والامتياز دومًا من طبيعة محافظة، فأقصى ما يسعى إليه هو معاودة إنتاج نفسه)؛ وهذا ما فسر بادرة الاضراب الشامل الذي هددت به نقابة عمال السكك الحديدية في اواسط ٥٩٩ اعندما تنوقلت شائعات عن تفكير الادارة بتحديث الخطوط وتحسين الانتاجية والاستغناء بالتالي عن حدمات عشرات الالوف من العمال الذين لا عمل لهم في الواقع.

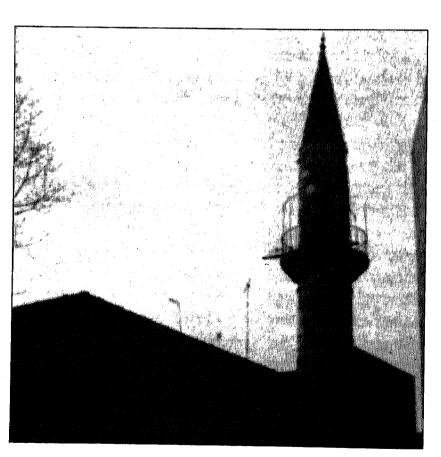

من المساجد الباقية في رومانيا.

#### المقتطفات:

كانت هناك جزيرة صغيرة توجد في دلتا نهر الدانوب قرب دوبروجا (دوبرويا)، احتلها الرومانيون اولاً حلال الحرب العالمية الثانية، ثم اعطيت لهم بعد انتهاء الحرب. إسم الجزيرة أداكال، وسكانها من الاتراك المسلمين. وكان فيها مسجد وسوق وعادات ومأكولات تركية. امتلكت الجزيرة طابعًا خاصًا جعلها منتجعًا سياحيًا مقصودًا. وشكل موقعها الجغرافي نقطة اهتمام احرى، إذ إنها كانت الطرف الاوروبي الأبعد قبل ان يبدأ الاتحاد السموفياتي باتساعه الضخم على الجانب الثاني من حوض الدانوب. وفي الخمسينات والستينات بدأت رومانيا بتقليد الاتحاد السوفياتي من حملال إقامة مشماريعها الصناعية والهندسية الضخمة. ومن هذه المشاريع بناء سمد لتوليم الطاقمة في مشمروع «البوابة الجديدة» الذي كان الأكبر في نوعه في اوروبا. وفي ١٩٦٨، حرى اغراق حزيرة أداكـال في إطـار السد، اما سكان الجزيرة فقد نقلوا جميعًا إلى انحاء اخرى من البلاد، ثم هاجروا جماعيًا إلى تركيا. وهكذا اختفت من خريطة رومانيا المنطقة الوحيدة التي كان المسلمون يشكلون فيها الاكثرية، لكن ذلك لم يكن نهاية الوجود الاسلامي في تلك

في مدينة كونستنتا ومحيطها على البحر الاسود شواهد على الوجود الاسلامي (راجع «كونستنتا» في باب مدن ومعالم). ولم يكن العثمانيون اول من اتى بالاسلام إلى المنطقة، فقد سبقهم إلى ذلك بحموعات تركية احرى منها الكابيحاك بقيادة بركات حان حفيد جنكيزحان. وعندما احتلها العثمانيون اقاموا بحموعة من التحصينات لحماية الجناح الشرقي لبلغاريا ورومانيا وفي الوقت نفسه تأمين خطوط امدادات حلفائهم التتار. وحلال تلك العملية، تم احتلال مدن قديمة وانشاء احرى حديدة: مانغاليا،

كونستنتا، باباداغ، مدحيديا، بريــلا وتولســتا. و لم يبق من المساحد التي بنيت هناك ســوى القليــل، إذ معظمها دمّر او انهار حلال القرون.

في ١٨٧٨، أعلن ضم دوبروجا إلى الدولمة الرومانية. وكان عدد السكان محدودًا ويقدر بنحو ، ١٥ ألف نسمة نصفهم تقريبًا من المسلمين يتكلمون التتارية أو التركية أكثر من تكلمهم الرومانية. لكن الهجرة المستمرة إلى تركيبا غيّرت التركيبة الديمغرافية، وبحلول ١٩١٣ كان عدد المسلمين المقيمين في دوبروجا قبد تراجع إلى ٣٦ ألفًا، أي ٥١٪ من عدد السكان. ذلك ان الحكومة الرومانية عمدت إلى اعطاء الاراضي التي تركهــا المهـــاحرون المســـلمون إلى المســتوطنين الرومانيين الجدد . وعلمي الرغم من تناقص اعدادهم، حافظ المسلمون حتى ذلك الوقت على متحد اجتماعي متماسك، تمثل في انتخاب ممثليهم إلى البرلمان وقيام محكمتين شموعيتين واستمرار المدروس الدينيمة الرسميمة لتخريسج العلمماء في مدجيديا، وصحافة اسلامية وتركية. غير ان نهاية الحرب العالمية الاولى في ١٩١٩ شهدت قفزة ملحوظة في عدد السكان المسلمين، وذلك على اثر الاحتلال الروماني لجنوبي دوبروجا التي كــانت في السابق حزءًا من بلغاريا. فقــد أصبـح هنـاك ١٧٠ ألف مسلم في دوبروجا كلها يشكلون ربع عدد السكان، يخدمهم مفتيان ومحاكم شرعية عدة.

ومع ذلك استمرت الهجرة إلى تركيا. وعندما وقفت رومانيا إلى جانب دول المحور في الحرب العالمية الثانية، عادت وحسرت جنوبي دوبروجا لصالح بلغاريا. ويذكر انه كان يوجد في دوبروجا في ١٩٤٠ حسوالي ١٩٤٩ مسحدًا مستخدمًا، معظمها تمّ بناؤه بين الحربين، لكن هزيمة رومانيا في الحرب وصعود الشيوعيين إلى سدة الحكم في ١٩٤٤ وضعا حدًا للتحرك الاسلامي الفاعل، وصار الهم الاساسي للمسلمين هو بحرد البقاء في ظل تلك الاوضاع الصعبة.

لم يحدث عمليًا قهر للمسلمين الذين ظلوا تحت الحكم الشيوعي في رومانيا. إذ لم يحدث ان دمرت المساحد أو اغلقت عشوائيًا. اما تلك التي هدمت فعلاً فقد قالت السلطات انها فعلت ذلك في إطار مشاريع صناعية أو زراعية أو مدنية واسعة. ومن الصعب الحصول على ارقام دقيقة في رومانيا، لكن التقديرات تشير إلى وجود حوالي رومانيا، لكن التقديرات تشير إلى وجود حوالي دوبروجا.

في مقابلة أجرتها «الحياة» (العدد ١٥٩٥) (العدد ١٩٩٥) مع الرئيس الروماني إيليسكو، قال ان «عدد المسلمين في رومانيا قليل وهم يتحدرون من اصول تتارية وتركية.

ولكل فئة من هـولاء نـائب في بجلـس النواب، وهـم يتمتعون بكـامل الحرية في ممارسة شـعائرهم الدينيـة، ولهـم مسـاجدهم وأنديتهـم وبحلاتهـم الثقافيـة الخاصـة بهـم».

## مدن ومعالم

\* أراد Arad: مدينة في غربسي رومانيا قرب الحدود مع هنغاريا، وتبعد عن العاصمة الرومانية بوخارست ٤٦٥ كلم. وتعد نحو ١٩٣ ألف نسمة. قاعدة القضاء. مركز صناعي وتجاري.

\* أوراديا Oradea: تدعيى في الالمانية Grosswardein. مدينة ورمانية، قرب الحدود مع هنغاريا، قاعدة قضاء بيهور. تبعد عن العاصمة ٥٨٥ كلم. وتعد نحو المعاصمة ١٨٥ كلم. وتعد نحو الله نسمة. فيها كاتدرائية تعود إلى القرن الثامن عشر، وقصر هو مقر الاسقفية. مركز ونسيحية. كانت كناية عن قلعة هنغارية هدمها التتار في ١٩٤١، واعيد بناء المدينة في القرن الرابع عشر، واحتلها الاتراك حتى القرن الثامن عشر في ٩١٩، أعطيت لرومانيا، شم لهنغاريا في ١٩٤٩، ثم عادت إلى رومانيا في ١٩٤٥.

\* إياسي Iasi: مدينة رومانية، في مقاطعة مولدافيا. قاعدة القضاء. واقعة على نهر باهلوي، وتبعد ١٩٤٠ كلم عن العاصمة، وتعد نحو ٣٥٠ ألف نسمة. غنية بآثارها الدينية التي تعود معظمها الله نسمة، الخامس عشر. صناعاتها: العقاقير، الأنسجة، المواد الغذائية، الميكانيكية والالكترونية. أول ذكر لها يعود إلى العام ١٤٠٨، وكانت عاصمة مولدافيا حتى اتحاد هذه الاحيرة بفالاكيا في ١٨٥٩. وقعت فيها «معاهدة إياسي» (أو جاسي كما يدعوها الفرنسيون)، في ١٧٩٧، السي النهت الحرب التركية الروسية (١٧٩٧) السي والتي أعطت القرم وساحل البحر الاسود الممتد حتى نهر دنيستر لروسيا. اتخذتها الحكومة الرومانية مقرًا لها اثناء وقوع بوحارست تحت الاحتلال الالماني (١٩١٧).

\* باكاو Bacau: مدينة رومانية في مولدافيا. عاصمة القضاء. تبعد ۲۸۷ كلم عن العاصمة. تعد نحو ۲۰۸ آلاف نسمة. مركز صناعي حيوي. صناعات طيرانية، الكتروميكانيك، أدوات وآلات، اقمشة.

\* بايا ماري Baie Mare: وتعني «المنجم الكبير». مدينة في شمالي رومانيا. قاعدة قضاء مارامور في حوض نهر سومس. تبعد ٤٩٥ كلم عن العاصمة. تعد نحو ١٥٢ ألف نسمة. مركز صناعي حديدي وكيميائي. بالقرب منها مناجم ذهب وفضة وقصدير وزنك.

\* بواسوف Brasov: كان إسمها أوراسول ستالين بين ١٩٥٠ و ١٩٦٠ مدينة في وسط رومانيا. قاعدة القضاء، في الجزء الشمالي الشرقي من جبال الألب في ترانسيلفانيا. تبعد ١٧١ كلم عن العاصمة. تعد نحو ٣٢٩ ألف نسمة. فندق المدينة يعود إلى القرن الخامس عشر، والكنيسة السوداء إلى القرن السادس عشر، وكناتس أحرى أثرية، وأطلال قلعة (القرن الخامس عشر). تقيم المدينة مهرجانًا سنويًا عالميًا للموسيقي. مركسز صناعي: معدات بناء، سيارات، الكتروميكانيك، كيميائيات، أقمشة، مواد غذائية. تأسست المدينة في القرن الثالث عشر على يد الفرسان التوتون (الجرمان)، واصبحت مركز الاصلاح الديني في ترانسيلفانيا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. على ارضها هزم الالمان الرومانيين في تشرين الاول ١٩١٦.

\* بريلا Braila: مدينة في جنوبي رومانيا. قاعدة القضاء، في وسط سهل موتينيا، تبعد ٢٢٦ كلم عن العاصمة، وتعد نحو ٢٣٨ أليف نسمة. مرفأ نهري مهم على الدانوب الأسفل. مركز صناعي: صناعات حديدية ومنشآت للملاحة النهرية.

\* بلوايستي Ploiesti: مدينة في جنوبي رومانيا، على نهر تيليجن. قاعدة قضاء براهوفا. تبعد ، كلم عن العاصمة. تعد نحو ٢٥٧ ألف نسمة. المنطقة المحيطة بها أقدم منطقة نفطيسة.

تعرضت لقصف الدول الحليفة في الحرب العالمية الثانية حتى كادت ان تهديّم بالكامل. مركز صناعي بتروكيميائي مهم.

\* بوتوساني Botosani: مدينة رومانية، في مولدافيا الشمالية. قاعدة القضاء. تبعد ٤٧٥ كلم عن العاصمة بوخارست. تعد نحو ١٣٠ ألف نسمة. كنيسة تعود إلى القرن الخامس عشر. مركز تجاري وصناعي: الالكترونيات، الاقمشة، الآلات الزراعية والكاوتشوك.

\* بوخارست Bucarest: في الرومانية Bucuresti. عاصمة رومانيا. تقع في وسط سهل فالاكيا، على الضفة اليمني من نهر ديمبوفينا، أحــد الروافد السفلي لنهر الدانوب. إضافة إلى كونها عاصمة البلاد، فهي ايضًا قاعدة القضاء. تعمد نحو ، ٢،٢٥٠ مليون نسمة. مركز ثقافي، جامعي وديني. مدينة حديثة بشكل عام، ولكنها لا تزال تحتفظ بآثار مهمة من ماضيها: كنائس من القرن الخامس عشر إلى القرن الشامن عشر، أديرة من القرن السادس عشر، ومتحف للفنون الدينية، وللفن الفرنسي في القرن التاسع عشر، ومتحف فولكلوري «من القرية» جمعت معروضاته من كل انحاء البلاد. وجاءت سياسة «الاشغال الكبرى» التي انتهجها نيكولاي تشاوشيسكو من ١٩٧٧ إلى ١٩٨٩ (آخر ايامه) لتؤدي إلى همدم جزء من الموروث التاريخي والفني للمدينة.

التطور الأهم الذي انجزته المدينة بدأ بعد الحرب العالمية الثانية. أصبحت أهم مركز صناعي في رومانيا بتأمينها لنحو ١٥٪ من الانتاج الصناعي القومي: صناعات حديدية، ميكانيكية (آلات زراعية، سيارات)، صناعات دقيقة، نسيعية، كيميائية وحلدية.

في اواحر القرن السابع عشر، أصبحت عاصمة فالاكيا، فحلت بذلك محل مدينة

تيرغوفيستا. احتلها السروس، ثسم النمساويون، مستردينها في كل مرة من العثمانيين، وذلك حتى قيام وحدة الامارات الرومانية في ١٨٦١ وانتخاب الكسندر جان كوزا. أصبحت عاصمة مملكة رومانيا في ١٨٨١.

وقعت فيها (وحملت إسمها) عدة معاهدات: معاهدة ٢٨ ايار ١٨١٢، الموقعة بين روسيا وتركيا، حيث كسبت روسيا بسماربيا وجزءًا من مولدافيا واستردت اقاليم في آسيا. معاهدة ١٠ آب ١٩١٣ التي أنهت الحرب البلقانية الثانية، والتي تخلت بلغاريا بموجبها لصربيا ولليونان عن جيزء من مقدونيا مع منفذ على بحر إيجه، السلام الذي نصت عليه معاهدة بريست-ليتوفسك (راجع الاتحاد السوفياتي في الجنزء الاول)، رأت رومانيا نفسها معزولة، فاضطرت على توقيع معاهدة بوخارست (٧ ايـار ١٩١٨) مع دول اوروبا الوسطى، فتخلت عن منطقة واقعة في الكاربات للنمسا-هنغاريا، وعن دوبروجا لبلغاريا، وارتبطت اقتصاديًا بالمانيا، واحتفظت بحق استعمال مرفأ كونستنتا، وضمت بساربيا التي كسبتها من اوكرانيا. لكن لم يُعمل ابدًا على التصديق على هذه المعاهدة، واعتبرت باطلة اثناء هدنة ريثوند، ثم في معاهدة باريس.

\* بوزاو Buzau: مدينة رومانية واقعة عند اقدام هضاب الكاربات في مقاطعة فالاكيا وعلى بعد ١١٢ كلم من العاصمة بوخارست. تعد نحو ١٥٢ ألف نسمة، وهي قاعدة القضاء. فيها كاتدرائية تعود إلى القرن السادس عشر والسابع عشر. عقدة مواصلات نهرية. مركز زراعي وتجاري وصناعي: الكروتقنيات، مواد بناء. آبار نظية.

\* بياترا نيمت Piatra Neamt: مدينة

رومانية في مقاطعة مولدافيا، على الضفة اليسرى من نهر بيستريتا، على بعد ٢٤٥ كلم من العاصمة، قاعدة قضاء نيمنت، وتعد نحو ٢١٥ ألف نسمة. على بعد ٨كلم منها لجهة الغرب، يقوم ديسر بيستريت الذي أسسه الامير ألكسندر في اوائل القرن السادس عشر، وأعيد بناؤه في ١٥٥٤. صناعات كيميائية وغذائية وحشبية.

\* بيتسعى Pitesti: مدينة في جنوبي ومانيا. قاعدة قضاء آرج في منطقة موتينيا، على بعد ١١٤ كلم من العاصمة، وتعد نحو ١٨٢ ألف نسمة. شهيرة بنبيذها. مركز نفطي. صناعة كيميائية، نسيجية، سيارات.

\* تيرغوفيستا Tirgoviste: مدينة في جنوبي رومانيا في منطقة مونتينيا. قاعدة قضاء ديمبوفيتا، على نهر إيالوميتا. تبعد ٧٥ كلم عن العاصمة، وتعد نحو مئة ألف نسمة. كنيسة «الامير» (القرن السادس عشر-السابع عشر) ذات الطراز البيزنطي. متاحف. مركز صناعي الكروتقني، آلات، كيميائيات. بالقرب منها دير دييلو (القرن الخامس عشر-السادس عشر). مستعمرة رومانية قديمة وعاصمة فالاكيا من ١٣٨٥ إلى ١٣٥٩.

\* ترغو مور Tirgu Mures: وتعني «المعرض على المور». والمور هو نهر تقع عليه هذه المدينة في ترانسيلفانيا، وسط رومانيا. قاعدة قضاء المور. تبعد عن العاصمة ٣٤٧ كلم، وتعد نحو المعاصمة ١٦٦ ألف نسمة. مركز حامعي وثقافي (مكتبة ومتاحف). صناعات الكتروتقنية، نسيجية وغذائية. بالقرب من المدينة آبار غاز طبيعي.

\* تيميسوارا Timisoara ومنطقـــة بالــا Banat: مدينة في غربـي رومانيـا. عاصمة منطقـة بانا (أو بانات Banat)، وقاعدة قضاء تيميس على نهر بيغا. تبعد عن العاصمة ٧١ كلم، وتعد نحو نهر بيغا. تبعد عن العاصمة قصر يعود إلى القرن الرابع عشر. كنائس ذات طراز باروكي (القرن الشامن عشر). مركز صناعي مهمم الكترونيات، الكتروتقنيات، آلات، أقمشة ومواد غذائية. كانت مسرحًا لبداية انتفاضة كانون الاول ١٩٨٩ التي أدت إلى سقوط تشاوشيسكو.

أما منطقة بانا Banat فهمي منطقة تاريخية في اوروبا الوسطى مقسمة، منه ١٩١٩، بين هنغاريا وصربيا ورومانيا. تحدها من الشرق ترانسيلفانيا وفالاكيا، ومن الغرب تيسزا، ومن الشمال نهر المور ومن الجنوب نهر الدانوب. الجزء الاصغر منها تابع لهنغاريا، والجنزء الصربي غني بالمزروعات، والجرزء الروماني يبلغ مساحته ۲۱۸۰۰ كلم م.، ويعد نحو ۱،۷۰۰ مليون نسمة وعاصمته تيميسوارا، وأهم مدنه أراد، ريسيتا، لوغو. وهو، الجيزء الرومياني، كثير الخصوبة (حنطة، بطاطا، فاكهة)، وتحتضن جباله مناجم الفحم والحديمد والمنغمانيز والكمروم والنحماس والمرمر. احتل العثمانيون بانا بعد ١٥٢٦ (معركــة موهاكس)، وبعد الانتصارات التي حققها الامير أوجين على الاتراك، عادت بانا إلى آل هابسبورغ (معاهدة بسّاروفيتز، ۱۷۱۸). وبعد ان كانت منطقة عسكرية، ضمت إلى هنغاريا في ١٧٧٩. قسمت بين هنغاريا ويوغوسلافيا ورومانيا بموحب معاهدة تريانون ١٩٢٠.

\* ريسيتا Resita: مدينة في غربي رومانيا. قاعدة قضاء كاراس-سيفيرن. تبعد ٢ · ٥ كلم عن العاصمة، وتعد نحو مئة ألف نسمة. تأسست في ١٧٦٨. إحدى أكثر المراكز الصناعية قدمًا في رومانيا، حيث مجمع ضخم للصناعات الحديدية القائمة بجوار مناجم الحديد والفحم.

\* ساتو ماري Satu Mare: مدينة في شمالي رومانيا. قاعدة القضاء، قرب الحدود مع هنغاريا، وعلى الضفة اليمنى من نهر سومس في منطقة مارامور. تبعد ٢٥٠ کلم عن العاصمة، وتعد نحو ١٣٤ ألف نسمة. مركز تجاري وصناعي. عقدة مواصلات نهرية متصلة باوروبا الوسطى واوكرانيا.

\* سوكيفا Suceava: مدينة في شمال شرقي رومانيا في مقاطعة مولدافيا. قاعدة القضاء. تقع على نهر سوكييفا، على بعد ٤٣٢ كلم عن العاصمة، وتعد نحو ١١٦ ألف نسمة. بقايا قلعة تعود إلى القرن الرابع عشر، وكنائس من القرنين الخامس عشر والسادس عشر. صناعات نسيجية وغذائية وكيميائية وحشبية. كانت عاصمة مولدافيا مرتبين: بين ١٣٧٠ و١٣٨٠، وبين مولدافيا مرتبين: بين ١٣٧٠ و١٣٨٠، وبين

\* سيبيو Sibiu: مدينة رومانية، في ترانسيلفانيا الجنوبية. قاعدة القضاء. على بعد ٢٧٢ كلم عن العاصمة. تعد نحو ١٧٤ ألف نسمة. كنيسة من القرن الرابع عشر، بيوت من القرن الخامس عشر. متحف بني في ١٨١٧. مركز بحاري وصناعي: الجلد والخشب ومواد البناء، وصناعات نسيجية وإلكتروتقنية. كانت مستعمرة رومانية، وأصبحت في القرن الثاني عشر مستعمرة المانية قبل غزو التسار لها وهدمها (١٢٤١). أصبحت مركزًا تجاريًا حيويًا بدءًا من القرن الرابع عشر. ضمّها آل هابسبورغ في ١٦٩٩.

\* غالاتي Galati: مدينة في جنوب شرقي رومانيا، على الضفة اليسرى من نهر الدانوب عند ملتقى الرافدين سيريت وبروت. قاعدة القضاء. تبعد ٢٤٦ كلم عن العاصمة. تعد نحو ٣٣٠ ألف نسمة. مقر «لجنة الدانوب الاوروبية» بصفتها

مرفأ نهري وبحري مهم. مركز صناعي وفيها أحمد أكبر المجمعات الاوروبية للصناعة الحديدية (انتهى العمل بعد في ١٩٧٠) احواض لبناء السفن، وصناعات كيميائية ونسيجية وغذائيسة. أسس الغالاتيون هذه المدينة في القرن الثالث ق.م.

\* كرايوفا Craiova: مدينسة في جنوبي رومانيا في مقاطعة فالاكيا، على الضفة اليسرى من نهر فيو. قاعدة قضاء دولج. تبعد ٩٩ كلم عن العاصمة. تعد نحو ٣٠٧ آلاف نسمة. ميتروبول ارثوذكسي. مركز جامعي، إداري وصناعي (قطارات، سيارات، طائرات، كيميائيات).

\* كلوج—نابوكا Cluj-Napoca مدينة و مقاطعة ترانسيلفانيا، على نهر سومس ميك (سومس الصغير). قاعدة قضاء كلوج. تبعد ٢٣٥ كليم عن العاصمة. تعد نحو ٣٣٥ ألف نسمة. حامعة أسسها إتيان باتوري. كنيسة سان ميشال ذات طراز قوطي الماني (اوائسل القرن الخامس عشر). متحف للفنون في قصر بانفي الحامس عشر). مركز إداري واقتصادي. منشآت ميكانيكية، منتوجات كيميائية وصناعات غذائية. بقربها آبار للغاز رومانية. ازدهرت في القرون الوسطى، خاصة التداءً من القرن الثالث عشر. أصبحت مستعمرة ومانية. ازدهرت في القرون الوسطى، خاصة ابتداءً من القرن الثالث عشر. أصبحت مدينة حرة في ٥٠٤١. كانت من ممتلكات هنغاريا قبل في ١٩٤٥.

\* كونستنتا Constanta: مدينة رومانية، واقعة في الجنوب الشرقي من البلاد في منطقـــة

دوبروجا، وهي قاعدة القضاء، وأهم منفذ بحري لرومانيا على البحر الاسود. تبعد ٢٦٥ كلم عن العاصمة بوخارست. تعد نحو ٣٦٠ ألف نسمة. مرفأ تجاري (تصدير القمح، النفط، ٣٣ مليون طن سنويًا). عندها ينتهي الخط النهري دانوب-ران. صيد. مركز صناعي (احواض لبناء السفن، منشآت ميكانيكية، معلبات). منتجعات سياحية. مراكز أركيولوجية (بناء موزاييك، حمّامات رومانية). كانت تدعى قديمًا «توميس» Tomis، أسسها مستوطنون إغريق في القرن السادس ق.م..

تنتشر على ساحل كونستنتا منتجعات سياحية تحمل اسماء رومانية شبيهة بتلك المذكورة في الاساطير الرومانية القديمة، يزورها الناس للعلاج بحمامات الطبين أو للتمتع بشواطئها الرملية. وتوجد في المدينة بحموعة من المتاحف التي تضم تماثيل ولوحات موزاييك من العصر الروماني. فالمدينة تحمل تاريخًا عريقًا مميزًا استطاعت الحفاظ على بعض اجزائه. وهناك ايضًا مسجد على الطراز المغربي موجود في احد الاحياء الصغيرة داحل المدينة القديمة المطلة على البحر. ويذكر التاريخ ان في هذا المكان بالذات تمكن العثمانيون من إقامة مستوطناتهم الوحيدة في الاراضي الرومانية.

وعلى مسافة نحو ٣٠كلم من كونستنتا تقع قرية مانغاليا المكونة من عدد صغير من الاكواخ الطينية والمنازل المتداعية. وفي هذه القرية مسجد يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر حيث كانت مانغاليا موقعًا متقدمًا من اراضي السلطنة. عندما زار ابن بطوطة المنطقة في القرن الرابع عشر فإنه لم يجد سوى «الارض الفارغة» وعليها مستوطنات صغيرة من بقايا التتار والبلغار والاتراك الذين ظلوا هناك كشواهد على حملات سابقة.

# زعماء ورجال دولة

\* إيليسكو، إيسون Hiescu, Ion على اليسون الله الله المعهورية (م٩٣٠): شيوعي سابق. أول رئيس لجمهورية رومانيا بعد انهيار النظام الشيوعي، واستمر رئيسًا حتى خريف ١٩٩٦ عندما حسر امام منافسه إميل كونستنتينشكو (راجع النبذة التاريخية).

\* بوكسر، آلسا . Pauker, انتسبت إلى المجرب الشيوعي الروماني منذ تأسيسه في ١٩٢١، الحزب الشيوعي الروماني منذ تأسيسه في ١٩٢١، وقضت فترة ما بين الحربين العالميتين بين رومانيا وموسكو. أعدم زوجها في موسكو بتهمة المتروتسكية ولكنها أبقست على ولائها وصداقتها لستالين. ألقي القبض عليها في رومانيا في ١٩٣٥، وافرج عنها في برنامج تبادل السحناء بين رومانيا والاتحاد السوفياتي في ١٩٤٠، وتولت مهمة تحويل رومانيا إلى دولة شيوعية باعتبارها احد الزعماء الثلاثية إلى دولة شيوعية باعتبارها احد الزعماء الثلاثية الاربعينات. نحّاها جورجيو-دج في ١٩٥٢، وكشف ميولها الصهيونية في ما بعد.

\* تشاوشيسكو، نيكولاي كولاي انضم إلى المدور المدور المسيوعي في ١٩٣٦، وانتخب عضواً في المحنب السيوعي في ١٩٥٦، وفي المكتب السياسي في ١٩٥٥، خلف جورجيو-دج في منصبه عند وفاته (١٩٥٥) كأمين عام للحزب. وبعد عامين اصبح رئيسًا للدولة. في عهده ازداد تقارب رومانيا مع الغرب. حاول، بالتفاهم مع الولايات المتحدة، القيام بدور خاص في القضية الفلسطينية. فأقام علاقات قوية مع بعض الانظمة العربية وبعض قادة منظمة «فتح» الفلسطينية، وبذل جهدًا لادخال



إيون إيليسكو.

#### ليكو لاي تشاوشيسكو.



العنصر الفلسطيني في التسويات المطروحة لما سمّي بدرازمة الشرق الاوسط»، وكان من مؤيدي إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة مقابل اعتراف العرب باسرائيل.

زوجته، إيلينا، أكاديمية وتحمل درجة دكتوراه في الهندسة الكيميائية. عينت في منصب نائب اول لرئيس الوزراء منه ٢٩ آذار ١٩٨٠ (مولودة في ١٩١٩، وأعدمت مع زوجها في ٢٥ كانون الاول ١٩٨٩). إبنه نيكو Nicu، وزير الشبيبة والسكرتير الاول للحزب في سيبيو، وكسان والده يعلده لخلافته. حكم عليه في ٣ حزيران ١٩٩١، بالسحن لمدة ١٦ سنة. أطلق سراحه في ٢٤ تشرين الثاني ١٩٩١ لاسباب صحية. أشقاء الرئيس تشاوشيسكو: إيلى، ناتب وزير الدفاع؛ إيون، النائب الاول لرئيس لجنة التخطيط؛ مارن، مدير البعثة التجارية في فيينا (انتحر في ٢٨ كــانون الاول ١٩٨٩)؛ نيكولاي-اندرتو، جنرال، حكم عليه بالسحن لمدة ٥ سنة في ٢ نيسان ١٩٩٠؛ صهره نیکسولای أغاشسی، انتحسر فی ۳۱ تمسوز ١٩٩١ (للمزيد حول عهد تشاوشيسكو، راجع «كرو نولو جيا»).

\* جورجيو - دج، جسورج Georghiu . فصابي شيوعي شيوعي ورئيس دولة رومانيا. انتسب إلى الحزب الشيوعي في ١٩٢٩ التنظيمه إضراب في ١٩٢٩ التنظيمه إضراب السكك الحديدية (راجع «قطار الشرق السريع» الروماني في باب معالم تاريخية)، وتمكن من الهرب من السحن في ١٩٤٤ أصبح عضواً في الحكومة الانتلافية (١٩٤٤) وتولى منصب الامين العام للحزب في العام التالي. شارك في الحملة الستالينية ضد الزعيم الشيوعي اليوغوسلافي تيتو، وتخلص ضد الزعيم الشيوعي اليوغوسلافي تيتو، وتخلص من خصومه في الخمسينات وأعدم زعيمهم بتراساكانو (١٩٥٧). وبعد ان استتب له الأمر عمل على تقديم نفسه إلى الشعب كقائد وطني وحامي المصالح القومية لرومانيا. أصبح رئيسًا للدولة في ١٩٦١)، وبقى في الرئاسة حتى وفاته.



جورج جورجيو-دج.

روماني سابق، ورئيس الحــزب الديمقراطــي الاشتراكي (راجع النبذة التاريخية).

\* كودريانو، كورنيلوي .Codreanu,C (۱۸۹۹-۱۸۹۹): سیاسی فاشی رومانی. رئیس تنظيم الحرس الحديدي (راجع باب المعالم التاريخية). والده بولندي وأمه المانية. كان نقيبًا في الجيش الروماني عندما التحق بحركة الاستاذ كوزا Cauza القومية «الرابطة المسيحية». لكنه سرعان ما انفصل عنها. بلغ به تطرفه إلى حد اغتيال حاكم مدينة إياسي في ١٩٢٣، فاعتقل، إلا ان السلطات الرومانية، تحت ضغط الرأي العام، أفرجت عنه فأحذ يركز دعايته ضد الاقلية اليهودية الكبيرة العدد في البلاد (حوالي ٨٠٠ ألف شخص) والتي كان الرأي العام يعتبرها حطرًا على مستقبل رومانيا، بسبب تغلغل اليهدود في الاقتصاد وهيمنتهم عليه. وابتداء من ١٩٢٨ اشتد سعير العداء للسامية فحاول زعيم الحرس الحديدي استغلال هذه الظاهرة لزعزعة النظام بغيسة التمهيد لفرض دكتاتورية فاشية على غرار ما كان سائدًا في ايطاليا. وكان على اليهود، برأي كودريانو، ان يغادروا البلاد كلهم «بعضهم فوق الامواج، والآخرون تحتها». وبالرغم من تحالفه مع الاحزاب

التقليدية لم يتمكن كودريانو من الاستئثار بالسلطة. وفي ١٩٣٨، وحشية حدوث الأسوأ، قرّر الملك الامساك بزمام السلطة فأحل الجنرالات والكولونيلات محل حكام المدن، وسلم وزارة الداعلية إلى شخصية مرهوبة الجسانب هسي كالينسكو Callinesco فأحال «الحرس الحديدي» على المحاكم، فحكم على كودريانو هذه المرة بالسجن مدة ٩ أعوام، إلا ان الحكومة تخلصت منه بقتله في تشرين الثاني ١٩٣٨ «اثناء قيامه بمحاولة فرار» (من «موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٠، ج٥، ط٢، ط٥).

\* كوستنتينشكو، إميل Constantinescu \* ق ١٩٣٩ - ): رئيس رومانيا الحالي. وبانتخاب، في ١٦ تشرين الشاني ١٩٩٦، أنهى الرومانيون

سبع سنوات من حكم الشيوعيين السابقين، وكانت رومانيا الدولة الوحيدة في اوروبا الشرقية لم تصل فيها المعارضة إلى الحكم بعد. قاد كونستنتينيشكو جبهة «التجمع الديمقراطي» التي تضم ١٥ حزبًا، وانتحب زعيمًا للمعارضة في تضم ١٩٩٥، وانتصر في عدد من المعارك السياسية. وكان انضم، اثناء ثورة ١٩٨٩، للمتظاهرين.

ويقول في هذا الصدد ان ذلك كان «لا بد منه» من احمل مستقبله، وانه لم «يتواطأ» بأي شكل من الاشكال مع النظام السابق. وهو عالم حيولوجي وحقوقي. اقام حملته الانتخابية على «ارادة التغيير» عند الرومانيين بالاضافة إلى «العودة بالبلاد إلى الجذور الديمقراطية، وقطع أية علاقه مسع المساضي الشسيوعي».

# ريينيون

نبذة عامة

الاسم: كانت تدعى جزيرة «بوربون»، نسبة إلى أسرة بوربون المالكة في فرنسا. وحملت هذا الاسم حتى ١٧٩٣ عندما اتخذت إسمها الحالي.

الموقع والمساحة: في المحيط الهندي، شرقي مدغشقر. تبلغ مساحتها ٢٥١٢ كلم م.. تبعد ٢٠١٠ كلم عن جزيسرة موريس (موريشيوس)، و ٥٠٠ كلم عن مدغشقر، و ١١ ألف كلم عن عاصمة المنزوبول باريس.

العاصمة: سان دنيس (نحـو ٢٠٠ الف نسمة). وهناك ايضًا مدينـة سان لويس، ومدينة سان بيار.

اللغات: الفرنسية (رسمية). وهناك لغة مطعمة بالفرنسية وبلغات محلية اصلية

خاصة لغة قبائل البانتو تدعى لغة الكريول.

السكان: يبلغ عددهم نحر ٧٥٠ ألف نسمة (تقديرات ١٩٩٦). يتحدرون من المستوطنين الفرنسيين الاوائيل، ومن الافريقيين والمالاويين والصينيين والهنسود: أكثر من ثلثهم من اصل «كافري» أي من المتحدرين من اصل موزمبيقي ومالغاشي الذين كانوا من العبيد؛ والربع من التامول المتحدرين من المعتقين الهنود؛ والثلث من الكريول، واقلية من الصينيين الذين يمسكون بزمام الاقتصاد؛ وعدد قليل من الفرنسيين. أغلبيتهم كاثوليك، وهناك اقلية هندوسية وأحرى مسلمة. لم يعد هناك من اميين تقريبًا بين السكان بسبب نظام التعليم الاجباري والجاني الذي فرض منذ عقود. فالمدارس والثانويّات منتشرة في البلاد، وفي سان دنيس جامعة ومعهد للمعلمين.

الاقتصاد: يرتكز اقتصاد الجزيرة على

الزراعة، وخاصة زراعة قصب السكر التي تغطي ثلثي الاراضي المزروعة. وأهم صناعة هي صناعة السكر ومشروب الروم. وهناك زراعات النباتات العطرية (حيرانيوم)، والتبغ، والشاي، والفانيليا. وتعاني ريبنيون من التضخم السكاني الذي يقابله ازدياد في نسبة البطالة، وليس لأبنائها من منفذ لهذه المعضلة سوى الهجرة إلى المتروبول الفرنسي.

نبذة تاريخية: اكتشف البرتغاليون حزيرة ريبنيون في ١٥٢٨. أما استعمارها فبدأ عندما اصبحت الجزيرة من الممتلكات الفرنسية في ١٦٣٨، فأطلق عليها إسم «بوربون». في ١٦٦٤، وضعها الفرنسيون تحت إدارة «شركة الهند». وكان لا بوردوني حاكمها العام بين ١٧٣٥ وهدتها واشرتها واشرتها واشرتها واشرتها

من الشركة في ١٧٦٤، واتخذت اسمها الحالي بدءًا من ١٧٩٣. خضعت لنظام «الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار» منذ ١٩٤٣، وأصبح لديها، منذ ١٩٨٣، «المحلس الاقليمي» الذي يمسك بالسلطات عليها. ومنها تدار الجزر المتناثرة بقربها والتي هي من الممتلكات الفرنسية ايضًا: خوان دو نوفا، أوروبا، باسا دا إندا، حزر غلوريوز و ميلن.

بين ١٥ و ٢٧ كانون الثاني ١٩٨٠ ضرب الجزيرة إعصار لم تعرف المنطقة مثيلاً له. فطلب نائبها الفرنسي، ميشال دوبريه، من الحكومة الفرنسية اتخاذ إحراءات إستثنائية لمساعدة الاهالي الذين اضحى الآلاف منهم بلا مأوى، فضلاً عن موت العديدين.

ثمة محطات «إستقلالية» في تاريخ الريبونيين المعاصر والآني. ففسي ١٩٤٦، توصلوا إلى اقتاع باريس بتطبيق نظام



شارع في العاصمة سان دنيس.

المقاطعات الفرنسية مإ وراء البحار على ريبونيا (إذ كانت قبلاً من «الممتلكات» الفرنسية)، وتقدموا بهذا الطلب وأصروا عليه تحت تأثير رياح التحرر الذي بدأ يعصف بالشعوب بعد الحرب العالمية الثانية. لكن ابناءهم لم يفلحوا بعد في مطالبهم القاضية باعتراف باريس في حكم ذاتي (السبعينات)، ولا باقرار النظام اللامركزي (الثمانينات)، ولا بالمساواة (أوائلل التسعينات). وهم الآن يطالبون بـ «التنميـة» اخذًا بالاعتبار للحقائق الاقليمية في إطار الاتحاد الاوروبي الذي صنف جزيرة ريينيون في خانة مجموعة المناطق البعيدة حدًا عن المركيز. وأهمم دافع لهم وراء مطالبهم التنموية مشكلة البطالة التي تطال ٣٧٪ من اليد العاملة، و ٥٩٪ من الفئة العمرية ١٥-٢٥ سنة (إحصاءات ١٩٩٦)، وما تستتبعه من مشكلات إجتماعية (حوادث قتل، سرقات...).

في الذكرى الخمسين على مرور بدء تطبيق نظام المقاطعات «الاقاليم الفرنسية ما وراء البحار»، زار الرئيس الفرنسي حاك شيراك (آذار ١٩٩٦) ريينيون حيث أكّد انه لم يعد هناك من مجال «لنموذج وحيد وإكراهي» للاقاليم وراء البحار: «لقد ولي زمن التماثل والاستيعاب. فعلى تنميتكم

(...) وعلى تفتح هويتكم يجب ان نبذل منذ اليوم جهدنا». ولم يعد أصحاب الاتجاه اليميني في الجزيرة يحذرون من مناقشة الهويات الاتنية، أو الهوية الوطنية لسكانها. فــ«الاتحاد الريبوني للتجمع من احل الجمهورية» (RPR)، أي الحزب الذي أنشأه الرئيس شيراك في ريبنيون، أصبح يدافع عن خصوصية الجزيرة بالنسبة إلى غيرها من الأقاليم ما وراء البحار. ومن الافكار التي اطلقها شيراك في هذا الصدد (بعيد زيارته ريبنيون): «اللغات والثقافات الحلية لم تعد تشكل تهديدًا للهوية الوطنية».

وتعيش حزيرة ريينيون اليوم حدلاً حول المهاجرين الفرنسيين والاوروبيين من الاتحاد الاوروبي الذي تشرع الجزيرة لهم ابوابها في حين انها اصبحت مغلقة امام القادمين من الجيط الهندي. والفرنسيون الغربي من الحيط الهندي. والفرنسيون (والاوروبيون) الذين كانوا يشكلون ١٠٤٪ من عدد السكان في ١٩٦٧ تضاعف عددهم خمس مرات، فأصبحوا الآن عددهم أصبحوا الآن فتكون في انتظارهم (التجارة، التعليم، الصحة، وسائل الاعلام...) علمًا ان البطالة، بين السكان المحليين، آخذة في التفاقم يومًا بعديدوم.



# زائير

### بطاقة تعريف

الاسم: «زائير» تحريف لـ«نزادي» (nzadi) الني تعني في لغة الكيكونغنو المحلية «النهـر». وكانت البلاد تسمّى «الكونغو»، الإسـم الذي اطلقه البرتغاليون من القرن السادس عشر على النهر ذاته. واستمر هـذا الإسـم (كونغو) حتى ٢٧ تشرين الاول ١٩٧١، فاستبدل بـ«زائـير». وهناك إسم ثالث للنهر هو لولابا.

الموقع: في افريقيا، عند حط الاستواء. يحيط بها السودان، افريقيا الوسطى، الكونغو، انغولا، زامبيا، تنزانيا، بوروندي، رواندا، وأوغندا. يبلغ إجمالي طول حدودها مع هدذه البلدان ٩٦٦٥ كلم، وأقل من ٤٠ كلم طول منفذها البحري على الاطلسي، حيث مصب نهر زائير ومرفآن واقعان عليه، هما مرفأ بوما ومرفأ



ماتادي. وهذا النهر هو ثـاني نهـر في العـا لم مـن حيث منسوب المياه بعد الامازون.

المساحة: ٢ مليون و ٣٤٤ ألفًا و ٨٨٥كلـم م.. فتكون زائير ثالث بلد افريقي من حيث المساحة بعد السودان والجزائر.

العاصمة: كينشاسا (كانت تدعى ليوبولدفيل) وتعد نحو ٤ ملايين نسمة. أهم المدن: كاننغا، لوبومباشي، مبوجي، كيسمنغاني، بوكافو، ليكاسي، كيكويت، ماتادي، مبنداكا (راجع باب مدن ومعالم).

اللغات: الفرنسية (رسمية). وهناك أكثر من . . . ٤ لغة ولهجة محلية، أهمها: كيكونغو، كينغاوا، لينغالا، سواحيلي، تشيلوبا. أما العربية فتنتشر بين المسلمين الذين يسكنون شرقي البلاد.

السكان: يبلغ تعدادهم حاليًا (تقديرات ١٩٦٦) نحو ٤٢ مليونًا. وتشير التقديرات انهــم سيبلغون نحو ٥٣ مليونًا في العام ٢٠٠٠. نحـو ٠٠-٥٠ بحموعة إتنية، أهمها البانتو الذين يبلغون لوحدهم نحو ١٨ مليونًا، والنيلوتيون (السودانيون) نحو ٥ ملايين. وهناك كذلك الاقتزام (البيغمينون) ويبلغ تعدادهم نحو ربع مليون، وما يزالون يعيشون، كما تنقل التحقيقات عنهم احيانا، كما وصفهم هيرودوت في تاريخه: «هؤلاء الناس الذين لا يزيد طولهم على الذراع وقبضة اليد»؛ وقال إن مكانهم هـو «صحراء ليبيا حيث يوجمه نهر صاحب مليء بالتماسيح». ولا بد ان المؤرخ الشهير قد شاهدهم حيث يعملون كغلمان في قصور مصر القديمة. وكان الفراعنة يطلقون على هـذا النوع من الاقزام إسم «أكا»، وما زال هذا الاسم متداولاً بينهم إلى الآن. يعيش اغلبهم بحانب

تنتشر قبائل البانتو في ثلثي البلاد. أما النيلوتيون (أو السودانيون) فقد قدموا من الشمال، ويكونون الطبقة الارستقراطية.

هناك نحو ٤٨٪ من المحموع كاثوليك، و١٣٪ بروتستانت، والباقون ما يزالون اصحاب ديانات محلية (إحيائية). أقلية قليلة تدين بالاسلام في شرقى البلاد.

الحكم: نظام الحكم جمهوري رئاسي. الدستور المعمدل به صادر في ١٩٧٤، ومعدل في المعمورية بالمحمورية المحمورية الجمهورية المحمورية الحالي وما يسزال ينتخب لمدة ٧ اعوام، وولايته قابلة للتمديد. وموبوتو، رئيس الجمهورية الحالي وما يسزال يشغل هذا المنصب منذ ١٩٧٥. وهناك «المجلس وقد حل محل الجمعية العمومية (البرلمان) منذ ٥ كانون الاول ١٩٩٧ التي كانت مؤلفة من ٢١ عضاء منتخبين بالاقتراع العام.

«الحركة الشعبية للتورة» هو الحزب الحاكم الوحيد، تأسس في ١٩٦٧ ويعتبر ان كل زائيري هو عضو حكمي فيه. اما المعارضة فتعتبر نفسها انها «في اتحاد مقدس» ضد نظام موبوتو، وأهم احزابها: اتحاد الفدراليين والجمهوريين المستقلين، تأسس في ١٩٩٠، ورئيسه نغسوز كارلي بوند؟ الاتحاد من احل المديمقراطية والتقدم الاجتماعي، تأسس في ١٩٨٠، رئيسه إتبان تشيسيكيدي؟ التجمع الديمقراطي من احل الجمهورية، رئيسه مونغول دياكا؟ الحزب الديمقراطي والاجتماعي الميمقراطين عبوي، تأسس في ١٩٩٠، رئيسه جوزف إيليو؟ اتحاد المديمقراطيين المستقلين، تمبوي موامبا؟ حبهة القوميين المشتركة، ورئيس هذا الحزب كامندو واكامندو.

الاقتصاد: الشريان الحيوي الأهم في الاقتصاد الزائيري هو نهر زائير وروافده. يبلغ طول محموع الشبكة النهرية الصالحة للملاحة ١٣ ألفًا و٠٠٠ كلم. وهناك ميناءان، واحد في ماتادي والآخر في بوما عند مصب نهر زائير في المحيط الاطلسي، ويجري حاليًا العمل على إنشاء ميناء في بانانا. اما شبكة خطوط سكة الحديد فيبلغ إجمالي طولها نحو ١٣٠٠ كلم.

ليست زائير بلدًا زراعيًا على الرغم من ان ٧٦٪ من مجموع السكان يعملون في الزراعـة الـــيّ لا تغطي سوى نحو ٩٩٪ من الانتاج القومي العام، ولا تمثل الاراضى المزروعة سوى ٣٪ من مساحة البلاد. إن أولى الزراعة هي زراعة المنيهوت Manihot (جنس جنيبات يستخرج من حذورها دقيق نشوي) التي تغطي ٢٩٪ مسن الاراضي المزروعة، ثم زراعة الـذرة الـتي تغطى ١٢٪، ثم الفاصولياء. وهـذه الزراعات الشلاث هي في اساس المواد الغذائية لسكان زائير. وهناك نوعان من الزراعة التجارية: زراعة البن، وزراعة الهيفا أو شحر المطاط، وتشكل صادرات البن والكاوتشوك ٨١٪ من مجموع الصادرات الزراعية. وتشكل الغابات ٨٠٪ من مساحة زائير. وتتنوع حباله من الجبال الملتهبة بالبراكين والمعادن المنصهرة، والجبال الباردة القمم التي يطلق عليها «جبال القمر» والتي كتب عنها هيغارد روايته الشهيرة: «كنوز الملك سليمان». أما الانتاج المنحمي فمهم حدًا في زائر. ويأتي إنتاج النحاس في المرتبة الاولى أهمية. وزائير هي أول بلد منتج للألماس في العالم، وهناك عمليات تهريب ضخمة للألماس لا تدخمل في الاحصاءات. وتأتى الثروة الأساسية للبلاد من تصدير النحاس. وتنتج زائير الكوبلت Coblat (عنصر فلزي فضى البياض) بنسبة نحو ٢٠٪ من الانتاج العالمي، ومبيعاتها من الكوبلت تعادل ثلث مبيعاتها من النحاس.

إن الموجودات المنجمية بمجملها تقريبًا تأتي من إقليم شابا (كاتنغا سابقًا) حيث نشبت حوادث ونزاعات عنيفة (منها حوادث كوليزي في ايار ١٩٧٨، راجع النبذة التاريخية). وتمتلك زائير قدرًا قليلاً نسبيًا من مخازن الطاقة، وقد اكتشف النفط فيها في السبعينات من هذا القرن. وترتبط الصناعة في زائير ارتباطًا وثيقًا بالانتاج المنجمي، وهي وقف على عمليات التكرير فقط.

نقلت «لوموند ديبلوماتيك» (تشرين الثاني ١٩٩٥، ص ٢٠) صورة قاتمة جدًا عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في زائير، وأهم ما جاء فيها:

- تمتلك زائير أكبر طاقة وفرص تنمية، لكنها مع ذلك أفقر بلدان العالم. فالدخل الفردي السنوي فيها لا يتحاوز ١٠٠ دولار في حين ان البنك الدولي حدّد عتبة الفقر بـ٧٠٠ دولارًا. وفي هذه السنة (٩٩٥)، خلت الموازنة، السيّ قدمها رئيس الوزراء كنغو وا دوندو من اية خطة اقتصادية، وبلغت قيمتها ٣٠٠ مليون دولار، أي اقل من «المخصصات الرئاسية» السيّ بلغت في ١٩٩٤ نحو ٣٧٢ مليون دولار.

- نحو ثلث السكان من الفئة العمرية ٦-١٧ سنة يسترددون إلى المدارس، وأغلب هـولاء يضطرون إلى ترك المدرسة بعد تمضية سنوات قليلة فيها. والمدارس المتوافرة هي في حالة مزرية للغاية (بدون سقف، أو أبواب وشبابيك...). وثمة احلام ثلاثة تراود الشبيبة الزائيرية: الصيرفة، تهريب الماس، الهجرة إلى اوروبا أو جنوب افريقيا.

- مدينة الماس، مبوجي-مايي Mbuji-Mayi تعكس المأساة الزاتيرية على حقيقتها. فهذه المدينة الني تتم على ارضها مسادلات (ومعاملات) بقيمة ١٥ مليون دولار اسبوعيًا (الانتاج السنوي من الماس: ٢٠ مليون قيراط) لا تزال تعيش عصرًا بدائيًا: لا مياه صالحة للشرب، لا كهرباء، لا هاتف، لا طريق معبدة، لا مدرسة ولا مستشفى.

- وعلى بعد كيلومترات قليلة من هذه المدينة تقع «رئة الاقتصاد الزائيري»، مقاطعة شابا (كاتنغا سابقًا): طاقتها الانتاجية السنوية ٠٠٥ ألف طن من الزنك، ألف طن من النحاس، ٢٥ ألف طن من الزنك، ٢١ ألف طن من الكوبالت... في العام ١٩٨٧، كان القطاع المنجمي لا يزال يقدم ٢٧٪ من إجمالي الصادرات التي كان النحاس يشكل من ٣٧٠٪ منه. لكن إجمالي قيمة الصادرات هبط من ٢٧٠٪ مليونًا في ١٩٨٨ إلى ٥٥٥ مليونًا في ١٩٨٨ إلى ٥٥٥ مليونًا في العام مليونًا في ١٩٩٨ إلى ١٩٨٥ مليونًا في العام

١٩٩٤ إلى ٢٩٦ مليون دولار، أي بنسسبة ٤٤٪ عما كان عليه قبل عام واحد. وصادرات النحاس (نحو ٣٣ مليون طن) بلغت قيمتها ١٢٠٢ مليون دولار في ١٩٩٤، في حين كانت ٨٠٠٨ مليونًا في ١٩٩٣.

في زائير، بات احتقار العادات والاخلاق السوية المعروفة معادلاً للذكاء، الاستقامة

متطابقة والجبن والرذالة، الخدعة فضيلة، الفساد قاعدة الحياة الاجتماعية، العقود غير ضامنة لأي حق... القائد «الاعلى» (الرئيس موبوتو) مصر على وجوده الضروري لوجود الأمة: «شخصي ضمانة للسلام وللأمن في البلاد...». عديد حرسه الشخصي يبلغ ٢٥ ألف رجل مجهزين بأحدث الاسلحة وجميعهم من قبيلتمه، «غباندي».

# نبذة تاريخية

الوجود القديم: تدل الآثار الموجودة عند حوض نهر الكونغو (نهر زائير الذي يدعى ايضًا نهر لولاب) على وجود قديم للانسان فيه يعود إلى مرحلة ما قبل التاريخ. ففي نيسان ٩٩٥ نشرت مجلة «ساينس» الاميركية ان مجاثة اكتشفوا في زائير ادوات مصنوعة من العظام أكثر قدمًا بـ٧٥ ألف سنة من أقدم الادوات المكتشفة حتى اليوم. وكان العلماء يعتقدون ان الانسان الاول في افريقيا لم يكن في حوزته إلا ادوات حجرية أبسط من هذه الادوات العظمية المكتشفة، وأن تطوره الجسدي والتكنولوجي لم يحصل وأن تطوره الجسدي والتكنولوجي لم يحصل إلا قبل ٤٠ ألف سنة.

سكان هذه المنطقة (حوض الكونغو) يتحدرون من قبائل البانتو Bantou التي كانت تقيم على الهضاب المسيطرة على

مجرى نهري النيجر وبنويه، والتي اضطرت إلى النزوح جنوبًا. و بقر تاريخ هذه المناطق مجمه لاً، اذ

وبقي تاريخ هذه المناطق بحهولاً، إذ تعذر الوقوف على تطور شعوبها حتى القرن الخامس عشر.

المجتمع الرعوي والتجاري: قبيل وصول الاوروبيين في القرن الخامس عشر، عرف عن المجتمع هناك انه كان ينضوي في مملكة دعاها المؤرخون «مملكة الكونغو»، وقالوا إنها كانت تمثل أقصى مراحل النمو في إطار المجتمع الرعوي. وكان اقتصادها متكاملاً يقوم على المقايضة وبعض الصناعات الضرورية مثل نسج الاقمشة بالطرق البدائية. تقوم بينهم وبين البلاد المجاورة علاقات تجارية عادلة في أغلب الاحيان، ولعل هذا هو سر الدور النشط الذي قام به التجار العرب المسلمون الذين حابوا القارة الافريقية من شرقيها إلى

غربيها. وعلى طول نهر الكونغو كانت تنتشر عادة «المقايضة الصامتة» وتتم وفق ترتيب لا يتغير. يـأتي التحـار وهـو يحملون بضائعهم ثم يقومون بدق الطبول لاعلام السكان المحليين أنهم قد جاءوا. وكان السكان يعيشون في حفر يعتقد انها التي كانوا يستخرجون منها الذهب. وكانوا يرفضون الخروج في وجود التجار الاجانب. لذا فقد اعتاد التجار ان يرتبوا بضائعهم على حافة النهر ثم يتواروا عن الانظار. وعند ذلك يخرج السكان المحليون ليضعوا كمية من الذهب بجوار كل كومة من السلع ثم ينسحبوا. وإذا ما وجد التجار ان ذلك يرضيهم فإنهم يأخذون الذهب ويدقون الطبول إشارة إلى رحيلهم وانفضاض السوق.

مجيء الاوروبيين: ظل هذا النوع من المقايضة القائمة على الـتراضي قائمًا حتى حاء الاوروبيون، وبالتحديد حتى عام ١٤٨٧ عندما قابل الملاح البرتغالي دييغو، في ثالث رحلة استكشافية له، ملك الكونغو. و لم تلبث العلاقات بين مملكة السفراء واقاما العلاقات التجارية و دخلت السفراء واقاما العلاقات التجارية و دخلت ارساليات برتغالية مسيحية إلى الكونغو ومع مرور الوقت، شعر ملوك الكونغو بنوايا البرتغال الحقيقية، خاصة بعد تفاقم بنوايا البرتغال الحقيقية، خاصة بعد تفاقم ملك الكونغو «أنطونيو الاول» تجديد مقوق استثمار المناجم للبرتغال. إلا انه لم يستطع الصمود امام الجيش البرتغال، فقتل يستطع الصمود امام الجيش البرتغال، فقتل

في معركة أمبيلا التاريخية عام ١٦٦٥، وبـدأ عصر انحطاط مملكة الكونغو.

همنري مورتون ستانلي: ملاح انكليزي، يطلق عليه لقسب «أعظم مستكشفي افريقيا». كان ابنًا غير شرعي. تبرأت منه أمه وأسرته وألقت به إلى أحد الملاجيء. وتعود هو على الهرب، وتعودت أسرته على ان تغلق الباب في وجهه كل مرة. كان يبحث عن مكان يلقي فيه مذوره ولكنه لم يجد. وانعكس ذلك على ولائه لكل الدول التي خدم تحت ظلها سواء كانت انكلترا أو اميركا أو بلجيكا. لم يكن له وطن محدد و لم يصدق انه في يوم من الايام سوف تكون هناك اماكن شاسعة في افريقيا تحمل إسمه وتخلد ذكره.

في اواسط القرن التاسع عشر، كان الاهتمام بالكشوف الجغرافية يشبه إلى حد كبير الاهتمام الحالي بكشوف الفضاء. وكان استكمال صورة افريقيا على الخرائط، وخاصة منابع النيل، مسألة بالغة الاثارة بالنسبة إلى العقل الاوروبي. وفي ١٨٦٥، احتفى الرحال الشهير ليفنغستون، وهو يحاول اكتشاف المنبع الحقيقي للنيل، وكان متانلي ايامها يعمل مراسلاً مغموراً في ستانلي ايامها يعمل مراسلاً مغموراً في صحيفة «نيويورك هيرالد» ويبحث عن دور يقوم به، واستطاع ان يقنع اصحاب الصحيفة بتمويل بعثة تقوم بالبحث عن الرحالة يكون هو على رأسها. وكانت هذه الرحالة يكون هو على رأسها. وكانت هذه الرحالة يكون هو على رأسها. وكانت هذه

كان سيدًا قاسيًا كما وصفه الجميع.



وصول ستانلي الى قرية كا-بامباري في افريقيا الوسطى.

قاد الحمّالين الافارقة آلاف الاميال تحت رحمة السياط. عبر بهم البراري والمستنقعات وفخاخ الموت بلا توقف. واستطاع ان يعثر على ليفنغستون المفقود بالقرب من بحيرة فكتوريا. ووقع الخلاف بينهما على الفور. كل واحد منهما كان يحمل طابعًا متنافرًا عن الآخر. وألف ستانلي كتابه الشهير «كيف وحدت ليفنغستون؟» الذي جعله واحدًا من الابطال.

عاد إلى اوروب ولكن عدوى الاستكشاف كانت قد انتقلت إليه وعزم الاستكشاف كانت قد انتقلت إليه وعزم هو ايضًا على حل اللغز: من أين ينبع النيل؟ وبدأ على الفور في تمويل رحلته الثانية وغادر انكلترا متوجهًا إلى زنجبار حيث جهز أكبر قافلة شهدتها الكشوف الجغرافية. وغادر زنجبار وفي صحبته ٣٥٦ حمالاً افريقيًا وثلاثة من الانكليز وساروا لمدة ألف يوم دون كلل ودون مبالاة بكل الذين سقطوا موتى خلال الرحلة.



هنري مورتون ستانلي.

بدأت الرحلة بالدوران فوق سطح بحيرة فكتوريا للبحث عن منبع لنهر كبير وجبار يمكن ان يكون بداية لنهر النيل. لم تكن الرحلة بالسهولة التي تصورها. وأو شكت قواربه على الغرق في هذا البحر الداخلي الازرق. وكان رحال القبائل لا يكفون عن مهاجمته وكان هو يرد عليهم بنفس الدرجة من العنف. حتى عثر على أكبر الانهار التي تنبع من البحيرة فبدأ منه رحلته معتقدًا أنه اخيرًا قد وجد نهر النيل.

ببطء شديد اكتشف ستانلي انه يضع قدميه على بقعة لم تطأها قدم اوروبي من قبل وقاده النهر إلى نهر آخر أكثر غزارة. وكتب يقول في مذكراته: «مهما كان الغموض الذي يحيط بي فإن امامي نهرًا وحشيًا ورائعًا وعليّ ان اتبعه حتى نهايته». ولكنه لم يتمكن من ذلك. كانت الشلالات الصاحبة والشديدة الانحدار تواجهه في كل مرحلة من رحلته. وكان على البعثة ان

تهبط من السفينة كي تسير على الطريق البري.

كان يحمل معه سفينته الـتي أصبحـت شهيرة في ما بعد باسم «مس أليس» وكانت تفك وتركب من جديد. دخل ستانلي عالم الغابة، عبر ارض الاقزام السود. وشاهد صفوف الجماحم والعظام في ارض آكلي لحوم البشر. سار وسط قبائل غاضبة، وأخرى خائفة. ظل يتنقل بين البر والنهر هو وبعثته وهمم لا يمدرون إلى أي وجهمة يقصدون. تساقطوا من الامسراض التي تلاحقهم والجروح التي تمزق اقدامهم. عبروا شلالات سبعة ما زالت معروفة حتى الآن باسم «شلالات ستانلي». وكانت هـذه أشد مراحل الرحلة رعبًا، فقد كان دوى الرعد الهائل مع كل شلال يجعل الرجال يتمردون ويرفضون التقدم وكان ستانلي يرغمهم في كل مرة على مواصلة الرحيل.

في ١٨٨٧، وصلت البعثة إلى امتداد النهر الاستوائي غير النهائي، إلى المكان المذي سوف تبنى فيه في ما بعد مدينة ستانلي فيل. وظهرت في الخرائط صورة نهر الكونغو العظيم، أو نهر لولابا كما كانوا يطلقون عليه (واسمه أصبح اليوم نهر زائير)، وبدت مملكة الكونغو من الداخل التي طالما سحرت اوروبا بذهبها دون ان تستطيع الوصول إلى اعماقها السوداء كما فعل ستانلي. يقول: «نزلنا نهر لولابا... إننا امام نهر جديد لا يمت للنيل بصلة، وارض غريبة نهر جديد لا يمت للنيل بصلة، وارض غريبة السير استطاع ستانلي ان يصل إلى نهاية النهر وان يشاهد السفن البرتغالية في ميناء النهر وان يشاهد السفن البرتغالية في ميناء

بانانا. وكان قد توصل إلى ارتياد معظم اجزاء الكونغو (زائير) الداخلية فوقف على ما تزخر به البلاد من ثروات هائلة.

الاستعمار البلجيكي: في انكلترا حاول ستانلي المستحيل مع حكومتها حتى تنتهز الفرصة وتقيم خطا للسكة الحديد يقودها إلى اعماق هذه البقعة الخصبة من افريقيا واستغلال ثرواتها، ولم يلق أذنَّا صاغية. فأسرع ليعرض حدماته على الملك ليوبولد الثاني ملك بلجيكا الذي لم يتردد في قبول العرض. فانتدب ستانلي ليكون على رأس شركة الكونغسو الدولية التي أسسها في ١٨٧٩. فعاد ستانلي إلى افريقياً لكي يقود هذه المرة خطيي الاستعمار البلجيكي. واستطاع ان يوقّع أكـثر مـن ٤٠٠ معاهدة مع الزعماء المحليين لمصلحة الشركة، كما استطاع ليوبولد الثاني من جهته ان ينتزع من مؤتمر برلين، ١٨٨٥، اعترافًا بحقه السَّحصي في ملكية الكونغو. وبقى مدة تزيد عن عشرين سنة يستثمر مستعمراته الشخصية، فيلاقى احيانًا متاعب مالية واستنزافًا بشريًا، ما دفع بالرأي العام، التصرف الفردي من جانب الملك خاصة وقد بدأت تلوح في الافق مطامع احتبيـة في المستعمرة، انكليزية واميركية على وجمه الخصوص. فلحاً البرلمان البلجيكي في ٢٠ آب ۱۹۰۸ إلى نرع الصيغة اللكية الشخصية عن المستعمرة وضمها فأصبحت تعرف باسم «الكونغو البلجيكي» (زائير). عرف الكونغو ألبلجيكي ازدهمارًا



المك ليوبولد الثاني (١٨٣٥–٩٠٩).

اقتصادیًا طیلة نصف قرن (۱۹۰۸ - ۱۹۰۸) نتیجة استثمارات شرکات عدیدة لشرواته الطائلة (مطاط، قطن، کاکاو، أرز، نحاصة نحاس، ذهب، الماس، قصدیر...) خاصة إبان الحربین العالمیتین الاولی والثانیة وحرب کوریا. و لم ینتکس هذا الازدهار سوی فترة قصیرة إبان الأزمة الاقتصادیة العالمیة (۱۹۲۹ – ۱۹۳۳).

أقر الاستعمار البلجيكي للبلاد إدارة غير مباشرة. وعلى رغم ذلك، كان هناك حوالي ١٠ آلاف بلجيكي في الوظائف العامة والجيش والقضاء، وحوالي ٧ آلاف رجل دين مسيحي اوروبي، وحوالي ١٠٠ ألف ألف اوروبي كانوا يعيشون في الكونغو في

١٩٦٠. وكسانت الكونغو، في نهايسة الخمسينات، من البلدان الافريقية التي تتوافر فيها اليد العاملة بكثرة (حوالي ١٠٥ ألف عامل في الثلاثينات وحوالي مليون في ١٩٥٠). ولكن العمال في الكونغو البلجيكي لم يقوموا، على عكس ما قد يتبادر إلى الذهن وما كان معروفًا في غالبية البلدان، لم يقوموا بدور كبير في الاستقلال نتيجة لتمتعهم ببعض الامتيازات (وحود عمل مؤمّن وسكن وبعض الضمانات الاجتماعية...) بالمقارنة مع ابناء الريف المعدمين.

ارتسام الاستقلال: عُرف عن القبائل الكونغولية، منذ مشاهدتها الرحل الابيض على ارضها، رفضها له ولحضارته. وقد غذت هذه النزعة لديها معتقدات دينية تدعو إلى المحافظة على التقاليد والعادات.

في القرن السابع عشر، برز داعية كونغولي إسمه فرنسيسكو كسولا ادعي النبوة وبشر بوجوب طرد الارساليات وانقاذ الثقافة السوداء، واستطاع الهرب والافلات من ملاحقة الشرطة له. واعتقدت سيدة تدعى دونا بياتريس نفسها بأنها مرسلة من الله لانقاذ مملكة الباكانغو من المستعمرين واعمالهم الهدامة، فاعتقلت وأحرقت حية في ٢٠١١. وقد استمرت السلطات الاستعمارية بمحاربة هذه النزعات الي تعاظمت خاصة في فترة ما بين الحربين العالميتين. فقد أدعى سيمون كيمنغو بأن الناس وانقاذ العرق الاسود من الاستعماراة

فاعتقل عام ١٩٢١ ومات وهو في السجن في ١٩٥١. ولكن رسالته بقيت حية وحمل لواءها عدد كبير من انصاره. وبعد ١٩٣٠ كان لأتباع سيمون مبادي، مؤسس حركة «الكاكية» Kakisme أثر مهم في بث روح الانعتاق ووعي الشخصية السوداء والروح القومية.

في هـذه الفـرة، كـان الموظفـون والمدرسـون والمهنيـون والعـاملون في القطاعـات الصناعيـة والزراعيـة مـن أكـثر فعات الشعب الكونغولي حركـة وفعاليـة في قيادتها لحركة التحرر مستفيدة من مدّ وطني بلغ ذروته ما بين ١٩٥٥ و ١٩٥٩.

ففي ١٩٥٥، قام الملك بودوان ملك بلجيكا بأول زيارة ملكية للكونغو علق عليها الوطنيون آمالاً كبيرة، ولكن هذه الآمال ما لبثت ان تحولت إلى حيبة أمل عميقة في نهاية ١٩٥٥ على أثر العداء الذي أظهره المستعمرون لـ «خطـة الثلاثين سنة» التي تقدم بها فان بيلسن، والتي تقضي بتحسرر الكونغو تدريجيًا وصولاً إلى الاستقلال بزيادة دور النحب المحلية في ادارة شؤون البلاد بالتعاون الوثيق مع المتزوبول البلجيكي. وكنتيجة لذلك نشرت مجموعة «الضمير الافريقي» بقيادة حوزف إيليو والأب جوزف ألبير مالولا في تمـوز ١٩٥٦ بيانًا طالبت فيه بالاعتراف بالشخصية الافريقية. ثم أخذت المطالب تصبح سياسية بشكل واضح. فعمدت منظمة «أباكو» التي كان يتزعمها جوزف كازافوبو إلى رفض مثالية «الضمير الافريقي» ورفيض حطة فان بيلسن، مطالبة بشكل صريح

بالحقوق السياسية والحريات الاساسية. و«أباكو» تنظيم قبلي في أساسه ونواته شعب باكانغو الذي يسكن ليوبولدفيل ومناطق مصب النهر.

الاستقلال: الحزب الوطني الحقيقي كان «الحركة الوطنية الكونغولية» التي تزعمها باتريس لومومبا. وقد نشأت هذه الحركة في ١٩٥٨، وطمحت إلى تمثيل كل مناطق البلاد لتقفز فوق الطبقات الاجتماعية والاديان والتناقضات الاتنية. وكان هناك بالاضافة إلى هذه الحركة وإلى أباكو، عدة احزاب نشأت على قواعد اتنية أو اقليمية، منها حزب التضامن الافريقي الذي تزعمه انطوان جيزينغا، وحزب اتحاد الجمعيات الكاتنغية بزعامة موييس تشوميي. وقد فاز البلدية التي حرت في كانون الاول ١٩٥٧ وشملت أكبر سبع مدن، ما دفعه إلى زيادة مطالبه وطرحها بصورة أكثر حدة.

وعرف عام ١٩٥٨ حدثين مهمين شكلا منعطفًا تاريخيًا في الحياة السياسية الكونغولية: الاول، خطاب الجنرال ديغول في برازافيل (على الضفة الاخرى من النهر بمواجهة ليوبولدفيل) في ٢٤ آب عن استقلال المستعمرات الفرنسية. و لم يمض يومان على هذا الخطاب حتى بادر العديد من الزعماء الكونغوليين إلى رفع مذكرة تطالب بالحرية والاستقلال (لأول مرة يطرح «الاستقلال» وبشكل صريح). الثاني، مؤتمر الجامعة الافريقي في أكرا الذي دعا إليه الرئيس الغاني، نكروما، في كانون دعا إليه الرئيس الغاني، نكروما، في كانون

الاول حيت مثلت الحركة الوطنية الكونغولية بلادها. وقد عاد باتريس لومومبا من هذا المؤتمر وصرّح بأن الاستقلال هو «حق اساسي للشعب الكونغولي» وليس «هدية» يقدمها المستعمرون.

في اوائسل كسانون الثساني ١٩٥٩ حدثت اضطرابات كبيرة في العاصمة ذهب ضحيتها ٥٠ قتيسلاً وعشسرات الجرحى. وبادرت السلطات البلجيكية كرد على ذلك إلى حل حزب أباكو وتوقيف قادته. ووعد الملك بسودوان، في خطابه في ١٣ كانون الثساني ١٩٥٩، على اثسر تفاقم الاحداث، بمنح الكونغو الاستقلال.

وتزايد دور الحركة الوطنية الكونغولية في الوقت التي عصفت بها خلافات أدت إلى انشقاقها بين جناح يميني معتدل بزعامة الثلاثيي: كالوندجي، إيليو وأدولا، وجناح يساري متصلب بزعامة لومومبا اللذي سلجن في تشرين الاول ١٩٥٩. واحتاحت الاضطرابات جميع اراضي الكونغو طيلة ١٩٥٩. وعقد اجتماع حول طاولة مستديرة في بروكسيل بين ٢٠ كانون الثــاني و٢٠ شـباط ١٩٦٠ لمحاولـة الخروج من هـذا الوضـع المتفحـر وبحث مشكلة الاستقلال. وضم الاحتماع زعماء الحزبين الاساسين في البلاد (أباكو الذي أعيد السماح له بالعمل، والحركة الوطنية الكونغولية) فضلاً عن بعض قادة الاحزاب الاخرى. وجرى الاتفاق على اعلان الاستقلال يوم ٣٠ حزيسران ١٩٦٠، وعلى تحديد الخطوط العريضة للدولة العتيدة. وفي ١٩ آيار ١٩٦٠، صدر

القانون الاساسي (الدستور) الذي نص على إنشاء دولة مركزية قوية كما كان يطالب بذلك باتريس لومومبا.

وكشفت نتائج الانتخابات التشريعية (أيار ١٩٦٠) عن وجود تيار انفصالي قوي وإن كانت قد أعطت مقاعد لا بأس بها للحركو الوطنية الكونغولية (٣٣ مقعدًا للحركة و١٢ لحزب أباكو، من أصل ١٣٧ مقعدًا). وهذا ما دفع بالاحزاب الوطنية إلى تشكيل جبهة اتحاد وطني. وفي ٣٠ حزيران تشكيل جبهة اتحاد وطني. وفي ٣٠ حزيران ليوبولدفيل، استقلال الكونغو، وأصبح ليوبولدفيل، استقلال الكونغو، وأصبح حوزف كازافوبو رئيسًا للدولة، وباتريس لومومبا رئيسًا للحكومة.

انفصال كاتنغا: لم تكد تمضي خمسة ايام فقط على اعلان الاستقلال حتى انفجرت حرب داخلية مزقت الكونغو مدة مركزية هي الصراع حول دولة فدرالية أو مركزية موحدة. وقد استطاع لومومبا، مركزية موحدة اثناء مناقشات الطاولة المستديرة السابقة الذكر (قبيل اعلان الاستقلال). ولكنه كان الخلس التشريعي.

وهكذا، ففي ١١ تموز ١٩٦٠، أعلن مويس تشومي، بتأييد من بلجيكا، استقلال إقليم كاتنغا (شابا، في ما بعد) واستدعى قوات بلجيكية لحماية هذا الاستقلال، وطلب من بلجيكا ان تتحد معه في «شراكة اقتصادية متينة». واعتبر لومومبا ان بلجيكا

مسؤولة عن هذا الانفصال. فقطع العلاقات الدبلوماسية معها في اواسط تموز (١٩٦٠). و في ٨ آب، انفصلت ايضِّا مقاطعة كاسائي. وفي ٢٥ من الشهر نفسه اعلنت المقاطعتان (كاتنغا وكاسائي) قيام اتحاد بينهما، وبدأتا العمل لاسقاط لومومسا. وكان تشوميي، ومعه ألبير كالونجي، رئيس حكومة كاسائي، يتلقيان الدعم المالي من الشركات المنجمية الكبرى التي كانت، بالاضافة إلى ذلك، تؤمن لهما افواجًا من المرتزقة الاجانب. أما البلدان الغربية وحلفاؤها المحليون، وعلى الرغم من تناقض مصالحهم في كثير من الاحيان، فقد وقفوا صفًا واحدًا ضد لومومبا الذي تقدم بطلب مساعدة من الامم المتحدة ووجه نداء إلى الاتحاد السوفياتي، وللولايات المتحدة، طالبًا منهما الاسراع في دعمه وإنقاذ وحدة

وفي كاتنغا، أخذت قوات الامم المتحدة تحل تدريجيًا محل القوات البلجيكية. وتضاعف اعتماد تشومبي على المرتزقة الذين عهد إليهم بتشكيل قوات عرفت باسم «الدرك الكاتنغيين» (راجع معالم تاريخية).

وفي ليوبولدفيل، ساءت العلاقات بين كازافوبو ولومومبا، إذ كان كازافوبو يحمّل لومومبا مسؤوليات تصرفات «الجيش الرطين الكونغولي» في قتاله في كاتنغا وكاسائي. فضلاً عن ان كازافوبو نفسه كان مؤيدًا للنظام الفدرالي، وهو رئيس حزب أباكو الاتحادي.

استفاد رئيس هيئة الاركان في الجيش الكونغولي، الكولونيل موبوتو، من خلافات

الرحلين. فاستولى على زمام السلطة لمدة ثلاثة اشهر بادىء الامر واصدر نداء يدعو فيه «تقنيين كونغوليين واختصاصيين اجانب لانقاذ البلاد من الفوضى». وفي الواقع، كان لومومبا وحده المستهدف من هذه الحركة، إذ ما لبث كازافوبو ان عاد إلى مهماته وشكل حكومة برئاسة سيريل أدولا، في حين ألقي القبض على لومومبا. ولكن هذا الاخير تمكن من الهرب من السحن وحاول الانتقال إلى ستانلي فيل (في كاتنغا) حيث كان يسيطر أتباعه بقيادة انطوان حيزينغا. إلا انه ألقي القبض عليه من الموان جذيد، ونقل بطريق الجو إلى إليزابت فيل في تشوميي ليلاقي الموت على يده في ظروف تشوميي ليلاقي الموت على يده في ظروف غليه من خان تشوميي ليلاقي الموت على يده في ظروف

من الروايات الأكثر رواجًا، والتي يبدو انها الأكثر صدقية، حول اعتقال لوموميا ومقتله، ان مطاردة محمومة خلفه، بعد فراره من السجن، بدأت قبل ان يتمكن من مغادرة البلاد. وعندما حاول ان يعبر النهر متجهًا إلى زامبيا وجد موبوتو واقفًا في انتظاره كي يقبض عليه ويضعه في السحن. وكان موبوتو وكزافوبو أذكى من ان يقوما معًا بقتل لومومبا. فقررا ان يتخلصا منه بتسليمه إلى عدوه اللدود تشوميي. وهكذا قيد هذا الزعيم الوطني، مغلولًا، إلى منطقة كاتنغا. وتولى تشومبي تعذيبه بنفســه، حتى انه أسمل عينيه قبل ان يطلق عليه الرصاص في النزع الاخير. بعد ذلك أذيع سيناريو (يشبه سيناريوات كثيرة لاوضاع كثيرة) من ان لومومبا حاول الهرب إلى زامبيا وأطلق

عليه احد الحراس الرصاص، وأُظهرت إحدى السيارات المسروقة على انها كانت وسيلة لومومبا للهرب.

وكانت البلاد، وقد مرّت ٦ اشهر فقط على اعلان الاستقلال، ما تزال غارقة في فوضى دموية، وتتوزعها ثلاث سلطات: السلطة المركزية في ليوبولدفيل مدعومة من الامم المتحدة والبلدان الغربية، سلطة حكومية موالية للومومبا برئاسة انطوان جيزينغا في ستانلي فيل والمناطق الشرقية يدعمها الاتحاد السوفياتي والبلدان الافريقية التي كان يقال عنها يومها «ثورية»، وحكومة كاتنغا التي لم تكن تتمتع بأي اعتراف رسمي ولكنها مدعومة من شركات اعتراف رسمي ولكنها مدعومة من شركات رأسمالية دولية.

حاول الزعماء المحليون التقليديون وضع نهاية لحالة الفوضى في اجتماعات عدة عقدوها بين كانون الثاني وايار ١٩٦١. ولكنهم فشلوا. إزاء ذلك، وحد الرئيس كازافوبو نفسه مضطرًا لأن يقبل بأن تضع الامم المتحدة يدها على الوضع في الكونغو (قرار مجلس الامن في ٢١ شباط ١٩٦١)، وان يشرف امينها العام داغ همرشولد على اعادة تنظيم الجيش والمالية. وفي تموز ١٩٦١، عقد نواب البرلمان المنتخب (المؤلف من مجلسين) قبيل اعلان الاستقلال جلسة اسفرت عن تشكيل حكومة برئاسة سيريل أدولا زعيم الحركة الوطنية الكونغولية-جناح كالونجي السابق، استمرت في الحكم حتى حزيران ١٩٦٤. وفي اثناء ذلك كان الجيش قد اعاد سلطته على ستانلي فيل وأوقف حيرينغا في كانون

الثاني ١٩٦٢. أما مويس تشومبي المتمركز في معقله في مقاطعة كاتنغا، فقد قرر ان يقاوم قوات الامم المتحدة، واستطاع، على رأس الدرك الكاتنغيين، ان يصد هجومًا لهذه القوات. وعندما كان همرشولد في طريقه بالجو إلى روديسيا لمفاوضة تشوميي حول وقف اطلاق النار لاقىي مصرعه في حادث طائرة. ومضت سنة كاملة كان الدولا ويوثانت (الذي حلف همرشولد) خلالها يفاوضان تشومبي لاعمادة كاتنغا إلى الوطين الأم. وفي نهاية كيانون الاول ١٩٦٢، قرر يوثانت، مدعومًا من الولايات المتحدة، ان يعيد كاتنغا بالقوة إلى الكونغو بعد ان فشل اسلوب المفاوضات. ولم يستطع تشومبي، بعد ان تخلى عنه «الاتحاد المنجمي لكاتنغا العليا» (مال وشركات)، مقاومة قوات الامم المتحدة اليتي استطاعت ان تضع حدًا لانفصال كاتنغا في ١٤ كانون الثاني ١٩٦٣.

تشومي رئيسًا للحكومة: في اثناء ذلك، كان الاضطراب يجتاح البلاد، خاصة وان الاوضاع الاقتصادية كانت ترداد سوءًا. وعلى اثر الاعلان عن اضراب عام، في نهاية تشرين الاول ١٩٦٣، فرضت الحكومة حالة الطوارىء، وانزلت الجيش إلى شوارع ليوبولدفيل وحلّت البرلمان. وظهرت من حديد انتفاضات مناصرة للومومبا، ما لبشت ان امتدت إلى مناطق الشمال والشرق، منطلقة من كونغو برازافيل بزعامة بيار موليلي، ومن بوروندي بقيادة غاستون سوميالو. وكان لقرار الامم

المتحدة بسحب قواتها من الكونغو ان عجّل باستقالة سيريل أدولا من رئاسة الحكومة. وقبل ان يستقيل اتصل، بتأييد من رئيس هيئة اركان الجيش الجنرال موبوتو، بتشومبي الذي كان في منفاه في اسبانيا ودعاه إلى خلافته. فاستلم تشوميي السلطة في آب ١٩٦٤. ولم يستطع الجيش الوطيي الكونغولي استرجاع ستانلي فيل إلا بعل تدحل المظليين البلجيكيين بحجة احتجاز الثوار لرهائن اوروبيين. وبعد هذا التدخــل، تابع الجيش الكونغولي زحفه وقضى على الثوار وسيطر لأول مرة على كامل الاراضى الكونغولية بدءًا من اواخسر كـانون الثاني ١٩٦٥. وفي نيسان ١٩٦٥، حرت انتحابات نيابية، أراد تشومبي مواجهتها، إذ لم تأت نتائجها كما كان يشتهي، فأسس «الحمعية الوطنيسة الكونغوليسة». وهكذا استمرت الخلافات السياسية بين أهل الحكم.

موبوتو في السلطة: إزاء هذا الوضع، أقدم الرئيس كازافوبو على تنحية تشومي من رئاسة الحكومة بشكل مفاحىء في ١٣ تشرين الاول ١٩٦٥، وعهد إلى أيفاريست كيمبا بتشكيل حكومة جديدة. وبعد فشل هذا الأخير مرتين متواليتين، تدخل قائد الجيش، موبوتو، فاقال كازافوبو، ودفع البرلمان لانتخابه رئيسًا للجمهورية وعين الكولونيل مولامبا (الذي انتصر على السيمباأي فرقة الاسودوي الانتفاضات المناصرة للومومبا) رئيسًا للوزراء؛ ثم علّق الدستور، وحل البرلمان، ومنع الاحراب

وحظر الاضرابات. بعد ذلك، اصدر قرارًا بتقسيم البلاد إلى ٨ محافظات بعد ان كانت ٢١ مقاطعة، واستعان بعسكريين وتقنيين في إدارة شؤون الدولة. وفي ١٩٦٧، اسس «الحركة الشعبية للثورة» فجعلها الحزب الوحيد في الدولة (في نظامها الاساسي ان كل مواطن زائيري هو عضو حكمًا فيهـًا). ثم اعلن، في محاولة منه لكسب التأييد الشعبي، ان لومومبا هــو «الشــهيد الاول لاستقلالنا الاقتصادي»، وأقام لـــه نصبًـــا ضِعمًا في كينشاسا. وفي ٢٤ آذار ١٩٦٧، أعلن قيام «الجمهورية الكونغولية الثانية» القائمة على اساس دستور رئاسي يحصر السلطة الفعلية بشخص رئيس الجمهورية. وانتخب بموجب هـ ذا الدستور، في تشرين الثاني ١٩٧٠، رئيسًا للجمهورية بنيله ١٠٠٪ من الاصوات. وفي ١٩٧٢، باشر سياسة «العودة إلى الاصالة»، فأطلق إسم «زائير» على الكونغو، وفرض التخلي عن الاسماء المسيحية الاوروبية، وغير إسمه من حـوزف ديزيريـه إلى موبوتـو سيسـي سيكو... (راجع «زعماء ورجال دولة»، وهكذا بالنسبة إلى أسماء المدن.

في المجال الاقتصادي، اظهر موبوتو اعجابه بـ «المعجزة العاجية» (نسبة إلى ساحل العاج)، فأطلق في حزيران ١٩٦٩، قانونًا يشجع الاستثمارات الاجنبية. إلا انه، بعد الهبوط الكبير الذي طرأ على اسعار النحاس منذ الأشهر الاولى من ١٩٧١، وبعد زيارة قام بها إلى الصين في شباط وبعد زيارة قام بها إلى الصين في شباط عدة. فأصبح نحو ٢٠٪ من الاقتصاد تحت

إشراف الدولة في اواخر ١٩٧٤. ولكنه، بعد مسرور سنتين (اي في ١٩٧٦) عدد وانقلب على سياسته الاقتصادية واعاد النسبة المؤممة إلى اصحابها، واعلن المباشرة بسياسة «موازنة الحرب» لمواجهة المصاعب المالية والاقتصادية، الندي كان تبذيره الشخصي (لم ينشر موازنة الدولة، وما تزال هذه الموازنة لا تعلن ولا تنشر حتى اليوم-١٩٩٦) السبب الرئيسي لها، وأبدل في بداية ١٩٧٧، السياسيين من مساعديه بتقنيين. وزادت الحرب في أنغولا من تفاقم هذا الوضع، إذ لم يعد بالامكان شيحن النحاس إلى مرفأ أوبيتو الأنغولي لتصديره خاصة وان نظام موبوتو كان قد وقف منلذ البداية موقفًا معاديًا للحركة الشعبية الأنغولية التي استأثرت بالحكم في انغولا.

وفي نيسان ١٩٧٧، كان على موبوتو ان يواجه ازمة داخلية خطيرة حين استطاع المتمردون (بقايا الدرك الكاتنغيين)، الذين قيل إنهم كانوا ينقلون الدعم والتدريب من أنغولا، من الدحول إلى شابا (كاتنغا سابقًا). وبفضل تدخل فرق عسكرية مغربية، ونقلها على جناح السرعة بواسطة طائرات ترانسال الفرنسية، وبفضل إرسال عدد من الخبراء والعسكريين والطيارين المصريين، توصل موبوتو إلى قمع الاضطرابات في تلك المقاطعة. وفي ايار ١٩٧٨، حدث تمرد جديد في هذه المقاطعة كاد ان يطيح نظام موبوتو لولا ان نزلت فرق عسكرية فرنسية وبلجيكية واستردتها من ايدي المتمردين من الدرك الكاتنغيين السابقين الذين انطلقوا من انغولا. وعلى

الرغم من كل هذا الدعم الاجنبي، بقي موبوتو عاجزًا عن تهدئة الاوضاع في البلاد. وفي شباط ١٩٧٩، ارسلت بلجيكا مطليًا لمساعدة قوات موبوتو. وفي ٨ شباط ١٩٨٠، تم في كينشاسا (في خطوة شباط ١٩٨٠، تم في كينشاسا (في خطوة تتناقله الاوساط السياسية والاعلامية في اتناقله الاوساط السياسية والاعلامية في العالم عن فساد هذا النظام وضعفه) التوقيع على اتفاقية التعاون العسكري والفني بين زائير ومصر. وتشمل الاتفاقية تبادل الخبرات وتدريب العسكريين. وجميع هذه الخطوات الداعمة جاءت عقب محاولة انقلابية (في كانون الاول ١٩٧٩) دفعت موبوتو لاغلاق حدود زائير واعدام بعض العسكريين.

#### كرونولوجيا أهم أحداث ١٩٨١-

۱۹۹۲: في ۷ و ۸ تشرين الاول ۱۹۸۱، أجرى موبوتو تعديلات حكومية مبقيًا على رئيس الحكومة نسينغا أو دجو. وقدمت اللجنة التنفيذية للحزب الوحيد الحاكم (حركة الثورة الشعبية) استقالتها عقب قرار اللجنة المركزية للحزب دمج صلاحيات رئيس الحكومة وصلاحيات السكرتير التنفيذي للحزب.

في ٢٤ ايار ١٩٨٢، قسررت زائسير اعدة علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل، وكانت هذه العلاقات مقطوعة منذ ١٩٨٧. فكانت الدولة الافريقية الاولى التي تعيد هذه العلاقات مع اسرائيل. وبعد ايام، قطعت العربية السعودية علاقاتها بزائير، شم تبعتها قطر، شم ليبيا، شم الكويست

والامارات؛ واستدعت الجزائر سفيرها من كينشاسا، وطلب العراق وقف مساعدات الاوبك لها. ووصلت العلاقات بين زائير واسرائيل، وبسرعة (اوائل ١٩٨٣) إلى حد التعاون العسكري والامني.

في نيسان وايلول ١٩٨٤، قام موبوتو بزيارتين لباريس. هدفت الاولى اساسًا إلى زيادة المعونات الفرنسية لدعم اقتصاد البلاد، وكانت الثانية لاجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران حول الاتفاق بين فرنسا وليبيا على سحب قواتهما من التشاد، علمًا انه كان هناك قوات زائيرية في التشاد لدعم حكومة عبري. وفي أول كانون الاول ١٩٨٤، زار ميتران زائير.

في كانون الثاني ١٩٨٩، ألغت زائير «الاتفاقات الجائرة» التي تربطها ببلجيكا، وطلبت إعادة فتح ملف نزاعها القضائي مع بلجيكا. وفي ٢٦ تموز ١٩٨٩، توصل البلدان، زائير وبلجيكا، إلى إلغاء ١١ مليار فرنك بلجيكي من الديون المرتبة على زائير، وإلى إعادة التعاون بينهما.

في ٢٦ نيسان ١٩٩٠، قررت الحكومة الزائيرية إلغاء نظام حكم الحزب الواحد، وسمحت بقيام ثلاثة احزاب حديدة. وكلف لوندا بولولو تأليف حكومة انتقالية. وفي ١١ و١٢ ايار، اغتيل عدد من المعارضين في مدينة لوبومباشي. وفي ٢٢ حزيران، تم طرد ٢٠٠٠ بلجيكي كانوا يشاركون كمستشارين وموظفين في إدارة البلاد. وفي ١٨ كانون الاول، أعيد النظر في قانون الاحزاب وسمح بتعددها.

فی ۹ نیسان ۱۹۹۱، عین مولومیا لوكوجي رئيسًا للوزراء، وأعقب ذلك، بعد ايام قليلة، اندلاع تظاهرات في مبوحي مايي (٤٢ قتيلاً)، وفي ايلول، اضطرابات سبقها الاضطرابات) وأعقبها تدخل عسكري فرنسي وبلجيكي. وفي اول تشرين الاول، عين إتيان تشيسيكيدي (مولود ١٩٣٢) رئيسًا للوزراء، وبعد أقل من اسبوعين أقيل وسط احواء اضطرابات في لولومباشي (١٠) قتلي)، وعين مكانه مونغول دياكا (مولود ١٩٣٣)، وانتقلت الاضطرابات إلى كينشاسا. وفي ٣-٤ تشرين الثاني، غادرت الفرق العسكرية الفرنسية والبلجيكية البلاد. وفي ٢٥ من الشهر ذاته، تشكلت حكومة جديدة برئاسة نغوز كارل إي بوند.

في كانون الثاني ١٩٩٢، عقد مؤتمر وطي، وفي ٢٦-٢٦ منه حرت محاولة انقلابية. في ١٦ شباط، أطلق الجيسش الزائيري النار على المتظاهرين واوقع ١٦ قتيلاً. في ٢١ نيسان، انتخب المؤتمر المونسنيور لوران موسنغوو رئيسًا له. في ١١ آب، عاد تشيسيكيدي رئيسًا له. في للحكومة، وسط معارك في مقاطعتي شابا وكاسائي امتدت إلى ايلول. وفي كانون وكاسائي امتدت إلى ايلول. وفي كانون المجلس الاعلى للجمهورية (٣٥٤ عضوًا) انه المجلس الاعلى للجمهورية (٣٥٤ عضوًا) انه والحكومة، وانتخب المونسينيو موسنغوو رئيسًا له، واندلعت تظاهرات دموية في رئيسًا له، واندلعت تظاهرات دموية في كينشاسا.

في ١٥ كانون الثـاني ١٩٩٣، وجـه

المحلس الاعلى للجمهورية اتهامًا بالخيانة العظمي ضد الرئيس موبوتو، واندلعت اضطرابات في كينشاسا حصدت نحو ألف قتيل (وقتل سفير فرنسا فيليب برنسار وأحد مساعديه في السفارة)، وأجلى عن البلاد نحو ١٣٠٠ أجنبي. وفي ٥ شباط، عزل تشيسيكيدي، وعين موبوتو مكانه فوستن بيريندوا (مولود ١٩٤٣) رئيسًا للحكومة، لكن الجلس الاعلى رفض أعطاءه الثقة، كل ذلك وسط تصاعد الاضطرابات الدموية (حاصة في كينشاسا وكيفو حيث سقط أكثر من ألفي قتيل) وتزايد الحديث عن فساد النظام (قدرت ثروة موبوتو بنحو ٥،٥ مليار دولار، وبلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة بحثت في إمكان تجميد ارصدته)، ورفض حكومة تشيسيكيدي الاعتراف بحكومة بيريندوا التي عينها موبوتو. وحضّ تشيسيكيدي، رئيس الحكومة الانتقالية وزعيم المعارضة، الجتمع الدولي على ارسال قوات إلى بلاده للحفاظ على الأمن.

في ١٨ شباط ١٩٩٣، جرى اضراب عام شل كل حركة في كينشاسا، ودعا إليه «الاتحاد المقدس» الذي يضم التنظيمات المعارضة الرئيسية. وكان البرلمان الموقت المعروف بـ «المجلس الاعلى للجمهورية» والذي تسيطر عليه المعارضة أعاد اتهامه موبوتو مرة جديدة بالخيانة العظمى. وفي اليوم ذاته، كان موبوتو عاد من زيارة خاصة للمغرب استمرت ثلاثة ايام. وبعد يومين، عاد إلى فرنسا «في زيارة خاصة قصيرة». وكان الجيش (الموالي لموبوتو) بدأ

محاصرته، قبل ايام، لمبنى المجلس الاعلى للجمهورية لاجبار النواب على اقرار استخدام اوراق العملة من فئة خمسة ملايين زائير (تساوي الواحدة، أي كل ورقة من فئة خمسة ملايين زائير، أقل من دولارين). وتحت الضغوط الدولية اضطر موبوتو لفك الحصار (۲۷ شباط ۱۹۹۳).

في ۱۷ آذار ۱۹۹۳، أكد موبوتسو مرة جديدة قراره إقصاء إتيان تشيسيكيدي من رئاسة الوزراء، وتعين فوستن بيريندوا مكانه. وكرر تشيسيكيدي رفضه هذا التعيين مدعومًا من المعارضة، وأعلن تشكيل حكومة جديدة في ٩ نيسان. وهكذا أصبح لزائير رئيسان متنافسان للوزراء.

بعد بيريندوا، أعيد تعيين نغوز كارل إي بوند، الرحل القوي في شابا، رئيسًا للوزراء، لكن المؤتمر الوطني عزله من منصبه (ايلول ١٩٩٤)، فعمل على قيادة المعارضة في شابا ضد العاصمة كينشاسا.

في آب ١٩٩٥، وما إن حف الهلع من فيروس إيسولا القاتل الذي انطلق من مدينة كيكويت (راجع باب مدن ومعالم)، حتى بدأت مسألة اللاجئين إلى زائير من رواندا وبوروندي، مع ترحيل الجيش الزائيري لنحو ٢٠ ألف لاجيء، تطرح مشكلات أمنية خطيرة وحوادث دموية امتدت طيلة سنة ٢٩٩١، ومعها تزايد الحديث عن واقع انهيار السلطة المركزية في كينشاسا، وفي الوقت نفسه، عن ارتقاب تفكك زائير وارتسام حريطة جديدة في منطقة البحيرات الكبرى (راجع الباب التالي: «الصراع الاتني في زائير»).

### الصراع الاتني في زائير

مشكلة اللاجئين: بدأت هيذه المشكلة عقب استقلال زائير (١٩٦٠) مباشرة. إذ توافيد اللاجئون من الدول المحاورة بسبب المشكلات السياسية فيها. وكانت الموجة الاولى جاءت من أنغولا بسبب الصراع بين حركات التحسرر الانغولية والقوات البرتغالية. واستمرت موجات اللجوء حتى قدر عدد الانغوليين، في ١٩٩٥، بأكثر من مليون ونصف. أما اللاجئون من رواندا، وهم سبب المشكلة الحالية في شرقي زائير، فموجتهم الاولى كانت في ١٩٥٩ عندما قرر البلحيك إحراء انتحابات عامة في رواندا اسفرت عن فوز الاغلبية الساحقة من الهوتو وتهميش التوتسي (راجع «روانـدا» في هـذا الجـزء)؛ وقد ترتب على ذلك فرار ١٢٠ ألفًا من التوتسيي من روانـدا بـين ١٩٥٩ و ١٩٦١ ذهب بعضهم إلى كيفو شرقى زائير الجحاورة فانضموا إلى آلاف الروانديين الآخرين المقيمين في المنطقة نفسها منذ العشرينات والثلاثينات حيث كانت رواندا وزائير تخضع للمستعمر ذاته. وكان ان وقعت صدامات بين السكان المحليين والقادمين الغرباء حاصة في ظل ندرة الموارد وتلقى اللاجئين الغرباء معونات المنظمات الانسانية الدولية. وكانت هذه المنظمات شرعت عام ١٩٦٣ في تنفيف برنامج لتنمية المناطق اللاجئين ومناطق السكان المحليين. ولكن هذا البرنامج توقف في ١٩٦٤ بسبب لجسوء

بعض اللاحئين الروانديين إلى تسليح أنفسهم والاستعداد للعودة إلى رواندا. وكان هذا رافد مهم من روافد الحركة الوطنية الرواندية التي استولت على السلطة في كيغالي في ١٩٩٤.

وفي تموز ١٩٦٧، احتلت وحدة متمردة من الجيش الزائيري منطقة بوكافو، ففرّ اللاجئون الروانديون، وتوقف مشروع التنمية مرة أخرى. وفي ايار ١٩٧٣، فسرّ ١٧٠ ألفًا من بوروندي بسبب الاحداث العرقية، استقر ٣٠ ألفًا منهم في كيفو (شرقى زائير). وفي ١٩٧٨، عاد إلى زائير بعد العفو العام ما يزيد عن ١٥٠ ألفًا من الزائيريين الفارين إلى الخارج ضمن مشروع دولي كلفته حوالي بليون ونصف بليون دولار، توجه نصفهم إلى منطقة كيف. وفي ١٩٨٠-١٩٧٩ توافيد على شمال شرقي زائير (في منطقة كيفو ايضًا) نحو ٥٧ ألف لاجيء أوغندي بسبب احداث ذلك العام في اوغندا والصراع بين تنزانيا وأوغندا والاطاحة بعيدي أمين.

واضطرت احداث ١٩٨٢ في زائير اعدادًا من لاحمي رواندا في شرقي زائير، خاصة في محافظة مبارارا، إلى النزوح مجددًا حيث عاد منهم إلى رواندا نحو ٤٠ ألفًا بينما ذهبت اعداد أحرى إلى أوغندا لتبدأ مرحلة العودة الطويلة قسالاً في ١٩٩٤ (راجع «رواندا» في هذا الجزء).

موجة اللاجئين الحالية: هي موجة قبائل الهوتو من بوروندي التي وصلت إلى المنطقة الزائيرية ذاتها (منطقة كيفو

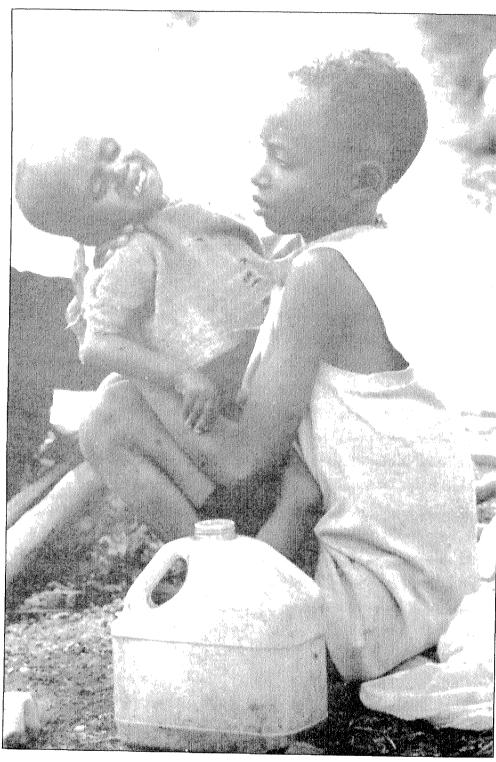

أحد عناوين المأساة الافريقية.

الحدودية) بعد محاولة انقلاب ١٩٩٣ عقب مذابح عرقية مروعة. ثم كانت الموحة الكبرى الثالثة من لاحئي قبائل الهوتو من رواندا إلى كيفو ايضًا حيث وفيد أكثر من مليونين بمن فيهم حيش رواندا السابق بعد استيلاء الجبهة الوطنية الرواندية (التوتسي) على السلطة في كيغالي في تموز ١٩٩٤ على السلطة في كيغالي في تموز ١٩٩٤ وهو ما أدّى إلى انعكاسات على بوروندي ونوح عشرات الآلاف منها إلى شرقي وائير ايضًا.

تجمّع عناصر المشكلة: هكذا تجمعت في شرقى زائير عناصر المشكلة كافة من رواندا وبوروندي: عدد قليل نسبيًا من التوتسي المندبحين والمستقرين في مواجهة أكثر من مليونين من الهوتو من رواندا وبوروندي. فقد أصبح هناك «دولة» كاملة من اللاحمين على ارض احسية، نقلت الصراع بين ابنائها من رواندا وبوروندي إلى إقليم كيفو الزائيري المكتظ بالسكان اصلاً. وقد كمان من النتائج المباشرة لهذا النزوح الكثيف تدمير المنزارع الفردية للسكان المحليين والقضاء على غابة الاقليم، وهيي واحدة من اقدم غابات الكرة الارضية؛ وبالاضافة إلى ذلك احتل التوازن السكاني للاقليم الذي، مثله مثل كل منطقة حدودية، كان يضم خليطًا من اقوام و اتنيات شتى.

واستمر المحتمع الدولي ينظر إلى مشكلة اللاجئين من منظور إنساني. فاجتهد في توفير مواد الاغاثة والتوطين في منطقة تحولت تدريجيًا، ومنذ مدة، عن

سيطرة حكومة كينشاسا، خاصة بعد نشأة محموعات ثوار الهوتو الذين يقومون بعمليات عسكرية ضد كل من رواندا وبوروندي، ما أساء إلى العلاقات بين زائير وكل منهما.

الجازر تتكور: هكذا راحت تتكور في إقليم كيفو الزائيري الحدودي مشاهد «الرعب الافريقي» التي كان شهدها الجانب الآخر من الحدود (في بوروندي ورواندا). وسرعان ما امتدت عمليات الابادة الجماعية إلى الشطر الجنوبسي من الاقليم حيث تعيش منذ نهاية القرن الشامن عشر عشائر من الرعيان التوتسي ممن يحوزون الجنسية الزائيرية. ففي آب ١٩٩٦، قدم حاكم إقليم كيفو الجنوبي برفقة عدد من العسكريين إلى «الاراضي العالية» التي يقيم فيها الرعاة التوتسي ليحرض السكان المحليين على استئصال شأفتهم. لكن هؤلاء الرعاة، الأقوياء بجنسيتهم الزائيرية، نظَّموا أنفسهم وواجهوا الجيش الزائيري وكبدوه خسائر ومنعوه من الاستيلاء على اراضيهم التي كان أعلن عن «تأميمها» بهدف اعادتها إلى السكان الزائرييين «القوميين». وما لبشت ان انضمت إليهم كتائب من التوتسى الزائريين الذين كانوا حاربوا في صفوف «الجبهة الوطنية الرواندية» وكسبوا حبرة قتالية عالية. وإزاء الانتصارات التي حققها توتسى الاراضى العالية، دب الرعب، مرة أخرى، في صفوف النازحين الهوتو وشرعوا بمشات الآلاف بالنزوح عين مدينة غوما الواقعة في مرمى المدفعية

الرواندية في الجانب الآخر من الحدود. وأحذت هذه الكتلة البشرية الهائلة من الهوتو تهيم على غير هدى بلا أي موارد من طعام أو ماء وتجد نفسها بين نارين: قوات المتمردين التوتسي الذين يريدون طردها في عملية تطهير إتني مضاد، وقوات الجيش الزائيري النظامي الذي يريد صدها ومنعها من التقدم إلى داحل البلاد.

أهم أحداث الصراع في تشرين الاول-كــانون الاول ١٩٩٦: في ١١ تشرين الاول، وبصورة متزامنة مع حولة افريقية لوزير الخارجية الاميركي وارن كريستوفر، حذر تقرير اعدته الامم المتحدة من انفجار العنف في زائير في حال لم تتدخل الاسرة الدولية لوضع حمد للمجازر بين الاتنيات التي «أوقعت حتمى الآن آلاف القتلى بمشاركة الدول وتشجيع منها». وأكد المقرر الخاص للجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة، روبيرتو غاروتون في تقرير حول الوضع في شرقي زائير: «في حال أدى الوضع السياسي في زائسير إلى تفجر العنف فإن العواقب ستكون أخطر مما حصل في رواندا أو بوروندي». وحمّل غاروتون السلطات الزائيرية مسؤولية هذه الاحداث «لمشاركتها المباشرة في هذه الانتهاكات وتشجيعها وعدم بذل جهود كافية لمنعها أو وضع حد لها».

ولم يمض اسبوع واحد على هذا الاعلان الدولي حتى نشبت بين الجنود الزائيريين وقبائل التوتسي معارك حول قرية كيليبا الشرقية في زائير. فانتاب الذعر قبائل

الهوتو، فهرب منهم نحو ١٠٠ ألف لاجيء، وكانوا يقيمون في منطقة أوفيرا التي شهدت منذ بدایة ایلول (أي قبل نحو شهر و نصف) اشتباكات بين الجيش الزائيري وعصابات مسلحة من التوتسي. وغيادر الاحيانب المنطقة. وبعد يومين من المعارك، سيطر التوتسى على أوفيرا، ورافق ذلك أكبر عملية نروح للاجئين من المخيمات الرواندية حول مدينة غوما عاصمة اقليم شمالي كيفو. كل ذلك في إطار مسعى معروف للتوتسي الذين يهيمنون عليي الجيش في بوروندي ورواندا وهو الانفصال في شرقى زائير مستفيدين من المساعدة ا لعسكرية التي يقدامها لهم البلدان (بوروندي ورواندا). وللمرة الاولى، منذ تفحر الحرب العرقية في شرقى زائير (اوائـل تشرين الاول ١٩٩٦) تبادل الجنود الزائسيريون والروانديون، في ٣٠ تشرين الاول، النار عبر النهر الذي يفصل بين البلدين لتزداد حالة الفوضى التي دفعت، حلال اقبل من شهر واحد، نصف مليون لاجيء من رواندا وبوروندي إلى النزوح عن مخيمات على الحدود الزائيرية.

في اول تشرين الثاني سيطر التوتسي على مطار مدينة غوما وعلى مدينة بوكافا، ونقل على للسان دبلوماسيين ان قوات رواندية دخلت الاراضي الزائيرية وشوهدت في مدينة غوما. وقام متظاهرون في العاصمة كينشاسا يتحطيم ممتلكات التوتسي. وحذرت الولايات المتحدة رواندا من اجتياح زائير عسكريًا، لكنها لم تنف اتهامها بدعم التوتسي عسكريًا، في حين

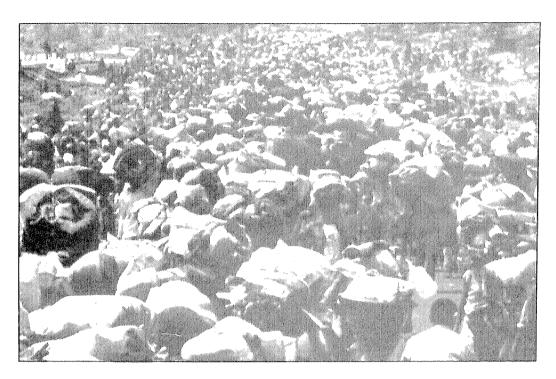



«مسرح دائري، تراجيدي، عبشي». مكانه منطقة كيفو الزائيرية الحدودية، وزمانه تشرين الاول – تشرين الثاني ١٩٩٦. منات الآلاف من «الانسان» يعيشون على «ارض اقتصادية مهمة» وينزحون يلجأون، يتيهون، يموتون... ومساعدات انسانية تُلقى من الجو على الباقين احياء.

استمرت اوروبا مهتمة باغاثة اللاجئين، مع اقستراح قدمت فرنسا واسبانيا والمانيا والمانيا ووريطانيا يقضي بانشاء قوة دولية لمعالجة الوضع في شرقي زائير. وأبدت جنوب افريقيا استعدادها للمشاركة في هذه القوة. وقد وافقت زائير على المبادرة الفرنسية لنشر قوة متعددة الجنسيات فوق أرضها.

في ٩ تشرين الثاني، تبنى مجلس الامن قرارًا بالاجماع (رقم ١٠٨٠) دعا فيه الدول الاعضاء في الامم المتحدة التي ترغب في المشاركة في القوة إلى «اعداد الاجراءات اللازمة بسرعة» لضمان عودة المنظمات الانسانية فورًا ونقل المساعدات إلى المدنيين المعرضين للخطر. وطلب الجلس من «الدول الاعضاء المعنية» ان تقدم له «في اقرب وقت ممكن» تقريرًا عن هذه الترتيبات عن طريق الامين العام بطرس غالي «حتى يتاح له السماح بنشر القوة المتعددة الجنسيات». ولم يحدد موعد لانتشار القوات. لكن الجانب الفرنسي اعتبر ان القرار الذي اتخذه المحلس يشكل «مرحلة عملانية من احل اتخاذ قرار الانتشار». وكانت فرنسا مارست ضغوطًا لاصدار هذا القرار لكن الدول الاربع الاخرى المتمتعة بعضوية دائمة في الجحلس (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا) استمرت في طرح اسئلة والتعبير عن تحفظات على المفهموم الفرنسي للتدخل. وفي ٥ تشرين الثاني، وبعد عشرة ايام من الانتخابات الاميركية، التزم الرئيس الاميركي بيل كلينتون «المشاركة في اعمال الاغاثة في زائير في إطار قوة متعددة الجنسيات»؛ وفي ١٢ تشرين الثاني، أعربت

كندا عن رغبتها في قيادة هذه القوات. وفي اليوم التالي، ارسلت واشنطن بعثة عسكرية لتقويم الوضع في المنطقة (شرقي زائير)؛ وفي اليوم نفسه، ركز بطرس غالي في كلمته (في القمة العالمية للاغذية في روما) على الوضع في زائير «حيث يسير مليون شيحص في الادغال على غير هدى ودون أي عون».

في ١٦ تشرين الثاني، اجاز بحلس الامن للدول المساركة في القوة المتعددة الجنسيات المقرر ارسالها إلى شرقي زائير «استخدام كل الوسائل الضرورية» لبلوغ الاهداف الانسانية المتمثلة في ايصال المعونة للاجئين. وباشر المتمردون التوتسي على الفور بذل ما في وسعهم لتسهيل عودة اللاجئين إلى رواندا وذلك لقطع الطريق على قوة التدخل الدولية. فاستأنف آلاف اللاجئين الروانديين هجرتهم المعاكسة من اللاجئين الروانديين هجرتهم المعاكسة من مخيمات شرقي زائير عائدين إلى رواندا الي بدت غير مقسمة لتسهيل الحل الدولي لهذه المشكلة.

وفي الوقت نفسه، تناقلت وسائل الاعلام أنباء عن ان اسرائيل زودت جيشي رواندا وبوروندي اسلحة من دون مقابل في محاولة لتغلغلها في منطقة البحيرات العظمى القريبة من منابع النيل. وعلى الفور، اعلن (٢٠ تشرين الشاني) القائد العسكري التوتسي، بيتر كسازي، استئناف المجمات ضد الجيش الزائيري، فيما أخذت مصر تتهم اسرائيل بتحريك الخلافات العرقية وتعتبر ذلك «مساسًا بالامن القومي العربي والمصري»، وتعمل على التنسيق بينها وبين فرنسا والدول الافريقية

من اجل مشاركة مصر في القوات الدولية المقرر ارسالها إلى شرقي زائير.

و بعد احتجاجات، من دول عديدة ومن زائير، على المماطلة في تشكيل القوة الدولية وارسالها إلى شرقي زائير اعلن في ٣٠ تشرين الشاني وفي كندا (أوتباوا) عن تشكيل «القوة الدولية ذات الاهداف الانسانية» بمبادرة من كندا، وتم إقرار الآلية المتعددة الاطراف، وتحديد مقرها العام وهو عنتيى (في أوغندا) بقيادة الجنرال الكندي موريس باريل. في غضون ذلك اعلن متمردو الهوتو تصعيد حملتهم المسلحة في بوروندي حيث دارت معارك عنيفة في مناطق عدة بينهم وبين اقلية التوتسي الحاكمة. كما اعلن في زائير ان القوات الاوغندية التي دحلت اراضي زائير من مركز كاسيندي الحدودي احتلت (أول كانون الاول) مدينة بيني في منطقة كيفو الشمالية، واحتجت زائير على قرار القوة المتعددة الجنسيات اقامة مقر قيادتها في العاصمة الاوغندية التي تتهمها كينشاسا .عساندة المتمردين الزائيريين من قبائل التوتسي الذين يسيطرون على قسم من مقاطعة كيفو.

في ٤ كانون الاول، حقق المتمردون التوتسي في شرقي زائير انتصارًا سياسيًا كبيرًا منحهم إياه الجنرال الكندي موريس باريل قائد القوات الدولية المفترض ان تتدخل عسكريًا لتأمين عودة اللاجئين الهوتو إلى بلادهم. وتجسد هذا الانتصار في الزيارة التي قام بها باريل إلى غوما للاجتماع مع قادة المتمردين بعد التهديدات التي اطلقها

هؤلاء ضد القوات الدولية في حال اقتربت من المواقع التي يسيطرون عليها. وكرس اعلان الجنرال الكندي عزمه على اشراك المتمردين التوتسي في الخطة المعدة لايصال المساعدات الانسانية إلى اللاجئين، اعترافًا بسلطة هؤلاء في شرقي زائير. فجرى اعتقاد ان ما قام به باريل يأتي في اطار سلسلة الخطوات التي تنفذها سلطات رواندا وبوروندي في بسط سيطرة الاقلية التوتسية الحاكمة في البلدين على جزء من الاراضي الزائيرية، ما يؤدي إلى احكام قبضة التوتسي على زمام الامور في رواندا وبوروندي.

وانقضى النصف الاول من كانون الاول من دون ان تتمكن القوة المتعددة الجنسيات من الانتشار في شرقى زائسير، واقتصرت اعمالها على إسقاط الاغذية للاجئين من الجو، فيما كان قادة التوتسي المتمردون في المنطقة (شرقى زائير) يعلنون عن انضمام عسكريين زائيريين إلى قواتهم التي تسعى إلى إطاحة النظام الحاكم في كينشاسا برئاسة موبوتو. وفي ١٤ كانون الاول، أعلن على لسان دبلوماسيين في الامم المتحدة في ختام اجتماع للجنة قيادة القوة المتعددة الجنسيات من احمل التدخمل الانساني في شرقي زائير ان مهمة هذه القوة ستلغى آخر هذا الشهر (كانون الاول ١٩٩٦). وكان مجلس الامن الدولي وافق في ١٥ تشرين الثاني (١٩٩٦) على ارسال قوة كان يفترض ان تضم اصلاً عشرة آلاف رجل وان تتابع عمليات المساعدة الانسانية للاحئين شرقى زائير حتى نهاية آذار .1997

في ١٧ كانون الاول ١٩٩٦، وحه زعماء قمة نيروبي، عاصمة كينيا، التي دعا إليها الرئيس الكيني أراب موا وشارك فيها مسانديلا (جنوب افريقيا) وموغايي (زيمبابوي) وأفورقي (أريتريا) وبنيامين مكابا (تنزانيا) وباستور بيزيمونغو (رواندا) وفريدريك شيلوبا (زامبيا) ويويري وفريدريك شيلوبا (زامبيا) ويويري الصراع، أي قوات الجيش الزائيري وثوار التوسي الالتزام بمبدأ التفاوض من اجل التوصل إلى تسوية للصراع الدائر في شرقي زائير، كما تكفلوا اتخاذ المبادرات الكفيلة بحل الازمة في منطقة البحيرات العظمى.

وفي اليوم نفسه (١٧ كانون الاول)، عاد إلى كينشاسا الرئيس موبوتو بعد غياب أربعة أشهر امضاها في اوروبا للعلاج من مرض سرطاني، شهدت البلاد خلالها تمرد التوتسمي. وفي اليـوم التـالي، عيّــن موبوتــو رئيسًا جديدًا لهيئة اركان الجيش هو الجنرال ماهيل يوكونجو ليكو.وكان ماهيل أخمد تمردًا قام به زعيم الشوار لوران كابيلا في العام ١٩٨٤، وساعد في محاربة التوتسي الذين تحدوا رئيس رواندا الراحل السذي ينتمى إلى الهوتـو جوفينـال هابياريمانـا في ١٩٩٠. وفي ٩٣١، عزله موبوتو لأنه كان يحظى بشعبية كبيرة في اوساط الجنود والشعب، ولأنه دعا إلى إجراء تغييرات اثناء مؤتمر بشأن التغيير الديمقراطي. واعتبر تعيينه من حديد، اليوم، مؤشرًا على رغبة موبوتـو في اعادة تنظيم الجيش الزائيري وتحضيره لقمع ثورة التوتسي.

مناقشة (١) كيف بدأت الاحداث؟: عبد الله الأشعل، دبلوماسي مصري حبير في شؤون افريقيا، نشرت له «الحياة» (٢٤ تشرين الثاني ٢٩٩١) مقالاً ذكر فيه ان ليس هناك من حلاف بين المراقبين على تشخيص احداث شرقي زائير (إقليم كيفو) الاحيرة. لكن الخلاف يبدأ فيما بعد ذلك بين المراقبين والدول المعنية على السواء حول كيفية بدء هذه الاحداث. ويمكن ان نسجل، يقول الكاتب، في هذا الصدد ثلاث نظريات:

النظرية الاولى وتذهب إلى ان تحول اللاجئين في شرقي زائير من حياة المخيمات إلى حياة المعسكرات والاحسرام قد أدّى إلى اغاراتهم على التوتسي المتوطنين في المنطقة، وعجز السلطات الزائيرية عن ردهم على رغم مطالبات جماعات التوتسي بوصفهم مواطنين من زائير، وعن حمايتهم من بطش اللاجئين. وهذا هو السبب الذي دفع زائير إلى المطالبة في مناسبات متعددة برحيل هؤ لاء اللاجئين الذين اقتطعوا بالفعل اقليم شرقى زائير وشلُّوا يد السلطات عن ادارتــه والسيطرة عليه. ووفق هذه النظرية فان اطراف الازمة هم ثوار زائير ضد لاجئى الهوتو ما دام جيش زائير عاجزًا عن ردهم، وما دام الجحتمع الدولي يقوم بدعمهم كلاجئين.

النظرية الثانية تؤكد ان لاحئي رواندا المعروفين باسم بانيامولنج Banyamulenge ليس لهم وجود، وان الاسم يعود للمنطقة الواقعة في شرقي زائير، وان سلطات رواندا قامت بتشجيع هؤلاء اللاحثين وتسليحهم



القائد العسكري لمتمردي التوتسي بينز كسازي لدى وصوله الى غوما عاصمة كيفو (٢٠ تشرين الثاني ١٩٩٦).

للثورة على محاولات الهوتو الاستقرار في دولة لهم على الحدود بين زائير وكل من رواندا وبوروندي، وان هذه الثورة المفاجئة المدفوعة من رواندا، وربما من بوروندي تحقق للبلدين مصلحة كبرى وهي تشتيت الجماعات المسلحة اليي تهدد البلدين، وتبديد أمل الهوتو في إقامة دولة في زائير ينقضون منها للانتقام من توتسي رواندا وبوروندي. وعند اصحاب هذه النظرية فإن طرفي الازمة هما رواندا وزائير. ولذلك فهي مشكلة دولية ضحيتها اللاجئون الذين فهي مشكلة دولية ضحيتها اللاجئون الذين واعادتهم إلى مخيماتهم واستئناف اغاثتهم.

أما النظرية الثالثة فيترى ان الصراع اجتماعي سببه تنامي القوى الاجنبية في زائير على حساب السكان المحليين في مواجهة ضعف السلطات المركزية في العاصمة.

ولذلك فالحل يكمن في البحث عن تسوية نهائية لمشكلة زائير نفسها ما دام هذا الصراع أحد اعراض ضعف الدولة في زائير، وذلك حتى تتمكن من السيطرة على كل المقيمين على اراضيها سواء اندموا في سكانها، أو ظلوا ضيوفًا تحت رعاية دولية في إطار القانون الدولي للجوء الذي يؤدي الالتزام به إلى صيانة استقلال زائير ووحدة اراضيها.

مناقشة (۲) نزاع فرنسي اميركي حول البحيرات الكبرى: من مقال كتبه محمد بلوط («الوسط»، العدد ۲۵۳، تاريخ كانون الاول ۱۹۹۲، ص ۲۵–۲۹): عندما راودت تشي غيفارا فكرة

عندما راودت تشي غيفارا فكرة زرع بؤرة ثورية في مقاطعة كيفو الزائيرية، على حافة الغابات الاستوائية العذراء في

منتصف الستينات، لم يستطع تنفيذ الفكرة فطلقها بعد شهر واحد من مغامرته الافريقية، تحت وطأة «أزمة ربو» (كان غيفارا مريضًا بالربو) شديدة وتشخيص ثوري يائس. فافريقيا، وكيفو التي تشهد اليوم حروب التوتسي والهوتو، فحة لم تنضج لتثور، ففضل غيفارا عليها الشورة...

وتعبير «فسج» يصلح اليـوم ايضًا لوصف كيفو والمتقاتلين عليها وحولها، الـــي لم تنضج شروط تدخل دولي فيها على رغم الحاح مآسي اللاجئين وتضافر عناصر كافية لمذابح في رواندا وزائير.

كما يصلح «الفج» لوصف موقف المتدخلين المحتملين في شرقي زائير، أو بالأصح «لا موقفهم» باعتبار ان الفعل المدولي ما يزال يقتصر على التداول في أفضليات حسمها قرار مجلس الامن بالتدخل عسكريًا وانسانيًا كما يتمنى الفرنسيون، لكن الاميركين ومعهم اللاعب الرواندي (وهو لاعب اساسي في المنطقة) يمارسون لعبة كسب الوقت لتحقيق اهداف عسكرية في شرقي زائير واعادة ترتيب الاوضاع في منطقة البحيرات الكبرى.

وكالعادة رجحت وجهة النظر الاميركية وظهرت واشنطن سيدة الموقف في سياسة منطقة كانت تسمّى «حديقة باريس الخلفية» في افريقيا، بعدما تبنت (واشنطن) الاعتراضات الرواندية على أي مشاركة فرنسية في القوة المتعددة الجنسيات بسبب الانحياز الفرنسي إلى اتنية الهوتو.

وللمرة الاولى فقدت باريس المبادرة

في افريقيا بسبب الاهتمام الاميركي المستجد بالقارة السمراء لادماجها تحت مظلة النظام العالمي الجديد بعد انتفاء الحاجة إلى الدور الفرنسي الضابط لكل النزاعات في القارة اثناء الحرب الباردة التي انتهت محدثة انقلابًا في حركة الاستقطاب داخيل القارة. واستطاعت واشنطن منذ انهيار جدار برلين واستطاعت واشنطن منذ انهيار جدار برلين ان تضم إليها اريتريا والكونغو وبنين وأوغندا، ومعظم البلدان الناطقة بالانكليزية، أو الخارجة من حروب تحرير، بالانكليزية، أو الخارجة من حروب تحرير، أو تداعي أنظمة اشتراكية.

أما فرنسا فقد فشلت في تكييف مستعمراتها الافريقية السابقة مع المعطى الجديد لما بعد انهيار جدار برلين، ولم تفعل القمة الفرنسية –الافريقية في مدينة لابول الفرنسية (١٩٨٩) أكثر من تنظيم حملات انتخاب فولكلورية كرست رؤساء الغابون وساحل العاج وافريقيا الوسطى وزائير وضاء الغرنسي الراحل فرنسوا ميتران، في ذلك المؤتمر، الراحل فرنسوا ميتران، في ذلك المؤتمر، المده الدول باجراء تحولات ديمقراطية والقروض طذه الدول باجراء تحولات ديمقراطية فعلية والانفتاح على المعارضة وإنشاء مؤسسات الحيوية الله شرعية الاقتراع العام واطلاق الحويات.

لقد فقدت فرنسا المبادرة في منطقة المبحيرات الكبرى بسبب انهيار حليفها الزائيري عسكريًا وسياسيًا أولاً، وبسبب سابقة الانحياز الفرنسي إلى حانب نظام الرئيس الرواندي (من الهوتو) حوفال هابياريمانا، وما آلت إليه عملية «توركواز-۲» عندما ارسلت باريس قوة تدخل لحماية

اللاحمين وإقامة ممرات انسانية يحميها العسكريون الفرنسيون، استخدمها حيش الهوتو ومنفذو المذابح بحق نصف مليون توتسي، للانسحاب بامان واعادة تجميع قواتهم في كيفو، المقاطعة الزائيرية المحاذية لرواندا، واستخدام مخيمات اللاحمين، وهم أكثر من مليون، كمراكز للتجمع واحتياطي لتحنيد المقاتلين وتدريبهم بمساعدة زائيرية، وشن هجمات انطلاقًا من كيفو، ضد الاراضي الرواندية، واغتيال افراد الادارة والقيادة التوتسية الرواندية الجديدة، وتصفية بعض شهود المذابح التي تحضر محكمة العدل الدولية لمحاكمة بعض مرتكبيها.

روانكدا تسابق التدخلل الدولى: أصبحت رواندا اللاعب الاقليمي الاول في ما يخص احداث شرقى زائسير. وذلك بعد ان سيطر التوتسي على السلطة في كيغالي منذ ١٩٩٤، وقيامهم ببناء حيش منظم ومنضبط، ساعدت جنوب افريقيا واسرائيل وأوغندا على تسليحه وتدريبه، واستفاد من خميرات كادراتمه وضباطمه التو تسمى الذين قاتلوا في الثمانينات في أوغندا، في صفوف حيش الرئيس الأوغندي (وهو ايضًا من التوتسي) يويري موسوفيني. وأبرز هؤ لاء الضباط القائد السابق لجهاز الاستحبارات الاوغندي الجنرال بسول كاغاميه رجل رواندا القوي ووزير دفاعها وحاكمها الفعلى الذي عمد إلى تسليح وتنظيم ميليشيات التوتسيي الزائريين في كيفو والمسيطرين على التلال المهمة فيها، والذين انضمت إليهم بعض فصائل المعارضة

الزائيرية المسلحة؛ حتى ان سقوط مديني غوما (عاصمة كيفو) وبوكافو بيد الروانديين تحول إلى احتفالات شعبية بالتحرير (كان الجنرال كاغاميه زار اسرائيل في ايلول ١٩٩٦ أي قبل قليل من عملية الروانديين في اقليم كيفو الزائيري عملية الروانديين في اقليم كيفو الزائيري ودشن نصبًا تذكاريًا لضحايا مذبحة التوتسي داخل فادياشيم المكرس لضحايا المنازية من اليهود، وهو أول اعتراف اسرائيلي بتماثل مصير شعب آخر الالمان. وقدم الاسرائيليون لكاغاميه مساعدات عسكرية في اطار صفقة اسلحة للجيش الرواندي).

وفيما كانت الاسرة الدولية منشغلة بدرس اشكال التدخيل المطلوب، كان تحالف التوتسي الزائيريين في كيفو، وبمساعدة من الجيش الرواندي، يتابع حملة عسكرية ضد المدن الرئيسية للمقاطعة، توجيت في ١٩٩٦ تشرين الثاني ١٩٩٦ بالهجوم على أكبر مخيمات اللاجئين في موغانغا (نصف مليون هوتو)، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة باتجاه رواندا ولكن وفق ترتيبات املتها رواندا.

مؤتمر برلين ثان: من الاستراتيجية الرواندية، التي تعمل إدارتها على تنفيذها عبر ترتيبات خاصة بعودة اللاحئين الهوتو، إبعاد ميليشيات الهوتو عن الحدود وحرمانها من احتياطها البشري، وهذا ما حدث حتى الآن ونجح نسبيًا. لكن العودة السريعة للاحئين الهوتو إلى داخل رواندا تحمل في طياتها مخاطر كثيرة، أولها ان العائدين، إذا

ما استمر تدفقهم، قد يبلغون مليونًا، وهم يتجهون مباشرة إلى قراهم لاستعادة مزارعهم وحقولهم. لكنهم يجدون ان مليون توتسي تقريبًا عادوا من تنزانيا وأوغندا وزائير، خلال العامين الماضيين (١٩٩٤) في رواندا) واستولوا على حقول ومنازل في رواندا) واستولوا على حقول ومنازل عائدي اليوم من الهوتو (اواحسر ١٩٩٦) وتقوم بحالس محلية وقروية بسيطر عليها التوتسي بتقرير من يحق له استعادة ارضه وبيته.

ويعرض رجل رواندا القوي، كاغاميه، لحل مشكلة اعادة إسكان اللاجئين بتوزيع ٢٠٪ من اراضيي المحميات الطبيعية عليهم. لكن هذا الحل قد لا يكفى في بلاد يعمل ٩٥٪ من اهلها في الزراعة، كما ان نسبة الكثافة السكانية العالية (٢٦٥ نسمة في الكلم م. الواحد) تعزز الاعتقاد بأن الخطوة المقبلة لرواندا، لحل مشكلة ديمغرافية زراعية -غذائية مستعصية، هي المطالبة بالعودة إلى حدودها التاريخية ما قبل مؤتمر برلين في ١٨٨٥ وضم كيفو الزائيريــة إليها حيث لا تتعدى الكثافة السكانية ٢١ نسمة في الكلم م. الواحد. ويطالب وزير الخارجية الرواندي أناستاز غاسانا بمؤتمر برلين ثان لاعادة رسم الحدود في منطقة البحيرات.

انهيار زائر («رجل افريقيا المريض»): مثل هذه الدعوات يفتح الباب واسعًا امام احتمالات انهيار زائير التي بات يطلق عليها إسم «رجل افريقيا المريض».

فالجيش الزائيري نفسه لم يعد له وحود عمليًا، إذ إن ٥٠ ألف جندي (هم تعداد هذا الجيش) لم يعودوا يتذكرون تاريخ آخر راتب تلقوه قبل اندلاع معارك تشرين الاول ١٩٩٦، ويتناول الواحد منهم دولارين في الشهر، ويتصرفون داخل زائير نفسها كجيش احتلال من حيث سلب ونهب ما تطاله ايديهم.

وإذا لم تنجع باريس بارسال قوات عسكرية إلى المنطقة فإنها لمن تستطيع بوسائل أخرى منع وصول الاسلحة والذخائر إلى سكان الحزام الامني في كيفو، وانتقالها عبرهم إلى ٢٥٠ مجموعة عرقية تشكل كتلة متنافرة من ٤٤ مليون زائيري، لم يعد يجمع بينها سوى الاسم الجغرافي لازائير» الذي تمتد خريطته في قلب القارة السوداء فوق ٢٠٣ مليون كلم م.، ولا تقوم فيه سلطة الدولة، بعد ثلاثة عقود من حكم الرئيس موبوتو إلا على امتار قليلة مربعة لأبنية الوزارات أو ما تبقى منها.

وانقسام زائسير بات واقعًا، إذ إن معظم المقاطعات ترتبط اليوم عمليًا بدول الجوار بعيدًا عن سلطة المركز كينشاسا ذلك ان شابا (كاتنغا سابقًا) الغنية بالكوبالت والنحاس والماس تحولت إلى مقاطعة حنوب افريقية بسبب سيطرة شركات حوهانسبورغ على مناجمها التي تحميها حيوش خاصة وفرق مرتزقة، وقامت سلطاتها بابعاد مليون مواطن زائيري في سلطاتها بابعاد مليون مواطن زائيري في المعمل فيها.

أما مقاطعة كاسائي في الوسط فلم تعد

تستخدم العملة الوطنية في مبادلاتها وتتبع سياسة مالية مستقلة للتخلص من التضخم المالي الذي بلغ ٢٤٠٪ وتعتمد الفرنك الافريقي. وتتوجه زائير السفلى في الجنوب إلى التعامل تجاريًا واقتصاديًا بشكل خاص مع أنغولا؛ أما الشمال فتتركز مبادلاته الاقتصادية مع جمهورية افريقيا الوسطى.

وليس ابلغ دلالة على تمزق زائير أكثر من تنافس ٤٥٠ حزبًــا وجماعــة سياســية في الانتخابات التشريعية المقررة في ١٩٩٧.

وإذا ما استطاع الروانديـون الحفـاظ علـى منطقـة الحـزام الامــني في شـرقي زائـير وضمهـا إلى بلادهــم لحـل مشـكلة الكثافــة

السكانية، والتخلص نهائيًا من الهوتو، فإن السيناريو الذي ينتظر زائر ومنطقة البحيرات الكبرى يتضمن سلسلة طويلة من الحروب الاهلية، والأخطر بنظر فرنسا، وهو وقوع سابقة مراجعة الحدود الموروثة عن الاستعمار وإجراء تعديلات فيها، ما يهدد بنسف التوازنات القائمة وإحياء مطالب التجمعات العرقية باعادة تفصيل الحدود على مقاييسها، ووقف خريطة انتشارها التاريخي، وهو احتمال قائم طالما و واشنطن ترفض مطالبة فرنسا بعقد مؤتمر دولي حول منطقة البحيرات يكرس التعهد باحرام الحدود القائمية.

عائدون الى مدينة كيفالي (۲۲ تشرين الثاني ۲۹۹۱).



#### مدن ومعالم

\* إنجا، سد: سد أقيم على نهر زائير (نهر الكونغو). بدأت الدراسات حوله منذ ١٨٨٥، أي منذ معاهدة برلين التي قسمت افريقيا بين الدول الاوروبية. لكن الاستعمار البلجيكي كان يعيق البدء بالعمل. وكان بناؤه غاية في الصعوبة سواء من الناحية الفنية أو الطبيعية. ففي تلك المنطقة كانت تنتشر انواع من حشرات النحل تسبب لدغتها للانسان العمى الكامل. وظلمت هذه المختها للانسان العمى الكامل. وظلمت هذه المنطقة، فتحولت إلى حلية نحل بشرية تم تطهير العمال والمهندسون من كل مكان في العالم، واستخدم ٥٠٠ ألف طن من الديناميت لتحويل وكانت توفر ٥٠٠ ألف كليلووات من الطاقة.

لكن هذا السد الآن شبه معطل. فه و يحتوي على ١٢ توربينًا لا يصلح فيها للعمل إلا إثنان فقط. يعمل أحدهما لتغطية حاجة البلاد ويبقى الثاني للاحتياط. وتحول السد إلى طاقة معطلة كانت كافية لمد الطاقة إلى دول افريقيا الوسطى وتنزانيا وموزمبيق وأنغولا وزامبيا.

ويجري الكلام احيانًا على «مشروع-حلم» تسعى مصر لتحقيقه بالتعاون مع زائير. إذ إن هذا السد واحد من اضحم السدود في العالم. وقد وضع بنك التنمية الافريقي مبلغ ١٠ ملايين دولار لدراسة حدوى المشروع الذي يتمشل في ربط سد زائير بالسد العالي في مصر عن طريق خط كهربائي عملاق، فيتوحد أكبر مصدرين للطاقة في افريقيا، ومن خلال ربط شبكة السد العالي باوروبا يصبح بالامكان نقل الطاقة إلى بقية البلاد العربية واوروبا.

\* بوكافو Bukavu: يعني الإسم «بالاد موارد الماء»، وكان إسمها كوسترمنفيل. مدينة زائيرية تقع على الضفة الجنوبية لبحيرة كيفو. تعد نحو ٢٢٥ ألف نسمة. منطقتها غنية بمناجم القصدير والأتربة النادرة. وهي منطقة بركانية.

\* كيسانغاني Kisangani: مدينة زائيرية. كانت تدعى ستانليفيل. واقعة على الضفة اليمنى من نهر زائير، وعند نهاية الجزء الصالح للملاحة الذي يبدأ عند العاصمة كينشاسا، وتبعد عن العاصمة مقاطعة زائير العليا.

\* كيكويت Kikwit: مدينة زائيرية، تبعد ٠٠٠ كلم شرقي العاصمة كينشاسا، وتعد نحو ٠٥٠ ألف نسمة. لا ترال المدينة تعيش في حالة من التخلف الشديد، إذ ليس فيها إلا شارع وحيد مرصوف، ومياهها ملوثة وغير كافية والكهرباء قليلة. تناقل العالم، بدءًا من ايار ١٩٩٥، إسم هذه المدينة، بعد ان ظهر فيها فيروس «إيبولا» الـذي فتك بالعشرات من ابنائها وانتقل إلى مــدن زائيريــة أحرى، وتمّ حصره قبل ان يصل إلى العاصمة. وعزا حبراء ظهور هذا الوباء إلى تدهور البيئة في كيكويت وإلى الاهمال البشري، إذ إن الناس هناك «يعيشون في ظروف احتماعية وصحية سيئة». وقبل هذه المرة، كان فسيروس إيبولا قلد انتشر في ١٩٧٦ وقضى على نحو ٣٠٠ شخص في زائير وتسرب إلى مناطق في السودان ولم يفلح الاختصاصيون في اكتشاف أي علاج أو لقاح لـه. وإسم الفيروس «إيبولا» من إسم منطقة نهر إيبولا الزائيرية.

\* كينشاسا Kinshasa: إسمها حتى ١٩٦٦ ليوبولدفيل. عاصمة زائير. تقع على الضفة اليسرى لنهر ماليبو بول، وتعد نحو ٤،٢٥٠ مليون

نسمة. جامعة كاثوليكية. صناعات غذائية ونسيجية. أهم شوارعها هو «شارع ٣٠ تموز» ذكرى الاستقلال، ويضم أهم معالم المدينة الجديثة: البنوك والمحلات التجارية ومكاتب الطيران والبنايات الفخمة التي تعود في معظمها إلى ايام الاستعمار. كانت قرية تدعي كينتمبو ستانلي دعاها ليوبولدفيل على إسم الملك ستانلي دعاها ليوبولدفيل على إسم الملك المستعمرة في ١٩٢٠، ثم عاصمة دولة زائير المستقلة ابتداءً من ١٩٢٠،

في ١٩٩٢، عاشت كينشاسا حالة مسن الفوضي فريدة. بدأ الامر عندما تأخر دفع مرتبات الشرطة وقطاعات كبيرة من الجيش. فهجم الجيش على المباني عاملاً النهب والسلب (النقود والجواهر والاجهزة الكهربائية) واحيانًا القتــل. وكــان زمــام الأمن قد أفلت تمامًا، وانتشرت الحرائق في كل مكان، ونهبت كل المتاجر الكبرى. وكلما دفعت الحكومة برجال من الأمن انضمنوا بدورهم للنهابين. فاستعد الرئيس موبوتو للهرب على ظهر يخته، لكن القوات الاحنبية تدخلت، فارسلت بلحيكا وفرنسا فرقتين من رجال المظلات رابضوا وسط الشوارع الرئيسية للعاصمة. ولمدة خمسة عشر يومَّا ظلت كينشاسا مدينة أشباح. رماد الحراتق والادحنة. الاسواق متوقفة والشوارع حالية. وتحمدث موبوتو كمي يؤكد ان همذه «الاحداث قد أثبتت تمسك الشعب به كرئيس مدى الحياة». وأعلن عفوه العام عن كل العسكريين الذين تمـردوا، بـل وسمـح لهـم ايضًا ان يبيعـوا كـل الاشـياء الـتي نهبوهـا. فتحولــت معسكرات الجيش إلى اسواق للبيع والشراء. وأكثر المتضررين من حالة الفوضى هذه التي عاشتها كينشاسا كان افراد الجالية اللبنانية الذين كانوا يشعرون بمناخ الكراهية التي يحيط بهم. والحقيقة

ان بعض افراد هذه الجالية قد تسبب في توليد هذا الشعور، إذ قلّدوا البيض الاوروبيين في كل مظاهر الثراء والاستعلاء على الافارقة. كما انهم عانوا من منافسة الاسرائيليين الذين انتشروا في كل ارحاء الحياة التحارية في زائير، وأقاموا العراقيل في وحه كل عربي معتمدين على صلاتهم الوثيقة بالحكومة.

\* لوبومباشي Lubumbashi: كان إسمها اليزابتفيل. قاعدة منطقة شابا وتقع جنوبيها وعلى بعد ٢٤٠٣ كلم عن كينشاسا. خط سكة حديد يربطها بمدينة لوبيتو (أنغولا)، لوساكا (زامبيا)، بولاويو (زيمبابوي) ويصل حتى الكاب في جمهورية جنوب افريقيا. تعد نحو ١٠٣٠٠ مليون نسمة. حامعة. مركز إنتاج النحاس والكوبالت.

\* ليكاسي Likasi: كان إسمها حادوتفيل. مدينة زائيرية. تعد نحو ٢٢٥ ألف نسمة. تنتج النحاس والزنك والكوبالت.

\* ماتادي Matadi: مدينة زائيرية، تقع عند مصب نهر زائير، وتبعد ٣٦٦ كلم عن كينشاسا. تعد نحو ١٧٥ ألف نسمة. أسسها ستانلي في ١٨٧٩.

\* مبانداكا Mbandaka: كان إسمها (ايام الاستعمار البلحيكي) كوكيلاتفيل. مدينة زائيرية تقع على الضفة اليسرى لنهر زائير. تعد نحو ١٥٠ ألف نسمة. قاعدة المقاطعة الاستوائية ومركز منطقة زراعة البن والكاكاو.

\* مبوجي مايي Mbuji Mayi: كان إسمها باكوانغا. مدينة زائيرية في مقاطعة كاساي الشرقية. تعد نحو ٥٠٠ ألف نسمة. صناعة الألماس.

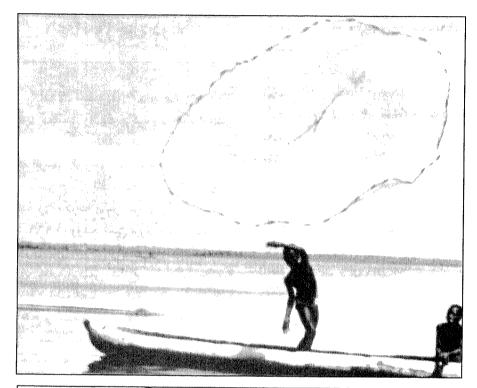



نهر زائير: أعلى: طريقة صيد تعود الى قرون ولا تِزال متبعة. تحت: صيادون شبان يستعملون تقنيات بدائية تقليدية.

#### زعماء ورجال دولة

\* أدولا، سيريل .Adoula,C المراكبة المر ١٩٧٨): سياسي زائيري (كونغـو-ليوبولدفيـل سابقًا). شغل منصب نائب رئيس المكتب الموقت للحركة الوطنية الكونغولية، ثم منصب عضو في بحلس الشيوخ عن المقاطعة الاستوائية. وزيسر الداخلية في حكومة إيليو من ايلول ١٩٦٠ إلى شباط ١٩٦١، ووقع على بروتوكول الاتفاق العسكري مع تشومبي وكالونجي. وفي اول آب ١٩٦١، كلفه الرئيس كازافوبو تأليف حكومة وفاق وطني تضم انصار وأحصام بماتريس لومومبما حيث نجح في تصفية قضية كاتنغا إلى حـد كبـير. فبقسي رئيسًا للوزراء حتى حزيسران ١٩٦٤. استطاع حلال هذه المدة ان يتخطى ازمات كثيرة بفضل دعم الغربيين له وخاصة الولايات المتحدة. ثم استقال ليفسح الجال امام حكومة انتقالية برئاسة تشومبي. وعاد بعد فرة إلى الواجهة السياسية ليشغل منصب سفير لبلاده في برو كسيل ثم وزير للخارجية في عهد موبوتو حتى كانون الاول ١٩٧٠. ومنيذ هيذا التياريخ، تسرك بسلاده وقصد سويسرا وبقى فيها حتى وفاتــه في ٢٤ ايــار ١٩٧٨ في مدينة لوزان.

\* بوند، أنقوزا كارل: من إقليم شابا. دبلوماسي وسفير سابق في الامم المتحدة. وزير خارجية موبوتو في ١٩٧٧ و ١٩٧٧، ورئيسس وزراء ١٩٧٧ - ١٩٧٩. منافس لرئيسس الوزراء الحالي كنقو وادوندو. ويبدو ان الدوائر الغربية تدعمه (الولايات المتحدة والمانيا وبلجيكا). انفصل عن الطاقم السياسي الموبوتي وكوّن حزبه، حزب الفدراليين الجمهوريين المستقلين.

\* تشــومي، مويــس Tshombe,M.

(١٩١٩ - ١٩١٩): رئيس الحكومة الانفصالية في حكومة كاتنغا (١٩٦٠). ينتمي إلى اسرة ثرية من قبيلة لوندا. لتقى علومه في المسدارس التبشيرية الاميركية. في انتخابات ١٩٦٠، لم يظفر حزبه إلا بثمانية مقاعد من ١٣٧ مقعدًا في الجمعية الوطنية، لكنه ظفر به ٢ مقعدًا في بحلس مقاطعة كاتنغا. كان يطالب بانفصال هذه المقاطعة بتأييد من الاستثمارات البلجيكية والغربية والمرتزقة نظرًا للثروات الباطنية الضخمة التي تحتويها هذه المقاطعة؛ ولكنه لم ينجح في ذلك، وتقوض في المقاطعة؛ ولكنه لم ينجح في ذلك، وتقوض في النهاية حكمه في كاتنغا نفسها. كان له دور أساسي في قتل لومومبا (راجع «النبذة التاريخية»). خطفت طائرة تشوميي إلى الجزائر حيث احتجز حتى وفاته في ١٩٦٩.

## \* تشيسـيكيدي، إتيـان Tshisekedi,E.

(۱۹۳۲ من اجل الديمقراطية والتقدم الاجتمساعي في ۱۹۸۲ الذين المليمقراطية والتقدم الاجتمساعي في ۱۹۸۲ الذين كانوا اعضاء في المجلس الوطني. كسان وزيرًا أكثر من مرة منذ حكومة لومومسا، ورتيسس وزراء المرحلة الانتقالية حين عزله موبوتو قبل نهاية ولايته في ۱۹۹۲ بعد ان انتخبه المؤتمر الوطني الدستوري. يتحدر تشيسيكيدي من إقليم كاساي في وسط زائير والمعروف بغنائه بالألماس والاحجار الكريمة، وبشهرة قبائله بعنادهم إذ رفضوا تبداول العملة الرسمية التي تحمل صورة الرئيس موبوتو ويحركهم نزوع كامن نحو الانفصال.

يقود إتيان تشيسيكيدي الجناح المتشدد في التيار الديمقراطي. وهو واسع الشهرة نسبة لتصديه للرئيس موبوتو منذ نهاية الثمانينات حين اعتقله هذا الاخير ونفاه إلى قريته النائية في الشمال بدعوى الجنون لمناداته باعادة التعددية في البلاد. هتفت مظاهرات العاصمة كينشاسا التي نظمها الطلاب الجامعيون باسمه معتبرة إياه رمز الديمقراطية الزائيرية «الجريحة». يُعوّل عليه (خاصة من قبل

تيار الديمقراطيين وريث تركة لومومبا) على قيـادة زائير في مرحلة ما بعد موبوتو المريض.

\* كازافوبو، جسوزف . Kasavubu, J. في ازافوبو، جسوزف . ١٩٦٩ - ١٩١٣) سياسي زائيري ووجه بارز من وجوه المرحلة الاستقلالية الاولى ومن أشد خصوم لومومبا. ولد في تشيلا (إقليم ليوبولدفيل، كينشاسا لاحقًا). بعد ان اتم تحصيله العلمي في

كينشاسا لاحقًا). بعد ان اتم تحصيله العلمي في مدارس ومعاهد الارساليات الكاثوليكية عمل مدرسًا لسنتين، ثم التحق (١٩٤٢) بدائرة المالية التابعة للادارة الاستعمارية البلحيكية.

كانت أولى طموحاته السياسية توحيد شعب الباكونغو الموزع في الكونغو الفرنسي والكونغو البلحيكي (زائير) وأنغولا التي كانت وقتها مستعمرة برتغالية. وقد عبر عن هذا التطلع في دراسة قدمت إلى جمعية ثقافية كونغولية بعنوان «حق الساكن الاول».

في ١٩٥٠، انتخب رئيسًا لـ «جمعيـة الباكونغو من احل الوحدة والتطور والدفاع عن لغة الكيكونغو» التي كانت تأسست قبل خمس سنوات. وعلى رأس هذه الجمعية، طالب كازافوبو باستقلال الكونغو وبحق سكانه في تشكيل احزاب سياسية. وحين ادخل البلجيكيون نظام الانتخاب الديمقراطي (١٩٥٧)، انتخب عمدة لبلدة دندال واخذ يطالب من هذا المنبر باطلاق حرية الصحافة وباجراء انتخابات وطنية وبالحكم الذاتي. وقد اخذت المطالبة بالاستقلال تنتشر في الاوساط الشعمة المائدة والشعمة المائدة على المائدة المائدة على المائدة المائد

في اوائل ٥ ٥ ٩ ١، اعتقل كازافوبو لأشهر مع معظم قادة جمعيته على اثر صدامات وتظاهرات في ليوبولدفيل. وبعد اطلاق سراحه، عمل على اعادة بناء الجمعية تحت إسم «تحالف الباكونغو»، واكتمل بذلك فرز القوى الكونغولية: فمن جهة حركة كازافوبو الانشقاقية ومن جهة أحسرى «الحركة الوطنية الكونغولية» المنادية بدولة موحدة

بزعامة باتريس لومومبا. وفي اوائل ١٩٦٠، قاد كازافوبو وفد تكتل «أباكو» الذي كان ضم بين اعضائه عددًا من القوى السياسية إلى مؤتمر الحوار المنعقد في بروكسيل حيث طالب بدستور اتحادي للكونغو. لكنه سرعان ما انسحب من المباحثات عندما فشل في إقناع الحكومة البلجيكية بتشكيل جمعية تأسيسية مؤقتة.

وكان من نتائج مؤتمر بروكسيل ظهور باتريس لومومبا بموقع القوة. وقد تجلى نفوذه في الانتخابات العامة (ايار ١٩٦٠) التي فازت بها حركته به٣٠ مقعدًا في الجمعية الوطنية مقابل ١٢ لتكتل «أباكو». وتشكلت اثر هذه الانتخابات اول حكومة وطنية كونغولية برئاسة لومومبا في حين انتخب كازافوبو رئيسًا للدولة.

وما إن دحل الكونغو عهد الاستقلال حتى انطلقت شرارة الحرب الاهلية مع بسروز الحركة الانشقاقية السي قادها موبيس تشومبي في كاتنغا بدعم من البلجيكيين. وقيد أدت همذه الحبوب إلى تدخيل قبوات الامم المتحسدة لحفيظ السلام. وفي هذا الوقت نشب صراع عنيف بين لومومبا وكازافوبو الذي حاول إقالة لومومبا. واستطاع بتحالفه مع الجنرال موبوتو القضاء على خصمه الذي اغتيل في اوائل ١٩٦١. ثم عاد وتحالف مع تشومبي فعينه رئيسًا للحكومة في ١٩٦٤، لكنه اقاله في السنة التالية. وبعد اسابيع قاد موبوتو انقلابًا عسكريًا اطاح كازافوبو الـذي ادخل حينها إلى مجلس الشيوخ حيث بقى حتى وفاتــه في ١٩٦٩ (مــن «موســوعة السياســــة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ج٥، ط۲، ۹۹۰، ص ٤٠).

\* لومومب، بساتريس . Lumumba,P. الريس . الكونغو (١٩٦١ – ١٩٢٥): زعيم افريقي من الكونغو (زائير) حسد النزعة القومية الكونغولية في تطلعاتها الوحدوية واهدافها التحررية الأكثر رسوحًا.



باتريس لومومبا. قال فيه الشاعر الفرنسي إيمي سيزير: «انه الكلمة» (Le Verbe).

ولد في كاتاكو-كومبيسه في مقاطعة سانكورو في منطقة كاساي الزائيريسة في اسرة كاثوليكية شديدة التدين. كان والده معلمًا للديسن المسيحي في مدرسة ابتدائية وامه عاملة زراعية. تابع باتريس دراسته الابتدائية والثانوية في مدرسة يشرف عليها مبشرون بلجيكيون ثم وظف برتبة منشيء في شركة منحمية بلجيكية في كيندو في منطقة كيفو. منحته السلطات البلجيكية بعد ذلك منحة دراسية، فالتحق بمعهد البريد والبرق والهاتف في ليوبولدفيل (كينشاسا)، وأصبح، بعد تخرجه، في ليوبولدفيل (كينشاسا)، وأصبح، بعد تخرجه، عاسبًا في الصكوك البريدية في سستانليفيل (كيزانغاني). وبعد ان عمل على مدى ١١ عامًا في الادارة الاستعمارية اعتقل ووجهت اليه تهمة في الادارة الاستعمارية اعتقل ووجهت اليه تهمة

الاختلاس. اطلق سراحه في وقت لاحق، فاقام مع اسرته في ليوبولدفيـل حيـث أصبـــح، في ١٩٥٧، المدير التحاري لمصنع للجعة.

نشط لومومبا، حتى ١٩٥٧، في سبيل الاندماج والمساواة بين البلجيكيين والكونغوليين. لكن انعطافًا مهمًّا وحاسمًا في حط مساره النضائي حصل في تشرين الاول ١٩٥٨ عندما بادر إلى تأسيس «الحركة الوطنية الكونغولية». ولما دعي، في كانون الاول ١٩٥٨، إلى مؤتمر عموم افريقيا المنعقد في آكرا، دافع لومومبا، الذي كان يكن اعجابًا شديدًا لزعيم غانا كوامي نكروما، عن النزعة القومية الكونغولية. وما إن عاد إلى بلاده حتى راح ينظم حملة واسعة من احل الاستقلال.

بعد اضطرابات ٤ كانون الثاني ١٩٥٩، تسارعت الاحداث في الكونغو. فقد وافق الملك البلحيكي بودوان الاول علسي مبدأ استقلال الكونغو، بيد ان المدن الكونغولية الكبرى، تحولت، طـوال ١٩٥٩، إلى مسـرح لأعمـال عنـف ولاضطرابات خطيرة. وفي تشرين الثاني ١٩٥٩، اعتقل لومومبا. بعد ذلك، بادرت الحكومة البلحيكية للدعوة إلى مؤتمر حول طاولة مستديرة بلحيكية-كونغولية للبحث في مستقبل الكونغو. وقد أثمرت المفاوضات عن تحديد يوم ٣٠ حزيـران ١٩٦٠ موعدًا لاعلان استقلال البلاد. وقد اتفق على ان يصبح الكونغو جمهورية برلمانية بحكومة مركزية قوية مدعومة بست حكومات محلية أو اقليمية. وفي انتخابات ايار ١٩٦٠ النيابية، حصل حزب لومومبا على غالبية المقاعد في البرلمان واصبح زعيمه رئيس اول حكومة في جمهوريسة الكونغو المستقلة (٣٠ حزيران-٦ ايلول ١٩٦٠).

يتلخص مشروع لومومبا الاساسي في ان يجعل الكونغو دولة مستقلة فعلاً، موحدة، تقدمية ومناهضة للاستعمار. وقد اصطدم هذا المشروع الوطني بالمصالح القبلية الضيقة من جهة، وبالمصالح الغربية من جهة أخرى. وقد كشفت التحقيقات

المن اجرتها لجان برلمانية في الولايات المتحدة، حلال عامي ١٩٧٥ و١٩٧٦، حول نشاط «و كالة الاستخبارات المركزية»، عن ان التحسس المضاد الاميركي كان قد اتخذ قرارًا سريعًا غداة انتصار لومومبا يقضى بتصفيته حســديًا. وبــالفعل، لم ينقض اسبوعان على تبوء لومومبا منصب رئاسة الحكومة حتى كان رجل اميركا في الكونغو، موييس تشومبي، يبادر إلى تفحير وحدة البلاد باعلانه عن انفصال كاتنغا، أغنى مقاطعات البسلاد في ۱۱ تموز ۱۹۶۰. فحصل على الفور تمرد حطير وشبه عام داحل صفوف الجيش حال دون نحاح الحكومة في إرسال قسوات مسلحة إلى كاتنغسا لضرب الانفصاليين. وبعد فترة وحيزة وصلت قوات الامم المتحدة إلى الكونغو، غير أنها رفضت ان تتدخل لصالح لومومبا. فضعف موقفه، مما شجع رئيس الجمهورية، كازافوبو، على إقالته من منصبه. لكن لومومبا رفض الانصياع وصمم على المواجهة. وفي ١٤ ايلـول، قـام الجـــنرال موبوتــو بانقلاب واعتقله. وقد تمكن لومومبا من الفرار، ولكن ليقع في الاعتقال من حديد، وليسلّم إلى ألـ د اعدائه في كاتنغا الذيسن أعدموه في كانون الثاني ١٩٦١ في ظروف لا يزال الغموض يحيط بها (راجع «النبذة التاريخية»).

تحول باتريس لومومبا، بعد اغتياله، إلى رمز للوطنية وللتحرر لا في افريقيا فحسب بل في العالم الثالث برمته. وقد اطلق اسمه في موسكو على الجامعة التي يؤمها الطلبة الآتون من اقطار العالم الشالث كافة توكيدًا على الابعاد العالماللية لنضاله. كما اعلنه الجنرال موبوتو، في ١٩٦١، بطلاً وطنيًا من ابطال الكونغو محاولاً بذلك توظيف الرصيد الشعبي الذي يمثله لومومبا لمصلحته. وقد تحولت الدار التي اغتيل فيها في مدينة لوبومباشي (اليزابتفيل سابقًا) إلى محج للشباب الافريقي (من «موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بسيروت، ج٥، ط٢،

\* موبوتو، سيسي سيكو . N 978 . إسمه الكامل الذي اتخذه لنفسه في حملته الداعية إلى الاسماة والأزياء والتقاليد «الاصالة» والعودة إلى الاسماء والأزياء والتقاليد الافريقية كتعبير عن الشخصية الافريقية المستقلة عن آثار الشخصية الاوروبية الاستعمارية، هو: «موبوتو سيسي سيكو كوكو نغبندو وا زا بنغا» الذي يعني: «الديك الذي يصيح النصر، المحارب الذي ينتقل من غزو إلى غزو دون ان يتمكن أحد

الجدير ذكره أن حملة العودة إلى الاصالة هذه التي اطلقها موبوتو في ١٩٧١، كانت شكلية تمامًا. إذ اعتبر موبوتو، حتى من حانب حلفائه الغربيين الذين يدين لهم ببقائه في السلطة، من أكثر رؤساء الدول الافريقية فسادًا واكثرهم غنى وبطشًا.

من إيقافه عند حد».

ولد موبوتو في لبسالا شمال غربي زائير. تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس البعثات التبشيرية. التحق بالجيش الكونغولي، كما عمل في الصحافة في الفترة ١٩٤٩-١٥، تولى رئاسة اركان الجيش الكونغولي في ١٩٦٠، ثم قيادة الجيش في ١٩٦١، استولى على السلطة في تشرين الثاني ١٩٦٦ (راجع «النبذة التاريخية» والابواب الاحرى).

عمل موبوتو على تصفية حصومه، ومنحته سنوات حكمه الطويلة حنكة سياسية وظفها لتحييد الكثيرين منهم. وصفه أحد حصومه بانه السياسي الوحيد الذي يستطيع ان يقود عجلة البسياسة إلى الخلف من دون الوقوع.

لعب، بذكاء، على الحبل المشدود بين واشنطن وموسكو في ايام الحبرب الباردة، موظفًا فرّاعة الشيوعية وحطرها في افريقيا الاستدرار عطف اميركا، فكان حليفها الاصيل. ساعدته فرنسا وبلحيكا والمغرب في قمع حركة انفصال كاتنغا (شابا الاحقًا)، ورفدته الولايات المتحدة



مو يو نو سيسي سيحو.

بالسلاح، بينما انبرت اسرائيل لتدريب جهازه الامني. وصفه برنار كوتشنر، وزير الشؤون الانسانية الفرنسي بانه «عبارة عن حساب مصرفي متحرك بقبعة من جلد الفهد»، إذ وضع خزانة الدولة تحت تصرفه متاجرًا بالماس وثروات بلاده الوافرة ناصحًا شعبه قائلاً «إن الفساد مقبول ولكن عليكم ان تسرقوا قليلاً».

ينص دستور البلاد في المادة ٣٣ على ان الموبوتية هي ايديولوجيا الحزب الحاكم (حزب الحركة الشعبية للثورة)، ويجعل منها مادة للمدرس في الجامعات، ويحظر مناقشة قرارات الرئيس موبوتو أو المساس بشخصه. ويحرم الدستور كذلك التعددية باعتبارها تناقضًا مع دواعي الوحدة. إلا

انه في نيسان ٩٩٠، وبعد الضغوط التي افرزتها تظاهرات الطلاب والمعارضة الديمقراطية (والدول الغربية الداعمة نظامه) والتردي الاقتصادي المريع، حلّ موبوتو الحزب الوحيد معلنًا إنشاء «الجمهورية الثالثة» وقوامها التعددية الحزبية، وتكوين لجنة لصياغة دستور حديد وإحازته في اقتراع عام. وتم الاتفاق على نظام حكم انتقالي يوضع من داخل أروقة المؤتمر الوطني الدستوري الذي يقوده رئيس أساقفة كيسنقاتي المونسسنيور موسينقي الدني استقال من منصبه احتجاجًا على تلكو موبوتو في إحازة قرارات المؤتمر وإحادته للعبة التسويف السياسي حتى دخلت مرحلة الحكم الانتقالي عامها السادس (٩٩٦). وعلى الرغم من استقالة عامها السادس (٩٩٦).

موبوتو من رئاسة حزبه المحلول وتركه العاصمة وانتقاله إلى مسقط رأسه في المقاطعة الاستوائية في مدينة بادوليت، إلا انه ظل قابضًا على شؤون الدفاع والامن والسياسة الخارجية.

أهمل موبوتو الجيش الزائيري الوطني، أو انه «بخح» في تصفيته من خلال تصفية كل عقيدة أو قضية وطنية تكون مبررًا لوجوده. فسالجيش الزائيري المكون من ٥٠ ألف جندي نظامي والذي ورثه موبوتو من باتريس لومومبا الذي كان يُعوّل على هذا الجيش ويبنيه ليكون جيشًا مدافعًا عن الديمقراطية وعن القضايا الشعبية والوطنية ومتصديًا لمؤامرات الشركات الاجنبية، أصبح يعيش على التهريب والسرقة والنهب، وانحل فيه الانضباط والربط ولا يتلقى رواتبه الشهرية بانتظام (توصيف تجمع عليه وسائل الاعلام العالمية في نقلها الأنباء والتعليقات حول احداث مقاطعة كيفو الحدودية في الأشهر الاخيرة من ١٩٩١).

لكن موبوتو اصطفى له فرقة حاصة به هي «الحرس الرئاسي»، وهي جيدة التسليح والتدريب، ويبلغ تعدادها ١٥ ألف عنصر، استأجرت منهم المفوضية العليا للاجئين ٣ آلاف عنصر لحراسة معسكرات اللاجئين في شرقي زائير (احداث ٩٩١). هذه الفرقة الخاصة لا تعرف ولاء غير الولاء للرئيس موبوتو، وعناصرها تتحدر من إقليم المنطقة الاستوائية معقل الرئيس.

خضع موبوتو، منذ آب ١٩٩٦، لعلاج من سرطان البروستات في إحدى مصحات لـوزان في سويسرا، وعاد إلى كينشاسا في اواسط كانون الاول ١٩٩٦.

\* موليلي، بيار .Mulele,P ( ١٩٢٩ - ١٩٢٩ ): سياسي زائيري كان عضوًا في حكومة باتريس لومومبا، وكان أحد مؤسسي حزب التضامن الافريقي في ١٩٥٩. حال في الخارج (حاصة الاتحاد السوفياتي السابق وبلحيكا) مطالبًا

بانهاء الاستعمار البلجيكي. في الانتخابات التي سبقت اعلان الاستقلال، جاء حزبه في المرتبة الثانية بعد الحركة الوطنية الكونغولية. وعندما شكل رئيس هذه الحركة، باتريس لومومبا، أول حكومة استقلالية، عين موليلي وزيرًا للتربية. وإثر مصر، ثم الصين. وفي اواسط ١٩٦٣، عاد إلى الكونغو وقاد انتفاضة، واستطاعت حركته كسب تأييد شعبي واسع. لكن عندما بدأت ترجح كفة تأييد شعبي واسع. لكن عندما بدأت ترجح كفة الكونغو برازافيل (الفرنسي سابقًا). غير ان الحكومة اعلنت عن عفو عام ودعته إلى العودة. الكنه ما إن عاد إلى بلده في ١٩٦٨ حتى اعلن عن عكمته واعدامه. وتردد انه اغتيل قبل ان يعلن رسميًا عن اعدامه رميًا بالرصاص.

كان يردد، زعيمًا للمعارضة، عبارة أكدت الايام في ما بعد مدى صدقيتها: «إن الوطن قد سقط في ايدي قلة تبحث عن الغنى بوسائل فاضحة وعاجلة ضد مصالح شعب يموت من الجوع».

\* وادوندو، كنقو: رئيس الوزراء الحالي. يتحدر من المنطقة الاستوائية من أب يهودي بولندي وحدة رواندية من التوتسي. صار رئيسًا للوزراء ثلاث مرات. يُعوّل عليه المانحون الغربيون في ادارة التقشف الاقتصادي وإنفاذ اصلاحات صندوق النقد الدولي وشروط البنك الدولي. ليس بوسعه ان يطمح لرئاسة زائير لأن الدستور ينص على ان يكون رئيس البلاد من ام وأب زائيرين. أصبح وضعه حرجًا بعد الاحداث الاحيرة (في أقليم كيفو الحدودي، مشكلة اللاحيين الهوتو) استهدفته مظاهرات الطلاب مطالبة باستقالته. وهو أحد أغنى أغنياء زائير. يمقته السود (الزائيريون الاصليون) ويحملونه مسؤولية فشل إداء الجيش في شرقي زائير (إقليم كيفو)، وكذلك تعارضه بقوة

المعارضة الراديكالية. قال ردًا على سؤال لأحد الدبلوماسيين عما إن كان بوسعه الانتقال بالبلاد إلى مرحلة ما بعد موبوتو: «لا تعولوا عليّ إذا انتهى موبوتو فسأعبر النهر»، يقصد ذهابه إلى الضفة الاحرى من نهر زائير، أي إلى برازافيل.

يناصره المُلوّنون، وبالأحص سينخب يـالي (مــن أب برتغــالي) المستشــار الخــاص لموبوتـــو والمســـؤول عــن حســاباته الخاصــة؛ وسمبـا ســاولونا رئيس الاتحاد الوطني لرحــال الاعمــال؛ وآخــر هــو

مسؤول المناجم لا سيما الذهب والالماس.

\* وامبيمبو، موكولسو: وزير سبابق للمواصلات والعدل والخارجية والميعوث السري الخاص للرئيس موبوتو الذي أوكل إليه قيادة عملية الانفتاح نحو التعددية التي انتهت بالفشل وببعثرة الطاقم السياسي المحيط بموبوتو.

\* يوكونجو ليكو، ماهيل: راحع باب «الصراع الاتسي في زائسير».

# Encyclopédie Historique et Géographique Continents, Régions, Pays, Nations, Villes, Sujets, Signes et Monuments

Tome VIII

PAR Massoud Khawand

> تتم طبع الجزء الثامن في شباط ١٩٩٧ وتليه الأجزاء الأحرى تباعًا Ed. Février 1997

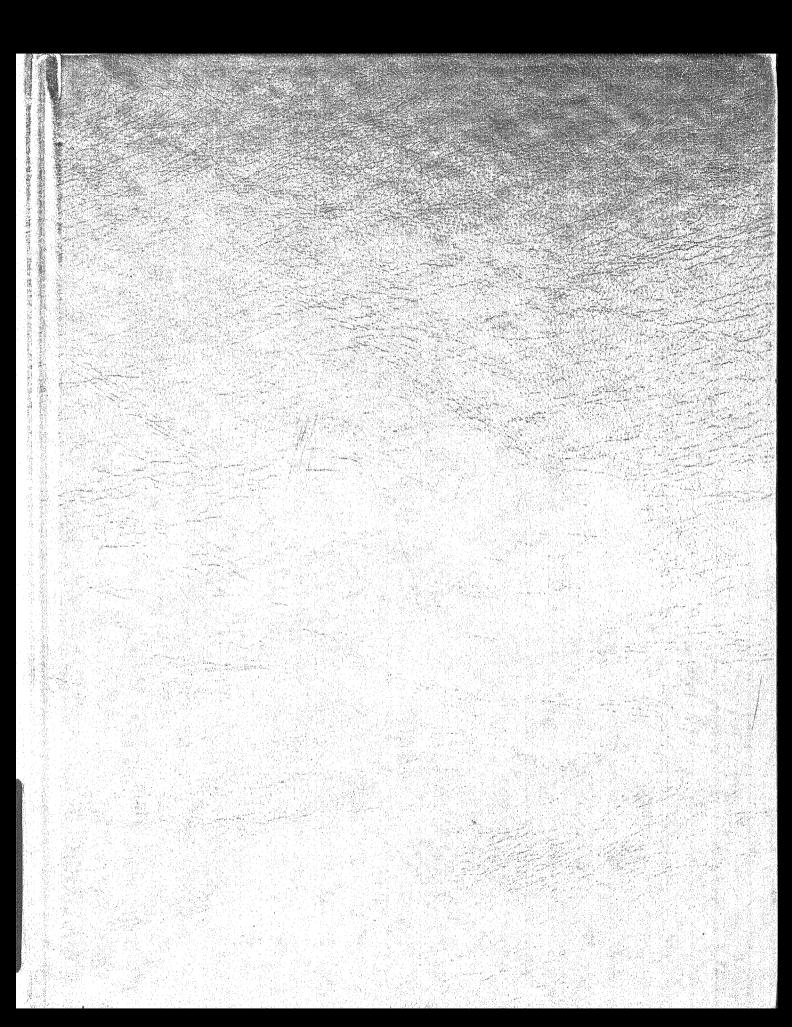